

## لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنْتُدى إِقْرُا الثُقافِي)

براي دائلود كتابهاي معتلق مراجعه: (منتدى اقرا الثقافي)

بۆدابەزاندنى جۆرەھا كتيب:سەردانى: (مُنتدى إقراً الثقافي)

www.iqra.ahlamontada.com



www.iqra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)

# وو و الطَّ بِعَ مَجُفُوظَةُ

### LS.B.N. 978-977-8241-57-2

الطبعة: الأولى

رقم الإيداع: ٨٠٠٤/ ٨٠٠٨

التاريخ: ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م



الإدارة والفرع الرئيسي: القاهرة – ٣٣ ش صعب صالح – عين شمس الشرقية ت حديث المدينة المدينة ت ٢٠٢٤٩٠٨٠٨ - ٢٠٢٤٩٠٨٠٨ الإدارة: ت ٢٠٢٠٤٩٠٦٠٦ - ٢٠٢٤٩٠٨٠٨ فرع المازهر: ١٣ ش البيطار – خلف الجامع الأزهر – درب الأتراك – ت: ٢٥١٠٨٠١٤ مرع المازهر: ١٣ ش

WEB SITE: WWW.ALISLAMIYA4BOOK.COM

E-mail: Islamya2005@hotmail.com





إِلَىٰ جَدِيثِ: ١٠٧٨

مِنْجَدِيثِ : ١٠٦٩



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

## َ ( . ٥) باب تَحْرِيمِ الرَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى اللَّهِ وَهُدْ بَنُو هَا شُمِ وَبَنُو عبد الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَتْهُ:

١٦١ - (٦٩٠) حُلَّمَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُ وَ ابْنُ زِيَادٍ - سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَ الَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كِخْ كِخْ، ارْم بِهَا؛ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟! "".

و قول المترجم: «وَعَلَى آلِهِ، وَهُمْ بَنُو هَاشِم وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ففيه نظرٌ؛ فأما بنو هاشم فلا شك أنهم من آل النبي عَلَيْ فلا تحل لهم الزكاة. وأمّا بنو المطلب، فالصحيح أنهم لا يدخلون في آل الرسول على وأن الزكاة تحل لهم، لكن الرسول على شرك بينهم وبين بني هاشم في الخمس؛ لأن الخمس مأخوذ بقتال، وبنو المطلب لا شك أنهم نصروا بني هاشم نصرة عظيمة، فشرّكهم النبي عَلَيْ النَّلَةُ اللهِ في الخمس، أما الزكاة فلا، إنما هي حرام على بني هاشم، حلالٌ لبني المطلب.

وأبو طالب يقول:

جــزى الله عنــا عبــدَ شــمس ونَــوفلًا عقويــةَ شــرٌ عاجــلٍ غيــرَ آجــلِ

وذلك لأن عبد شمس، ونوفل، وبنو المطلب، وبنو هاشم، كلهم بنو عم، لكن بنو المطلب ناصروا بني هاشم، وعبد شمس ونوفل بالعكس، ولهذا فرَّق النبي بَلَيُلْ الْمُلَالِيَا اللهِ بينهم.

وعلى هذا فالصواب: أن الهاشمي لا تحل له الزكاة، والمُطَّلِبي تحل له الزكاة، وأن الهاشمي والمطلبي في الخمس شريكان.

﴿ وقوله ﷺ: ﴿ أَمَا عَلِمْتَ ، هذا يدل على أن الحسن ﴿ الله كان في ذلك الوقت مميزًا يعقل. فإن قال قائلٌ: كلمة الصدقة عامة، فظاهرها أنها لا تحل لهم الزكاة، ولا صدقة التطوع؟

قلنا: نعم، قد قال بهذا كثيرٌ من العلماء؛ أن آل النبي عَلَيْلْ الله الله الله المحل لهم المصدقات، لا التطوع ولا الزكاة، ولكن الذي يظهر أن المراد بالصدقة هنا: الصدقة الواجبة، وهي الزكاة، وتطلق الصدقة على الزكاة، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِللَّهُ قَرَآهِ ... ﴾ [التخاصية].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٩١).



ويؤيد هذا: أن النبي عَلَيْ قال للعباس: «إنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاحُ النَّاسِ ٣ ' . وهذا هو معنى قول العالى: ﴿ خُذْمِنْ أَمْرَ لِمِ مَسَدَقَةُ تُطُهَّ رُهُمْ وَتُرْكَمُ مِ مَا ﴾ التَّخَان ١٠٠]. والصدقة التي تطهر هي: الواجبة، فهذا القول هو الأقرب، وأما النبي عَلَيْ فإنه لا يأكل الصدقة لا الواجبة ولا التطوع.

فالحاصل: أن بني هاشم لا يأكلون الصدقة الواجبة، والنبي على لا يأكل الصدقة لا الواجبة ولا المستحبة، ويشترك بنو هاشم وبنو المطلب في الخُمس.

وفي هذا الحديث فائدة، وهي: أن اللغة المشهورة عندنا الآن -وهي تحذير الصبي من أن ينال شيئًا لا ينبغي أن يناله، وهي كلمة: «كِخْ كِخْ» لا تزال عربية إلى الآن.

#### **≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَسْهُ:

(...) حَدَّثْنَا يَعْنَى بْنُ يَعْنَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: «أَنَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ؟».

﴿ وهذا اللفظ أعم مما سبق، فقوله: ﴿ لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ﴾؛ يعني: لا تحل لنا أكلًا، ولا لباسًا، ولا فراشًا، ولا نقودًا، ولا غير ذلك.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَمْلَتِهُ:

(...) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَثَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذ: «أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟».

١٦٧ - (١٠٧٠) حَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ. حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأَلْقِيهَا».

في هذا الحديث فوائد:

منها: بيان تواضع النبي بَمَّنْالْقَالْةَالْقِلْا حيث يأكل الساقطة من التمر، وهو في الحقيقة أيضًا من جهة أخرى قد يقال: إنه دليل على حاجة النبي بَمَّنْالقَالْةَالِيَالَ، وشدَّة فقره.

ومنها: بيان كمال ورعه بَمْانُهُ الطَّالْقَالِكُمْ، وأنه يخشى أن تكون هذه التمرة من الصدقة، وهي حرامٌ

<sup>(</sup>١) سيأتي بعد بضعة أحاديث.



عليه، مع أن الأصل الحلَّ، وأنها ليست من الصدقة، اللهم إلَّا أن تكون قد وقعت في مكان قريب من مكان الصدقة؛ بحيث يُخشى أنه مع حملها، وتنزيلها، وما أشبه ذلك يسقط منها شيء.

وعلى كل حال: فإن الورع في هذا يختلف بحسب القرائن؛ إن قويت القرينة كان التورع أوكد، وإن ضعفت فإنه يخف التورع عنها.

#### **€**222€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَسْهُ:

١٦٣ - (...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّام، حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَامَ بْنِ مَنْ مَعْمَدُ مَنْ مَعْمَدُ عَنْ هَامَ بْنِ مَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ أُحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي -أَوْ فِي بَيْتِي - فَأَرْ فَعُهَا لَآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً -أَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ - فَأَلْقِيهَا».

١٦٤ - (١٠٧١) حَدَّنَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَاكُلْتُهَا»(''.

١٦٥ - (...) وَحَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ: «لَـوْلا أَنْ تَكُـونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا».

١٦٦ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَـنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ يَشِيِّ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ: «لَوْلا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأكلْتُهَا».

فإن تُصُدِّقَ بها على أحد، ثم أهداها للرسول ﷺ، جازت؛ لأن ما حَرُّمَ لكسبه، إذا جاء من طريق آخر غير مُحرَّم صار حلالًا، فالصدقة نفسها غير حرام.

فمثلًا: التمر والبُّرُ غير حرام، لكن إذا جاء ذلك للرسول عَلَيْالطَّلْوَالِيُلْ باسم الصدقة كان حرامًا، وأما إن كان باسم الهدية فهو حلال؛ لأن المحرم لكسبه يختلف باختلاف كاسبه، فقد يكون حرامًا على شخص، وحلالًا لآخر، أو بالعكس.

**≈222** ≈

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٥٥).



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْ لِللَّهُ:

## ( ٥١) باب تَرْكِ اسْتِعْمَالَ آلَ النَّبِيِّ عَلَى الصَّلَقَةِ

ومعنى استعمال الرجل على الصدقة: أنه يُرْسَلُ عاملًا عليها، كما قال الله تعالى: ﴿وَٱلْعَمْمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ التَّخَذَا: ١]. فيُرْسَل لمعرفة الأموال الزكوية، ولمعرفة مقدار الزكاة، ولقبضها من أهلها، شم إن أُذن له في صرفها في محلها صرفها، وإن لم يؤذن له أتى بها إلى بلد السلطان.

**€88**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَاعَلَاتُهُ:

١٦٧ - (١٠٧٢) حَدَّثَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْبَاءَ الضُّبَعِيُّ. حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَسن الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَادِثِ حَدَّثَهُ؛ قَالَ: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَادِثِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ فَقَالَا: وَاللَّهِ! لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ -قَالَا لِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ. فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَأَصَابَا عِنَا يُصِيبُ النَّاسُ! قَالَ: فَبَيْنَهَا هُمَا فِي ذَلِكَ، جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ: لَا تَفْعَ لَا. فَوَاللَّهِ! مَا هُ وَبْفَاعِ لَ. فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ. فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةٌ مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللَّهِ! لَقَدْ يِلْتَ صِـهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا. فَانْطَلَقَا، وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ. قَـالَ: فَلَـمَّا صَـلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ. فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ. فَأَخَذَ بِآذَانِنَا. ثُمَّ قَالَ: «أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ". ثُمَّ دَخَلَ، وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَثِذِ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ، قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ. ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَذْ بَلَغْنَا النُّكَاحَ. فَجِنْنَا لِتُؤَمِّرُنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ. فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ. وَنُـصِيبَ كَـمَا يُـصِيبُونَ. قَـالَ: فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ. قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ؛ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّهَا هِيَ أَوْسَىاخُ النَّـاسِ. ادْعُـوَا لِي يخفِيـَةَ -وَكَـانَ عَلَـى الْخُمُسِ- وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ». قَالَ: فَجَاءَاهُ. فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: «أَنكِحْ هَـذَا الْغُـلَامَ ابْنَتَكَ». -لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ- فَأَنْكَحَهُ. وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: «أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ». -لِي-فَأَنْكَحَني وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: «أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا». قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي.

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يُستعمل آل النبي ﷺ على الصدقة مع إعطائهم منها، أما مجرد

3

الاستعمال على الصدقة فلا بأس، فلو تطوع أحدٌ من آل البيت، وكان عاملًا على الصدقة فلا حرج؛ لأن هذا عملُ خيرٍ ومساعدةٌ على الخير، لكن إذا عمل على الصدقة من أجل أن يُعطى منها، فلا.

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَدُلَتْهُ فِي «شَرْحِ صَحِيحٍ مُسْلِم» (٧/ ٢٤٩-٢٥٢):

قوله : ﴿ فَانْتُحَاهُ رَبِيْعَةَ بْنُ الحَارِثِ ﴾ هو بالحاء؛ ومعناه : عرض له وقصده.

قوله : «مَا تَفْعَلُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةٌ مِنْكَ عَلَيْنَا»؛ معناه: حسدًا منك لنا.

قوله : ﴿ فَمَا نَفِسْنَا عَلَيْكَ ﴾ هو بكسر الفاء؛ أي: ما حسدناك ذلك.

قوله ﷺ: ﴿ أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرُانِ ٩. هكذا هو في معظم الأصول ببلادنا، وهو الذي ذكره الهروي والمازري، وغيرهما. من أهل الضبط، «تصرران» بيضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء ويعدها راء أخرى، ومعناه: تجمعانه في صدوركما من الكلام، وكل شيء جمعته فقد صررته، ووقع في بعض النسخ «تسرران» بالسين من السر؛ أي: ما تقولانه لي سرًّا.

[قوله: «كل شيء جمعته فقد صررته». ونحن إلى الآن ما زلنا نستعمل هذا اللفظ، فـصرة الدراهم تُجمع ويشدعليها السيرآ".

وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات: هاتين الثنتين، والثالثة «تصدران» بإسكان الصاد ويعدها دال مهملة؛ معناه: ماذا ترفعان إليَّ. قال: وهذه رواية السمرقندي، والرابعة «تبصوران» بفتح الصاد وبواو مكسورة، قال: وهكذا ضبطه الحميدي.

قال القاضي: وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين، واستبعد رواية الدال، والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادنا، ورجحه أيضًا صاحب المطالع، فقال : الأصوب «تصرران» بالصاد والراءين.

قوله : ﴿ فَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ \* ؛ أي: الحلم. كقوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلذِّكَاحَ ﴾ [الشَّقَال: ].

قوله : «وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب» هو بضم التاء، وإسكان الـلام، وكـسر الميم، ويجوز فتح التاء والميم، يقال : ألمع ولمَّع إذا أشار بثوبه أو بيده.

قوله على الصدقة بنصيب العامل بن عباس -وقد سألاه العمل على الصدقة بنصيب العامل -: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ». دليل على أنها محرمة، سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وجوَّز بعض أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنه إجارة، وهذا ضعيف أو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحَلَّلْتُهُ.



باطل، وهذا الحديث صريح في زدِّه.

قوله ﷺ: "إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ» تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ؛ ومعنى: "أَوْسَاخُ النَّاسِ» أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى: ﴿خُذَمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِرُهُمْ وَثَرَّكِهِم بِهَا ﴾ [التَّنَّمَا:١٠٠]. فهي كغسالة الأوساخ.

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَلَتُهُ فِي الشِّرْحِ صَحِيحٍ مُسْلِمٍ":

قوله ﷺ: «أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ»؛ يُحتمل أن يريد من سهم ذوي القربي من الخمس؛ لأنهما من ذوي القربي، ويحتمل أن يريد من سهم النبي ﷺ من الخمس.اه

المعنى: أن الرسول عَلِنَالقَالِيلُ لما رآهما قد بلغا الحُلُم أَنْكَحَهما، وجعل الصداق من الخمس، وهذا فيه تطييب لخواطرهما، كما هي عادة النبي عليه.

**≶888**(≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَلْلهُ:

١٦٨ - (...) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِعِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: اثْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِيكِ. وَقَالَ فِيهِ: فَالْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنَّا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ. وَاللَّهِ الْا أَرِيسُمُ مَكَانِي وَقَالَ فِيهِ: فَالْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنَّا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ. وَاللَّهِ الْا أَرِيسُمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلْيُكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْدِ مَا بَعَنْتُهَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ.

وَقَالَ فَي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ لَنَا: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّهَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لَآلِ مُحَمَّدٍ». وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادْعُوا لِي مَحْمِيّةَ بْنَ جَزْءٍ». وَهُوَ رَجُلُ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لَآلِ مُحَمَّدٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَخْهَاسِ.

قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَالِللهُ فِي "شَرْحِ صَحِيحٍ مُسْلِمٍ" (٧/ ٢٥٣):

قوله ﷺ: «ادْعُوالِي مخمِيةَ بْنَ جَزْءٍ» وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، أما «محمية» فبميم مفتوحة، ثم حاء مهملة ساكنة، ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة. وأما «جزء» فبجيم مفتوحة، ثم زاي ساكنة ثم همزة، هذا هو الأصح.

قال القاضي : هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواة.

وقال عبد الغني بن سعيد يُقال : جزي بكسر الزاي؛ يعني: وبالياء، وكذا وقع في بعض النسخ في بلادنا.

قال القاضي : وقال أبو عبيد: هو عندنا ﴿جَزَّ ۗ مشدد الزاي.

وأما قوله : «وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ» فقال القاضي : كذا وقع، والمحفوظ أنه من بني زُبيد، لا من بني أسد.اه

€888<sup>™</sup>

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْاللَّهُ:

( ٥ ٢) باب إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِبَنِي هَا شُم وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الْمُطَّلِبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّلَقَةِ. وَبَيَانَ: أَنَّ الصَّلَقَةَ إِذَا قَبَصَهَا الْمُتَّصَدُّقُ عَلَيْهِ، زَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّلَقَةِ، وَلِيكِ الصَّلَقَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَحَلَّثُ لِكُلُّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ الصَّلَقَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمُاللَّهُ:

179 - (١٠٧٣) حَدَّثَنَا قُتَيَهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَئِكٌ. حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّبِئُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَاقِ، قَالَ: إِنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ الْمَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَقَالَ: «هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟». قَالَتْ: لا، وَاللَّهِ إِيَّا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ، إِلَّا عَظْمٌ مِنْ مَنْ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: «قَرْبِيهِ فَقَدْ بَلغَتْ بَحِلَّهَا».

يعني: فأكل منها بَمْيَلْلْمُ ﴿ وَلَهُ عِلْمُ الرَّنْ عَلَى الرَّسُولُ غَيْنَالْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ ولكنه هدية.

**€**888(\*

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُ اللَّهِمَ عَالَمُ الإِمَامُ

(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَـةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَلَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

ُ ١٧٠ - (١٠٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَسَادَةَ، عَنْ أَنس ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ؛ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً؛ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: (هُو لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ " ' . قَالَ: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِي ﷺ لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هُو لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ " ' .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٩٥).



١٧١ - (١٠٧٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى- قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: وَأَتِيَ النَّبِيُّ يَثِيِّةً بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقِيلَ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً. فَقَالَ: «هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» (''.

١٧٧ - (...) حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَ أَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّنَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوبَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّنَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ اللَّهِ مَا لَكُ ثَالَتُ : كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيّاتٍ، كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا، وَتُهْدِي لَنَا، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّيِّيِ عَلَيْهَا فَا اللهَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَكُمْ هَدِيّةٌ فَكُلُوهُ .

في هذا الحديث: دليل على أن آل النبي على يلاخل فيه زوجاته، وهذا هو الصواب، فلا تحل لهن الصدقة، وهو اختيار شيخ الإسلام كَالله ، وقد عرفنا قبل ذلك أن آل الرسول على الناين لا تحل لهم الزكاة هم بنو هاشم.

#### **€888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَعَلَلْتُهُ:

١٧٣ - (...) وَحَلَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْئَة. حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِلَة، عَنْ مِسهَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة. ح وَحَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَلَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدُّثُ عَنْ عَائِشَة، عَنِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدُّثُ عَنْ عَائِشَة، عَنِ النَّيِّ عَيْنِ بَعِثْلِ ذَلِك.

(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّيِيِّ بَيِئْلِ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَلِيَّةٌ ﴾.

١٧٤ - (١٠٧٦) حَدَّفَنَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ، فَلَسَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟». قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتُمْ بِهَا إِلَيْهَا، قَالَ: «إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ عَلِلَها» ".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٤٦).

(14)

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَجَعْلَنتُهُ:

## ( ٥ ٣ ) باب قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدُمِ الصَّنَقَةَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمَلَاتُهُ:

٥٧٠ – (١٠٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي: ابْسَ مُسْلِمِ-عَنْ مُحَمَّدِ - وَهُوَ ابْنُ ذِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، أَكَلَ مِنْهَا. وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا (').

وهذا الحديث لا شك أن القول بموجبه هو الحقّ، إلا إذا علم الإنسان أنها هدية، وهذا يُعرف بقرائن الأحوال، فلا يحتاج أن يسأل، لكن إذا كان فيه احتمالٌ؛ مثل: أن يكون هذا الرجل المعطي ممن يقبل الصدقات، من أجل أن يوزعها على الفقراء، وأتاه الإنسان بمال، فهنا لا بأس أن يسأل، وأما إذا كان الإنسان يقبل الشيء لنفسه، فالأصل: أن ما يعطاه هدية، لا سيما إذا عُرِف بالغنى، وأنه لا يحتاج، فالأصل أنها هدية.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِ امُ النَّووِيُّ رَحَمْلَاللهُ:

## ( ٥٤) باب الدُّعَاء لِمَنْ أَتَى بِصَلَقَةٍ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَعَلَّقَهُ:

١٧٦ - (١٠٧٨) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُ و النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ الْهِ بِمُنْ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُ و النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِلْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي إِلْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى. ح وَحَدَّثَنَا عُبُدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا آبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرٍ و - وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا آبَهُ قَوْمٌ بِسَدَقَتِهِمْ، قَالَ: «اللَّهُ مَا وَسُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِلَى الْوَفَى "".

(...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَـذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ آنَـهُ قَـالَ: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٩٧).

وقال هذا عَلَىٰ الْفَلَامَالِ الله الله الله عيث قال - تبارك و تعالى -: ﴿ خُذُ مِنْ أَمْوَ لِمِ مَ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَثَرْكَتِهِم عِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِم ﴾ ثم بين جعلا فائدة هذه الصلاة، فقال: ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ أَمُمُ ﴾ ثم بين جعلا فائدة هذه الصلاة، فقال: ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ أَمُمُ ﴾ اللَّيْ الله الذي أخذ منهم حصلوا فيه على هذا الدعاء.

وفي الحديث فائدة، وهي: جواز الصلاة على غير الأنبياء؛ لقوله على: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَيِي أَوْفَى» والصلاة على غير الأنبياء -إن كانت تبعًا - فلا شك في جوازها، كما في قوله على اللهم صل على محمد وعلى آلِ محمد الأنبياء وإن كانت لسبب معلوم يشرع معه أن يصل عليه فكذلك أيضًا لا بأس بها؛ مثل: أن يأتي الإنسان بصدقة، فتقول له: صلَّى الله عليك، وأخلف عليك، وما أشبه ذلك، فإذا كانت لغير سبب، ولا تبع، فهل يصلَّى على الإنسان؟

الجواب: لا بأس أن يُصلِّى عليه، فيقال: اللهمَّ صلِّ على فلان بن فلان، إلَّا إذا اتَّخِذَ هذا شعارًا؛ بحيث كلما ذُكِرَ قِيلَ: اللهمَّ صلَّ عليه. فهنا يُمنع؛ لثلَّا يُظن أنَّه رسولٌ، وكذلك لو كان في مكان بحيث لو صُلِّى على هذا الرجل اعتقده الحاضرون رسولًا، فهنا لا يُصَلَّى عليه.

فصارت الصلاة على غير الأنبياء تفصيلُها كما يلي:

ثانيًا: لسبب: جائزة.

أُولًا: تَبَعًا: جائزة.

رابعًا: واتُّخِذَت شعارًا: ممنوعة.

ثَالثًا: لغير سبب، ولم تُتَّخَذُ شعارًا: جائزة.

خامسًا: لو كان في مكان يُخشى أن يَظُنَّ السامع أن هذا نبيٍّ: فهي أيضًا ممنوعة.

فتُمْنَعُ في حالَيْنِ، وتجوز في ثلاثة أحوال.

- 888 C

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَجَمْ لِللهِ:

## (٥٥) باب إِزْضَاء السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَلْلَتْهُ:

١٧٧ - (٩٨٩) حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ يَعْنَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، وَإَبْنُ أَبِي عَدْبُ الْمُنَثَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، وَإَبْنُ أَبِي عَدْبُ الْمُنَثَى. وَعَبْدُ الأَعْلَى، كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُدَ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٧٠)، ومسلم (٤٠٦) عن كعب بن عجرة هيك.

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا آتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضِ».

وسبى لنا أيضًا: أنه يجب أن يُرضى المصدِّق؛ بألَّا يُهان، أو يُمَاطَل في أداء الزكاة، أو ما أشبه ذلك، لكن إذا سألَ ما لا يحل له، فإنه لا يُعطَى ولو سَخِطَ، فلو قال: أعطوني كذا وكذا. قلنا: هذا حرامٌ، ولهذا وبَّخَ النبي ﷺ عبد الله بن اللَّبِيَّةَ لمَّا استعمله على الصدقة، فرجع وقال: هذا لكم، وهذا أهدي إليَّ. قال: "فَهَلَّ جلسَ في بيتِ أبيه وأمَّه فيَنْظُرُ: أَيُهْدَى له، أم لا؟!» وأما أن يُعطى ما يجب، فهذا واجبٌ.

KKKK KK KKKK

أخرجه البخاري (٢٥٩٧)، ومسلم (١٨٣٢) عن أبي حميد الساعدي ١٨٣٧.

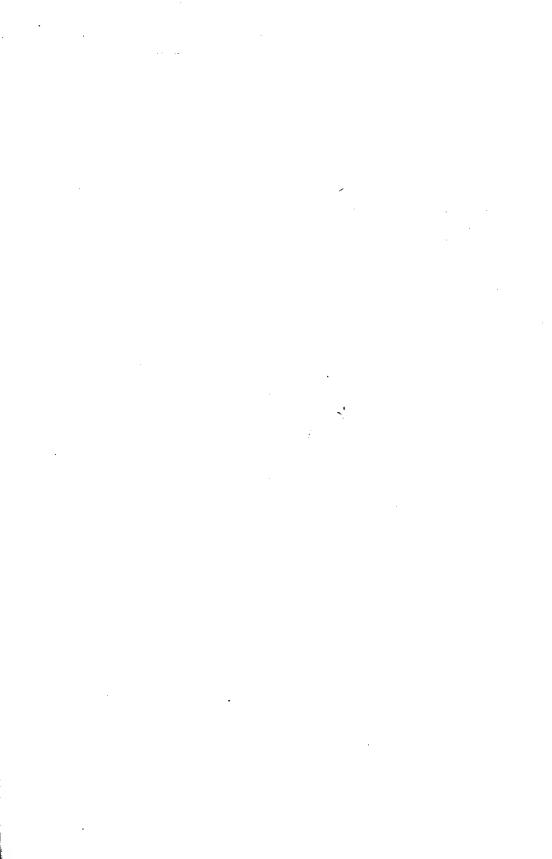



\*\footnote{\pi\_{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\titt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\titt{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tittt{\text{\text{\ti}}\tittt{\text{\text{\text{\text{\tin}\tittt{\text{\titte{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}}\tittt{\text{\text{\text{\text{\texitil{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tittt{\tiint{\text{\text{\text{\text{\ti}}\tinttitt{\text{\texi}\tilit{\text{\tilit

## 



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْ اللَّهُ:

## (١) باب فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَلْسَّهُ:

١ - (١٠٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُـوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّيَاطِينُ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: ﴿ إِذَا جَسَاءَ رَمَسَطَانُ فُتُحَتْ أَبُوابُ الْمَارِقُ اللَّهَ عَالَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَالَى اللَّهَ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالَةُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى اللْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللْعَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

لا يخفى علينا جميعًا أن الصيام هو أحد أركان الإسلام التي نسص عليها النبي ﷺ في قوله: «بُنيَ الإسْلامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ السَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ، وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ (٢٠).

والصيام هو التعبد الله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وغيرها من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب السمس؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَأَلْنَنَ بَنِيْرُوهُنَ وَأَبْتَعُوا مَا صَنَا اللهُ لَكُمُ مَن طلوع الفجر إلى غروب السمس؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَأَلْنَنَ بَنِيْرُوهُنَ وَأَنْنَ بَنِيْرُوهُنَ وَأَنْنَ بَنِيْرُوهُنَ وَأَنْنَ بَنِيْرُوهُنَ وَاللّهُ لَكُمُ اللّهُ الصيام وكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَقَى اللّهِ المَنْ الله الصيام على جيع الأمه على الله على عباده؛ لأن فيه تمام الامتحان والابتلاء، فإن العبادات: إما أعمال بدنية، وإما ترك لمحبوب، وإما بذل لمحبوب، فالصلاة والحج مثلًا من الأعمال البدنية التي قد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٩٩).

<sup>(</sup>٣) متفقّ عليه (البخّاري) (٨)، ومسلم (١٦) عن ابن عمر رضي وهو الحديث الثالث من «جامع العلوم والحكم».



يكون فيها تعب ومشقة، والصيام ترك للمحبوب، والزكاة بذل للمحبوب، وكل هذا ليعلم الله ﴿ إِلَّا من كان عابدًا لله لا لهواه، فيقوم بكل ما أمر به.

وللصيام فوائد تكلُّم عليها العلماء رَجْمَهُ الله ، ومن أحسن من تكلم عليها الحافظ ابن رجب في كتابه «اللطائف».

وقد ابتدأ المؤلف تَعَلَّمْهُ كتباب البصيام بقوله: ﷺ: ﴿إِذَا جَبَاءَ رَمَ ضَانُ فُتَّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ .... الحديث.

۞ قوله ﷺ: ﴿إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ٩. وجاء عنه ﷺ: أيضًا أنه قال : «مَن صَام رَمَضَان ٩. وفي هـذا دليل على ضعف الحديث المروي عن النبي ﷺ، والذي فيه أنه قال: ﴿ لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ، فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمًاءِ اللَّهِ" ` ، فإن هذا الحديث منكر باطل، لمخالفته الأحاديث الصحيحة؛ ولأن رمضان ليس من أسماء الله؛ لأن أسماء الله تعالى قلد قال الله عنها: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَاءُ لَلْمُسْنَى ﴾ [اللَّخْلَظُ: ١٨٠]. وهذ يدل على أن كل اسم لا يتضمن كمالًا، فإنه لا يكون من أسماء الله.

ولهذا قلنا: إن الدهر ليس من أسماء الله، ففي قوله تعالى في الحديث القدسي: «يُوذِيني ابْسُ آدَمَ، يَسَبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ اللَّهُ

فليس معنى الحديث: أن الله من أسماته الدهر؛ لأن الدهر اسم جامد لا يدل على معنى

 وقوله: ﴿ فُتَّحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ﴾. الفاتح لها هو الله، وإنما يفتح سبحانه أبوابها من أجل أن يرغب الداخلين فيها، ولاسيما الباب الخاص بالصائمين، وهو الباب الذي يـسمَّى بـاب الريـان، جعلنا الله وإياكم من داخليه.

۞ وقوله ﷺ: ﴿وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ النَّارِ \* تغلق أبواب النيران حتى لا يَهِمَّ أحد بدخولها.

ومن المعلوم أن المراد بذلك: أسباب دخول الجنة وأسباب دخـول النــار، فكــأن النبـي ﷺ أراد بهذا الخبر أن نحرص على فعل الطاعات التي هي سبب لـ دخول الجنة، وأن نبتعـ دعـن المعاصى التي هي سبب لدخول النار.

وقوله ﷺ: ﴿وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ ﴾؛ أي: غلقت، والمراد بهم في هذا الحديث: المَرَدة، كما

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (١/ ٢٠١)، وابسن عدي في «الكامل» (٧/ ٥٣)، وانظر: «تمذكرة الموضوعات» (١/ ٤٩٠)، و «الفوائد المجموعة» كتاب «الصيام»، الحديث الثاني. (٢) أخرجه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦) عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ عن رب العزة تبارك وتعالى.

جاء ذلك مقيدًا في بعض ألفاظ هذا الحديث فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل.

ولا يرد على هذا الخبر النبوي الصادق أن مِن الناس من تكثر سيئاته وفسقه في رمضان؛ لأنك لو نظرت إلى المسلمين عمومًا لوجدت أنهم في رمضان يستقيمون أكثر من غيره.

وكذلك أيضًا نحن إذا قلنا: إن المراد المَرَدة فإنه يقال: إن الشياطين غير المردة لابد أن يوجدوا، وأن يحصل منهم إضلال الخلق، وإنما تصفيد الشياطين رفقًا بالعباد؛ من أجل أن لا يأتيهم ما يتبطهم عن طاعة الله أو ما يحثهم على معصية الله.

**€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ:

٢- (...) وَحُلَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَلَّثَهُ؛ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ الْحَيْثُ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا كَانَ رَمَى ضَانُ فَتُحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمَةِ، وَخُلُقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ ».

هذا الحديث لا يخالف الحديث الأول إلَّا في الألفاظ فقط.

فقوله: «أَبُوَابُ الرَّحْمَةِ». المراد بها: الجنة؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أنت - أي : الجنة - رَحْمَتِي أَرَحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ».

﴿ وقوله: "وَخُلُقَتْ أَبُوَابُ جَهَـنَّمَ". كقوله : "وَخُلُقَتْ أَبُـوَابُ النَّـارَ". وقوله: "سُلْـسِلَتِ الشَّيَاطِينُ"؛ يعني: ربطت بالسلاسل.

وهذا إما أن يقال: إنها سلسلت زيادة على التصفيد الذي يكون في اليدين، وإما أن يقال: إنهما بمعنى واحد، واختلاف الألفاظ إنما هو من الرواة.

**€885**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَدْلَنهُ:

(...) وَحَدَّنَنَي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَالْحُلُوانِي، قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ آبِي أَنَّسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

كل هذا كما سبق اختلاف ألفاظ.

🗘 فقوله: ﴿إذا دخل، إذا جاء، إذا كان﴾. كلها بمعنى واحد.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَجَمْلَتْهُ:

(٢) باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُوْيَةِ الْهِلاَلِ وَالْفِطْرِ لِرُوْيَةِ الْهِلاَلِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوْلِهِ أَوْ آخِرِهِ أَكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلاَثِينَ يَوْماً .

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَمْلُتُهُ:

٣-(١٠٨٠) حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ يَحْمَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الله عَنِ النِّي عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الله عَنِ النَّي عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَطُرُوا حَتَّى تَرَوُهُ فَ إِنْ أُغْمِي عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِللْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

﴿ قُولَه ﷺ : ﴿ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ ﴾. ولم يقل: حتى يهِلَّ الهلال، وهذا مما يدل على أن المعتبر هو الرؤية.

وك ذلك الأمر في قول تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّا يَتَبَيَّنَ لَكُواْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ ﴾ [الثقة:١٨٧]. ولم يقل: حتى يطلع الفجر؛ وذلك لأن العباد إنما يُكلَّفون بما يطيقون.

وقوله ﷺ: "فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ ". نائب الفاعل للفعل "أُغْمِيَ " ضمير مستتر يعود على الهلال، أو الشهر، ولا يقال: إن نائب الفاعل هو الجار والمجرور؛ لأننا لو قلنا بذلك لكان المعنى: إذا أصابكم الإغماء.

مَ وَ وَوله ﷺ: "فَاقْلِرُوالله ". اختلف العلماء رَحِمَهُ الله في معنى قوله ﷺ: "فَاقْلِرُوالله ": فقيل: المعنى ضيقوا عليه ؛ بمعنى أن تجعلوا شعبان تسعة وعشرين يومًا، وتصوموا اليوم الثلاثين، وذلك إذا كان في ليلة الثلاثين غيمٌ أو قترٌ وهذا هو المشهور من المذهب الحنبلي.

وقيل: إن معنى «اقْلِرُوا لَهُ»؛ أي : أكملوا العدة ثلاثين.

وقيل: معنى «اقْدِرُوالَهُ»؛ أي: بالحساب؛ يعني: إذا تعـذرت الرؤيـة إمـا لـسحاب أو قتـر أو جبال رفيعة، أو ما أشبه ذلك، فعليكم بالحساب، وإلى هذا ذهب أحـد شـاكر وكثيـر مـن العلمـاء المعاصرين.

ولكن إذا وجِد من أحاديث رسول الله ﷺ ما يفسّر كلامه الآخر؛ وجب الرجـوع إليـه؛ لأن النبي ﷺ هو أعلم الناس بكلامه.

والنهي في هذا الحديث في قوله على الا تَصُومُوا» هل هو للكراهة أو للتحريم؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٦).

(17)

الصواب: أنه للتحريم، لما في الصوم في هذه الحال من التنطع في دين الله، وسبق حدود الله، وإذا كان الله تعالى قد جعل الأمر مبنيًّا على شهادة الشهر كما قال: ﴿فَمَن شَهِدَمِنكُمُ النَّهُرَ وَإِذَا كَانَ الله تعالى قد جعل الأمر مبنيًّا على شهادة الشهر كما قال: ﴿فَمَن شَهِدَمِنكُمُ النَّهُرَ وَإِذَا كَانَ الله على الماذا تتنطع وتصوم؟!

ثم إن في هذا مخالفة للأصول؛ لأن الأصل بقاء شعبان، فكيف نصوم هذا اليوم معتقدين أنه ركن من أركان الإسلام.

**€**888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَقَة:

هنا صرَّح ﷺ، فقال: "فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ». فيكون المعنى: أكملوا ثلاثين.

﴿ وقوله ﷺ: «هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». ثم عقد إبهامه في الثالثة؛ يعني : ضمه؛ ليكون الجميع تسعة وعشرين.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

٥- (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: «فَ إِنْ غُــمَّ عَلَـ يْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلاَثِينَ». نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ .

٥- (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَ لَمَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ فَقَالَ: «الشَّهْرُ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ، السَّهُرُ هَكَـذَا وَهَكَـذَا وَهَكَـذَا». وَقَالَ: «فَاقْدِرُوا لَهُ». وَلَمْ يَقُلْ: «ثَلاَثِينَ».

٦- (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْسِ عُمَسَرَ وَظَّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّهَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلاَ تَسصُومُوا حَتَّى تَسَرُوْهُ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْلِرُوا لَهُ ﴾.

٧- (...) وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِي، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ -وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةً - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِـشُرُونَ، فَـإِذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٠٢،١٩٠٨).

رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْلِرُوا لَهُ،

٨- (...) حَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا رَآيَتُمُوهُ فَلَا يَكُمْ فَاقْلِرُوا لَهُ ﴿
 فَصُومُوا، وَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْلِرُوا لَهُ ﴿

٩- (...) وَحَلَّ ثِنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى، وَيَخْتَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقَتْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَخْبَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقَتْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَخْبَى بْنُ يَخْتَى: أَنْهُ بْنُ يَخْتَى: أَنْهُ بَنْ يَعْنَادٍ؛ أَنَّهُ سَيِعَ ابْنَ حُمَرَ بِظَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ نِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ يَعْمَ ابْنَ حُمَرَ بِظِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ نِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ يَعْمَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ خُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْلِرُوا لَهُ».

١٠ (...) حَدَّثْنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَفِي اللَّهِ عَمْلُو النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا».
 وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِئَةِ .

١١- (...) وَحَلَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَلَّثَنَا حَسَنٌ الأَشْبَبُ، حَدَّثَنَا شَدِيَانُ، عَنْ يَحْيَى قَـالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُمَرَ رَ الشَّايَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الشَّهْرُ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ ٩.

١٢ - (...) وَحَدَّنَنَا سَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّاثِي، مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفِّكَا، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ «الشَّهُرُ هَكَـذَا وَهَكَـذَا وَهَكَـذَا عَشْراً وَعَشْراً وَتِشْعاً».

١٣ - (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْـنَ عُمَرَ رَضَّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا». وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَـرَّتَيْنِ بِكُـلِّ أَصَـابِعِهِمَا وَنَقَصَ فِي الْصَّفْقَةِ النَّالِثَةِ إِنْهَامَ الْبُمْنَى أَوِ الْبُسْرَى .

١٤ - (...) وَحَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَلَّثْنَا شُعْبَةً، عَنْ عُقْبَةَ - وَهُوَ الْمُنَ حُرَيْثٍ - قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ بِثَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ نِسْعٌ وَعِشْرُونَ». وَطَبَّتَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مِرَادٍ، وَكَسَرَ الإِبْهَامَ فِي التَّالِئَةِ . قَالَ عُقْبَةُ: وَأَخْسِبُهُ قَالَ: «السَّهْرُ ثَلاَثُمونَ» وَطَبَّتَ كَفَيْهِ ثَلاَثَ مِرَادٍ.
 كَفَيْهِ ثَلاَثَ مِرَادٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٠).

١٥ - (...) حَذَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّتَنَا خُنْدٌ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَثَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّا أُمَّةٌ أُمَّيَةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِ و بْنِ سَعِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَثَا يُحدُّثُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّا أُمَّةٌ أُمَّيَةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلا سَعِيدَ بْنَ مَعْرِو بْنِ سَعِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَثَا يُعَدِدُ فَي النَّالِقَةِ - وَالشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَعَكَذَا وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي النَّالِقَةِ - وَالشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَكَذَا وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي النَّالِقَةِ - وَالشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي النَّالِقَةِ - وَالشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي النَّالِقَةِ - وَالشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي النَّالِقَةِ - وَالشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي النَّالِقَةِ عَلَى الْمَالِحَةُ مَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِنْهَا مَا مِنْ النَّهُ وَيُسَلِقُونَ الْعَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلِيقِ فَي النَّالِقَةِ مَا مُنْ لَكُونِ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَاقِ مَا لَا لَهُ الْمُ لَائِينَ ﴿ لَا لَكُونَ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْعَلَقَةُ مَا مُعَلِيْنَ عَمْرُ وَلَا لَعْلَى الْعَلَاقِينَ الْعَالَاقِ اللْعَلَقَةُ مَا الْعَلَاقِ مَلْكُونَ الْعَلَيْدَ الْمَعْلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ مَا لَعْلَاقِ مُعْمَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعَلَّلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقِ مَا اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللْعُلَقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَ قُولُه ﷺ : "إِنَا أُمَّة أُمِّية"، يعني بذلك: أمَّة العرب، فإنهم كانوا قبل بعشة الرسول ﷺ أمة أمية، ثم بعد ذلك صاروا هم علماء الأمة، وقادة الأمم في العلم والحكمة، والأخلاق، والآداب، وغير ذلك، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي ٱلْأُمِيّانَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْلُوا عَلَيْهِمْ مَا يَنْدِهِ وَيُرَكِّهِمْ وَلَكِنْ بَعَلَانُهُ نُورًا وَعَالَى-: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَتَى فِي ٱلْأُمِيّانِ رَسُولًا مِنْهُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

فالمهم: أن الرسول عَلِنَالطَّالِيُّ بِيَّنِ أننا مادمنا أمة أمية لا ندري الحساب، ولا نكتب فإننـا لا نرجع للحساب، وإنما نرجع إلى الرؤية والشهر يكون ثلاثين، ويكون تسعة وعشرين.

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أننا ما دمنا أصبحنا الآن أمة تقرأ وتحسب، فإننا نرجع في دخول الشهر وعدم دخوله إلى الحساب، ولا حاجة إلى أن نتطلع إلى رؤية الهلال؛ لأن العلة التي علَّل بها النبي علَيْ قد زالت، ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك.

ومن العلماء من قال: إنما يُرجع إلى الحساب حينما يغمُّ علينا الشهر؛ لقول عَيَّلَةَ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ»؛ أي قدروا ذلك بالحساب.

ومنهم من يقول: إن المراد بقوله ﷺ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ»؛ أي: أكملوا العدة ثلاثين، وعلى هذا فالأقوال في العمل بالحساب ثلاثة:

القول الأول: العمل بالحساب مطلقًا ما دام ممكنا، وهـ ذا هـو الـ ذي عليـه كثيـر مـن الأمـة الإسلامية اليوم.

والقول الثاني: العمل بالحساب إذا تعذرت الرؤية؛ لقوله: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْلِرُوا لَهُ».

والقول الثالث: أنه لا عمل على الحساب مطلقًا، بل العمل على الرؤية، وهذا هو الـذي عليـه عمل الناس اليوم عندنا في السعودية، فإننا إن رُوي الهلال ثبت الشهر عندنا، ولا نأبـه بالحـساب،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩١٣).

ولكن بشرط أن يكون الرائي عدلًا موثوقًا برؤيته.

فإن لم يكن عدلًا لم يجز أن نقبل قوله، وقد أمرنا الله تعالى أن نتبيَّن خبر الفاســـق، فقـــال تعـــالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهَا فَتَسَيَّنُواْ ﴾ [الخَطْانِ: ٦].

وإن لم يكن موثوقًا ببـصره؛ فإنسًا لا نقبلـه أيـضًا، قـال تعـالى: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَرِئُ ٱلْأَمِينُ﴾ [النَّتَ عَلَى:٢٦]. فلا نقبله لاحتمال أن يكون أخطأ، وهذا يقع كثيرًا، وقد ذكر ابن مفلـح لَخَلَّلْلهُ في كتابه «الفروع»: أن أحد القضاة أتاه شاهد يشهد بدخول رمضان، وكان هذا الشاهد رجلًا عدلًا موثوقًا في دينه، فقال له القاضي: هل رآه أحد معك، فقال الرجل: كان معي جماعة لكنهم لم يسروه، فأمر القاضي بإحضار الجماعة وسألهم فقالوا: لم نره، فصار في القاضي شك، وكان هـذا القاضـي ذكيًّا، فقال: أتعرف المكان الذي رأيت الهلال فيه؟ قال الرجل: نعم. فذهب معه القاضي إلى المكان، وقال: انظر الهلال، فنظر القاضي ولم ير الهلال، فعرف أن الرجل أخطأ، فنظر في حاجب، وإذا شعرة بيضاء في الحاجب، فمسح بحاجبه، وقال له: انظر: فقال الرجل : لا أرى شيئًا.

فهذا الرجل الآن ثقة عدل، لكنه غير موثوق في رؤيته وبصره، فإذا جاءنا رجل يقول: أنا رأيت الهلال، وهو يعثر بالحجر الصغير؛ لأنه لا يراه، فإننا لا نقبله. إذن: لابد من شرطين، وهما: والشرط الثاني: أن يكون موثوقًا ببصره.

الشرط الأول: أن يكون عدلًا.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَّتُهُ:

(...) وَحَدَّنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَ ذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ النَّانِي ثَلاَّتْينَ .

١٦ - (...) حَدَّثْنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِي، حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضٌّ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ النَّصْفِ فَقَالَ لَهُ: مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النَّصْفُ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا». -وَأَشَارَ بِأَصَـابِعِهِ الْعَـشْرِ مَرَّتَيْن - «وَهَكَذَا». فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا وَحَبَسَ، أَوْ خَنَسَ إِبْهَامَهُ».

١٧ - (١٠٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِ لَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ وهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا». وعلى هذا فقوله صلوات الله وسلامه عليه: «فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا»؛ يعني: في آخر الشهر، ولا يمكن أن يكون ذلك في أوله، وإن كان بعض الناس قد يظن أن معنى: ف «صُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا»؛ أي: صوموا يوم الثلاثين من شعبان، لتكمِّلوا رمضان ثلاثين، لكن هذا لا يستقيم؛ لأننا لو فرضنا أنهم صاموا في اليوم الثلاثين من شعبان، ثم كَمُل رمضان ثلاثين، فإنهم يكونوا قد صاموا واحدًا وثلاثين يومًا وعلى هذا فقوله صلوات الله وسلامه عليه: «فَصُومُوا ثَلاثَيْنَ يَومًا». يراد به هلال شوال.

تُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَاللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ :

١٨ - (...) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَم الْجُمَحِي، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي: ابْسَ مُسْلِم - عَنْ مُحَمَّدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِى ﷺ قَالَ: "صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ عُمَّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَلَدَة.

قوله ﷺ: «فَأَكْمِلُوا الْعَلَدَ»؛ العدد كماله ثلاثين.

﴿ وَقُولُهُ: ﴿ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ﴾؛ هل اللام في قوله: ﴿ لرؤيته ﴾ للتعليل أو للتوقيت؟

الجواب: تحتمل هذا وهذا؛ فهي كقوله: ﴿ أَقِرِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ [الآيَالَةِ ١٧٨]. أي: عند دلوكها، أو وقت دلوكها.

وكذلك قوله: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِمِدَّتِمِ ﴾ [الظّلاق: ١]. أي: في استقبال عدتهن؛ وهنا أمره على بالصوم والفطر أمرًا معلقًا بالرؤية، وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على عدة أقوال، فقد اختلفوا في قوله على الفطر أمرًا معلقًا بالرؤية، وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على عدة أقوال، فقد اختلفوا في قوله على الناس، أو هو خاص بمن رأوه؟ والذي يظهر أنه خاص بمن رأوه كما سيأتي إن شاء الله في صحيح مسلم في حديث أم الفضل ولكن عمل الناس الآن إنما هو على حسب الإمرة، وأن من كانوا تحت إمرة رجل واحد لزمهم الصوم، وإن اختلفت المطالع، وإن لم ير الهلال الباقون، ويتبع هذه الإمرة من يتبعها في الوقت الحاضر ممن يثقون بها، ويجعلونها إمامًا لهم.

**€**\$\$\$(≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ يَحْلَلْهُ:

١٩ - (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُرُ فَعُدُّوا ثَلاَيْنَ ﴿ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٩).

٢٠ (...) حَلَّنَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْئَة، حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِي، حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمُسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمُسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْعَبْدِينَ ».
 رَآيتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَأَنْطِرُوا، فَإِنْ أُغْدِي عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَيْنَ ».

﴿ قوله ﷺ: «أُغْمِي »؛ نائب الفاعل الفعل «أغمي » ضمير مستتر يعود على الهلال؛ أي : فإن أغمى الهلال عليكم، على هذا فلا يكون الجار والمجرور نائب فاعل، بخلاف ما إذا قلت: أغمى على الرجل: فإن «على الرجل» هي نائب الفاعل.

**\$88** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ يَحَلَّلْتُهُ:

(٣) باب لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

١٩- (١٠٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: عَنْ عَلِي بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَعْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنٍ، إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ

(...) وَحَدَّنَنَاهُ يَحْمَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِي، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَغْنِي: ابْنَ سَلاَّم -. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُوبُ. حَ وَحَدَّثَنَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ. حَ وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحْمَدٍ، حَدَّثَنَا مُسَانُ، كُلُّهُمْ. مَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قوله ﷺ: (لا تَقَدَّمُوا) النهي هنا اختلف فيه العلماء: هل هو للتحريم، أو للكراهة؟ فمنهم من قال: إنه للتحريم؛ لأن هذا هو الأصل في النهي عند جمهور الأصوليين.
 ومنهم من قال: إنه للكراهة.

وعلى كل حال: فإنه إن فعل الإنسان ذلك احتياطًا لرمضان، فإنه يكون للتحريم بـلا شـك؛ لقول عمار بن ياسر: مَن صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه؛ فقد عصى أبا القاسم ﷺ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩١٤).

<sup>(</sup>۲) أخرَجَه أحمد (٤ً/ ٣٢١)، والنسائي (٤/ ١٥٣) رقـم (٢١٨٨)، وأبـو داود (٢٣٣٤)، والترمـذي (٦٨٦)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وصححه الألباني، انظر: «الإرواء» (٩٦١).

وأما إن صامه تنفلًا وتطوعًا فالنهي لا يكون للتحريم، ولذلك قال على الله وَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً» وذلك صَوْماً» فلو كان النهي للتحريم لحرم صومه مطلقًا. وقوله: «إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَسَصُومُ صَوْماً» وذلك مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين، فصادف أن يوم الاثنين جاء قبل رمضان بيوم أو يومين فهنا لا كراهة؛ وذلك لأن هنا السبب الظاهر يمنع أن يكون صومه احتياطًا لرمضان.

إذن: إذا تقدَّم الإنسان بيوم أو يومين احتياطًا؛ فالحكم أنه لا يجوز، وإذا لم يكن احتياطًا، ولكنه تطوع مطلق؛ فهو مكروه.

وإذا كان لسبب معلوم، وهو أنه من عادته فإنه جائز؛ لأن وجود السبب الظاهر يمنع أن يكون قصده الاحتياط. وذلك كما قلنا في أوقات النهي: من أنه يجوز فيها فعل ذوات الأسباب؛ لأن وجود السبب يمنع من أن يكون هذا المصلّي في وقت النهي معظمًا للشمس أو مشابهًا للكفار.

وقد استدل الإمام أحمد تَحَلَّلَتُهُ بهذا الحديث على ضعف حديث: ﴿إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا الإمام أحمد تَحَلَّلَتُهُ بهذا الحديث الشاني -أعني: ﴿إِذَا انْتَصَفَ - حديث شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة، وقد استنتجت من هذا أن الحديث الشاذ لا يشترط فيه أن يخالف الثقة غيره في نفس الحديث، بل إذا خالف الثقة غيره فيما يقتضيه الحديث من حكم فهو شاذ، وإن اختلف الحديثان ولا يشترط أن يكون الشذوذ في نفس الحديث.

وبناءً على ذلك نقول: إن حديث ﴿إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ اللهُ شَادُّ اللهُ مخالف لهذا الحديث، وهو قوله: ﴿لاَ تَقَلَّمُوا وَلاَ يَوْمَ عَلَى اللهُ عَلَى أنه قد يقول قائل: إن دلالة قوله: ﴿لاَ تَقَلَّمُوا وَمَضَانَ اللهُ عَلَى إباحة الصوم قبل ذلك دلالة مفهوم، ودلالة ﴿إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا اللهُ دلالة منطوق، ودلالة المفهوم.

وحينتذ نقول: إن قوله: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» إنما هو على وجه الكراهة وترك الأولى وليس حرامًا، لكن الإمام أحمد نَحَلَلْتُهُ حكم بشذوذ حديث: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ». وقال: إنه شاذ لمخالفته حديث أبي هريرة.

ومثال ذلك أيضًا: قول الشيخ عبد العزيز بن باز في حديث النهيُّ عـن الـذهب المحلَّـق: إنـه شاذ؛ لأن الأحاديث متظاهرة، ومتضافرة في جواز الخواتيم من الذهب للنساء، فـلا يمكـن لهـذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٢)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩١١)، وأبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، وابسن ماجه (٢٥١١)، البيهقي (٤/ ٢٠٩): وقال أحمد بن حنبل: هـذا حـديث منكـر، وفي «الفـتح» (٤/ ١٥٣): وقال أحمد وابن معين: إنه منكر.



الحديث الذي لم يروه الشيخان في صحيحيهما أن يكون دالًا على التحريم، مع تضافر الأدلة وتظاهرها على إباحة الذهب المحلق.

ولذلك فإننا لا نشك في كون الذهب المحلق جائز للنساء، وأنه ليس عليهن إثم في ذلك، ولا على وليهنَّ إذا مكنهنَّ من ذلك.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

## ( ٤) باب الشُّهُرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَّتُهُ:

٧٢- (١٠٨٣) حَدُّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِي، أَنَّ النَّبِي عَلَى أَنْ وَاجِهِ شَهْراً -قَالَ الزُّهْرِي: - فَأَخْبَرَنِي عُرُوةُ، عَنْ عَائِشَةَ بِثَكُ قَالَتْ: لَكَا عَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ، دَخَلَ عَلَى رَمُولُ اللَّهِ عَلِيُّ -قَلَتْ: بَدَأَ بِي - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ -قَلَتْ: بَدَأَ بِي - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَتْسَمْتَ أَنْ لاَ تَذْخُلَ عَلَيْنَا شَهْراً، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ فَقَالَ (إِنَّ الشَّهْرَ لِشَعْ وَعِشْرُونَ ؟ .

كَ قُولُه: «أَنَّ النَّبِي ﷺ أَقْسَمَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْراً»؛ يعني: حلف على أزواجه شهرًا.

وحُكم النبي ﷺ على هذا الشهر بأنه تسع وعشرون إما أن يكون لأنه رأى الهـلال، وإمـا أن يكون الله قد أخبره بذلك.

والمهم: أن في هذا دليلًا على أن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين، وينقص عن ثلاثين.

#### **€**288€

وَقَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ كَعَلَقَهُ فِي «شَرْحِ صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ» (٧/ ٢٧٣):

قوله في حلفه على الله الله على أزواجه شهرًا، ثم دّخل لما مضت تسع وعشرون ليلة، ثـم قـال:

الشهر تسع وعشرون». وفي رواية: «فخرج إلينا صباح تسع وعشرين، فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين وفي رواية: «فلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهم أو راح». قال القاضي تخلفه الله عناه كله بعد تمام تسعة وعشرين يومًا يدل عليه رواية: «فلما مضى تسع وعشرون يومًا».

وقوله: "صباح تسع وعشرين"؛ أي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يومًا، وهي صبيحة ثلاثين، ومعنى الشهر تسعة وعشرون: أنه قد يكون تسعة وعشرين، كما صرح به في بعض هذه الروايات. والله أعلم. اه

لم يذكر تَعَلَّتُهُ لماذا أقسم النبي عَلَيْهُ وقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي: أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرًا عن موجدة ذكر سببها أهل التفسير في سورة التحريم، وهذا الحلف غير الإيلاء. اه

﴿ وقوله تَخَلِّقُهُ: وهذا الحلف غير الإيلاء. هذا يحتاج إلى تحرير: هل هذا القسم هو الذي حصل منه على من الإيلاء، أو غيره؟ أي: هل سبب هذا القسم هو مطالبتهن له على بالنفقة مما جعله على منهن شهرًا، فتكون القصة واحدة، أو أن هذا القسم الوارد في هذا الحديث غيره، فيكون أقسم مرة، وآلى مرة؟ هذا هو وجه الإشكال.

#### **₹888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمْلَاثُهُ:

٢٣ – (١٠٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ – وَاللَّفْظُ لَـهُ - حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ هِلْكُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا: إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ . فَقَالَ: ﴿إِنَّهَا السَّهُرُ ». وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ فَـ لاَنَ وَرَاتِ وَحَبَسَ إِصْبَعا وَاحِدَةً فِي الآخِرَةِ .

في هذا الحديث دليل: على العمل بالإشارة، ولو أمكنت العبارة، فما دامت الإشارة مفهومة في هذا الحديث دليل: على العمل بالإشارة، ولو أمكنت العبارة، فما دامت الإشارة فيه مقام فإنها تقوم مقام العبارة إلاّ ما اشتُرط فيه اللفظ، فما اشترط فيه اللفظ لا تقوم الإشارة في التعبارة، لاشتراط التلفظ به، فالتسبيح مثلًا لابد أن يسبح الإنسان بفمه، ولا يكفي أن يشير إلى السماء وينوى بقلبه التسبيح، لكن الإشارة في التخاطب بين الناس مما لا يقصد به التعبد تقوم مقام العبارة.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَلتهُ:

٢٤ - (...) حَدَّمَني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاً: حَدَّمَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:
 قَالَ ابْنُ جُرْئِجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبِيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مُثْكَا يَقُولُ: اعْتَوْلَ النَّبِي ﷺ نِسسَاءَهُ شَهْراً، فَخَرَجَ إِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعِ وَعِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ بِيَدَيْهِ فَلاَثا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ فَقَالَ النَّبِي ﷺ بِيَدَيْهِ فَلاَثا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلُهَا وَالنَّالِثَةَ بِتِسْعِ مِنْهَا.
 عُلْهَا وَالنَّالِثَةَ بِتِسْعِ مِنْهَا.

٧٥ – (٩٥٠ أ) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِي، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ رَسُّكَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْراً فَلَمَّ مَضَى نِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً غَدَا عَلَيْهِمْ - أَوْ رَاحَ - فَقِيلَ لَهُ: حَلَفْتَ يَا نَبِي اللَّهِ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْراً. قَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً» (١).

(...) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا البَضَحَاكُ -يَعْنِي: أَبَا عَاصِمٍ- جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٧٦ - (٧٨، ١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ بِـشْرٍ، حَـدَّثَنَا إِسْسَاعِيلُ بْـنُ أَبِـي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه الأُخْرَى فَقَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا». ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِئَةِ إِصْبَعًا.

٢٧ - (...) وَحَدَّنَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَـنْ فُحَدِّبْنِ مَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ هِئِكَ، عَنْ النَّبِي عَشْراً وَعَشْراً هُكَـنَدَا وَهَكَـنَدَا وَهَكَـنَدَا وَهَكَـنَدَا وَهَكَـنَدَا وَهَكَـنَدَا وَهَـشُراً وَعَـشْراً وَعَـشْراً وَعَـشْراً وَعَـشْراً وَعَـشْراً

(...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيْانَ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْني: ابْنَ الْمُبَارَكِ - أَخْبَرَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ فِي هَـذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِها .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩١٠).

كل هذا يؤكّد أن الشهر يكون تسعا وعشرين، ويكون ثلاثين، ولكنه لا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين، أو أن يزيد على ثلاثين، وهذا فيما إذا كان المطلع واحدًا، وأما إذا اختلفت المطالع، فإنه سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده كيف يكون الحكم؟

#### **€888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ كَعَلَّمْهُ:

## ( ٥) باب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدِ رُوْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَكْبُتُ خُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلُهُ:

٧٨- (٧٨٠) حَلَّمْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، وَقَتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، وَقَتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي يَحْمَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخُرُونَ: حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُو إلْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُو الْنُ أَبِي عَرْمَلَةً - عَنْ كُريْبٍ، أَنَّ أُمَّ الفَصْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَمَثَتُهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَى رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَ أَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَة فَيَ آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُ مُ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهِلاَلَ؟ فَقُلْتُ: فَي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ الْهَامُ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ: لَكِنَا لُكِنَا لُكِنَا اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبَّاسٍ عَلْكُ وَلَهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةً. فَقَالَ: لَكِنَا لَكُنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْ تَرَالُ نَصُومُ حَتَى نُكُمِ لَ ثَلَالًا يَوْلَ لَكُ اللَّهُ الْمُعْمَةِ فَي الْمُرْفَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمَرَاءُ لَكِنَا اللَّهُ وَلَالَةً السَّبْ فَلَالًا الْمَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَالُهُ اللَّهُ الْفُومُ عَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَالُ الْمَثَالُ الْمَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُومُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ

هذا الباب مهم جدًّا، وهو أنه إذا اختلفت الرؤية في مكانَيْن، فهل يؤخذ بالرؤية الأولى، أو يقال: إن لكل بلدرؤيته؟

الجواب: أن هذا مبني على مسألة مهمة، وهي أنه إذا رؤي الهلال في مكان وثبت ثبوتًا شـرعيًّا بشاهد واحد في دخول رمضان، أو بشاهدين في خروج رمضان، فهل يلزم الناسّ كلهم حكم هـذه الرؤية أوْ لا؟

الجواب: في هذا أقوال متعددة:

فمن العلماء من قال: يلزم جميع المسلمين حكم هذه الرؤية صيامًا وإفطارًا، وهذا هو المشهور من المذهب الحنبلي، وهو الذي يميل إليه علماء العصر اليوم، وحجتهم:

١ - أن ذلك أدعى لاجتماع المسلمين في أعيادهم، وفي صومهم، وإفطارهم، واجتماع كلمة

المسلمين، وعدم اختلافهم أمر مطلوب للشرع.

٢- ولثلا يقال ممن يشمتون بالعالم الإسلامي: إنهم يتفرقون حتى في أعيادهم، وحتى في صومهم وفطرهم وهاتان علَّتان نظريتان، وأما الأدلة الشرعية فقالوا:

إذا ثبت الهلال في مكان فقد قال النبي على: «إِذَا رَأَيْتُمُوه فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا» (ا والخطاب لعموم المسلمين في قوله: «إِذَا رَأَيْتُمُوه» وفي قوله: «فَصُومُوا». وفي قوله: «فَأَفْطِرُوا» وعلى هذا؛ فمتى ثبتت رؤيته في مكان من الأمكنة، وجب على جميع المسلمين أن يعملوا بحكم هذه الرؤية صومًا وإفطارًا.

ومن المعلوم أن رسول الله ﷺ لا يريد إذا رآه كل واحد؛ لأن هذا شيء متعذَّر أو متعسر جدًّا، جدًّا، فأخذوا بهذا.

ومنهم مَن قال: بل إنما يلزم الصوم والفطر مَن رأوه فقط في نفس البلد دون غيرها من البلدان، وبعضهم صرح بأنه إذا كان بينهما مسافة القصر -وهي ثلاثة وثمانون كيلو- فلكل بلد حكمه، حتى وإن كانت الأرض منبطحة ليس فيها جبال، ولا ارتضاع ولا نزول؛ لأن كل واحد يخرج من هذا البلد إلى البلد الثاني فإنه يقال: إنه خرج إلى غير بلده. فلا تُنسب إليه البلدة الأخرى. وهذا قد ذهب إليه بعض الشافعية.

ومنهم مَن قال: إن اختلفت المطالِع فلكل مكان حكمه، سواء كان ذلك في بلـد، أو في بـر، أو في بحر، وإن لم تختلف؛ فمن رآه لزم من وافقه في المطالع حكم تلك الرؤية صومًا وإفطارًا.

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تَحَلَّقَهُ ولا شك أن هذا هو الأقرب للنص، والأقرب للقياس.

فأما قربه للنص؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿فَمَن شَهِدَمِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصَّمَهُ ﴾ [الثقة: ١٨٥]. ومعلسوم أنه إذا اختلفت المطالع فإن المخالف في المطالع لا يقال: إنه شهد الشهر، لا حقيقة ولا حكمًا؛ لأنه لم يشهده. وكذلك قال النبي مَمَنُ السَّلَا اللهُ ال

ومعلوم أن من خالف في المطالع فإنه لم يره، لا حقيقة ولا حكمًا.

وهذا القول في هذه الآية الكريمة، وكذلك في هذا الحديث هو كقول تعالى: ﴿ فَأَلْثَنَ بَشِرُوهُنَ وَاَبْتَعُواْ مَاكَتَبَ اللهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُواْلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ ﴾ [الثانة:١٨٧].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وقول النبي عَلَيْ الطَّلَمُ اللَّهُ الْمُعُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوفَنِّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ فَإِنَّه لَا يُوفَنِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجر، الفَجر، والقرآن الكريم كذلك علقه بتبين طلوع الفجر، وقد أجمع أهل العلم على أن لكل مكان حكمه، ولهذا قد يلزمنا نحن هنا في القصيم أن نمسك عبن الأكل والشرب والجماع، في الصيام، ولا يلزم ذلك أهل مكة، لما بينهما من الفرق، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان.

وكذلك أيضًا قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَيْتُوا السِّيَامُ إِلَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٨٧].

وقال النبي ﷺ: «إِذَا أَفْتِلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا -وَأَشَارَ إِلَى المَشْرِقِ- وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا - وَأَشَارَ إِلَى المَشْرِقِ- وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا - وَأَشَارَ إِلَى المَغْرِبِ- وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».

فمن المعلوم أن قوله سبحانه: ﴿ أَتِنُّوا آلِمِّيَامَ إِلَى ٱلَيْلِ ﴾. وقول الرسول ﷺ: «وغربت الشمس» معناهما: أن من غربت عليه الشمس فقد انتهى صومه.

ومعلوم أن الشمس تغيب هنا في القصيم قطعًا، وفي مكة لا تغيب، فتجد أهل مكة يمتنع عليهم الأكل والشرب، ونحن يجوز لنا أن نأكل ونشرب، وفي أول النهار هم يأكلون ويشربون. ونحن يحرم علينا أن نأكل ونشرب.

إذن: إذا رأينا الهلال وجب علينا أن نصوم، وإذا لم يره أهل باكستان لم يجب عليهم أن يصوموا، هذا هو القياس، وهو أيضًا نصَّ، قال تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُ مَّ أَن اللَّهَ المَاكَةُ المَاكَةُ المَاكَةُ المَاكَةُ المَاكَةُ المَاكَةُ المَاكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُ مَنَّ المَّاكُمُ المَّهُرَ فَاللَّهُ المَاكَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَالَ المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَا المُعْلَقُولَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَالَةُ المَاكِنَاكُ المَاكِنَاكُ المَاكِنَاكُ المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَالِي المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَةُ المَاكِنَاكُولُولُ المَاكِنَاكُ المَاكِنَاكُ المَاكِنَاكُ المَاكِينَاكُولُولُ المَاكِنَاكُ المَاكِنَاكُ المَاكِنَالِمُ المَاكِلُولِي المَاكِلَالِمُ المَاكِلُولُ المَاكُولُ المَاكِنَاكُ المَاكِمُ

وهذا بلا شك هو القول الراجح من حيث النظر ومن حيث الأثر، ولا ينبغي العدول عنه، لكن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر لا تعمل بهذا، وصار الناس يعملون بالقول الثالث في هذه المسألة، وهو أن لكل إمرة حكم نفسِها، وأن المدار على العمل.

فمثلًا: إذا كانت هذه المنطقة من الأرض تحت إمرة رجل واحد، وثبت الهلال في بلدة من بلدانها لزم جميع من كانوا تحت إمرته أن يعملوا بحكم هذه الرؤية، صيامًا وإفطارًا، فهذا هو الذي عليه العمل الآن.

ولذلك مثلًا:لو فرضنا أن قرية من قرى المملكة العربية السعودية في أقـصي الـشمال وبينهـا

<sup>(َ</sup> ا كِمَاْتِيانَ قَرِيبًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ-.

<sup>(</sup>٢)لقدم تخريجه.

وبين قرية في سورية مسافة عشرة أمتار مثلاً، فإنها على هذا القول إذا لم يثبت في سورية رؤية الهلال وثبت في السعودية؛ لزم هذه القرية القريبة من القرية الأخرى أن يصوموا أو يفطروا، والقريبة التي بينها وبينها عشرة أمتار لا يلزمها، فالعمل الآن على أن الناس تبع للإمام إذا صام صاموا وإن أفطر أفطروا، وهذا أحد الأقوال السبعة في مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، فتصوروا أنه في مسألة واحدة من مسائل الفقه يوجد سبعة أقوال، مع أن النصوص تكاد تكون واضحة في هذا الأمر، لكن بعض أهل العلم يراعون المصلحة العامة، ويقولون: لا ينبغي أن ينختلف المسلمون في أعيادهم، وفي عباداتهم، وفي صومهم وفطرهم.

ونحن نقول لهم: الأمر يسير، فهو كاختلافهم في ليلهم ونهارهم، فأنت تجد الجانب الغربي من الكرة الأرضية يأكلون ويشربون، والجانب الشرقي يلزمه الصوم، والعكس بالعكس، فإذا كان كذلك فهذا دليل على أن الدين الإسلامي ينتهج نهجًا صريحًا واضحًا، من أنه متى بدت العلامات الحسية الظاهرة ثبت الحكم المعلق عليها، وإذا كانت خفية فإنه لا يناط بها حكم.

والحديث الذي معنا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن أهل الشام كانوا قد رأوا الهلال ليلة الجمعة، وأهل المدينة رأوه ليلة السبت، ولم يقبل ابن عباسٍ أن يفطر الناس على رؤية أهل الشام.

لكن أجاب عنه الفقهاء الذين قالوا: إنه يلزم إذا رئي الهلال في بلد أن يأخذ بحكمه جميع الناس، قالوا: إن ابن عباس لم يعتمد على قول كريب؛ لأنه واحد، والواحد لا يفطر بشهادته الناس، للناس، قالوا: إن ابن عباس المنطقة دفاع بغير سلاح، فابن عباس المنطقة لم يتعلّل بأنه واحد، ولكنه تعلل بأن رؤية أهل الشام، فلم يقل مطلفة: أنت واحد، والرسول على يقول: "إذا أهل المدينة تأخرت عن رؤية أهل الشام، فلم يقل مطلفة: أنت واحد، والرسول على يقول: الأن شهد شاهدان فصوموا وأفطرواا(١٠)، حتى يقال: إن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام؛ لأن المخبر بها واحد.

على كل حال: فالقول الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية.

ولكن مع ذلك نحن نقول: لا تخرج عما يحكم به الإمام؛ لأن القاعدة الشرعية عند العلماء أن «حكم الحاكم يرفع الخلاف»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢١)، والنسائي (٤/ ١٣٢) رقم (٢١١٦) وصححه الألباني، انظر: «صحيح الحامه» (٣٨١١).

<sup>(</sup>٢) هذه القاعدة مذكورة في «الأشباه والنظائر»، و دليل الطالب، المرعي الكرمي (٢/ ٣٢٢)، و امنار

(44)

فإذا قال ولاة أمورنا: صوموا.

قلنا: سمعًا وطاعة، وإذا قالوا: أفظروا، قلنا: سمعًا وطاعة.

سواء كانوا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية تَحَلَّلَهُ الذي دل عليه الأثر والنظر، أم كانوا على الرأي الثاني.

فالمهم: أننا لا ننزع يدًا من موافقة، بل نوافق ما أمر به ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية.

وهم في هذه المسألة لا يمكن أن يأمروا بمعصية إن شاء الله؛ لأن الأمر واضح، والمسلمون كلهم متفقون على أن صيام رمضان من أركان الإسلام، والفطر من الواجبات.

**€888**€

ثم قال الإِمَامُ النَّوَوِيُّ نَحَمْلَاللهُ:

### (٦) باب بَيَانِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِكِبَرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَنَّهُ لِلرُّوْيَةِ فَإِنْ غُمَّ ظَيْكَمَّلْ ثَكَلاثُونَ

نُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَدِّلَتْهُ:

٧٩- (١٠٨٨) حَلَّنَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْهَ، حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْن، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ -قَالَ- تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. قَالَ: فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْنَكُوهُ؟ الْهِلَالَ. فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْنَكُوهُ؟ قَالَ: لَيْلَةً كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ قَالَ: وإِنَّ اللَّهَ مَلَّهُ لِلرُّ فُرَةٍ فَهُو لِلْيَلَةٍ رَآيَتُكُوهُ».

قوله: أي ليلة رأيتموه؟ الأحسن فيها النصب على أنها ظرف ويجوز فيها أيضًا الرفع على
 أنها مبتدأ.

قال الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَدُلْلهُ فِي "شَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ" (٧/ ٢٧٨-٢٧٩):

فيه حديث أبي البختري، عن ابن عباس، وهو ظاُّهر الدلالة للترجمة.

وقوله: ﴿ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ ﴾؛ أي: تكلفنا النظر إلى جهته لنراه.

قوله: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسَولَ اللَّهِ ﷺ مَدَّه للرُّؤيَّةِ». هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها:

السبيل، و (الفقه على المذاهب الأربعة).

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ مَلَّهُ لِلرُّؤْيَةِ». وجميع النسخ متفقة على مده من غير ألف فيها. وفي الرواية الثانية: «فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَلَهُ للرُّؤْيَةِ» هكذا هو في جميع النسخ «أمده» بألف في أوله.

قال القاضي، قال بعضهم: الوجه أن يكون «أمده» بالتشديد من الإمداد، و(مده) من الامتداد.

قال القاضي: والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها، ومعناه: أطال مدتــه إلى الرؤيــة، يقــال منه: (مد) و(أمد) قال الله تعالى: ﴿ وَلِخُوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ﴾ قريء بالوجهين؛ أي: يطيلون لهم.

قال: وقد يكون (أمده) من المدة التي جُعلت له، قال صاحب الأفعال: أمدَّتكها؛ أي: أعطيتكها.

قوله في الإسناد: «عن أبي البختري» وهو بفتح الموحدة، وإسكان الخاء المعجمة وفـتح التاء، واسمه سعيد بن فيروز ويقال: ابن عمران ويقال: ابن أبي عمران الطائي تـوفي سـنة ثـلاث وثمانين عام الجماجم.اهـ

المهم: أن مضمون كلام ابن عباس ﴿ لِلنَّهُ وعن أبيه أنه لا عبرة بحجم القمر، فقـ لـ يكبـر في الليلة الثالثة، أو الثانية، وأحيانًا يزاه الناس ليلة الثالثة، فيقولون: ليلـة الرابعـة. وأحيانًـا يرونـه ليلـة الرابعة، فيقولون: ليلة الثالثة. فلا عبرة بالحجم، وإنما العبرة بالرؤية.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَمْلَتُهُ:

٣٠ - (...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا خُنْدُرٌ، عَنْ شُعْبَةً. ح وَحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْتُنُ بِشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْنَرِيِّ قَالَ: أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِ اللهِ عَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَهَ : قَالَ رَهُولَا الْعِلَةُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَهَ : قَالَ رَهُولَا الْعِلْةَ : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَلَهُ لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ حَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِلَّةَ ».

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَبِّحَلَّلَهُ:

(٧) بِابِ بَيَانِ مَفْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنقُصَانِ ﴾. ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَوَعَلَقَهُ:

٣١- (١٠٨٩) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ ﴿ لِللَّهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ ٢٠٠٠.

ن قوله ﷺ: ﴿ فَهُوا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ السِ المراد: أنهما لا ينقصان عددًا؛ لأن هذا خلاف الواقع، وخلاف قول الرسول بَلْنَالْقَالِينَ فيما سبق: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَا اللهُ اللهُلِلللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

لكن المعنى: لا ينقصان أجرًا، وإن نقصا عددًا، فرمضان إذا كان تسعة وعشرين يومًا فهو في الأجر كرمضان الذي يكون ثلاثين يومًا وكذلك ذو الحجة لا ينقص أجره، حتى لو فرض أن الناس وقفوا في عرفة في اليوم الثامن خطأ، أو في اليوم العاشر خطأ فإن الأجر باق.

ولهذا قال العلماء: إذا أخطأ الناس فوقفوا في الثامن، أو في العاشر فيان حجهم صحيح، وإن على الرغم من كونهم لم يوافقوا التاسع؛ لأن الأجر لا ينقص وهذه من نعمة الله عَلَى الله وعلى هذا فقول الناس الآن: الشهر تام أو ناقص، أو ما أشبه ذلك إنما يريدون به العدد.

**€**888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَوَعَلَاللهُ:

٣٧- (...) حَلَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويْدٍ، وَخَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ». في حَدِيثِ خَالِدٍ: «شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ».

€\$\$\$

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوْوِيُّ رَحَمْلَتْهُ:

( ٨) باب بَيَانِ أَنَّ الِدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ وَأَنَّ لَهُ الأَكُلَ وَغَيْرُهُ حَتَّى يَطْلُحَ الفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةٍ الصَّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلَهُ:

٣٣- (١٠٩٠) حَدُّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ، حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِنْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنِ عَنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩١٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



بيَّن المؤلف تَحَلَّثَهُ في هذا الحديث الذي ساقه أن المراد بقوله تعالى: ﴿حَقَّا يَتَبَيَّنَ لَكُوالْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود: بياض النهار وسواد الليل.

أما صنع عدي بن حاتم ﴿ لِلنَّكُ فَهُو بِنَاءً على مَا فَهُمُهُ مِنَ الآية.

والعقال: خيط بل هو أضخم من الخيط الذي يُخاط به، فجعل والنه تحت وسادته عقالين: أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب، وكلما أكل نظر إليهما، فلما تبين له أحدهما من الآخر أمسك بناءً على أن هذا هو معنى الآية، فقال له النبي معليم الله وسادته على عرض الأفق، يعني: واسعة؛ أن وَسِعَ الخيط الأبيض والخيط الأسود، فكانت وسادته على عرض الأفق، والرسول عَلَيْ الْفَلَوْقِ قَال له ذلك؛ ليبين له أنه لا يمكن أن يراد به ما فهمه، وليس الأمر كما قال علماء البلاغة: إنه كناية عن كونة الرجل بليدًا؛ لأن كل من كانت رقبته طويلة فهو بليد؛ لأن الرأس في هذه الحالة سيكون بعيدًا عن القلب، وكلما بَعُدَ المصباح الكهربائي عن محطة التوليد ضعف الضوء.

ونحن نقول: إن هذا مستحيل أن يكون الرسول عَلَيْالْطَلَاقَالِكُلا أراده.

ثم إنه غير مسلَّم له، فإننا نجد بعض الناس يكون رأسه على أكتافه، فليس له إلَّا رقبة صغيرة، مع ذلك فهو من أبلد عباد الله، ونجد إنسانًا رقبته طويلة جدًّا، وهو من أذكى الناس، فليس هذا هو المقياس.

وعلى كل حال: ففي هذه الآية فوائد، منها:

أن الله عَجَلَلُ أباح لنا الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين الفجر، ولم يقل: إلى أن يطلـع وينسني على هذا فائدة، وهي: انتفاء التكليف بما يشق؛ لأن الإنسان لو كان يريد أن يراقب الفجر من حـين أن يبزغ بزوغًا لا يدركه إلَّا واحد دون الآخر، فإنه لا يلزمه الإمساك حتى يتبيَّنَ.

ولذلك قال العلماء: لو أن رجلًا قال لشخصين: ارقبالي الفجر: فقال أحدهما: طلع الفجر،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩١٦) ٤٥٠٩).

وقال الثاني: لم يطلع. مع تساويهما أو تقاربهما في الرؤية فإنه يعمل برؤية مَن نفاه، لا من أثبتـه، لأن الله قال: ﴿ حَقَّىٰ يَتُبُيُّنَ ﴾.

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لو طلع الفجر عليه، وهو يجامع امرأته، ثم نزع فإنــه لا إثــم عليه، ولا كفارة عليه، خلافًا لقول الفقهاء رَجْمَهُ إللهُ: إنه إذا نزع في هذه الحال لزمته الكفارة وهذا مشكل؛ لأنه إن بقى لزمته الكفارة، وإن نزع لزمته الكفارة كذلك، فماذا يصنع؟ فهذا من غاية ما يكون من التكليف، ولهذا كان القول الذي لا شك فيه أنه إذا نزع في هذه الحال فإنه يكون قد فعـل ما أمره الله به في قوله سبحانه: ﴿ حَقَّ يَتَبَيَّنَ ﴾.

ومن فوائد هذه الآية: أن الجنابة لا تمنع انعقاد الصوم، وأن الرجل إذا كان عليـه جنابـة ولم يغتسل إلَّا بعد طلوع الفجر فصومه صحيح؛ لأن الله إذا أباح الجماع إلى طلوع الفجر، لزم من ذلك أن لا يغتسل الإنسان إلَّا بعد طلوع الفجر.

ومن فوائد هذا الحديث: أن من أكل في نهار رمضان جاهلًا؛ فلا قضاء عليه، وحديث عدي هو من باب الجهل بالحكم، ومثله في الحكم الجهل بالحال؛ أي: بالوقت، فلو أكل إنسان يظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أنه طالع فصيامه صحيح، والعلة: الجهل.

ودليل ذلك: عموم قول الله تبارك وتعالى: ﴿رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا ٓ أَوۡ ٱخْطَاأُنا ۗ ﴾ فقال الله عَيْلٌ قد فعلت.

وقول على: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدُتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الاخْتَاكِ: ٥]. وهـ ذه أدلة عامـة لا يـستثني منهـا شيء إلَّا مـا دل الـدليل عـلي استثنائه، وهـي عامـة في جميـع المحظورات، فكل المحرمات لا يترتب عليها حكم الفاعل إذا كان جاهلًا، ولا أعلم شيئًا يُستثنى من هذه القاعدة. وأما في المأمورات فإنه إذا أخل الإنسان بها جاهلًا أو ناسيًا، فعليه أن يقضيها كما أَمر؛ لقول النبي ﷺ: امَنْ نَامَ عَنْ صَلَامٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ﴿ ) . ولأنه عِنْ أمر الأعراب الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة، وقال له: «إِنَّك لَمْ تُصَلِّل لا ) . وعلى هذا فيفرَّق بين الإخلال بالمأمور، وبين فعل المحظور.

وفي حديث عدي بن حاتم دليل خاص بالصيام على أن الجاهل بالحكم لا قضاء عليه.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) عن أنس كلينه.
 (٢) أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧) عن أبي هريرة كلينه، وهو حديث المسيء في صلاته.

وهناك أيضًا دليل خاص في الصيام، وهو فيمن جهل بالوقت وهو ما رواه البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر رفط قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي على شم طلعت المشمس (١٠) ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء، ولو كان القضاء واجبًا في شريعة الله؛ لأمروا به، ولو أمروا به؛ لنقل إلينا؛ لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، فلما لم ينقل علم أنه لم يؤمر به، ولما لم يؤمر به عُلِم أنه ليس من شريعة الله؛ لأن الله على لابد أن يُبقي المشريعة محفوظة، فلا يمكن للأمة أن تنسى هذه الشريعة، ولا تنقل القضاء لو كان واجبًا.

فإذن: نقول: مَن تناول شيئًا من المفطرات جاهلًا، فلا إثم عليه، ولا قضاء عليه، ولا كفارة عليه إن كان جماعًا، والأدلة على ذلك إما عامة وإما خاصة.

فلو لم يكن عندنا إلا الأدلة العامة، لكفى؛ لأن الأدلة العامة إذا ادَّعى أحد أن شيئًا منها مستثنى قلنا له: عليك الدليل.

ومن فه أند هذا الحديث: حسن خلق النبي على وأنه يمزح أحيانًا؛ لقول على الله وسَادَكَ عَلَيْهُ وسَادَكَ لَعَرِيْضٌ»؛ يعني: أن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود الذي هو بياض النهار وسواد الليل.

ومنها: أن النبي على لا يؤنّب الجاهل، ولا يوبخه، وأدلَّ شيء على أنه على إذا جاءه الإنسان يستفتي لم يوبخه: قضية الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو صائم، فإنه قال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. ومع ذلك لم يوبخه، ولم يقل له ما يخدشه، أو يعبس في وجهه، وإنما عامله بالرفق كما سيأت إن شاء الله.

فإن قال قائل: وهل الناسي كالجاهل؟

الجواب: قلنا: نعم؛ لأن النسيان والجهل قرينان في كتاب الله، وفي سنة رسوله وقد قد قدال الله تعدد و الله تعدد الله تعدد الله تعدد أنه تعدد الله تعدد و الله تعدد المحدد الصوم.

وأيضًا هناك دليل خاص في الموضوع، وهو حديث أبي هريرة: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَـائِمٌ فَأَكَـلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّهَا أَطْعَمَه اللهُ وَسَقَاهُ، (٢).

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٢)سيأتي -إن شاء الله-.

فإن قال قائل: أتفرِّقون بين الأكل والشرب والجماع؟

قلنا: لا، وإن كان بعض العلماء قد فرَّق بينهما؛ لأن الكل محظور في المصيام، والكل أيضًا مذكور في القرآن والسنة على وجه مقترِن بعضه ببعض.

فالصواب: أنه لا يفرق.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَمْلَتهُ:

٣٤- (١٠٩١) حَذَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَنِهِ الآيَةُ: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَعُواْ حَقَّى يَشْتَبِينَهُمَا حَتَّى اَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ الْأَسْوَدَ فَيَا كُلُ حَتَّى يَسْتَبِينَهُمَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ الْسُودَ فَيَا كُلُ حَتَّى يَسْتَبِينَهُمَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ اللَّهُ عَزَلَ اللَّهُ عَرَلَ اللَّهُ عَزَلَ اللَّهُ عَزَلَ اللَّهُ عَرَلُ اللَّهُ عَرَا الْعَبْرِ ﴾ فَبَيْنَ ذَلِكَ ١٠٠.

٣٥- (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِنْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّبَنِي أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ مِعَهْدِ ض قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَلِهِ الآيَةُ: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ مَثَلَا اللَّهُ الْأَبُونَ اللَّهُ الْأَبَعَثُومَ لَهُ الْأَبْعَثُومَ الْأَسْرَدِ ﴾ قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ السَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِثْيُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الالبَيْضَ فَلا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِثْيُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ وَبِلْكَ: (مِنَ الفَجْرِ) فَعَلِمُوا أَنَا يَعْنِي بِلَلِكَ: اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

في هذين الحديثين فوائد:

منها: أن مَن تأوَّل القرآن جاهلًا بما يراد به فإنه لا شيء عليه؛ لأن الـصحابة وَالْ فَعُلُوا مشل فعل عدي، لكنهم فعلوا ذلك قبل أن ينزل قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾.

ومنها: أن القرآن ينزل من عند الله شيئًا فشيئًا، وهل الله يتكلم به شيئًا فشيئًا؟

الجواب: نعم؛ لأن كلام الله عَلَى يكون شيئًا فشيئًا، فكل حرف مسبوق بما قبله وليس الكلام؛ أعنى: كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، لأننا إذا فسَّرنا الكلام بالمعنى القائم بالنفس لم نعد أن نفسره بالعلم والإرادة إذ إنه متى لم يسمع فليس بكلام وليس في اللغة العربية شيء يقال له: كلام، أو قول إلَّا وهو مسموع، ولهذا لما أراد الله رَان ينسب القول إلى غير المسموع قال: ﴿ وَيَعُولُونَ فِي النَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ [المَنافَلَةُ: ٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري **(٦٢٣)**.

وفيه أيضًا: دليل على علو الله عَنْ الله عَنْ وأنه فوق كل شيء؛ لقوله في الحديث: فأنزل الله.

ووجه الدلالة: أن القرآن كلام الله، وقد أخبر الصحابة أن الله أنزل، فدل ذلك على علو الله تبارك وتعالى، وهو كذلك، فإن الله على العلى العظيم، وهو فوق كل شيء، وهناك علو خاصًّ دون العلو العام وهو الاستواء على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات كلها.

وعليه فإنه يوجد علوان : علو خاص، وعلو عام.

والعلو العام من الصفات الذاتية؛ لأن الله لم يزل و لا يزال عاليًا.

والعلو الخاص من الصفات الفعلية، والعلو العام دليل أثري ونظري؛ لأن العقـل اهتـدى إلى علو الله ﷺ.

أما العلو الخاص وهو الاستواء على العرش فدليله أثري فقط، وهـ ذا هـ و الـ ذي دلـت عليــه الأدلة، وهي والحمد الله ظاهرة.

ومنها: التوسع في صفات الأفعال، وأن الله تعالى يُنسب إليه الفعل باللفظ، وإن لم يرد نصًا في القرآن والسنة؛ لأن أفعال الله لا يُحاط بها، فالصحابة قالوا: "فعلموا وإنما يعني، "ويعني، هنا بمعنى "يريد».

ولو قال قائل: هل هذه الصفة جاءت في الكتاب والسنة حتى نجعلها من صفات الله؟

فالجواب: أنها وإن لم تأتِ فيهما، فإن الأفعال ليس لها حصر، وعليه فإنه يجوز لك أن تقول -على سبيل المثال-: إنما أراد الله، إنما عنى الله، توسع الله في كذا وكذا، صرح الله بكذا وكذا، ولا بأس بذلك؛ لأن هذا من أفراد جنس عام وهو الفعل.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَلْهُ:

٣٦- (١٠٩٢) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا تُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَ اللَّهُ عَالَ: ﴿إِنَّ بِلَالاً يُوَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ، ''

۞ قوله ﷺ: ﴿إِنَّ بِلَالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، هذا في رمضان.

🗘 وقوله «بِلَيْلٍ» أي: قبل طلوع الفجر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٣).

﴾ وقوله ﷺ: ﴿ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾. الأمر هنا هل هو للإباحة أو للاستحباب؟

الجواب: الظاهر الأول، وهو أنه للإباحة؛ لأن الصحابة قد يتوهمون أنه إذا أذن بـــلال وجــب عليهم الإمساك، فبين لهم ﷺ أنه أمر مباح وأما كون السحور سنة فهذا يؤخذ من دليل آخر.

وقوله: ﴿إِنَّ بِلَالَا يُؤَذُّنُ بِلَيْلٍ». هل هذا الأذان لصلاة الفجر؟

الجواب: أنه ليس لصلاة الفجر، ولنا على ذلك دليلان:

الدليل الأول: أن الصلاة لا يؤذن لها حتى يدخل وقتها، فمن أذن للصلاة قبل دخول وقتها وجب عليه إعادة الأذان بعد دخول الوقت، ودليل هذا: قول النبي على: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَنِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ اللهِ فَقال عَلَيْ: "إِذَا حَضَرَت، والصلاة إنما تحضر إذا دخل وقتها.

والدليل الثاني: إنه قد جاء في إحدى روايات الحديث: ﴿ إِنَّ بِلَالاَ يُؤَذُّنُ بِلَيْلٍ، لِيُوقِظَ نَـائِمَكُمْ، وَيَرْجِعِ قَائِمَكُمْ اللَّهِ .

فدل ذلك على أن أذانه علين ليس للصلاة، ولكن للتنبيه على حضور وقت السحور.

﴾ وقوله: احَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أَمَّ مَكْتُومٍ، وفي بعض الألفاظ : احَتَّى يُؤذُّنَّ.

لكن لا شك أن المراد بقوله: ﴿ حَتَّى يُؤَذِّنَ ﴾؛ أي: حتى تسمعوا؛ لأنه إذا لم يسمع لم يدرِ بالأذان.

وعليه نهل نقول: أنه لو فُرض أن الإنسان لا يسمع الأذان فليأكل حتى يظهر النهار مـن فـوق مطوح.

الجواب: لا، لكن هذا بناء على الظاهر.

*≶888*?

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَشْهُ:

٣٧- (...) حَلَّثَنَي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبْطُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ بِلَا لَا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُوم .

٣٨- (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، خَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَّا قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ بِلَا لُهُ وَنُّنُ بِلَيْلٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ بِلَا لُهُ وَنُّنُ بِلَيْلٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤) من حديث مالك بن الحويرث.

<sup>(</sup>٢) هو الحديث التالي -إن شاء الله-.

فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ». قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا .

والأعمش، وما أشبه ذلك(١).

وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَـذَا ﴾، هـذه اللفظة مدرجة وفيها نظر ظاهر، ولا يصح معناها؛ لأن الرسول عَلِنَا السَّوْقَ قَالَ: ﴿ إِنَّ بِلَالَا يُسَوَّفُنُ بِلَيْسِلِ ۗ . ثـم قـال : ﴿ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ . وذلك بين الأذانين، بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم.

وهذا يقتضي أن يكون بينهما وقت يتمكن فيه النايس من الأكل والشرب، وهذا لا يمكـن أن يكون إذا لم يكن بينهما إلَّا أن ينزل هذا، ويرقى هذا.

فهذه الكلمة ضعيفة: من حيث السند؛ لأنها مدرجة، ومن حيث المعنى؛ لأنه لا يتصور ألا يكون بينهما إلّا هذه المدة، مع أن الرسول قال: «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا» وقال أيضًا في اللفظ الآخر: (لِيُوقِظَ نَائِمَكُم، وَيَرْجِعَ قَائِمَكُم،

ومتى يستيقظ النائم، ومتى يتسحر؟ فهو لو كان كذلك لم يبق للأكل والشرب زمان، أو يلـزم منه جواز الأكل والشرب بعد طلوع الفجر .

وَقَالَ الإِمَامُ النَّوَويُّ رَحَلَتُهُ فِي «شَرْح صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ» (٧/ ٢٨٦):

قوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا».

قال العلماء: معناه أن بلالًا كان يؤذن قبل الفجر،، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قرب طلوعه نزل، فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى، ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. والله أعلم.اه

هذا توجيه طيب، لكنه لا يتناسب مع اللقظ.

<sup>(</sup>۱) قال الصنعاني في «مبل السلام» كتاب «الجامع»، شرح حديث «أتدرون ما الغيبة؟»: ... وجمعها -أي: الأمور التي تستنى من الغيبة - ابن أبي شريف: السنة أليستة مستظلم ومُعَسسرٌ في وعُسسنُ في سستة مستظلم ومُعَسسرٌ في وعُسسنُ ومُسنن ولمظهر فسسقا ومستفت وَمَسن طلسبَ الإعانسة في إزالسة مُنكَسر

فقوله: «لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا» يدل على أنه على أنه على عن ينزل بعد الأذان مباشرة، ولم يذكر في الحديث أنه كان يترقب.

لكنه على كل حال: توجيه لا بأس به.

قال الحافظ ابن حجر تَحَلَثُهُ في «الفتح» (٣٠ م ١٠٠٠- ١٠٠):

قوله: ﴿حَتَّى يُؤَذِّنَ ﴾ في رواية الكشميهني: ﴿حتى ينادي ﴾، وقد أورده في الصيام بلفظ: ﴿يــؤذِّن ﴾ وزاد في آخره: ﴿فَإِنَّه لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلَعَ الفَجْرُ ﴾.

قال القاسم: لم يكن بين أذانيهما إلَّا أن يرقى ذا وينزل ذا.

وفي هذا تقييد لما أطلق في الزوايات الأخرى من قوله: «إِنَّ بِلاَلا يُسوَفَّنُ بِلَيْسلٍ» ولا يقال: إنه مرسل؛ لأن القاسم تأبعي، فلم يدرك القصة المذكورة؛ لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث، وعند الطحاوي، من رواية يحيى القطان، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة فذكر الحديث قالت: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا ».

وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري: «قال القاسم» أي: في روايته عن عائشة.

قد وقع عند مسلم في رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مشل هذه الزيادة، وفيها نظر أوضحته في كتاب «المدرج» وثبتت الزيادة أيضًا في حديث أنيسة الذي تقدمت الإشارة إليه.

وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور، وهمو أحد الأوجه في المذهب، واختاره السبكي في شرح المنهاج، وحكى تصحيحه عن القاضي حسين والمتولي وقطع به البغوي، وكلام ابن دقيق العيد يشعر به، فإنه قال بعد أن حكاه: يَرْجُح هذا بأن قوله: ﴿إِنَّ بِلَالاً يُنَادِي بِلَيْلٍ \* خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعًا، وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبهًا محتملًا؛ لأن يكون عند طلوع الفجر، فبين على أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب، بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق، قال: وهذا يدل على تقارب وقت إذان بلال من الفجر انتهى.

ويقويه أيضًا: ما تقدَّم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها، وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني، وأجاب عن هذا الحديث في شرح مسلم فقال: قال العلماء؛ معناه: إن بلالًا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، فإذا قارب طلوع الفجر نزل، فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر.



وهذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل. ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات.

واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله: لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر في حديث عاتشة، ثبت أنهما كانا يقصدان وقتًا واحدًا وهو طلوع الفجر - فيخطئه بلال، ويصيبه ابن أم مكتوم. وتعقب بأنه لو كان كذلك لما أقره النبي على مؤذنًا، واعتمد عليه، ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادرًا، وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته. والله أعلم. اه

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَّلَهُ:

(...) وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّنَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَاتِشَةَ عِيْضَا، عَنِ النَّبِيِّ \* بِمِثْلِهِ.

(...) وَحَلَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْعَة ، حَلَّنَا أَبُو أُسَامَة . ح وَجَدَّنَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَة . ح وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَة . ح وَحَدَّنَنَا إِسْفَادَيْنِ كِلَيْهِا. فَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ. ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَلَةً كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِالإِسْنَادَيْنِ كِلَيْهِا. فَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

٣٩- (١٠٩٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ وَالْفَحَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ يُنَادِي - بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَاثِمَكُمْ، وَقَالَ قَالَ: قَالَ يُنَادِي - بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَاثِمَكُمْ، وَقَالَ اللَّهُ وَرَفَعَهَا - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَاه. وَفَرَّجَ بَبْنَ إِصْبَعَيْهِ " وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ يَقُولَ هَكَذَاه وَهَكَذَا - وَصَوَّبَ يَلَهُ وَرَفَعَهَا - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَاه. وَفَرَّجَ بَبْنَ إِصْبَعَيْهِ " .

۞ قوله ﷺ: ﴿لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمُ ۗ يجوز في قائمكم الرفع والنصب؛ وذلك لأن الفعـل «رجـع» يستعمل لازمًا ومتعـديًّا، فمـن استعماله متعـديًّا قولـه تعـالى: ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ ﴾ [النَّنَةَ: ٨٣]. أي: ردَّك.

وفي هذا الحديث: إشارة إلى الفجرين الصادق والكاذب.

قال العلماء: الفجر فجران: أحدهما صادق، والثاني كاذب، وقد فرقوا بينهما من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن الفجر الصادق يكون معترضًا من الجنوب إلى السمال، والفجر الكاذب يكون مستطيلًا من الشرق إلى الغرب، كذنب الذئب، وسيأتي ذكر ذلك في الرواية القادمة لهذا الحديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢١).

والوجه الثاني: أن الفجر الصادق يكون نوره متصلًا بالأفق فلا يكون بينه ويين الأفـق سـواد، وأما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق سواد.

والوجه الثالث: أن الفجر الصادق لا ظُلمة بعده، بل لا يزال الضوء ينتشر شيئًا فسيئًا حتى تطلع الشمس، والفجر الكاذب يظلم ويمَّحي، والذي يتعلق به حكم الصيام والصلاة هو الفجر الصادق.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلُهُ:

(...) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَمْنِي: الْأَحْمَرَ - عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا». وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الأَرْضِ «وَلَكِنِ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا». وَوَضَعَ الْمُسَبَّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَلَيْهِ.

٤٠ (...) وَحَلَّمْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَلَّمْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْانَ. ح وَحَلَّمْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِيرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ بِهِلَا الإسْنَادِ. وَانْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: «يُنَبَّهُ نَافِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَافِمَكُمْ». وَقَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيشِهِ: «وَلَـيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا». يَعْنِي: الفَجْرَهُ وَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ..

٤١ - (١٠٩٤) حَلَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ، حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَامَةَ الْقُسَيْرِيِّ، حَدَّثَنِي وَالِدِي أَنَهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا يَفُرَّنَّ أَحَـدَكُمْ نِـدَاءُ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ ٩.

٤٧ - (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عِلْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يَغُرَّنَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ -لِعَمُودِ الصَّبْح - حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا».

٤٣ - (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَيَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ-، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ سَـوَادَةً الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ هِكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يَغُرَّنَكُمْ مِنْ سَـحُورِ كُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأَفْقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا». وَحَكَاهُ حَيَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ: يَعْنِي: مُعْتَرِضًا.

٤٤ - (...) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ، عَنْ سَوَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ ﴿ اللّهِ وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدُّثُ عَنِّ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا يَهُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُوَ الفَجْرُ - أَوْ قَالَ: - حَتَّى يَنْفَحِرَ الفَجْرُ ﴾



(...) وَحَدَّنَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُسْيَرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبِ عِيْنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ هَذَا.

كل هذه الأحاديث تدل على القاعدة التي ذكرناه قبل وهي: أن بلالًا هيك كان يؤذَّن من أجل استيقاظ النائم ورجوع القائم حتى يتسحَّر.

وفي هذه الأحاديث فوائد:

منها: جواز الأذان لهذا الغرض؛ أي : لإرجاع القائم وإيقاظ النائم، لكن هـل يـشرع هـذا في غير رمضان، أو لا يشرع إلّا في رمضان؟

الجواب: الظاهر لي أن إحدى العلتين إذا وُجدت كفت في مشروعيته.

فمثلًا: إذا قال: أنا أؤذُّن في آخر الليل لأوقظ النائم حتى يصلِّي.

قلنا: إن هذا لا بأس به؛ لأن هذه مصلحة شرعية، قد شرع جنس الأذان لمثلها.

ويدل لهذا: أن عثمان والمنع والمعمد المعمد الماء ثانيًا سابعًا على النداء الذي يكون عند حضور الإمام (١). ومنها: العمل بخبر المؤذن؛ لقوله: «حَتَّى تَسْمَعُوا آذَانَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُوم».

ومنها: جواز أذان الأعمى، لكن بشرط أن يكون عنده علم بالوقت، وأماً أن يكون متخرصًا فلا. والعلم بالوقت له طرق، منها:

أن يكون عنده من يعلم الوقت، فيخبره بذلك.

ومنها في وقتنا الحاضر الساعات التي متى شئت أخبرتك بالوقت.

ومنها: أنه لا يجب الإمساك حتى يتبين الفجر؛ لأنه ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث، وكان رجلا أعمى لا يؤذِّن حتى يقال: أصبحت أصبحت، فلابد لوجوب الإمساك من تحقق طلوع الفجر.

ومنها: أن ما يفعله بعض الناس من تقديم الأذان على طلوع الفجس، احتياطًا للـصوم بدعـة، وأقل ما يقال فيها: إنها مكروهة، وذلك لما يلي:

١- أن في ذلك تقديمًا لأذان الصلاة على وقتها، وهذا لا يجوز؛ لأن من شرط صحة الأذان
 دخول الوقت.

والصحيح: أنه حتى الفجر لابد فيه من دخول الوقت.

٢- أنه يَحرِم عباد الله ما أحلَّ الله لهم، فقد يكون الإنسان مثلًا محتاجًا إلى شربة ماء ولاسيما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩١٦) حديث السائب بن يزيد.

في أيام الصيف وطول النهار وحرارة الجو.

٣- أنه قد يُلزم عباد الله بما لا يلزمهم من كفارة؛ لأنه لو قُدر أن الإنسان ما بين أذان هذا المؤذن وطلوع الفجر جامع زوجته لكان يجب عليه أن يأتي بالكفارة، ببناء على أنه يلزمه الإمساك عند أذان هذا المؤذن، وعلى هذا فالواجب على المؤذنين ألَّا يؤذنوا حتى يطلع الفجر، ولا يقولوا: نحتاط، وإلَّا فإنهم إذا كانوا يريدون الاحتياط فليؤذنوا قبل الفجر بخمس دقائق مئلًا؛ ليتأهّب الناس لتكميل السحور، ثم يؤذنوا عند طلوع الفجر.

3- أن هذا الاحتياط لشيء الأصل بقاؤه يعارضه أن يجترئ الإنسان على شيء الأصل عدم دخول وقته حتى يفعله الناس، وهي صلاة الفجر، فأنت احتطت الآن للصوم على زعمك ونحن نقول: إن هذا ليس باحتياط؛ لأن الاحتياط هو اتباع الشريعة، وليس الاحتياط هو التضييق على الخلق -لكنك احتطت من وجه، وتساهلت من وجه آخر وهو الصلاة، فإن الإنسان لو كبسر تكبيرة الإحرام فقط قبل دخول الوقت لم تصح صلاته، وهذا خطر عظيم.

ولا يقال: إن الناس إذا سمعوا الأذان أمسكوا، ثم ذهبوا يتوضؤون، ثم جاءوا إلى المسجد، ثم انتظروا إقامة الصلاة، فإن هذا، وإن كان ممكنًا في الجماعة لكنه في رَبَّاتِ البيوت وما فيها ممن لا يحضرون الصلاة من مرض أو غيره، فإن منهم من يكون على طهارة وبمجرد أن يسمع الأذان، يقوم فيصلي الراتبة، ولا يستغرق في صلاتها ثلاث دقائق، لأنه يسن تخفيفها، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، وهذا أمر مشكل.

فالواجب اتباع الشرع، والاحتياط كذلك في اتباع الشرع، لا في التشديد على الناس.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس أن يستعين المؤذن بمن يعلمه بالوقت، وإن كنا لا ندري هل أوصى ابن أم مكتوم الناس إذا طلع الفجر أن يخبروه أو لا؟ لكن الأصل عدم المنع وما يحصل به المقصود فهو خير.

€888

ثم قال الإِمَامُ النَّوَوِيُّ نَحَمْلَتُهُ:

## (٩) باب فَضْلِ الشِّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابٍ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الفِطْرِ

ثُمَّ قال الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَيَحْلَلْنَهُ:

٥٥- (١٠٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ



آنس. ح وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَـنْ آنَـسٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ آنَسٍ وَاللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً» (١٠).

قوله: افي السُّحُورِ ، بضم السين؛ يعني: في السحر، ويحتمل أن يكون بالفتح؛ يعني: في الطعام الذي يؤكل سحورًا والبركة في السحور هي:

أولًا: أنها امتثال لأمر النبي ﷺ. ثانيًا: أنها اقتداء به.

ثالثًا: أنها مخالفة لأهل الكتاب.

رابعًا: أن فيه إرفاقًا بالنفس، فإن الإنسان إذا تسحَّر كان ذلك من رفقه بنفسه.

خامسًا: أن فيها معونة على طاعة الله من الصيام وما كان معينًا على الطاعات فهو خير ويركة، وله ذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتسحر أن يستشعر هذه الأمور؛ أي: امتثال أمر الرسول مَلْ الله وأنه يستعين به على طاعة وأنه يرفق به بنفسه، ويخالف أهل الكتاب فيه كل ما يتصوره من الخير فليستشعر به عند تقديم السحور.

#### **€888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمْلَلْهُ:

٤٦ - (١٠٩٦) حَلَّمْنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَلَّمْنَا لَيْثٌ، حُنْ مُوسَى بْنِ حُلَيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُنُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِسيَامِنَا وَصِيَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ».

إنَّما قال النبي على ذلك؛ لأنهم كانوا لا يتسحرون وقد بلغني أنهم يصومون من نصف الليل، فيأتي السحر عليهم وهم صيام فلا يأكلون السحور، وهذا فرق ما بين الأمة الإسلامية وأهل الكتاب.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَّلتُهُ:

(...) وَحَلَّلْنَا يَعْمَى بْنُ يَعْمَى، وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. ح وَحَلَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ حُلَمٌّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٢٣).

٤٧ - (١٠٩٧) حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ لِللَّهِ عَلَىٰ ثَسَحَّوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَـمْ كَـانَ قَـدُرُ مَـا بَيْنَهُمَا قَالَ: خَمْسِينَ آبَةً (١٠.

(...) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَامٌّ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مِنْ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مِنْ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مِنْ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُنْ أُوح، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ كِلَاهُمَ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الإِمنْنَادِ.

هذا الحديث فيه: دليل على أن السحور ثابت بالسنة الفعلية، كما هو ثابت بالسنة القولية كما سبق. وفيه أيضًا: دليل على جواز مشاركة الإنسان في سحوره؛ لأنه يقول: تسحرنا مع رسول الله على . وفيه: دليل أيضًا على كرم النبي على . وفيه: أنه يؤخّر السحور؛ لأن بينهما قدر خسين آية.

فإن قال قائل: قوله كم كان قدر ما بينهما؟ هل المراد به: بيين الأذان والسحور، أو ما بيين السحور وإقامة الصلاة؟ قلنا: الثاني.

فإن قال قائل: إن الخمسين آية تختلف، فالآيات قد تكون قصيرة وطويلة.

فيقال: إن مثل هذا يحمل على الوسط كما في قوله: وكان يقرأ ما بين الستين إلى المائـة (٢) فيحمل على أوساط الآيات.

### **€**888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلِتُهُ:

٤٨ - (١٠٩٨) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ آبِيدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ هِنْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ﴾ ".

(...) وَحَلَّنَنَاهُ فُتَيَيَّةُ، حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ. ح وَحَلَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَـدَّنَنَا عَبْـدُ الرَّحْمَنِ بْـنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ النِّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ يَ

هذا الحديث فيه: تعجيل الإفطار، لكنه قال العلماء: بشرط أن يتيقَّن، أو يَعلب على ظنه غروب الشمس، فيتيقن إذا أمكنه المشاهدة، أو يعلب على ظنه إذا لم يمكنه المشاهدة. كما لو كان هناك غيم أو حال بينه وبينها جبل، أو ما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٢١).

<sup>(</sup>٢) تقدم في كتاب قالصلاقه، باب القراءة في صلاة الصبح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٥٧).

وأما مع الشك فلا يجوز.

### فالأحوال إذن خمسة:

١- إما أن يتيقن أنها لم تغرب؛ فهنا لا يفطر.

٢- وإما أن يتيقن أنها قد غربت؛ فيفطر.

٣- وإما أن يغلب على ظنه أنهالم تغرب؛ فلا يفطر.

٤ - وإما أن يغلب على ظنه أنها غربت؛ فيفطر.

٥- وإما أن يتردد؛ فلا يفطر.

وإذا تأملت أن الأفضل هو تأخير السحور وتعجيل الفطر تبيَّن لك مدى رحمة الله ﷺ بعباده، وأنه يستحب منهم تبارك وتعالى أن يتأخَّروا فيما أباجه لهم، وأن يتعجَّلوا فيما أباحـه لهـم وإذا لم يجد شيئًا يفطر عليه، قلنا: يفطر بالنية.

فلو فرضنا أن أحدًا كان في البر، ليس عنده ماء ولا طعام فإنه يفطر بالنية؛ أي: يعزم على أنه أفطر.

وأما قول من قال من الناس: إنه يبل ثوبه أو يبل غترته بريقه، فينفصل ريقه، فإذا انفصل ريقه عاد فمص، فيكون بذلك مفطرًا؛ لأن الريق إذا انفصل، ثم عاد وابتلعه الإنسان أفطر به. لكن هذا القول ليس بصواب، بل يُقال: إنك إذا لم تجدما تفطر به فعليك بالنية.

#### **≈222**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَاتُهُ:

٤٩ - (١٠٩٩) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِمَةَ، عَنِ الاغْمَشِ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةً، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، أَحَلُهُمَا: يُعَجُّلُ الإِنْطَارَ وَيُعَجُّلُ الصَّلَاةَ، وَالآخَرُ: يُوَخُّرُ المُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، أَحَلُهُمَا: يُعَجُّلُ الإِنْطَارَ وَيُعَجُّلُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ، الإِنْطَارَ وَيُعَجُّلُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ، الإِنْطَارَ وَيُعَجُّلُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ، يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ. قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالآخَرُ: أَبُو مُوسَى.

٥ - (...) وَحَلَّثْنَا أَبُو كُرِيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِلَةَ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ عُهَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَةً، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ ﴿ عَنْ الْهِ عَلَيْهَ اللّهُ اللّهُ وَقُدْ رَجُلُانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى كَلَاهُ إِلَّهُ عَلَى الْمَعْرِبَ وَالإنْطَارَ، وَالآخَرُ: يُوخِدُ الْمَغْرِبَ وَالإنْطَارَ، وَالآخَرُ: يُوخِدُ الْمَغْرِبَ وَالإنْطَارَ. وَالآخَرُ: يُوخِدُ الْمَغْرِبَ وَالإنْطَارَ عَبْدُ اللّهِ . فَقَالَتْ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَصْنَعُ.

من المعلوم أن مَن وافق سنة رسول الله على فهو الأصوب بلاشك.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

# ( ، ١) باب بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَا رِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاتُهُ:

٥٠ (١١٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرَيْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ - وَاتَّفَقُوا فِي اللَّفْظِ - قَالَ يَحْيَى: اَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَعِيعًا، عَنْ هِـشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ جَلْتُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وإِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ». لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ «فَقَدْ»

٥ قوله: ﴿إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ ﴾ يعني: من المشرق.

🖒 وقوله ﷺ: ﴿وَأَنْبَرَ النَّهَارُ ﴾. يعني: من المغرب.

وقوله على: ﴿ وَعَلَتِ الشَّمْسُ عِني: أنه لابد من غروب الشمس، في لا يكفي الإقبال والإدبار فإن غربت الشمس ولكن لم نر إقبالًا وإدبارًا، فهذا إن أمكن فالعبرة بغروب الشمس، فيكون إقبال الليل وإدبار النهار علامة على الغروب، أو على قرب الغروب، لكن المدار كله على الغروب.

وظاهر الحديث: أنه بمجرد أن يسقط قرنها الأعلى يثبت الفطر، وهو كذلك، فلا حاجة إلى أنه يزول النور القوي أو الصفرة، بل بمجرد أن يغيب القرن الأعلى منها فإنه يفطر الصائم.

أوقوله: "فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". هل المعنى: فقد حلَّ لـه الفطر، أو أن المعنى: فقد أفطر
 حكمًا وإن استمر في النية؟

الجواب: الأول؛ بدليل أن الرسول عَلَيْ الطَّلَا اللهِ أَباح أن يواصل الإنسان إلى السحر، ولـوكان يفطر حكما لم يكن للوصال إلى السحر فائدة.

فالظاهر: أن قوله: ﴿ أَفْطَرُ ﴾ أي: فقد حل له الفطر.

**≈888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَخَلَلتْهُ:

٥٢- (١١٠١) وَحَدَّثْنَا يَخْمَى بْنُ يَخْمَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّيْبَانِيّ، عَنْ عَبْدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٥٤).

اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّ عَابَتِ السَّمْسُ قَالَ: «يَا فُكَرَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ، فَأَتَاهُ بِهِ فَشَرِبَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ ﴿ إِذَا خَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَعَدْ أَنْطَرَ الصَّائِمُ ﴿ ().

هذا الحديث أيضًا: يدل على أنه إذا غابت الشمس - ولو كان النهار باقيًا وضياؤه باقيًا - فإنه فطر الصائم.

وقول الصحابي هينف: يا رسول الله، إن عليك نهارًا. لا يريد به معارضة النبي عَلَيْلَاللَّهُ الكَنْ يُريد أن يتأكد ويستفهم، هل يجوز الفطر حتى في هذه الحال؟ فلما أعاد النبي ﷺ ذلك؛ نزل فجدح. ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَلَّلتُهُ:

٥٣ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْمَ، حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ السَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى هِنِهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في سَفَرٍ، فَلَمَّا خَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ: «انْدِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». فَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا. فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَنَه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». فَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا. فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا - وَأَشَارَ بِيَلِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».

(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مُنَلِيْنَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِسْنَ أَبِي أَوْفَى ﴿ لِلَّهِ يَقُولُ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا خَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «يَا فُلَانُ انْرِنْ فَاجْدَحْ لَنَا». مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ .

٥٠ (...) وَحَلَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَلَّنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْنَى. ح وَحَلَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ، حَلَّنَا أَبِي. ح وَحَلَّنَا ابْنُ الْمُثَنَى، حَلَّنَا عُبَدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ، حَلَّنَا أَبِي. ح وَحَلَّنَا ابْنُ الْمُثَنَى، حَلَّنَا عُبِيهُ عَنِ النَّبِي عَنِي مَعْنَى عُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالًا: حَلَّنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْنَى مَلْتُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ بِمَعْنَى حَلِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادٍ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ فِي حَلِيثِ أَحِدٍ مِنْهُمْ فِي شَهْرٍ رَصَضَانَ وَلَا قُولُهُ وَجَدِيثِ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا». إلَّا فِي رِوَايَةِ هُشَيْم وَحْدَهُ.

في هذا الحديث: كما لا يخفى جواز الصوم في السفر، بل إنه أفضل إن لم يجد المشقة، فإن وجد مشقة ولو يسيرة، فإن الفطر أفضل، ويرجّح الصوم في السفر أربعة أمور:

الأول: أنه فِعلُ النبي عَلَيْ ، كما قال أبو الدرداء علينه: كنا مع النبي عَلَيْ في رمضان في سفر في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٤١).

حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلَّا صاحب الكساء، وما فينا صائم، إلَّا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة (١).

الثاني: أنه أسرع في إبراء الذمة.

والثالث: أنه أيسر على المكلِّف غالبًا، ولهذا تجد الذين عليهم قضاء من رمضان يشق عليهم، فتجد اليوم الواحد عندهم يساوي عشرة أيام.

الرابع: وهذا قد ذكره بعض الناس، قال: لأنه يوافق الزمن الذي هو أفضل من غيره، أو الـذي الصيام فيه أفضل من غيره، وهو رمضان.

فكل هذه الأمور ترجح أن الصوم أفضل، لكن هذا ما لم يكن عليه نوع مشقة، فإن كان عليــه مشقة؛ فلا.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ كَعَلَشُهُ:

## ( ١١) باب النَّهٰي عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ يَحَلَّلُهُ:

٥٥- (١١٠٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَاكُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: ﴿ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَى ۗ ('').

الوصال: هو أن يصل الإنسان بين يومين بالصوم، بحيث لا يأكل ولا يـشرب بـين اليـومين، وهذا يفعله بعض الناس من باب العبادة لله عَلِيَّ وأنه يصبِّر نفسه حتى على هذه الحال، وقمد نهمي عنه النبي على الله من المشقة، والإنسان لا ينبغي له أن يلزم نفسه بشيء شاق يعجز عنه فيما بعد ويستحسر، وكما يقال: الدفع أسهل من الرفع.

قولهم: "إِنَّكَ تُواصِلَ السراد بقولهم: إنك تواصل: الاحتجاج بفعله عن نهيه؛ لأن هذا لا يليق بمقام الصحابة وصلى الكنهم أرادوا أن يبينوا أنهم إنما فعلوا ذلك تأسَّيًا به، وأن لهم فيــه أسوة، فكأنهم قالوا: يا رسول الله، إنـك تواصـل، فواصـِلنا لأجِـل المتابعـة فبـيَّن لهـم الرسـول غَلْنِالْفَلَارُوَالِيَلا أنه ليس مثلهم فقال: «إِنِّي لَسْتُ كَنَهَيْتَتِكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأُسْقَى».

<sup>(</sup>١) سيأتي -إن شاء الله- في المتن. (٢) أخرجه البخاري (١٩٦٢).

لكن بماذا يطعم؟ هل المراد: أنه يأتيه طعام من الجنة وشراب من الجنة، فيستغني بـ عـن طعام الدنيا وشرابها؟

الجواب: قال بعض العلماء بهذا، لكن هذا مدفوع بأنه لو كان كذلك لم يكن هناك وصال، فدفع بعضهم هذا الإيراد، وقال: إن طعام الجنة لا يفطر.

وهذا أيضًا مما يستغرب، إذ كيفِ لا يفطر وهو يغذِّي؟

وأحسن ما قيل في ذلك: أنه مَالِنَالْقَالَ الله القوة تعلق قلبه بربه وانشغاله بذكره، فإنه يستغني بذلك عن الطعام والشراب، وهذه المرتبة العالية لا تكون لكل أحد، وإنما هي للرسول مَالِنَالْقَالَ اللهُ وَالله عَلَيْ والانشغال بذكره. وهذا أمر وحده، فكأنه قال: أطعم وأسقى بما في قلبي من التعلق بالله عَنَالَ والانشغال بذكره. وهذا أمر معلوم حتى في المحسوس، وفي هذا يقول الشاعر:

لْمَسَا أَحَادِيسَتُ مَسَن ذِخْسَرَاكَ تَسْغَلُهَا ﴿ حَسنِ السَشَّرَابِ وَتُلْهِيْهَا عَسنِ السزَّادِ

يعني: أنها إذا قامت تتحدث بك فإنها تلهو عن كل شيء وهذا أمر مسلَّم ومحسوس، فالإنسان إذا انهمك بشيء فإنه ينسى نفسه، فينسى أنه جائع أو أنه عطشان وتمضي عليه الساعات، وكأنها دقائق.

فهذا هو أحسن ما يُحمل عليه هذا الحديث.

وعلى هذا فيكون من خصائص الرسول عَلَيْ الله الله أعطاه قوة في الانشغال بذكره، وتعلق قلبه به تبارك وتعالى، تكفيه عن الطعام والشراب.

#### **≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِنْلَتْهُ:

٥ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ آبَو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِثُنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبِيْدُ وَاصَـلَ فِي رَمَـضَانَ فَوَاصَـلَ آبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ﷺ وَاصَـلَ فِي رَمَـضَانَ فَوَاصَـلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ. قِلْسُقَى». النَّاسُ فَنَهَاهُمْ. قِلْسُقَى».

(...) وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْبِي عُمَرَ رَبُّكُ، عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ: فِي رَمَضَانَ .

٥٧ – (١١٠٣) حَلَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْسِ شِسهَابٍ، حَدَّنَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَٱلْكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ

يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي \*. فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنتُهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِـلَالَ فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ \*. كَالْمُنكُل لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يَنتُهُوا (')

في هذا الحديث فوائد منها: النهي عن الوصال، وهل النهي هنا نهى تحريم، أو نهى كراهة؟ الجواب: في ذلك تفصيل:

فأما من كان عليه ضرر به فالنهي في حقه للتحريم بـلا شـكُّ؛ لقـول الله تعـالى: ﴿وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُكُمْ ﴾ [النَّظَة:٢٩].

وقوله: ﴿وَلَاتُلْقُواْبِاَيْدِيكُوْلِلَاللَّهُلَكَةِ﴾ [الثاق:١٩٥]. وأما من كان لا يتضرر به، ولكن يتأذى به، ويتحمل ويصبر، فهذا في حقه مكروه.

وأما من لم يعبأ به، ولم يهتم به، فهل نقول: إن الوصال في حقه مكروه؛ لأنه ارتكب النهبي، أو نقول: إنه –أي: النهي عن الوصال – رأفة بالمكلف ورحمة به، فإذا لم يكن عليه أي مشقة، فإن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، بدليل أن الرسول عَلَيْالْ الْأَلْالْ الله لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم؟ المحواب: الصحيح أنه مكروه، حتى وإن لم يتأذّى به الإنسان؛ لنهي النبي عَلَيْ عنه.

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التعزير بمنع المحبوب؛ لأن الرسول على لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم حتى رأوا الهلال، وقال لهم: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» حتى يمسَّهم الجوع والعطش، ويعرفوا قدر الحكمة التي من أجلها نهى النبي على عن الوصال.

ومن فوائد هذا الحديث: أن من ارتكب النهي متأولًا فإنه قد يعذر بـذلك؛ لأن الـصحابة ولله المتعابة والمنطقة المنطقة المنط

ومن فوائد هذا الحديث :حزم النبي ﷺ، فإنه مع كونه رءوفًا رحيمًا بَمَلِيُلْكُلْوَالِلَّ واصل بهم يومًا ويومًا حتى رأوا الهلال، وهذا من الحرم، والإنسان ينبغي أن يكون لم حالان، حال في الرخاء، وحال في الشدة، ففي حال الرخاء ينبغي أن يكون هيئًا لينًا.

وفي حال الشدة والحزم والتأديب ينبغي أن يكون شديدًا بحسِب ما تقتضيه الحال.

**9888** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَّاتُهُ:

٥٨ - (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُهَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَـةَ،

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٩٦٥).



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلْنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿ لِمَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ﴾. قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ لَسُتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الاَعْبَالِ مَا تُطِيقُونَ ».

هذا الحديث: فيه إشارة إلى الحكمة من النهي عن الوصال: وهي أنه ربما لا يطيق الإنسان ذلك، فيكون قد أتعب نفسه، وكلفها ما لا تطيق.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَاتُهُ:

(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي الْمُغَيْرَةُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ .

(...) وَحَلَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّنَا آبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَالله ، عَنِ النَّبِيِّ اللهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عُهَارَةَ، عَنْ آبِي زُرْعَةَ.

90-(1102) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّهْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا سُلَيْحانُ، عَنْ مَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ جِيْتُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّى فِي رَمَضَانَ فَجِعْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهُطًا، فَلَمَّ حَسَّ النَّيْ يَظِيُّ أَنَا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَحُلُهُ فَصَلَّى صَلَاةً لا يُصَلِّيها عِنْدَنَا . قَالَ: قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا أَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيلَةَ قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

وفي هذا نهي واضح عن التشديد في الدين؛ لأن الدين -والحمد الله- يسر، ليس فيه شدة، ولا تشدد، كما قال النبي عَلَىٰ اللَّهِنَ اللَّيْنَ يُسُرَّ، وَلَنْ يُشَادً الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَه، (٢) وقال: «يَسَّرُوا وَلا تُعَشِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩) عن أبي هريرة والنخ.

فَإِنَّا بُعِثْتُم مُيَسِّرين، وَلَم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين ا('').

وفي هذا الحديث: دليل على مشروعية الجماعة في قيام رمضان.

وفيه أيضًا : جواز تجوز الإنسان في صلاته التي يريد أن يطيلها لسبب؛ لأن النبي ﷺ تجوَّز في صلاة الليل ومعروف أنه كان يطيلها حتى تتورم قدماه، ومع ذلك تجوز هنا بسبب.

وفيه أيضًا: دليل على أن الواحديقف إلى جانب الإمام، وأن الجماعة يكونون خلفه؛ لأن أنسًا أول ما أتاه وقف إلى جنبه، فلما جاء الآخر تراجعوا إلى خلف النبي ﷺ.

وقال بعض أهل العلم في هذا الحديث: دليل على جواز الانتمام بمن لم ينو الإمامة؛ لأن ظاه الحال أن النبي على لم ينو الإمامة بهم، ولهذا لما أحس تجوَّزَ، ودخل رحله. وإلى هذا ذهب الإمام

وعلى هذا فلو أن رجلًا كان يصلي، فأتى خلفه جماعة وأتموا بـه بـدون أن يعلـم، فـصلاتهم صحيحة.

وأما على المشهور من مذهب الحنابلة فإنها لا تنصح حتى ينوي الإمام الإمامة، وينوي المأموم الائتمام.

وفيه أيضًا: دليل على تسمية البيت رحلًا؛ لقوله: دخل في رحله وعليه يتنــزل قــول المــؤذن في أيام المطر الشديد: صلوا في رحالكم (٢)؛ يعني: في بيوتكم

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَلْتُهُ:

٠٠- (...) حَدَّثْنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثْنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ-، حَدَّثْنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ ﴿ يَضِهُ قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَىضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَوْ مُدَّلَنَا الشَّهُرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي، أَوْ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْمِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ٩.

٦١- (١١٠٥) وَحَلَّنْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ جَمِيمًا، عَنْ عَبْدَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْلَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، حَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلْ قَالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَلِي عَنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧٣٤) عن أنس ﴿ اللهُ عَلَىٰكُ . (٢) أخرجه البخاري (٦٦٦)، ومسلم (٦٩٧).

لمعما

الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ. فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: ﴿إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَكِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ۗ (''

هذا فيه بيان الحكمة من النهي عن الوصال، وهي الرحمة بهم.

**€988**€

نُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَجَمُلَتْهُ:

## (١٢) باب بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً

### عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكُ شَهْوَتُهُ

هذه الترجمة سيأتي في الأحاديث أنه ليس فيها دلالة على هذا الشرط، وهو قوله: «مَنْ لَمْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ»، وأن القبلة جائزة حتى مع تحريك الشهوة، وعلى هذا فتكون الترجمة أخص من الـدليل، ولا ينبغي أن يكون الحكم أخص من الدليل.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَوَمُ لِللهُ:

٦٢ - (١١٠٦) حَلَّنَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَلَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنَا لَا لَهِ ﷺ يُقَبُّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ . ثُمَّ تَضْحَكُ (٢).

﴿ قُولُهَا إِنَّ اللَّهِ مَنْ وَكُولُ اللَّهِ مَنْ يُعَالُّ إِحْدَى نِسَانِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ﴾؛ جملة (وَهُوَ صَائِمٌ احال.

۞قوله: "ثُمَّ تَضْحَكُ"؛ إنما ضحكت رفظ؛ لأنها تعلم أن السامع يعرف أنها هي رفظ، وسيأتي أنها قد صرحت بهذا.

*≶*888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَعَلَلْتُهُ:

٦٣- (...) حَدَّثَنِي عَلِيَّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ بُحَدُّثُ عَنْ عَائِشَةَ خَيْطٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ بُقَبَّلُهَا وَهُــوَ صَــائِمٌ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ.

و قولها: «كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ» هي الشخاقد حدثت بهذا القاسم بن محمد بن أبسي بكر، فهي عمته، وحدثت به عروة ابن أختها أسماء، فهي خالته.

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٩٦٤).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري (١٩٢٨).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَاللهُ:

٦٤ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَمِي شَيْهَ، حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ لَكُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُعَالِمٌ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا أَنِي مُ كَاكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بَعْدَ صَائِمٌ، وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْيَهُ كَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟

- (...) حَلَّمْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُريْبٍ، قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخْرَانِ: حَلَّمْنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ حَقَلَ الآخْرَانِ: حَلَّمْنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ حَسَّطُ. ح وَحَلَّمْنَا شُجَاعُ بْنُ خَلَدٍ، حَدَّمْنَا يَعْجَى بْنُ أَبِي زَائِلَةَ، حَدَّمْنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ خَسُطُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُو صَائِمٌ، وَلَكِنَهُ وَالْكِنَةُ الْمُحْمَةُ لَمْ إِرْبِهِ (').

وقولها ﴿ عَلَىٰ الأَرْبِهِ ؟ يعني: لحاجته، فهو على يملك نفسه أن يتدرَّج به الأمر إلى أن يجامع وَ قُولها ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّ

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَيَحْلَشْهُ:

١٦- (...) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مِنْفَيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْرَبِهِ. إِنْ عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَلِيْشَةَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ الارْبِهِ. ( ٢٠- (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَلِيْسَةَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ.

١٨٠- (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ، عَـنْ إِسْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ ﴿ عَالَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ يُبَاشِرُ وَهُـوَ ضَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنَّةُ كَانَ آمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، أَوْ مِنْ آمْلَكِكُمْ لِإِرْبِهِ.

َ ﴿ ... ) وَحَلَّثَنِهِ يَمْقُوبُ اللَّوْرَقِيُّ، حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ، عَـنِ الامنــوَدِ وَمَسْرُوتِي؛ أَنَّهُمَا دَخَلا عَلَى أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لِيَسْأَلَامَا . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٢٧).

◘ قوله تَعَلَّقَة: (ليَسْأَلَانهَ). هنا كان لابد من حذف النون، ولكن قبال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في هامش الصحيح: كذا هو في كثير من الأصول: (ليَسْأَلَانهَ) باللام والنون، وهي لغة قليلة، وفي كثير من الأصول: «يَسْأَلَانهَا» بحذف اللام، وهذا واضح، وهو الجاري على المشهور في العربية.

#### **€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَعَلَّلْهُ:

٦٩ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ صُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُـرْوَةَ بْـنَ الزَّيْسِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَائِـشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

(...) وَحَدَّثْنَا يَعْمَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ -يَعْنِي: ابْنَ سَلَامٍ- عَـنْ يَحْيَى بْـنِ أَبِـي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

مُ ٧- (...) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى، وَقُتَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ غَائِشَةَ الْخُبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْم.

٧١- (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، ْحَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَلِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهَ شَلِيُّ، حَـدَّثَنَا زِيَـادُ بْـنُ عِلاَقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةً ﴿ عَلَىٰ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ .

٧٧- (...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْبَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّهِ ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

٧٣- (١١٠٧) وَحَدَّثْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَسِيَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْنَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُسَيِّرٍ بْنِ شَكلٍ، عَنْ حَفْصَةَ حَيْثُ قَالَ الآخَرَانِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَفْصَةَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَفْصَةَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَفْصَةَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَفْصَةً ﴿ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ ال

٧٤ - (١١٠٨) حَدَّثَني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الآيلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو -وَهُوَ: ابْـنُ الْحَارِثِ- عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُقَبُّلُ الصَّاثِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سَلْ هَذِهِ". لأَمُّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ ﷺ: وَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَا خَرَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِاثْقَاكُمْ لِلّهِ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ».

فدل هذا على أن هذه القبلة ليست خاصة بالرسول عَلَيْالْفَلْاَوَالِيَّلاَ وكذلك القول في المباشرة، كما قالت عاتشة: كان يباشر وهو صائم.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين فعله وبين قولـه تعـالى: ﴿فَأَلْفَنَ بَنَيْرُوهُنَّوَابِتَغُواْ مَاكَتَبَاللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّا يَلَبَيَّنَ لَكُوْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسَّودِمِنَ الْفَخْرِثُمُزَاْتِمُواْ الْقِسَامُ إِلَى اللَّهَ اللَّهَ ١٨٧]؟

فالجواب: أن المباشرة تطلق على معانٍ؛ منها: الجماع، ومنها: أن يباشر الرجل زوجته بدون جماع، حتى وإن مس عضو الرجل عضو المرأة بدون جماع فإنه يسمى مباشرة فالمباح في الآيـة إلى طلوع الفجر هو الجماع، وما عدا ذلك في نهار رمضان فإنه لا بأس به، فلا يفطر.

لكن إذا قال إنسان: إذا كنت أخشى أن أُمذي؛ لأنني سريع الإمذاء فهل لي أن أباشر، وأن أقبِّل؟ فالجواب: أننا إذا قلنا بأن الإمذاء مفَطِّر حَرُمَ عليه التقبيل أو المباشرة التي تؤدي إلى ذلك.

وإن قلنا: إنه غير مفطر -كما هو الصحيح- لا يحرم عليه، فالقول الراجح: أن الإمذاء لا يفطر في الصوم، ولو عمدًا.

فإن قال قائل: أرأيتم لو خشي الإنزال فهل يجوز له أن يقبّل، أو يباشر؟

فالجواب: أننا إن قلنا بأن الإنزال لا يفطّر فلا بأس أن يباشر ويقبّل، وإن قلنا: إنه يفطّر فإنه لا يجوز له أن يعرِّض صومه للفساد، فلا يقبّل ولا يباشر وهو صائم، والقول الراجح: أنه مفطر؛ - أعنى: الإنزال وإن كان بعض العلماء - ولاسيما الظاهرية - يقولون: إنه لا يفسد الصوم بالإنزال، ولكن القول الراجح: أنه يفسد؛ لأن الإنزال هو غاية الشهوة، وفي الحديث الصحيح: "إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" (1). وقال النبي بَمَا الله الله المَا الله عَمَا في الحرام أكان عَلَيْهِ رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له أجرًا؟ قال: "نَعَمْ، أَرَأَيْتُم لَو وَضَعَهَا في الحرام أكان عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) سيأتي -إن شاء الله- في باب: فضل الصيام.



وِزْرٌ؟ فَكَلَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ اللهِ والله يوضع هو النطفة التي تخرج من الإنسان وتوضع في الفرج.

فهذا يدل على أن الإنزال بشهوة يفطر، وهذا الأحوط أيضًا من القول بأنه لا يفطر. فالقول الراجع: أنه لا يفطر إلَّا الجماع والإنزال، وأما الإمذاء والشهوة الشديدة فلا تفطران. ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوويُّ يَحَنَّنَهُ:

### (١٣) باب صِحَّةٍ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْ لَللهُ:

٥٧- (١١٠٩) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيد، عَنِ ابْسِ جُرَيْج، حَ وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّام، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْسُنُ أَبِي بَكْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ وَلِئَتْ يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَذُوكُهُ الْفَجُرُ جُنْبًا فَلَا يَصُمْ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَادِثِ - لِإِبِيهِ- فَانْكَرَ ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةً وَأُمُّ سَلَمَةً رَبِّكُا فَسَالَهُم عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةً وَأُمُّ سَلَمَةً رَبِّكُا فَسَالُهُم عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةً وَأُمُّ سَلَمَةً رَبِّكُا فَسَالُهُم عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ - فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرُوانَ فَذَكُو فَالَتُهُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ مَ عَلْمُ وَعَلَى الْفَضْلِ بُنِ الْعَبْسَ إِلَى الْمُعْمُ مِنْ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبْسِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَحْدٍ حَاضِ فَلْكَ الْمَاكِ الْمَعْمُ مِنَ النَّعْمُ مِنْ النَّهُ مُرْبَرَةً مَا كَانَ يَقُولُ فِي فَلِكَ الْمَاكِ إِلَى الْفَضْلِ ، وَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنَ النَّهِ مُرْبُونَ النَّهُ فِي ذَلِكَ عَنْ الْفَضْلِ ، وَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنَ النَّبِي عَلَى مَنْ النَّهُ فِي وَلِكَ . قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَقَالَتَا فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ كَذَلِكَ . كَانَ يَقُولُ فِي فَلْكَ الْمَلِكِ أَقَالَتَا فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ كَذَلِكَ . كَانَ يَشْعِمُ جُنْكَ الْمَلِكِ أَقَالَتَا فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ كَذَلِكَ . كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ . قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَقَالَتَا فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ كَذَلِكَ . كَانَ يَقُولُ كَيْ فَلَكُ لِكَ الْمَلِكِ أَقَالَتَا فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ كَذَلِكَ . كَانَ يَشْعُولُ اللَّهُ مُنْ مَنْ الْفَضْلِ فَى الْمُعْلِى الْفَصْلُ فَى الْفَصْلُ فَى الْفَصْلُ فَي الْمُلِكِ أَنْ اللَّهُ عَلْ كَذَلِكَ . كَانَ يَقُولُ فَي فَلْ كَلْكَ لِكَ اللَّهُ الْمَلْكُ اللَّهُ مُولُولُ الْمُلْكِ الْمُلْكُ اللَّهُ ا

♦ قوله: ﴿ يَقُصُّ ﴾ يعني: الحديث، كما قبال تعالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرَّا اَنَ يَعْشُ عَلَ بَغِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ [النَّئِكَ الله عناه ما يفعله القُصَّاص من الإتيان بالقصص التي فيها الترغيب والترهيب، وما أشبه ذلك.

﴾ وقوله: «قَالَ كَذَلِكَ»؛ يعني: كذلك قالتا بدون أن يقولا: في رمضان ولا غيره.

<sup>(</sup>١) تقدم في كتاب الزكاة (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٢٥،١٩٢٦).

والحقيقة أن أبا هريرة، هيكن لعله قد سها أو غفل عن دلالة القرآن على هذه المسألة؛ لأن دلالـة القرآن على هذه المسألة واضحة لمن تأملها، فقد قال الله تعالى: ﴿ فَأَلْفَنَ بَشِرُوهُمَّ كَابْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَنْبَيَّ لَكُوا لَخَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْسُوا السِّيامُ إِلَى النَّاهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

فإذنه سبحانه بالمباشرة إلى الفجر؛ معناه: جواز الإصباح جنبًا؛ لأن الله أباح الجماع إلى آخر لحظة من الليل، وهذا يستلزم أن يصبح الإنسان جنبًا، وهو كذلك. وقبول أم سلمة وعائشة راها: من غير حلم. هذا بيان للواقع ولدفع قول من يقول: لعل الرسول ﷺ أصبح جنبًا من حلم.

وقد قال العلماء: إن من خصائص النبي ﷺ أنه كان لا يحتلم.

وعلى هذا فيكون هذا القيد «مِنْ غَيْرِ حُلُمِ البيان الواقع من وجه؛ ولثلا يتوهم متـوهم لم يعلـم أن من خصائصه ﷺ؛ أنه لا يحتلم.

وأنه إن أصبح جُنبًا من حلم، فلم يتمكن من أن يغتسل قبل طلوع الفجر.

وعلى كل حال: فإنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبًا، وهو صائم ويجوز للمرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر أن تصوم ولا تغتسل إلّا بعد طلوع الفجر؛ لأنها كالجنب سواءً.

وفي هذا الحديث: دليل على حرص الصحابة على تحرِّي الأحكام الشرعية، وكذلك السلف عمومًا، بدليل ما حصل من المحاورة، والمراجعة.

وفيه أيضًا: دليل على أن من تبيَّن له الحق وجب عليه الرجوع إليه، فأبو هريرة ويشخه لما تبين له أن فتواه ليست بصواب رجع إلى الحق، واعترف به، وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا تبين له الحق أن يرجع إليه، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﴿ لِللَّهُ : الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل(١). وصدق هيك .

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمَلَاتُهُ:

٧٦- (...) وَحَدَّمَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني (۲۰٦/٤)، والبيهقي (۱۰/۱۱۹، ۱۵۰). (۲) أخرجه البخاري (۱۹۳۰).



٧٧- (...) حَدَّثَني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الآيليُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو -وَهُوَ ابْنُ الْحَادِثِ- عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيَرِيِّ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ مَرُوانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ عَشَّ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا، أَيْصُومُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصْبِحُ جُنُبا مِنْ جِمَاع، لا مِنْ حُلُم، ثُمَّ لا يُفْطِرُ وَلا يَقْضِي .

ُ ٧٠- (...) حَدَّثَنَا يَعْحَى بْنُ يَعْمَى، قَالَ: قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْسِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ.

٧٩- (١١١٠) حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَثَنَيْهُ وَآبُنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ: ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزِمٍ الأَسْصَارِيُّ أَبُو طُوَالَةَ - أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ حَضْهُ أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَى النَّيِي ﷺ يَسْتَغْيِهِ وَهِي تَسْمَعُ مِنْ يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ حَضْهُ النَّرَ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّيِي ﷺ يَسْتَغْيِهِ وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : "وَأَنَا جُنُبُ أَفَاصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْدَ اللَّهِ يَعْدَ اللَّهِ يَعْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَعْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

٠٨- (١١٠٩) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ ﴿ عَنِ الرَّجُـلِ يُسْبِحُ جُنُبًا أَيْسُومُ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَام، ثُمَّ يَصُومُ.

هذه هي القصة الثانية مما ورد عن النبي ﷺ؛ أنه يفعله بعد أن رحص فيه، واستشكله الصحابة، والأول هو التقبيل والمباشرة.

فإن قيل: ألا يدخل في ذلك الوصال أيضًا؟

فالجواب: أنه لا يدخل؛ لأن الوصال لم يقل فيه الصحابة للنبي ﷺ: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْلُنَّهُ:

## ( ١٤) باب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَا رِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا، وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُفْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُفسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمَلَاتُهُ:

١٨- (١١١) عَلَّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيِيَةَ، وَذُهَبُرُ بْنُ حَرْب، وَابْنُ نُمَبْر، كُلُهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِيَّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ السَّحْمَنِ، كُلُهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ السَّعْ عَلَيْهُ، فَقَالَ: هَلَكُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «وَمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلْكَ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى الرَّآتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ: هَلْ تَحِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟». قَالَ: لا. قَالَ «فَهَلْ تَحِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟». قَالَ: لا. قَالَ «فَهَلْ تَحِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟». قَالَ: لا. قَالَ الله قَالَ: اللهُ فَعَلْ مَعْدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟». قَالَ: لا قَالَ: لا قَالَ: اللهُ مُعَلِيعًا أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟». قَالَ: لا . قَالَ: الفَهُلْ تَحِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا؟». قَالَ: لا . قَالَ: الفَهُلْ تَحِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا؟». قَالَ: لا . قَالَ: القَالَ: القَالُ: القَالَ اللهُ عُمُ مَا تُطْعِمُ مِنْ أَنْ وَصُولَ النَّيِّ يَتَعْفِي عَمْقٍ فِيهِ تَمْرٌ . فَقَالَ: القَالَ: القَالَ الْفَقُرَ مِنَّا؟ فَعَا بَيْنَ لَابَتَهُ الْمُ لُ عَلَى الْمَالُ اللهِ مِنَّا . فَضَحِكَ النَّيِّ يَعْمَ فِيهِ تَمْرٌ . فَقَالَ: التَصَلَّقُ بِهَذَاه. قَالَ: الذَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُمُ اللهُ ال

هذا الحديث فيه فوائد:

منها: أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة، والمراد: إذا وقع ممن يلزمه الصوم، وأما إذا وقع ممن لا يلزمه كالمسافر فإنه لا كفارة عليه، ولا إثم عليه، وإنما يقضي.

فلو فرض أن رجلًا وزوجته كانا في سفر، وكانا صائمين، ثم بدا لهما أن يفعلا ذلك فلا حرج يهما.

ومنها: دليل على أن الوقوع في المعاصي هلاك؛ لأن النبي ﷺ أقر الرجل على قوله: «هلكت». ومنها: استبيان المُجْمل قبل الإقدام على الفتوى؛ لقوله: «مَا أَهْلَكَكَ؟». لأنه ربما يظن أنه هلك في شيء، وهو لم يهلك، لأن هذا الشيء ليس حرامًا.

ومنها: صراحة الصحابة ولله وكونهم والله الستحيون من الحق.

ومنها: أنه يجوز السكوت عن الطرف الآخر إذا لم يقع منه استفتاء؛ لأن النبي على لم يبيّن في حق الزوجة شيئًا؛ لأنها لم تستفت، فيحتمل أنها مكرهة، ويحتمل أنها جاهلة، ويحتمل أشياء كثيرة؛ فلذلك لم يذكر النبي مَمَنَا الله عنها شيئًا، ولم يسأله عنها أيضًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۳٦).



ومنها: أن الواجب على من جامع في رمضان، والصوم لازم له، أن يعتق رقبة، والحديث هنا مطلق حيث قال على الرقبة ولكنه يقيد بما جاء في كفارات أخرى من أنه لابد أن تكون الرقبة مؤمنة. واشترط العلماء رَجَمَهُ الله مع ذلك أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع العمل، وعللوا ذلك بأنه إذا كانت الرقبة معيبة عيبًا يمنع العمل صار كالًا على غيره؛ لأنه لا يستطيع أن يعمل، وهو إذا كان عند سيده فسوف ينفق عليه، فإذا أعتقه صار بريتًا منه، فيبقى هذا كالًا على غيره، ولا ينتفع بإعتاقه بل بقاؤه على الرق خير له من هذا التحرر؛ ولهذا اشترط العلماء رَجَمَهُ الله في رقبة الكفارة أن تكون سليمة من كل عيب يمنع العمل.

ومنها: أن الإنسان مؤتمن على دينه، فلا يستحلف، يؤخذ ذلك من كـون الرسـول عَلَيْالطَلْوَالطُهُ لما قال له الرجل: لا أجد، لم يقل له: احلف على أنك ليس عندك شيء. وما أشبه ذلك.

فكل ما يتعلق بالعبادة فالإنسان مؤتمن عليه، فلو قيل لإنسان: صلِّ، فقال: لقد صليت فإنسا لا نقول له: احلف؛ لأن هذا بينه وبين ربه.

ولو قيل له: أدَّ الزكاة، فقال: أديتها. فإنسا لا نقول له: احلف ولا نتعرض له؛ لأن جميع العبادات العلاقة فيها مع الله عَلَيْ، والإنسان مؤتمن عليها.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الكفارة في جماع رمضان على الترتيب؛ لقوله: «فَهَـلْ تَجِـدُ؟». «فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ؟».

ومن فوائله: أنه يجب على من لا يستطيع عتق رقبه -إما لعدم وجودها، وإما لعدم وجــودمــا يحصَّـلها به- أن ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما.

> فإن قال قائل: فإن تخللهما ما يوجب الفطر، أو يبيح الفطر، فهل ينقطع التتابع؟ فالجواب: أن التتابع لا ينقطع، سواء بتخلل ما يوجب الفطر،أو بتخلل ما يبيحه. ومثال ما يوجب الفطر: العيد، فإنه لا يقطع التتابع.

ومثال ما يبيح الفطر: السفر والمرض، فإنهما لا يقطعان التتابع؛ لأن هذا مستثنَّى، شرعًا.

ومنه كذلك بالنسبة للمرأة: إذا تخلل صومها للشهرين المتتابعين حيض أو نفاس فإنهما لا يقطعان التتابع.

ومن فوائد هذا الحديث: أن المرتبة الثالثة هي إطعام ستين مسكينًا؛ لقوله: "فَهَـلْ تَحِـدُ مَـا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قال: لا وهنا سكت النبي ﷺ؛ لأنه لم يبق شيء.

وللفائدة نقول: إذا جامع الإنسان في نهار رمضان مع وجـوب الـصوم عليـه؛ تعلَّـق بجماعـه

خمسة أشياء: الإثم ووجوب الإمساك، ووجوب القضاء، وجوب الكفارة، وفساد الصوم.

فأما وجوب الإمساك فمعناه: أنه لا يحل له أن يأكل أو يشرب بعد فعله للجماع.

وذكرنا هنا وجوب الإمساك عليه احترازًا مما إذا جامع في سفر أو شبهه.

وهل يشترط العلم؟

الجواب: نعم، فلابد أن يعلم أنه حرام، فإن لم يعلم أنه حرام بحيث يكون قد ظن أن المحرم هو الجماع مع الإنزال فلا شيء عليه، بناءً على القاعدة الثابتة من أن جميع المفطرات يـشترط فيهـا أن يكون عالمًا بالحُكم وكذلك القول فيما لو كان ناسيًا.

فإن كان عالمًا بالحكم، جاهلًا بوجوب الكفارة، فهل تسقط عنه؟

الجواب: لا تسقط عنه.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أعسر بالكفارة سقطت عنه؛ لأن الرسول على لم يذكر له حين لم يجد أنها تبقى في زمنه، ولم يذكر له حين قال له: «انْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»؛ أنها باقية في ذمته، فيكون فيه دليل على أن الكفارة مع العجز عنها تسقط.

وهكذا جميع العبادات المالية فإنها مع العجز عنها تسقط، فالحج والزكاة مثلًا يسقطان عند العجز عنهما.

ومن فوائد هذا الحديث: أن إطعام ستين مسكينًا لم يقلّر، وإنما الذي قُدَّر هو المُطْعَم؛ يعني : المدفوع إليه، فما يكفي أن يطعم ستين مسكينًا فهو كافٍ، ولا يُقدّر بمُدِّ، ولا بنصف صاع.

وعلى هذا لو أنه جمع المساكين على غداء أو عشاء فلا بأس.

ومن فوائده: أنه لابد من هذا العدد فلا ينقص مسكينًا واحدًا، كما لا ينقص عن صوم الشهرين يومًا واحدًا.

فلو كررها على واحد ستين يومًا فإنه لا يجزئ، ولو كررها على اثنين ثلاثين يومًا لم يجزئ كذلك؛ لأنه لابد من ستين مسكينًا.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا جامع، وكرر الجماع لم يلزمه أكثر من كفارة.

وجه ذلك: أن النبي على لله لله على الله على أم لا؟ فيستوي فيه الواحد والمتعدِّد، هذا إذا كان في يومين، فهل تجزئه كفارة واحدة بالكن إذا كان في يومين، فهل تجزئه كفارة واحدة بناء على أن النبي على لم يقل له: هل جامعتها في يومين، أو لا تكفي؟

الجواب: أكثر العلماء على أنها لا تكفي، وأن لكل يوم كفارة، وهذا هو الذي يستقيم عليه أمر



الناس؛ لأننا لو قلنا : إنه إذا كرر الجماع في يومين فأكثر فعليه كفارة واحدة. صار بعض السفهاء يجامع زوجته كل رمضان نهارًا وليلًا، ثم إذا انتهى قال: يجب على كفارة واحدة. وهو على زعمه لا يستطيع أن يعتق رقبه، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فيطعم ستين مسكينًا.

وهذا يؤدي إلى اختلال هذه العبادة العظيمة.

ولكن إذا قلنا بما عليه جمهور العلماء من أنه يلزمه لكل يوم كفارة صار في هــذا رادع للنــاس، وحامل لهم عن انتهاك حرمات الله ﷺل.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإمام ومن يوكل إليه توزيع نفقة، أو صدقة، أو غير ذلك، ينظر لمن حاجته تستدعي الفورية؛ لأن النبي على أعطى هذا الرجل عرق التمر -العرق: الزنبيل- ولم يسأل: هل هنا أحد أحوج منه، أو لا؟ لأن حاجة هذا الرجل ملحة.

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنه، وإن لم يتيقن؛ لقول هذا الرجل: « أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلَ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا». وأقره النبي ﷺ على ذلك، ولم يقل له: هل فتَشت البيوت حتى تعلم أنك أحوج الناس، أو لا؟

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا». فيستفاد منه جواز الحلف بغلبـة الظـن وهو كذلك، ويدل لهذا أيضًا: حديث القسامة.

ومنها: ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الإنسان يجوز أن يكون مصرفًا لكفارته، ولكن هـذا بشرط أن يكون غيره هو الذي قام بها -أي: بالكفارة- لأن النبي ﷺ قال: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».

ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر ووجه ذلك : أن أهله ليسوا ستين مسكينًا، هذا هو الـذي يغلب على الظن، وإن لم يكن يقينًا.

وعلى هذا فالنبي ﷺ لم يعطه إياه؛ ليكفِّر به، ولكنه أعطاه إياه لدفع حــاجتهم، فيكــون في هــذا دليل على سقوط الكفارة بالعجز عنها.

ومنها: بشاشة النبي ﷺ، وحسن خلقه وسماحته؛ لأنه حين قال الرجل هذا القول ضحك، ولو أن هذه القضية وقعت مع واحد منا لقال لصاحبها: قَطَّع الله بطنك الجوع، وليصده ولأبسى أن يعطيه إياه، ولكن الرسول عَلَيْالطَلْاقِالِيلا كما وصفه ربه ﷺ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى عُلِيمٍ ﴾ [الثَّنَامَ:٤].

ومنها: جواز الضحك عند وجود سببه؛ لأن النبي ﷺ ضحك، وضحكُه عَلَيْلُطَلَاقَالِيَّلا كــان في محله، وموجب هذا الضحك :

١ - أن هذا الرجل كان قد أتى وهو خائف وجل، فذهب وهو مسرور يحمل الطعام إلى أهله.

٢- أن هذا الرجل جاء خائفًا وجلًا من أن تنزل به عقوبته، ثم لم يبرح المكان حتى طمع،
 وطلب الطعام، وهكذا طبيعة ابن ادم.

فهذا هو ما تيسر ذكره من فوائد هذا الحديث، لو تدبر الإنسان لوجد فيه أكثر من هـذا بكثيـر ولكن هذا هو ما تيسر الآن.

#### **€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَلَّقَهُ:

(...) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم الزُّهْرِيِّ بِهَـذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ: بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ -وَهُوَ الزِّنْبِيلُ - وَلَمْ يَذْكُرُ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ الْيَابَةُ.

٨٧- (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا تُتَبَهُ أَ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ الْرَجُلَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةٌ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: ﴿ وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟». قَالَ: لَا. قَالَ ﴿ فَأَطْعِمْ سِتَيْنَ مِسْكِينًا ».

٨٣- (...) وَحَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرٍ بِعِنْقِ رَقَيَةٍ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

٨٤ – (...) حَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، حَدَّنَي ابْنُ شِهابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة؛ حَدَّنَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَى ضَانَ أَنْ يُعْنِيَّ رَقَبَةٌ أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَيْنَ مِسْكِينًا .

هذه الرواية الأخيرة لهذا الحديث مختصرة جدًّا، اختصارًا يخلُّ بالمقصود؛ لأن الراوي يقول فيها: «أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ»، ومعلوم أن الرجل لم يفطر في رمضان، وإنسا جامع في نهار رمضان، والجماع أخص من مجرد الفطر.

ولهذه الرواية ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا أفطر في رمضان عمدًا -ولو بحبة عنب-زمته الكفارة.

وكذلك فإن هذه الرواية فيها خلل من جهة أخرى، كما سبق وهو في قوله: أمره أن يعتـق، أو يصوم، أو يطعم فإن ظاهر هذا: التخيير، وليس الأمر كذلك كما سبق.



ومثل هذا التصرف من بعض الرواة لا شك أنه مخل بالحكم، لكن المحدثون رَجَهَهُ إلله ينقلون ما رَوَوْا، فهم مجرد نقلة، والفقهاء هم الذين يبينون الأحكام الشرعية، ويجمعون أطراف الأحاديث بعضها إلى بعض حتى يبقى الحكم خالصًا لا إشكال فيه، على أن مِن المحدثين من هم من أكبر الفقهاء.

**≈888** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ يَخْلَسْهُ:

(...) حَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْسَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَّنَةً .

٥٨- (١١١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّبُثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بَنِ الزُّبْيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عِسَىٰ: الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عِسَىٰ: الْمَوْلُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: احْتَرَقْتُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: اللَّمَ ؟ . قَالَ: وَطِئْتُ الْمَرَاقُ اللَّهِ عَلَيْ فَعَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ . فَامْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ، فَجَاءَهُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ (').

في هذه الرواية زيادة وهي قوله: «احْتَرَقْتُ». وفي حديث أبي هريـرة يقـول: «هلكـت». ولا منافاة بينهما، وأما قوله ﷺ: «تَصَدَّقُ»، وعدم ذكره الصيام والعتق فهذا من باب الاختصار.

**€**888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ يَحْلَلْتُهُ:

٨٦- (...) وَحَدَّثَنَا عُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ سَمِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ عُمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ الزَّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ ﴿ عُنْ لَقُولُ: آتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ: «تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ». وَلا قَوْلُهُ: نَهَارًا.

٨٧- (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَلَّثُهُ؛ أَنَّ عَبَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبِيْرِ حَدَّثُهُ؛ أَنَّهُ سَسِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَىضَانَ فَقَالَ: بَا رَسُولَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٣٥).

اللّهِ، اخْتَرَقْتُ اخْتَرَقْتُ. فَسَالُهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا شَأْنُهُ؟». فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي. قَالَ: «تَسَلَّهُ». فَقَالَ: وَاللَّهِ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا لِي شَيْءٌ، وَمَا أَقْلِرُ عَلَيْهِ. قَالَ: «اجْلِسْ». فَجَلَسَ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِهَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا؟». فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا؟». فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: «فَكُلُوهُ». اللَّهِ ﷺ: «تَصَدَّقُ بِهَذَا». فَقَالَ: «فَكُلُوهُ».

🗘 قوله: ﴿أُغَيُّرُنَا؟ ٤٤، يعني : أغيرنا نطعم.

وعلى كل حال: فإن هذا الحديث برواياته وسياقاته يدل على ما ذكرناه أولًا، وما أشرنا إليه من فوائده.

#### ₹\$\$\$

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَدْ لَمَّهُ:

( ٥ ١) باب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةَ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْ حَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَأَنَّ الْاقْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْ حَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَأَنَّ الْاقْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ وَلِمَنْ يَشُقُ عَلَيْهِ أَنْ يُغْطِرَ

هذه الترجمة فيها جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، وهذا واضح، وهو نص القرآن، قال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيعَنَا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِّنَا أَيَكُمْ وَهَا مَن سافر سفر معصية المؤلف قيد فقال: في غير معصية، فإذا سافر في غير معصية فله الفطر، وأما من سافر سفر معصية فإنه لا يجوز له أن يقصر، ولا أن يمسح أكثر من يوم وليلة، مثل أن يسافر للفجور -والعياذ بالله-!

وكذلك القول فيما لو سافر من أجل أن يفطر؛ فإنه لا يجوز له الفطر أيضًا. وهذا التقييد، هــل في الآية ما يدل عليه؟

الجواب: أنه ليس في الآية ما يدل عليه.

وكذلك القول في مسألة القصر في سفر المعصية، فقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِن ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ [النَّكُلة: ١٠١]. ليس فيه تقييد أن يكون الضرب مباحًا. وإلى تساوي السفر المباح والمحرَّم في رخص السفر ذهب الإمام أبو حنيفة تَحَلّقه وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال تَحَلقه: إن رخص السفر شيء، والإثم بالسفر شيء آخر.

لكن أكثر العلماء على أن المسافر سفر معصية لا يترخُّص؛ لأن الرخصة لا تناسب المعصية،

إذ إن من رخص له فالواجب في حقه شرعًا وعقلًا أن يشكر الله على هذه النعمة، وأن لا يعصيه، ولا يمكن أن تكون الوسائل المحرمة سببًا للترخص.

وعلى هذا القول نقول لمن سافر سفرًا محرمًا: لا تفطر ولا تقصر ولا تمسح على الجورب ثلاثة أيام، لكن تب وافعل ذلك، وما الذي يضرك أن تتوب إلى ربك؟!

فإذا قال: أنا الآن مسافر، فحتىَ لو تبت فكيف أتوب؟

الجواب: أن نقول: انوِ بدلًا من أن تذهب إلى الفجور، أنك تذهب للتجارة مـثلًا، أو ارجـع وفي حال رجوعك لك أن تترخص في السفر.

وقول المترجم تَعَلَّقَة: إذا كان سفره مرحلتين فأكثر؛ هذا أيضاً قيد ليس موجودًا في القرآن، فلم يقيد الشرع أصلًا السفر بمرحلتين أو أكثر، ولهذا كان القول الراجع؛ أن السفر مرجعه إلى العرف والعادة. وأن الأفضل لمن أطاق بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. هذا صحيح فإن الأفضل لمن أطاق أن يصوم وقد بينا فيما سبق أنه يحصل بالصوم في السفر ثلاث فوائد، زاد بعضهم فائدة رابعة، ولا مانع من إعادة هذه الفوائد ثانية هنا، وهي:

١ - التأسي بالرسول عليه؛ لأنه يصوم مع الناس.

٣- أنه أسرع في إبراء الذمة. ٤- فضيلة الزمان.

فلهذه الفوائد الأربعة نقول: إنه متى لم يكن في الصوم في السفر مشقة بالنسبة إليه إطلاقًا، وأنه لن يجد من المشقة في صوم السفر إلَّا ما يجده في صوم الحضر، مثل أن يكون النهار طويلًا، والحر فيه شدة فإن الأفضل له أن يصوم، وأما من ترك الفطر زهدًا في رخصة الله فهذا لا يجوز، لكن من صام لا زهدًا في الرخصة، ولكن ملاحظة لما ذكرنا فالصوم في حقه أفضل.

**€888**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْ لَللهُ:

٨٥- (١١١٣) حَلَّشَي يَخْيَى بْنُ يَخْيَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بِنَا اللَّهِ عَلَى ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمَ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ ال

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٩٤٤).

كأن ابن عباس رفي يميل إلى أن الفطر في السفر أفضل؛ لأنه كان آخر الأمرين من الرسول على ولكن من المسول على المعروف أن الرسول على إنما أفطر حين قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم، وإنهم ينتظرون ما تفعل. فأفطر ليطيَّب قلوبهم.

ونظير هذا أنه على أمرهم بالتمتع في الحج فلما رآهم يحبون أن يبقوا على حجهم، قال: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَلْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، "تطييبًا لقلوبهم، وهذه نقطة يجب على الإنسان أن يعرفها: وهي أنه إذا كان ممن يتأسى به، فلينظر لا لنفسه، ولكن لغيره ومصلحة الآخرين.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَقْهُ:

(...) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُ و النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُو يَعْنِي: وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

۞ وقوله: ﴿ وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . لفظ ه في الروايــة الـسابقة ، ﴿ وَكَـانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ » لكن ذكره سفيان بالمعنى.

ثم قال الإِدَامُ النَّوَوِيُّ نَحَلَّلُهُ (٧/ ٣٢٦-٣٢٧):

قوله: ﴿ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ ﷺ. هذا محمول على ما علموا منه النسخ أو رحجان الثاني مع جوازهما، وإلَّا فقد طاف ﷺ على بعيره، وتوضأ مرة مرة، ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها، وحافظ على الأفضل منها.اه

وقد بين الإمام مسلم كَلِّلَتْهُ في الحديث القادم أنه من قول ابن شمهاب، كما همو رأى منك، وإذا كان من قول ابن شهاب، فمعنى هذا: أن ابن عباس إنما حكى الحديث، ولم يتعقبه.

نَمَّ قَالَ الإِه أَمْ مُسْلِمٌ رَحَالِلهُ:

(...) حَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَـالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ، وَإِنَّا يُؤْخَـذُ مِـنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالآخِرِ فَـالآخِرِ. قَـالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ لِنَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ .

في هذا الحديث: بيان أن الرسول على دخل مكة في اليوم الثالث عشر من رمضان،

<sup>(</sup>١) سيأتي -إن شاء الله- في كتاب «الحج».



والمعروف في كتب التاريخ أنه صبَّحها صبيحة يوم جمعة العشرين من رمضان، وأنمه أقام في مكة تسعة عشر يومًا، تسعة منها في رمضان، وعشرة في شوال.

وهذا هو الأقرب؛ لأن الرسول مَمْنِيُالثَالِيَّالِيَّةُ خرج إلى مكة في رمضان وكــان مَمَنَيَّالْمَالِيَّةُ يتحــرى المنازل في سفره، ولذلك فإنه لا يمكن أن يصل إلى مكة في ثلاث عشرة ليلة.

#### €888 €888

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْ لِسَهُ:

(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُـونُسُ عَـنِ ابْـنِ شِـهَابِ بِهَـذَا الإسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانُوا يَتَبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْـرِهِ، وَيَرَوْنَـهُ النَّاسِنَحَ الْمُحْكَمَ .

َ (...) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْسِزِ عَبَّاسٍ رَفَّكُ، قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ حُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَسرَابٌ فَشَرِبَهُ نَهَارًا؛ لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَفِّكُ: فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (''.

﴿ قُولَهُ: ﴿ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةً ﴾. قد يفهم منه بعض الناس أنه لما دخل مكة صام وليس كذلك، ففي صحيح البخاري أنه قال: ﴿ فَلَمْ يَصُمْ بَقِيَّةَ السَّهْرِ ﴾ ``. مع أن الرسول بَلْنَالْمُالْكَالْهُالِلْلِهُ للما انتهى القتال والحر صار مستريحًا، ومع ذلك لم يصم بَلْنِالْقَالْمُالِكَالْ ويحتمل أنه ترك الصوم؛ لأنه كان يدبر الناس، وكان مشغولًا في الجهاد.

*≶*888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمْلَشه:

٨٩- (...) وَحَدَّثْنَا أَبُو كُرِيْبٍ، حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٢٧٥).

149

عَبَّاسِ رَضُّا، قَالَ: لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ. ١٩- (١١١٤) حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَحْقُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ

فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَيِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ ضَامَ خَتَى بَلَغَ كُرَاعَ الْغُصَاةُ النَّاسِ إِلَيْهِ، ثُمَّ ضَامَ فَقَالَ: • أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ».

٩١- (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنْ جَعْفَرٍ. بِهَـذَا الإِمْنَادِ وَزَادَ: فَقَيْلُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّهَا يَنْظُرُونَ فِيهَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ. بَعْدَ الْعَصْرِ.

﴿ فِي قُولُه ﷺ: ﴿ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ﴾ هو أنهم لم يقبلوا رخىصة الله ﷺ، ولم يتأسسوا برسول الله ﷺ حين شرب، والناس ينظرون بعد العصر.

وكأن عذر هؤلاء وظاء أن المغرب قريب، وأنهم بمقدرتهم أن يتحملوا هذه المشقة، ولكن يقال: هدي محمد على خير من هديكم، فلو أنهم أفطروا لكان خيرًا لهم، ولهذا وصفهم النبي على النهم عصاة، وعلى هذا فنقول: من لم يَشُقَ عليه الصوم فهو أفضل، كما قررناه سابقًا، وبينا وجهة النظر في هذا، ومن شق عليه ولو مشقة يسيرة فالفطر في حقه أفضل، وصومه ليس من البر، ومن شق عليه حرام؛ لأنه لا أحد يتحمل هذه المشقة الكبيرة إلّا وفي قلبه نوع رغبة عن الأخذ برخصة الله.

#### **≈888**≈

تُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِيْلَتُهُ:

٩٢ - (١١١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ جَمِيعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عُنْكَرٌ - عَنْ شَعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَحَّا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَحَّةٌ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدِ الْحَمَّمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلُلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: احَالَهُ؟ . قَالُوا رَجُلٌ صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَحَيْدِ «لَيْسَ مِنَ الْبَرُ أَنْ نَصُومُوا فِي السَّفَرِ " ' .

فَي هذا الحديث: تعميم وتخصيص فقوله على: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ». هذا عام

١٠ أخرجه البخاري (١٩٤٦).



في كل سفر، ومطلق في كل صوم، سواء كان هذا الصوم يضر أو لا يضر، لكن قد قبال ابن دقيق العيد تَعَلَّمْهُ في هذا قولًا حسنًا، قال: إنه ليس من البر أن يصوم الإنسان في السفر إذا بلغت به الحال كما بلغت في هذا الرجل؛ لأنه ليس من الممكن أن نقول: إن الصوم في السفر ليس ببر، ورسول الله على عنه عنه عنه عنه عضهم، ويفطر بعضهم ولا يعيب هذا على هذا.

فإذا قال قائل: فأين القاعدة المعروفة عند العلماء: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قلنا: نعم، العبرة بعموم اللفظ فلا نقول: إن قوله: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ»، هذا الرجل فقط، بـل هـو يعمه ويعم غيره، لكن الحال التي حصلت لهذا الرجل هي التي لا يكون فيها الصوم في السفر برَّا.

### ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَّاللهُ:

(...) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّنَنَا أَبِي، حَدَّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَهِ اللَّهِ مَثْلِيَا يَقُولُ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا. بِمِثْلِهِ .

(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَـذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَـذَا الْحَـدِيثِ وَفِي هَـذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ». قَالَ: فَلَمَّ سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظُهُ.

٩٣ – (١١١٦) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَاَّمُ بْنُ يَحْمَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ لِلْكِ ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

94 - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ. ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي وَقَالَ ابْنُ عَامِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ، حَدَّثَنَا عُمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ هَامٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النَّيْمِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، وَهِشَامٍ: لِثَكَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: فِي يُنْتَيْ عَشْرَةً . وَشُعْبَةَ: لِسَبْعَ عَشْرَةً أَوْ تِسْعَ عَشْرَةً .

٩٥- (...) حَلَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ، حَلَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ مُفَضَّلٍ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ وَالْنَظِيَّةِ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِم صَوْمُهُ، وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ.

٩٦ - (...) حَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاحِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَـضْرَةَ، عَنْ أَبِي نَـضْرَةَ، عَنْ أَبِي نَـضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُّرِيِّ هِلْتُ ، قَلَىٰ الْكُفُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّ السَّاائِمُ وَمِنَّا الْمُفُولُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَ إِنَّ الْمُفُولُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ فَعُفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ.

9٧ - (١١١٧) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَنِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَسَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ، وَسُويُدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مَرُوانَ -قَالَ سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا مَرُ وَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ - عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَسِعِتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلِيَّا، قَالا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى، اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى بَعْض .

٩٨ - (١١١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنْسٌ ﴿ الْحَالَى مَعْنَى صَوْمٍ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ السَّائِمُ عَلَى عَنْ صَوْمٍ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ السَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ (١٠).

99- (...) وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: خَرَجْتُ فَصُمْتُ، فَقَالُوا لِي: أَعِدْ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ أَنْسًا أَخْبَرَنِي؛ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يُسَافِرُونَ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي يُسَافِرُونَ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَى الْمُفْعِلِ مِنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَى الْمُفْعِلِ مَا لَهُ الْمُفْعِلِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

### **∅888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَلَلْتُهُ:

### (١٦) باب أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ

نَمْ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتُهُ:

٠٠٠ - (١١١٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٤٧).

أَنس هلك ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّاثِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ -قَالَ- فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَـوْمٍ حَالً، أَكْثَرُنَا ظِلاَّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَيِّي الشَّمْسَ بِيَلِهِ -قَالَ- فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انْعَبَ الْمُفْطِرونَ الْيُومَ بِالْأَجْرِ اللهُ عَالَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّهُ الْعَبَالُ الْمُفْطِرونَ الْيُومَ بِالْأَجْرِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

١٠١- (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمُ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُّوَرِّقٍ، عَنْ أَنسسِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُّورِّقٍ، عَنْ أَنسسِ الْأَخْوَلِ، عَنْ مُنْكِدُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَصَامَ بَعْضٌ، وَأَفْطَرَ بَعْضٌ، فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا، وَضَعُفَ الصَّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ -قَالً- فَقَالَ فِي ذَلِكَ: انْهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيُوْمَ بِالْأَجْرِ».

١٠٢ - (١١٢٠) حَدَّنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح، عَنْ رَبِيعَة، قَالَ: حَدَّنَنِي قَزَعَة، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ هِلَكَ وَهُوَ مَكُثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّ مَعَلِح، عَنْ رَبِيعَة، قَالَ: حَدَّنَنِي قَزَعَة، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ هِلَكَ وَهُوَ مَكُثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّ مَفَرَقَ النَّاسُ عَنَه، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَوُلاهِ عَنْهُ. سَأَلَتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى مَكَّة وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَ: فَنَزَلُنَا مَنْزِلا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى مَكَّة وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَ: فَنَزَلُنَا مَنْزِلا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى مَكَّة وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَ: فَنَزَلُنَا مَنْزِلا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى مَكَة وَنَحْنُ صِيَامٌ، فَالَا عَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرُ اللَّهُ عَلَى السَّفُورُ الْقُوى لَكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقُوى لَكُمْ وَالْفِطْرُ أَقُوى، لَكُمْ فَأَفْطِرُوا». وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفُطُرُنَا، ثُمَّ مَالَذ فَي السَّفُو. اللَّهُ مُصَبِّحُو عَلُوكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقُوى، لَكُمْ فَأَفْطِرُوا». وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفُطُرُنَا، ثُمَّ مَالَذ وَلَكُ فَي السَّفُو.

في حديث أبي سعيد هذا: دليل على أن ملاقاة العدو مبيحة للفطر؛ لأن الرسول على أمر أصحابه حين أخبرهم أنهم ملاقو العدو غدًا، أمرهم أن يفطروا، فكانت عزمة، فدلَّ هذا: على أن الجهاد يجوز فيه الفطر.

وأمره ﷺ إياهم، وعزمه عليهم، لا من أجل السفر؛ لأن الوارد عنه ﷺ في السفر؛ أنه لا يأمرهم ولا ينهاهم فمنهم من يصوم ، ومنهم من يفطر، لكن لما دنوا من العدو، وصاروا ملاقيه غدًا. أمرهم بالفطر؛ ليتقووا؛ لأنهم يجمعون بين الجهاد والقتال والتعب، ولا يمكن أن يصوموا.

وقد استدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كَغَلَشُهُ حينما نزل التتار في رمضان على أبواب دمشق، وقال المجاهدون: لا نستطيع أن نجاهد مع الصوم، فأفتاهم تَعَلَشُهُ بجواز الفطر من أجـل القتـال والتَّقوِّي، ومنعهم من ذلك علماء آخرون، وقالوا لهم: لا يجوز أن تفطروا؛ لأنكم لستم مسافرين، ولا مرضى، بل يجب عليكم الصوم.

ولكنه يَخْلَلْنُهُ أبي إلَّا أن يقول: إن الفطر جائز، وكان يمشي بـين الـصفوف في الجهـاد، ومعـه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٩٠).

خبزة في رمضان يأكلها أمام الجند؛ من أجل أن يقتنعوا بـذلك، ويطمئنـوا إلى فتـواه، ويعلمـوا أنــه صادق فيها فأفطر الجند، وصارفيه الخير، والحمد الله.

ومثل ذلك أيضًا: من دهمه عدو، أو لص، أو فاجر، وكان لا يستطيع الدفاع عن نفسه وأهله، إلّا بالفطر؛ فإنه يجوز له أن يفطر بلا شك؛ لأن هذا من أبلغ الضرورات.

### **€588**€

نُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

### ( ٧ ) باب التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتُهُ:

١٠٢-(١١٢١) حَدَّثَنَا قُتَيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِسَةَ حَثَّنَا لَيْثٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِسَةَ حَثْ اللَّهِ عَلَيْهِ: عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: «إِنْ حَثْثَ اللَّهِ عَلَيْهِ: عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: «إِنْ حَثْثَ اللَّهِ عَلَيْهِ: عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: «إِنْ شِثْتَ فَأَفُطِرْ».

و ١٠٥ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِـشَامٍ بِهَـذَا الإسْنَادِ. مِشْلَ حَلِيثِ حَبَّادِ بْنِ زَيْدِ: إِنِّي رَجُلُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ.

١٠٦ - (...) وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، وَآبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَقَالَ: آبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ؛ أَنَّ حَمْزَةَ قَالَ: إِنِّي رَجُلُ أَصُومُ، أَفَاصُومُ فِي السَّفَر؟
 أَفَاصُومُ فِي السَّفَر؟

١٠٧ - (١١٢١م) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيلِيُّ -قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا، وَقَـالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْرِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ ﴿ اللَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجِدُ بِي قُوةً عَلَى الصِّبَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ هِي رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَدَ بَهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَدَ بَهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَدَ بَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْعُلُولُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْولُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ الللللَهُ اللللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْهُ ال

ظاهر حديث حمزة في الألفاظ الأولى: أن صومه كان تطوعًا، فَخَيَّرُهُ النبي لِمَلْمُالْقَالِيَلِا.



وظاهر قوله في الأخير، «فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟» فقال الرسول بَلْنَالْفَلِيَّالِيَّةِ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ» يقتضى أنه يسأل عن الصوم الواجب.

عني: لا رغبة عنها، ولا شك أن من أخذ بِهَا فَحَسَنٌ ؟ يعني: لا رغبة عنها، ولا شك أن من أخذ بها استرخاصًا لرخصة الله فأفطر، خير ممن صام تنكبًا عنها، وعدم رضًا بها، ومن صام فلا جناح عليه، ومن أفطر فلا جناح عليه؛ لأن الله قد أباح له الفطر، فهذا الحديث ليس فيه دليل واضح على أن الفطر أفضل.

#### *≶*88€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

١٠٨ - (١١٢٢) حَلَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْكَاعِبَلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَمُّ اللَّرْدَاءِ عَنْ أَلِي اللَّرْدَاءِ عَلْتُ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِسْكَاعِبَلُ بِنْ كَانَ أَحَلُنَا لَيَضَعُ يَلَهُ عَلَى رَأْمِهِ مِنْ شِلَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَسائِمٌ شَهْدٍ رَمْضَانَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَلُنَا لَيَضَعُ يَلَهُ عَلَى رَأْمِهِ مِنْ شِلَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَسائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ (').

١٠٩ - (...) حَدَّمْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَيِّ، حَدَّمْنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُشْهَانَ بْنِ حَيَّانَ اللَّهِ عَنْ أُمُّ اللَّرْدَاءِ، قَالَ أَبُو اللَّرْدَاءِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ اللَّهِ عَنْ أُمُّ اللَّرْدَاءِ، قَالَتْ: قَالَ أَبُو اللَّرْدَاءِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَلَهُ عَلَى رَأْمِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا مِنَّا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً.

#### \$88€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ وَعَلَقته:

## (١٨) باب اسْتِخْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجُ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةً

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَلْتُهُ:

١١٠ – (١١٢٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْسٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ نَاسًا تَهَارَوْا عِنْدَهَا يَمُومُ عَرَفَةَ فِي صِيبًامِ رَسُولِ اللَّهِ بَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ . فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنِ وَهُوَ رَسُولِ اللَّهِ بَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ . فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنِ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٤٥).

وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ (١).

### **€**)888€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَّلَتُهُ:

(...) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّنَصْرِ، بِهَـذَا الإِسْسَادِ . وَلَمْ يَذْكُرُ: وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ . وَقَالَ: عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمُّ الْفَصْلِ .

(...) حَلَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ: عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمُّ الْفَضْلِ

١١١- (...) وَحَلَّنَنِي هَارُونُ بَنُ سَعِيدِ الآيلِيُّ، حَلَّثَنَّ ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو؛ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَلَّثُهُ، أَنَّ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْعَلَّمَ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَصْلِ ﴿ عَلَى تَقُولُ: شَكَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في صِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَرْسَلْتُ إلَيْهِ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنَّ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ.

١١٧ - (١٧٤) وَحَلَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْآيَلِيُّ، حَلَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجْ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَّكُ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ شَكُوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلَابِ اللَّبَنِ، وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِ فِي فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ (٢).

أم الفضل، هي: أم عبد الله بن عباس، وكان الفيضل أكبر منه، فربما يقيال: إن ميمونية وأم الفضل كانتا في مكان واحد، وأن أحد الرواة ظن أنها أم الفضل، وظن الثاني أنها ميمونية، وهذا لا يضر، المهم هو أن النبي على شرب في يوم عرفة، فدلً ذلك على أنه غير صائم، وبه نعرف أن كون

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٦٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٨٩).

صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله، والتي بعده، إنما هو في حق غير الحجاج، فالحجاج لا ينبغي لهم أن يصوموا من أجل أن يتقووا على الدعاء؛ لأنهم لو صاموا لم يستطيعوا الدعاء، والإلحاح على الله في آخر النهار لما يلحقهم من الكسل، ولاسيما في أيام الصيف والحر.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ يَحَمَّلَننهُ: `

### (١٩) باب صَوْمِ يَوْمِ عَا شُورَاءَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلَتْهُ:

١١٣ - (١١٢٥) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ الْبَيْ وَ الْبَاسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ الْمَالَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلْمَالُهُ وَمَانُ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ اللَّهِ الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ اللَّهِ الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ اللَّهِ الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ اللَّهِ الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ اللَّهِ الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَدِينَةِ صَامَةً وَامْنُ شَاءَ تَرَكُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَدِينَةِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُدِينَةِ صَامَةً وَامْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُدُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُدَالِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُدَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ شَاءَ عَلَى الْمُدَالِقُ اللَّهُ الْمُدُولُةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُدَالُولُولُ اللَّهُ الْمُدُولُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِمُ الْمُدَالُولُ الْمُدُالُولُ اللَّهُ الْمُدَالِقُولُ اللَّهُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالَةُ الْمُدَالِقُ الْمُدُولُولُ الْمُدَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمُدَالُولُولُ اللَّهُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ الْمُدُولُولُ اللِّهُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ الْمُنْسُاءُ الْمُدَالِقُ الْمُدُولُولُ اللَّهُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِمُ اللَّهُ الْمُدَالِقُ الْمُنْ الْمُدَالِقُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

١١٤ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِ شَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ. وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَنَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ . وَلَمْ يَجُعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ كَرِوَايَةٍ جَرِيرٍ .

(...) - حَلَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ حَسَّخَ الْنَ يَـوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِمثْلَامُ مَنْ شَاءَ صَامَةُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَةُ .

١١٥ - (...) حَلَّمْنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُسُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِسهَابٍ، أَخْبَرَنِي يُسُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِسهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ يَعْنَى مَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأُمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

١١٧ - (١١٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَسافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَثِظٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَسَانُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٠٢).

يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْسَلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَىضَانُ، فَلَسَا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ آيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ۗ (``.

(...) - وَحَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُ وَ الْقَطَّانُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلَاهُمَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ.

١١٨ – (.َ..) وَحَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْسِعِ، أَخْبَرَنَا اللَّبِثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضُّ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ».

في هذا الحديث أصل من الأصول، وهو: أن الإنسان إذا كره الشيء، وهو ليس من الأمور الواجبة، ولكنه كرهه احتياطًا فلا بأس؛ ولهذا قال ﷺ: «فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَـصُومَهُ فَلْيَـصُمْهُ، وَمَنْ كَرَهَ فَلْيَدَعُهُ».

ولا يقال: إن هذا خيار في التشريع، ولكن يقال: خيار في طمأنينة القلب، فإذا لم يطمئن قلبك إلى قول من الأقوال، فلا حرج عليك أن تدعه، لكن ما لم تثبت بوجوبه السنة، وهنـا الـسنة لم تثبت بوجوبه، فلذلك قال: «وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَكَعْهُ». وأما لو ثبتت بوجوبه فلا خيار.

#### *∞*888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَقته:

١١٩ - (...) حَلَّنَنَا أَبُو كُرِيْبٍ، حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ الْوَلِيدِ - يَعْنِي: ابْنَ كَثِيرٍ - جَدَّثَنَى نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَبُّكَا، حَدَّثَهُ اللَّهِ مَسْوَلَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: «إِنَّ هَذَا يَهُمْ كَانَ يَصُومُهُ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُعَنَّ أَحَبٌ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَتُرَكُهُ فَلْيَتُر كُهُ». وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيْكَ لا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوافِقَ صِيَامَهُ.

١٢٠ - (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْسَىِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْكَاهِ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ سَوَاءً.

١٢١ - (...) وَحَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثْنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٥١).



الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضَى قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «فَاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

١٢٧ – (١١٢٧) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُهَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُهَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: وَخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَتَغَدَّى، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدِ، اذْنُ إِلَى الْغَدَاءِ. فَقَالَ: أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: وَمَا هُو؟ قَالَ: إِنَّهَا هُو يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: وَمَا هُو؟ قَالَ: إِنَّهَا هُو يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزُلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ. وَقَالَ: أَبُو كُرَيْبٍ: تَرَكَهُ.

(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَـدَّثَنَا جَرِيـرٌ، عَـنِ الَاعْمَـشِ بِهَـذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَا: فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ .

١٢٣ - (...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، وَيَخْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْبَانَ.
 ح وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا سُفْبَانُ، حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيُ،
 عَنْ عُهَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَكَنٍ ؟ أَنَّ الأَشْعَتُ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدِ، اذْنُ فَكُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ: كُنَّا نَصُومُهُ ، ثُمَّ تُرِكَ .

١٢٤ – (...) وَحَدَّنَنِي عُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُودٍ، حَدَّنَنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُ وَ يَأْكُ لُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: قَدْ كَ انَ يُسَمَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْدِلَ مَضَانُ، فَلَا أَذَ كَ انَ يُسَمِّلُ أَنْ يَنْدِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّ نَزُلَ رَمَضَانُ ثُوكَ، فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ.

١٢٥ - (١١٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَبْبَانُ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي فَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ اللَّهِ مَالُكُ عَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ اللَّهِ مَالُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَ

١٢٦ - (١١٢٩) حَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ - يَعْنِي: فِي قَدْمَةٍ

قَلِمَهَا- خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيامَهُ، وَأَنَّىا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِـنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيامَهُ، وَأَنَّىا صَائِمٌ فَمَـنْ أَحَبَّ مِـنْكُمْ أَنْ

(…) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنِ ابْسَنِ شِسهَابٍ، في هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ .

(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ: «إِنِّي صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ». وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِيَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَيُونُسَ.

١٢٧ – (١١٣٠) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحْظَ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَة، فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاء، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَيَنِي إِسْرَاثِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ نَصُومُهُ ؟ تَعْظِياً لَكُ، فَقَالُ النَّيِ ﷺ: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ». فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ (٢٠).

(...) وَحَدَّنَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَسَأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ .

١٢٨ - (...) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسِ سَعِيدِ بْسِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَثُنَا الْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُ ودَ صِيَامًا يَوْمَ عُنْرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَثُنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمٌ، النَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ، أَنْجَى عَصُومُونَهُ؟». فَقَالُ وا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ، وَعَرْقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَعَيْمٌ، وَأَمْرَ بِصِبَامِهِ.

(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَـذَا الإِسْـنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرٍ لَمْ يُسَمِّهِ .

في هذا الحديث إشكال وهو: أن ظاهره أن النبي عليه وجدهم صيامًا حين قدم، ومعلوم: أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٣٧).



قدومه ﷺ لم يكن في عاشوراء، وإنما كان في ربيع، فأوجب هذا إشكالًا عند بعض العلماء.

فمنهم من قال: إن اليهود غَيَّرُوا التاريخ، وكانوا يؤرِّخون بالسنة الشمسية، فوافق يوم عاشوراء عندهم اليوم الذي نجَّى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، ووافق كذلك يوم قدوم النبي عَيِّةٌ في ربيع؛ لأنهم لا يعتبرون الأشهر الهلالية، وهذا ظاهر، ولا إشكال فيه.

ومنهم مَن قال: إن قوله: «قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ»؛ لا يعني: الفورية والتعقيب؛ لأن الفاء قد تأتي لغير التعقيب، كما في قول عالى: ﴿ أَلَمْ تَدَرَأُكُ اللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّكَاءَ مَا أَهُ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُنْضَكَرَةً ﴾ [للقط: ٦٣].

ومن المعلوم: أن الأرض لا تصبح مخضرة في ليلة، ولكن بعد أن يهيء الله النبات، وينمو تصبح الأرض مخضرة، وكما يقولون أيضًا: تزوج فلان، فولد له. فقوله: فولد له ليس معناه: أنه قد ولد له عقب الزواج، وإنما بعد تسعة شهور أو أكثر، والمهم أن سبب الولادة هو الزواج.

وعلى كل حال: الأحاديث في عاشوراء كثيرة جدًّا جدًّا، وفيها إشكالات عظيمة، وقـد تكلـم عليها ابن القيم تَخلِلتُهُ في «زاد المعاد»، فمن أحب أن يرجع إليه فهو مفيد جدًّا.

﴿ وقوله ﷺ: «مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ »؛ معناه: أنه ﷺ خَيْرَهُم، وأبطل الوجـوب، لا أنه أبطل الاستحباب.

ثم إن هناك إشكالًا آخر، وهو: كيف يـصوم الرسـول عَلَيْالطَّلَاللَّالِيُّ وأصـحابه يـوم عاشــوراء، وأهل الجاهلية يصومونه، واليهود يصومونه، وهل هذا إلَّا مشابهة للجاهلية؟

فيقال: إذا كان السبب شرعيًا، فإنه لا يمنع من مشاركة اليهود والجاهلين، والسبب الـُشرعي هنا هو: نجاة موسى وقومه، وهلاك فرعون وقومه، فنحن مشتركون معهم في هذه المناسبة؛ فلهذا لا يعد صومنا تشبهًا بهم، ولكنه أخذ بالسبب الذي أخذوا به، والذي شُرع من أجله الصوم.

#### **€888**€

مُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلْلته:

مَّا مَكَ مَا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، وَتَتَّخِلُهُ عِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، صَنْ أَبِي شَيْعَة، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، صَنْ أَبِي مُوسَى عِلْكَ، قَالَ: كَانَ يَمُومُ عَاشُورَاءَ عَمْسُو، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عِلْكَ، قَالَ: كَانَ يَمُومُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، وَتَتَّخِلُهُ عِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صُومُوهُ أَنْتُمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٠٥).

اَهُ اللهَ اللهُ عَيْنَةَ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنُ أَبِي شَيْعَ، وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ، جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ حُيِّنَةَ - عَنْ حُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ؛ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَفِي وَسُئِلَ عَنْ صِيامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْبَوْمَ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي: رَمَضَانٌ ' .

َ ﴿...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ .

في هذا الحديث على دليل: أن شهر المُحرَّم ليس من السُّنَّةِ أن يصومه الإنسان كله، خلافًا لما ذهب إليه بعض أهل العلم، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهُرُ اللهِ اللهِ المُحَدَّمُ اللهِ العلم، مستدلًا بقول النبي اللهِ اللهِ اللهِ المُحَدَّمُ اللهِ اللهِ المُحَدِّمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ومما يؤكد كذلك أنه ليس من السنة صيامه كله؛ أن عائشة بشط قالت: كان على الإيصوم في شهر أكثر منه في شعبان ، فعلى هذا يكون أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وليس المراد: أن يصوم الإنسان الشهر كله، وهذا هو الذي يتفق مع السَّنة الثابتة عن النبي على وهو الذي يتفق مع السَّنة الثابتة عن النبي على وهو الذي ذكره ابن عباس تلك هنا، فابن عباس تلك ذكر هنا صوم يوم عاشوراء، وذكر صوم الشهر كله، ولم يذكر: أنه يصوم شهرًا إلَّا رمضان.

فهذا هو الحق في هذه المسألة؛ أي: أنه ليس من السنة؛ أن تصوم جميع شهر المحرم، ولكن تكثر من الصوم فيه كما أنه لا يكون كذلك مثل صوم شعبان، بل يكون دونه.

**€888**€

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) سيأتي - إن شاء الله - في المتن.

<sup>(</sup>٢) سيأتي -إن شاء الله- في المتن.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ نَعَمَلَتْهُ:

### ( ۲۰) باب أَيِّ يَوْمِ يُعَامُرُ فِي عَا شُورَاءَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَلته:

١٣٧ - (عَرَّانَ الْمُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْدَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُا، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْ زَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُا، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْ زَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءً. فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدُ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِعًا. وَلُدُّ: هَذَ مَا لَلَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْهَا عَلَى اللَّهُ اللَه

(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَلَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ عَمْرِو، حَـدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَأَلَتُ ابْنَ عَبَّاسٍ الْخَلِّ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ . بِمِثْلِ حَدِيثِ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ .

َ اللهِ الْمُوْنِي إِسْهَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا خَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرَّيِّ، مَدْنَا ابْنُ أَيِي مَرْيَمَ، حَدَّنَنا يَخْيَى بْنُ أَيْوَبَ، حَدَّنَنِي إِسْهَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا خَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ، يَقُولُ سَمِعْتُ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّسِ بِنْكَا يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَّرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَاسٍ بَنْكَا يَعُومُ عَاشُورًاءَ، وَأَمَّرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّصَارَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَنَّى تُؤفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

ُ ١٣٤ - (...) وَحَلَّمْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرُيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ وَظَا - قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَظَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ وَظَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ».

وَفِي رِوَالَيْهُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

ظاهر هذا الحديث: أن الرسول عَلَيْ الطَّلَاللَّ الما ذكروا له أن اليهود كانت تعظم يـوم عاشـوراء أراد أن يعدل عن صوم يوم عاشوراء -أي : يوم العاشر - إلى اليوم التاسع؛ من أجل مخالفة اليهـود في تعظيم هذا اليوم، لكن قد وردت أحاديث تبيَّن أنه أراد ﷺ أن يصوم التاسع مضافًا إلى العاشـر، فتحصل المخالفة في الصفة ومن ذلك أنه ﷺ أمر أن يصام يوم قبله، أو يوم بعده.

وعلى هذا فلا يبقى في هذه المسألة إشكال، ولا يقول قائل: إن صوم اليوم العاشر نُسِخَ بصوم اليوم التاسع؛ لمخالفة اليهود.

فيقال: إنه إذا أمكن الجمع بين النصوص لم يجز العدول إلى النسخ.

فالصواب: أن معنى قوله ﷺ: ﴿ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - صُـمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ \* ؛ أي: مع العاشر ؛ وذلك لمخالفة اليهود.

S\$\$€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَلَاتُهُ:

## ( ٢١) باب مَنْ أَكُلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

١٣٥ - (١١٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ -يَعْنِي: ابْنَ إِسْهَاعِيلَ-، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ حَلِيْكِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ: امَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ الْأَلْ

في هذا الحديث: أن الرسول على بعث مناديًا ينادي أن يصوم الناس ذلك اليوم، وأن من أكل فليتم. وهذا فيه دليل: على مشروعية إعلام الناس بدخول وقت الصوم، وعلى هذا فما كان يفعله الناس سابقًا من كونهم يجوبون الأسواق، ويقولون: صيام صيام. أو يـضربون بالمدافع، أو بالبنادق للإشعار بدخول الصيام يكون له أصل.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ زَحَلَلْلهُ:

١٣٦ - (١١٣٦) وَحَلَّمَنِي آبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع الْعَبْدِيُّ، حَلَّمَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لَاحِق، حَلَّمَنَا عَالَمُ وَالَّهُ مَنَ الْمُفَضَّلِ بْنِ لَاحِق، حَلَّمَنَا عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ، عَنِ الرُّبَعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءً، قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرى الأَنصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَلِينَةِ: «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَابِعًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ مَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ مَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَ مَوْمَهُ، وَمُنْ كَانَ أَصْبَحَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْجِدِ فَعَلَى الْمُسْجِدِ فَلَى الْمُسْجِدِ فَلَى الْمُسْجِدِ اللَّهُ مَنْ الْمُهْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَلُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ (٢٠).

**€** 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٦٠).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ:

١٣٧ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْتَى بْنُ يَحْتَى، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْعَطَّارُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرَّبِيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ، عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ؟ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُسُلَهُ فِي قُرَى الأَنْصَارِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا، فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللَّعْبَةَ أَنْهِ يَعْمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا، فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللَّعْبَةَ أَنْهِ يَعْمُ المَّعْبَةُ مَن الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا، فَإِذَا سَأَلُونَا

هذا الحديث فيه فوائد:

منها: ما سبق أن أشرنا إليه من مناداة الناس بدخول وقت الصوم.

ومنها: تصويم الصغار، وأمرهم بذلك، قال العلماء: وذلك من أجل أن يتمرنوا عليه.

ومنها: أنه يُشْرَعُ تسكيت الصبي إذا صاح؛ لفقد شيء، أو لغير ذلك، وأحيانًا يعثر الصبي بالعتبة فيصيح، فإذا أتيت به، وقلت له: سأضربها لك. اقتنع لأن ذلك يشفي نفسه، وضرب الحجر تأديبًا قد ورد في قصة موسى(١).

ومنها: جواز اتخاذ اللعب من العهن؛ أي: من القطن والصوف وشبهها - يتلهّى بها الصبيان، ولا شك أن الصبيان يتلهين بذلك غاية التلهي، وتعتقد الطفلة: أن هذه الصورة من العهن مثل البنت. وتجدها أحيانًا في أيام الصيف ترشها بالماء، وتروِّح بالمروحة عليها، أو تجعلها أمام المكيِّف من أجل أن يعمها الهواء، وعلى كل حال فهذه من الأشياء التي تطيِّب قلوب الصبيان، وتنشطهم، وليس فيها بأس.

ولكن هل ما حدث الآن في مثل هذه الأشياء من تقدم حتى جعلوا الصورة كأنها صورة حقيقية فيها الأنف والأعين والأهداب، بل وفيها الصوت أحيانًا، بل وفيها المشي أحيانًا، فهل نقول: إن هذا ممنوع؛ لأنه أدق في مشابهة خلق الله على أو نقول: إنه ليس بممنوع، بناء على أن الأصل هو الرخصة، وأننا لا ندري لو كان مثل هذه الأشياء موجودًا في عهد الرسول عَلَيْ التَلَامُ اللهِ فهل كان يُرَخَّضُ فيها للصبيان، أو لا؟ لأن الصبيان يرخص لهم ما لا يرخص للكبار؟

الجواب: هذه عندي فيها إحتمال، لكن لا شك أن الاحتياط هو تَجَنَّب هذا الشيء؛ وأن يشترى لهم من اللعب الجديدة التي يسمونها اللعب الإسلامية؛ لأنها عبارة عن ظل فهي كأنك تشاهد ظلًا في الشمس، فليس فيها أعين وليس فيها أنف، وليس فيها شيء، فهي خطوط فقط.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٨)، ومسلم (٣٣٩) من حديث أبي هريرة والنخ.

فالاحتياط بلا شك هو أن لا تعطي البنات مثل هذه اللعبة التي كأنها خلق من خلـق الله رَجَلِق، فـ إن أبت إلَّا ذلك فقربها إلى النار قليلًا، ثم اضغط عليها بيديك حتى تكون الرأس كأنها كتلة مستديرة فقط.

وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام تَعَلَّقُهُ، من أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك بدون قضاء؛ لأن ما أكله الناس قبل العلم فهو معفو عنه؛ لأنه صدر عن جهل، ولو أنهم علموا بدخول الشهر ما أكلوا.

وقال بعض أهل العلم: يلزمهم الإمساك والقضاء.

وقال آخرون: لا يلزمهم الإمساك، ويلزمهم القضاء.

وكلام شيخ الإسلام تَعَلِّلْهُ قوي جدًّا، لأنه يتماشى مع القواعد، وهذا الحديث يشهد له، فالرسول على في هذا الحديث ألزمهم بأن يمسكوا ولم يذكر قضاءً.

كما أن حديث عاشوراء كان في ابتداء الوجوب، وما قبل ذلك فليس بواجب، فهو يـشبه بلـوغ الإنسان في أثناء النهار، وإسلام الكافر في أثناء النهار، وهذان يلزمهما الإمساك، ولا يلزمهما القضاء.

وعليه فلا فرق بين إيجاب الشرع لصوم هذا اليوم من حيث الدليل، وبين إيجاب الشرع لصوم هذا اليوم من حيث الدليل، وبين إيجاب الشرع لصوم هذا اليوم من حيث ما يدخل به الشهر، وما يثبت به الشهر، فالكل قد انتفى وجوبه في أول اليوم، لذا لم يكن عليه قضاء ولكني أرى أن الاحتياط هو القضاء، وصوم يوم لا يضر، فيقضي الإنسان هذا اليوم الذي لم يعرف بدخول الشهر فيه إلَّا بأثنائه، وهو -والحمد الله- إن كان هذا هو الواجب عليه، فإنه يكون قد قضى واجبه، وإن لم يكن واجبًا عليه، فهو تطوع.

**∅888** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ لَيَعَلَّمُهُ:

# ( ٢٢) باب النَّهٰي عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْاَضْحَى

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَّلْلهُ:

١٣٨ - (١١٣٧) وَحَلَّمْنَا يَعْنَى بْنُ يَعْنَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِسهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ مَوْلَى ابْنِ أَذْهَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْمِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللّهِ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ أَنْ هَلَى أَنْ مَا الْمَصَرَفَ عُبَيْدِ مَوْلَى ابْنِ أَذْهَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَنْ صِيَامِهِمَا، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْأَخُرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسْكِكُمْ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٩٠).

عوله والمنطقة: «إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا»، أما يوم الفطر فالحكمة فيه ليس كما قبل من أن الناس ضيوف الرحمن ﷺ في هذا اليوم؛ لأننا ضيوف الله ﷺ في كل لحظة، وفي كل حين، وفي كل نهار، وإنما الحكمة فيه هي: الفرق القاطع بين فريضة الله في الصوم، وبين إباحة الفطر,

فالشارع يريد أن تكون فرائضه محدودة، ومحددة بوقت معين، فإذا انتهى رمضان وجب الفطر، ولا يلحق برمضان غيره، ولو صام أحديوم العيد لقيل: هذا متعمق ومتنطع، وزائد في فرض الله؛ فلذلك أوجب الرسول عَلِيَالْ اللهِ اللهِ الناس في يوم الفطر.

وأما يوم الأضحى فإنما حرم الصوم فيه؛ لأن الصوم يكف الناس عن إظهار هذه الشعيرة العظيمة، وهي: النسك؛ لأنهم إذا كانوا صائمين لم يكونـوا محتـاجين للأكـل والـشرب، فربمـا يؤخرونها إلى الليل، ولا يهتمون بها كثيرًا، فيضيع إظهار هذه الشعيرة.

والنهي هنا للتحريم، فمن صامهما فهو آثم، وصومه مردود عليه، حتى لو نذر أن يصوم يـوم عيــد الأضــحى، أو يــوم عيــد الفطــر فهــو نــذر باطــل ، ولا يجــوز الوفــاء بــه، وعليــه -على القول الراجح- كفارة يمين.

وقول عمر ﴿ الله عَمْ فِطْرِكُمْ الله إلى ما ذكرت، وكذلك قوله: ﴿ وَالآخَرُ يَـوْمٌ يَـوْمٌ الله وَ لَـ الله وَ الآخَرُ يَـوْمٌ الله وَ مِنْ نُسْكِكُمْ ﴾ فالعلة في تحريم صوم يوم الفطر ؛ أنه يوم فطركم، فلا يمكن أن تـصوموا فيه، فيشتبه برمضان.

والعلة في تحريم يوم الأضحى: أنه يوم الأكل من النسك.

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: أن من الأمور المشروعة أن يُذَكِّر الإنسان الناس بالأحكام الفقهية في الخطب، وأنه ليست الخطب مجرد مواعظ، بل هي مواعظ وفقه، وتعليم.

ومنها: أنه ينبغي للإنسان الخطيب أن يذكر في الخُطب ما يناسب المقام، يؤخذ هذا من كون عمر هيئنه ذكر صوم يوم الفطر ويوم النحر في خطبة العيد.

**\$299** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَّاللهُ:

١٣٩ - (١١٣٨) وَحَدَّثُنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْمَى بْنِ

حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ عَنْ صِيَامٍ يَـ وْمَيْنِ: يَـ وْمِ الْاضْـحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - وَهُوَ: ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - وَهُوَ: ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ قَزَعَة ، عَنْ أَبِي سَمِيدٍ حَلَثَنَا تَعَيَّهُ بْنُ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَي ، فَقُلْتُ لَهُ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَا لَمْ أَسْمَعْ ؟! قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لا يَصْلُحُ الصِّيامُ فِي يَوْمَبُنِ يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ» (١٠).

أوله: «فأقول»؛ هذه جملة خبرية حذفت منها أداة الاستفهام، والأصل: أفأقول.

وفي قوله: ﴿لَا يَصْلُحُ ﴾ دليل واضح على أنه لو صام فصومه باطل.

**₹88**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتُهُ:

اُ ١٤ - (َ...) وَحَدَّثَنَا آَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْـنُ يَخْتَى، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي سَعِيدِ الْمُحُدُّرِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ.

َّ ١٤٢ - (١٣٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَاثِكَ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا، فَوَافَـقَ يَـوْمَ أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَاثِكَ: أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ (٢٠).

ن قوله: ﴿ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمٍ هَلَذَا الْيَوْمِ ﴾ فَهِمَ السائل منه: أنه لا يصومه؛ لأن النبي ﷺ نهى عنه.

وفهم منه أيضًا: أنه يقضي وفاءً بالنذر وهو كذلك.

فإذا نذر الإنسان صوم يوم فوافق يوم العيد فإنه يقضي، بخلاف ما إذا نذر أن يصوم يوم العيد فإن النذر لم ينعقد أصلًا، ويكون آثمًا، وعليه الكفارة، والفرق واضِح: فالأول نـــذر طاعــة، ووافــق الوقت المنهي عنه.

فنقول: أوف بالنذر ولا تصم يوم العيد، بل صُم يومًا آخر، ويبقى النظر: هل تلزمه الكفارة؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٩٤).



لفوات الزمن المعيَّن أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم.

فبعض العلماء يقول: تلزمه الكفارة؛ لفوات اليوم المعين.

#### **€**888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَلته:

١٤٣ - (١١٤٠) وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَ نَيْسِ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ صَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

بهذا الحديث يكون الذين رووا النهي عن صوم يومي العيد من الصحابة والله عن عمر وأبـو هريرة وأبو سعيد وابن عمر وعاتشة، والله جميعًا.

#### **€**888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْ لِللَّهُ:

### (٢٣) باب تَخرِيم ِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلْتُهُ:

١٤٤ – (١١٤١) وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْمَلِيجِ، عَـنْ نُبَيْشَةَ الْهُلَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ».

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابَّنَ عُلَيَةَ-، عَنْ خَالِدِ الْحَـذَّاءِ، حَدَّثَنِي آَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةً، قَالَ خَالِدٌ: فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ؛ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَذَكرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْم وَزَادَ فِيهِ: «وَذِكْرٍ لِلّهِ».

وسميت المناص في ذلك الوقت كانوا يُشَرِيق، هي: الأيام الثلاثة بعد يموم عيد النحر، وسميت بذلك؛ لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يُشَرِّقُون اللحم؛ أي: ينشرونه للشمس حتى يبسس، فلا يُخْنَزْ، وتسمى أيضًا التشريح بالحاء؛ لأن الناس يشرحون اللحم فيها أيضًا، ويضعونه على الحبال

حتى لا يخنز ولا ينتن.

وهذه الأيام الثلاثة تشترك في جميع الأحكام على القول الراجح، ولا يختلف واحدًا منها عن الآخر في كل الأحكام، حتى في الذبح؛ فهي أيام ذبح للأضاحي، خلافًا لمن قال: إنها يومان فقط، وأن الثالث لا ذبح فيه. فإن هذا القول ضعيف.

والصواب: أن أيام التشريق الثلاثة بعد العيد كلها أيام ذبح للأضاحي، فتكون أيام ذبح الأضاحي أربعة أيام.

﴿ وَقُولُه ﷺ : «أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ». وقال في رواية أخرى: «وَذِكْرٍ لِلَّهِ» فدل ذلك على أنه: يشرع فيها أيضًا كثرة الذكر، مما يدل على أن فيها التكبير المطلق والمقيد، خلافًا لمن قال من العلماء: إنه ليس فيها إلَّا تكبير مقيد، ويكون أدبار الصلوات فقط.

فالصواب: أنها -أي: أيام التشريق- محل للتكبير كلها ليلها ونهارها.

وفيه: إشارة إلى أن فيها نوعًا من أحكام العيد؛ فإن يوم النحر لا شنك أنه هو اليوم الذي نأكل فيه من نسكنا كما قال أمير المؤمنين عمر علينه، وهذه الأيام أيضًا نأكل فيها أيضًا من نسكنا، فكان فيها إشارة إلى أن فيها نوعًا من أحكام العيد؛ ولهذا عدها بعض العلماء من أيام العيد فتكون ثلاثة وعُدَّ عرفة أيضًا من أيام العيد، فتكون أربعة، ويوم عيد النحر، فتكون خمسة، وعيد الأسبوع المجمعة، فتكون ستة أعياد، لكن الصحيح: أن هذه تابعة، وأن العيد الأصلي هو يوم النحر فقط، وأما عيد عرفة، وعيد أيام التشريق، فهي بمنزلة الرواتب للصلاة؛ يعني: أنها تابعة لها.

#### ₹\$\$\$**?**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَلتهُ:

١٤٥ – (١١٤٢) وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْإَنَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَنَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ آبَامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَى: «أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ . وَأَيَّامُ مِنَّى أَبَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ».

﴿ قُولُه ﷺ: «وَالْيَامُ مِنَّى»، هي: ثلاثة أيام، هي الحادي عشرَ، والثاني عـشر، والثالث عـشر، فهي أيام أكل وشرب، وكذلك أيام ذكر الله ﷺ.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَيَحْ لَاللهُ:

(...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، بِهَذَا الإِمْنَادِ، غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: فَنَادَيَا .

أوله: (فَنَادَيَا) يطابق الضمائر السابقة؛ لأنهما اثنان.

**€88**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ يَحَمَّلَتْهُ:

### ( ٢٤) باب كَرَاهةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُثْفَرِدًا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَيَحْ لَللهُ:

١٤٦ – (١١٤٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْسٍ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبِيْكُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمْعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ (١).

ُ (...) وَحَلَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَلَّمْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَثْنَا بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. في هذا الحديث: دليل على ما بُوِّبَ له من النهي عن صوم يوم الجمعة.

وَفيه دليل: على جواز سؤال الطائف، لكن بشرط أن يكون سؤالًا خفيفًا لا يشغله عن عبادته. وفيه أيضًا: دليل على جواز القسم بدون استقسام، تأكيدًا للخبر؛ لقوله: «نَعَمُ، وَرَبٌ هَذَا الْبَيْتِ». وفيه: دليل على جواز الكلام في الطواف؛ لأن جابرًا ﴿ لللهِ كلُّم الرجل وخاطبه.

وفيه: دليل على أن الجملة التي هي صيغة السؤال لفظها مقدَّر في حرف الجواب؛ لقوله: نعم؛ يعني: نهي عن صوم يوم الجمعة - ليس للتحريم؛ يعني: نهي عن صوم يوم الجمعة - ليس للتحريم؛ لأن النبي ﷺ قال: ﴿ إِلَّا أَنْ تَصُومَ يَومًا قَبْلَهُ، أَوْ يَومًا بَعْلَهُ ، ولو كان للتحريم لم يُبَحُ للجمع، فإذا كان يوم الجمعة إذا ضُمَّ إليه يومًا آخر صار حلالًا، دل هذا على أنه ليس للتحريم.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَعَلَلْتُهُ:

١٤٧ - (١١٤٤) وَحَدَّثْنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا حَفْصٌ، وَآبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الاغمَشِ. ح

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٨٤).

وَحَلَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى -وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَلَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ (١٠)

في هذا الحديث: دليل على أن النهي إنما هو عن إفراده فقط.

وفيه: دليل على جواز صوم يوم السبت، وهو كذلك.

فيؤخذ منه: أن الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلَّا فيما افترض حديث شاذ لا يعمل به (٢)، كما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم.

وبعضهم قال: إنه منسوخ (٢)، وأما الإمام أحمد تَعَلَلْتُهُ فقد ذهب إلى أن المنهي عنه في يـوم السبت هو: إفراده فقط؛ وأنه إذا صيم معه الجمعة فإنه لا نهي عنه، ولعل هذا أقرب وأحوط من أن نشلَّذ الحديث، ونقول: إنه شاذ لا يُعْمَل به، فنقول: يُعمَل به، ويكره إفراده فقط.

#### **₹888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَّلته:

١٤٨ - (...) وَحَدَّثَنِي آَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ -يَمْنِي: الْجُعْفِيِّ-، عَنْ زَائِلَةَ، عَنْ هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ آَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لِللَّهِ عَنِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الاَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ﴾.

هذا الحديث أيضًا: فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، فلا تخصص بقيام بين سائر الليالي، وكذلك أيضًا لا تخص بطعام من بين سائر الليالي.

وعلى هذا: فما جرى عليه الناس فيما سبق من أنهم كانوا يطعمون في ليلة الجمعة في أيام رمضان دون غيرها من الليالي لا أصل له، بل لو قيل بالنهي عنه استنادًا إلى هذا الحديث لكان له وجه.

وفيه أيضًا : دليل على أنه إذا صادف يوم الجمعة يومًا يصومه الإنسان فلا كراهـة، مشل: أن يكـون ممن يصوم يومًا ويدع يومًا، فوافق يوم الجمعة يوم صومه فلا حرج عليه، مع أنه لم يصم قبلـه يومًا ولا بعده يومًا، إذ إنه أفطر يوم الخميس، وصام يوم الجمعة، وأفطر السبت، وصام يوم الأحد.

وهل مثل ذلك: إذا كان الإنسان عليه قضاء، ولا يفرغ من العمَل إلَّا يوم الجمعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٨)، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، وابن ماجه (١٧٢٦).

<sup>(</sup>٣) منهم أبو داود تَحَلَّلُهُ بعد إيراده هذا الحديث في سننه.



فنقول: إنه لا بأس أن يصومها؟

نقول: الظاهر: نعم؛ لقوله: «وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ» فيكون النهي عن تخصيص يوم الجمعة وهذا أقرب. وليس عن الإفراد فقط؛ لأنا لو قلنا: إن النهي عن الإفراد، لقلنا: سواء خصها أو لم يخصها.

وإذا قلنا: إنه للتخصيص صار النهي فيما إذا قصد أن يصوم يوم الجمعة تخصيصًا لها. وفي هذا الحديث: دليل على أن للعادة تأثيرًا تختلف به الأحكام.

فمن ذلك مثلًا: إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يومًا ويدع يومًا، ووافق اليوم الذي يـصوم يوم الجمعة فهو جائز، والعكس من هـذا لـو أن الإنسان قـام في الليـل متهجـدًا في غيـر رمـضان بجماعة. فهذا يصح، لكن لا يعتاده؛ لأن اعتياده بدعة، لكن إن فعله أحيانًا، فلا بأس به.

وهذه قاعدة دائمًا ينص عليها العلماء، فيقولون مثلًا: هذا الشيء لا بأس به ما لم يُتَّخَذَ راتبة، فيفرقون بين الشيء العارض، وبين الشيء الراتب.

**≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ كَعَلَّلْهُ:

( ٢٥) باب بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَ الَّذِيرَ يُطِيعُونَهُ وَدْيَةٌ ﴾ بِهِ بَيَانٍ نَسْخِ قَوْلِهِ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْنَةٌ ﴾

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَاللهُ:

فهذه الآية التي فيها التخيير كانت أوَّل ما نزل من الصيام، فمن شاء صام ومن شاء أفطر

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٧٠٥٤).

6.5

وافتدى؛ لقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِيرَ كَيُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَمَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [الثاقة:١٨٤]. وهذا هو معنى الآية الذي لا ينبغي العدول إلى غيره؛ لأنه ثابت بالصحيحين؛ أن أوَّل ما فرض الصيام خُير الناس فيه بين الصيام والفدية.

وأما من قال: إن معنى قوله: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ ﴾ من الطاقة؛ أي: يتكلَّفونه، ويشق عليهم فدية طعام مسكين، فهذا لا يستقيم مع وجود النص الصريح في أن الصوم كان على التخيير أولاً، ثم الذين يطيقونه ليست عليهم فدية؛ بل عليهم.

أولًا: أن يصوموا بدل فطرهم إذا شفوا، فإن كان العجز دائمًا فعليهم الفدية.

فإذا قال قائل: هذا تطبيقه على الآية بعيد، لكن ما تقولون فيما صح عن ابن عباس؛ أن الآية نزلت في الشيخ والشيخة لا يطيقان الصيام يفطران ويفديان (١٠٠)

قلنا: إن ابن عباس رفي أراد بمعنى نزولها فيهما: أن حكمها يشمل الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام.

ووجه ذلك: أن الله جعل الفدية معادلة للصوم، لكن على التخيير في أول الأمر، فإذا عجزا عن الصوم بقي ما يعادله وهو الفدية، فإذا كان الشيخ والشيخة لا يستطيعان الصوم فعليهما الفدية، ولا نقول: إنه يسقط عنهما الصوم.

لأن الآية ظاهرة في أن الفدية جعلت بدلًا عن الصوم.

وأبعد من ذلك من قال: إن معنى قول تعالى: ﴿وَعَلَ ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾؛ أي: على الذين لا يطيقونه، كما ذهب إليه مفسر الجلالين، فهذا القول بعيد جدًّا؛ لأنه فسر القرآن بما ينضاد القرآن؛ لأن قوله: ﴿يُطِيعُونَهُ ﴾ فيه إثبات الطاقة، وأما: لا يطيقونه ففيه نفي الطاقة، وهذا من أبعد ما يكون، بل هذا تحريف وليس بتفسير.

فالصواب: هو ما دل عليه حديث سلمة بن الأكوع؛ أن الناس كانوا يخيَّرون، ثم ألزموا بالصيام عينًا، وهذا من حكمة الله رَجَّلَة، فإن الأمور الشاقة تجد أن الله رَجَّلَة يفرضها على العباد شيئًا فشيئًا، فالصوم شاق على الناس، وهو شهر كامل؛ فلذلك كان أولَ ما فُرض، يُخيَّر فيه الإنسان حتى يتمرن؛ لأن الله قال في نفس الآية: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ غَيْرًا فَهُو خَيْرًا لَهُ وَان تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴾ وهذا واضح؛ أنه فيمن يطيقه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٥).

فندب إلى الصوم، ثم لما قبل الناس هذه الفريضة العظيمة الشاقة على النفوس، أوجب الله الصوم عينًا بالآية التي بعدها، فقال: ﴿ مَنْهُ رُمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْمَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَأَنْهُ مَن شَهِدَ مِن كُمُ الشَّهُ وَفَلْيَصُمُ مَنْ ﴾ [الثانة: ١٨٥].

### **€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَلتْهُ:

١٥٠- (...) حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَمُنْ اللَّهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بْكَيْرِ بْنِ الْأَضَحُ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ جَيْتُ، أَنَهُ قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَذَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ، وَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْتَصُمْ اللَّهُ ﴾.

قوله: ﴿ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ ﴾؛ يعني: فوجب الصوم عينًا.

وهذا يمثل به الأصوليون لنسخ الأخف بالأثقل؛ لأن الأيسر للمكلف أن يخيَّس لا أن يلزم بأحد الأمرين، فهذا نسخ من الأخف إلى الأثقل، لا إشكال فيه.

وفي الصيام أيضًا: نسخ من الأثقل إلى الأخف؛ وذلك أنه أول ما فُرِضَ الصيام كان من تعشَّى أو نام، فإنه يبقى ممسكًا إلى غروب اليوم التالي، ثم أباح الله تعالى الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، ولو نام الإنسان أو صلَّى العتمة، وهذا نسخ من الأثقل إلى الأخف، فيكون في الصيام مثالان للنسخ:

- من الأخف إلى الأثقل.

- ومن الأثقل إلى الأخف.

بقي عندنا النسخ من المماثل إلى المماثل، مثل القِبْلَة، فالقِبْلَةُ فيها نسخ من المماثل للمماثل، من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة؛ فهذا بالنسبة للمكلف سواء، فالمكلف سواء اتجه للشمال أو للجنوب، أو للشرق أو للغرب، فالأمر عليه سواء، لكن من حيث صَرْفِ الوجهة إلى الكعبة، فلا شك: أنه الأفضل، أما بالنسبة للمكلف فسواء.

فيكون النسخ إلى مساوٍ، وإلى أخف، وإلى أثقل، وإلى غير شيء، كما في نسخ وجوب الـصدقة عند مناجاة النبي ﷺ فإنه نسخ إلى غير بدل.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْ اللَّهُ:

### (٢٦) بابقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ .

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

١٥١- (١١٤٦) حَدَّثَنَا آخَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﴿ عُنْ مَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَصَضَانَ فَهَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَيْ سَلَمَةً، قَالَ: سَمِعْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشَّعُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (١٠).

(...) وَحَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْهَانُ بْسُ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَمِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(...) وَحَلَّنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَلَّنَني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ فَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. يَحْيَى يَقُولُهُ .

(...) وَحَلَّثَنَا عُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. ح وَحَلَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا، عَنْ يَحْتَى بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَلِيثِ: الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٧٥١ - (...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَدْدِيُّ، عَنْ عَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الدَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْذَ عَلَى الْذَ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْذَ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْذَ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْذَ عَلَى الْذَ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْذَ عَلَى الْذَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَ

في هذا الحديث فوائد:

منها: أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني؛ لأنه لو كان جائزًا، لأخرت عائشة كما أخرته في عام القضاء، ووجهه من النظر والقياس: أنه كما لا يجوز تأخير الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فكذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الشاني. وهذا واضح.

إذن: قضاء رمضان ليس واجبًا على الفور، بل للإنسان أن يؤخّره ولكن الأفضل أن يقدم لا أن يؤخر؛ لأن عائشة هي في ذكرت العذر، وهو: مكانها من الرسول عَلَىٰ اللَّالِيُّ وشعلها به؛ لأن النبي على عندها أعز الناس، وأعز إليها من نفسها، فإذا أراد حاجة أهله وهي صائمة بَقِي متحيِّرًا:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٥٠).

هل يفسد صومها، أو يمسك نفسه لذلك كانت شخصً تراعي حال النبي ﷺ فـلا تـصوم، أمـا مـن ليس له عذر، فالأولى له المبادرة؛ لأنه دين على الإنسان، وكلما بادر به الإنسان فهو أفضل.

وفي هذا الحديث إشكال: وهو: هل عائشة والنف كانت تصوم النوافل أو لا؟

نقول: الظاهر أنها كانت لا تصوم النوافل؛ لأنها إذا كانت تترك الفرائض، فالنوافل من باب أولى.

وقد يقول قائل: لو أنها أفطرت في صيام النوافل لم تأثم، ولو أن النبي على قضى حاجته لم يُلَمُ على ذلك، فلا يقتضي هذا أنها كانت لا تصوم النوافل، لاسيما وأن الرسول بَلْنَالْقَلْقَالِيلُ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يدعها إما من أول الشهر، أو وسطه، أو آخره (()، فبهذا يكون عندها فرصة لكي تصوم، لكن فرق بين الفريضة وبين النافلة؛ لأن النافلة لا يحرم الخروج منها بخلاف الفريضة، فلا يدل هذا الحديث على أنها بشخ كانت تصوم، أو لا تصوم.

فلو قال قائل: هل يليق بعائشة ﴿ أَنْ تَدْعَ الفريضة وتفعل النافلة؟

قلنا: لولا شغلها برسول الله عَلَيُالكَالْ الله الله الله الله الكن قد تفعل النافلة اغتنامًا للوقت؛ لأن النافلة لا يمكن أن تمنعها من حال النبي على وشغله، بخلاف الفريضة، فالإنسان لا يجزم بأنها لا تصوم يوم عرفة، ولا تصوم العشر، ولا تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا يجزم بهذا، لأن الفرق بين النفل والفريضة ظاهر.

بقي أن يقال: وهل كانت تصوم ستة أيام من شوال؟

نقول: هذه هي التي نجزم بأنها كانت لا تفعلها؛ لأن عائشة أفقه من أن يخفى عليها مدلول حديث الرسول بَلْنِهُ الله فإن الرسول ﷺ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ " فقال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ومن عليه قضاء فإنه لا يقال: إنه قد صام رمضان ولا إشكال في هذا.

ثم إن صيام الأيام الست بمنزلة الراتبة للفريضة، فلابد أن يكون بعد انتهاء الفريضة، أما صيام الأيام الأخرى، فالحديث لا يدل على أنها كانت تصوم، الأيام، ولا على أنها كانت تصوم، للأيام الأخرى، فالحديث لا يدل على أنها كانت تصوم، لكن قد يقال: إن حالها وضيحا، ومحبتها للخير، يقتضي أن تصوم، فيكون في هذا دليل للقول الراجع في هذه المسألة وهي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۸۱)، ومسلم (۷۲۱) حديث أبي هريرة، والبخاري (۱۹۷٦)، ومسلم (۱۱۵۹) حديث أبي هريرة، والبخاري (۱۹۷٦)، والترمذي (۷۲۱) حديث ابن عمرو، وأحمد (٥/ ١٦٢)، والنسائي (٤/ ٢٢٢) رقم (٢٤٢٧)، والترمذي (٧٦١) حديث أبي ذر، وانظر: «الإرواء» (٩٤٧)، و«الصحيحة» (١٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) سيأتي -إن شاء الله- في المتن.

هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم؟

نقول: هذه المسالة فيها خلاف، فعلى المذهب لا يجوز؛ يعني: لو أن إنسانًا صام يـوم عرفـة وعليه قضاء لم يصح صومه بل هو باطل، ولا يثاب عليه.

والقول الثاني: أنه يصح؛ لأن القضاء ليس على الفور حتى نقول: ابدأ بالقضاء أولًا. بل هو على التراخي، فكما أن الإنسان له أن يصلي من النوافل قبل صلاة الفريضة ما شاء؛ ما لم يضق الوقت. فكذلك الصوم، فما دام وقت القضاء واسعًا، فلا بأس أن يتطوع.

وهذا القول أرجح؛ أي: أنه يجوز لمن عليه قضاء أن يتطوع بالصوم ما دام الوقت متسعًا، أسا إذا لم يبق من شعبان إلَّا مقدار ما عليه، فهنا لا يجوز الصوم؛ لضيق الوقت.

ولا شك أن الأفضل المسادرة بالقضاء؛ لقول الله تسارك وتعالى: ﴿فَاسَتَبِعُوا الْمَعْيَرُتِ ﴾ [الكافة الدين الإنسان إذا كان صومه دون شهر من صيام ستة أيام من شوال، وهذا لا إشكال فيه، وله أن يؤخّر إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الشانى مقدار ما عليه من الصيام، ولا يجوز أن يؤخّر إلى ما بعد ذلك، فإن فعل، فالظاهر: أنه آشم، كمن أخر صلاة إلى وقت الأخرى، ولكن هل يلزمه مع القضاء فدية؟

نقول: في هذا خلاف بين العلماء:

والصواب: أنه لا يلزمه شيء؛ لأن الله لم يوجب على من أفطر لعذر إلّا عدة من أيام أخر، فلا يلزمه أن يفدي مع القضاء؛ ولأن الفدية في الواقع في الصيام إنما تكون عن الصيام؛ أي: بدلًا عنه، فلا يجمع بين البدل والمبدل منه.

فالصواب في هذه المسألة: أنه لا كفارة عليه، ولكن عليه أن يستغفر الله، ويتوب إليه مـن هـذا لتأخير.

*≶*888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْ اللَّهُ:

(٢٧) بابقَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيْتِ .

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحْلَسْهُ:

١٥٣- (٧١٤٧) وَحَلَّثَنَى هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الآبُلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَلَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا حَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْسِ الزَّبَيْسِ، عَنْ عُرْوَةً،

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَ قَالَ: امَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنَّهُ وَلِيُّهُ الك

﴿ قُولُه عَلَيْ الطَّلَا اللَّهِ المَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ ؟ امَنَ السماء السرط، وفعل الشرط في هذه الجملة هو قوله: (مات).

🗘 وقوله: ﴿وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ﴾؛ جملة حالية.

🗘 وقوله: اصَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُا؛ هذا جواب الشرط.

فقوله: (مَنْ مَاتَ). عام ف (من): اسم شرط للعموم.

۞ وقوله: ﴿ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ﴾ . أيضًا عام؛ لأنه نكرة في سياق الشرط فيعم.

﴿ وقوله: ﴿ صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ ﴾. وليه هو وارثه؛ لقول النبي ﷺ: ﴿ ٱلْحِقُوا الْفَرَاثِضَ بِٱهْلِهَا فَهَا بَقِي فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ﴾ ''؛ فدل هذا على أن الورثة أولياء.

وهل الأمر في قوله: (صَامَ عَنْهُ وَلَيْهُ) على سبيل الوجوب، أو على سبيل الاستحباب؟

نقول: إن نظرنا إلى ظاهر الحديث، قلنا: إنه على سبيل الوجوب.

ولكننا إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى، قلنا: لا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب؛ لأنه لو كان على سبيل الوجوب؛ لأنه لو كان على سبيل الوجوب للزم من ذلك أن يأثم الولي إذا لم يصم، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وَزَدَ الْمَرْعِدُ ﴾ وعلى هذا، فيحمل إما على الاستحباب؛ لما فيه من الإحسان إلى الميت، وإما على الإباحة؛ لئلا يظن ظان أن قوله تعالى: ﴿ وَأَن لِيَسَ لِلإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى ﴾ [المَنتَظ: ٢٩]. يقتضي أن صوم وليه لا ينفعه، أما على الوجوب فلا.

فصار الأمر الآن دائرًا بين ثلاثة أمور: إما أن يكون على سبيل الوجوب: ممتنع؛ لقولـه تعـالى: ﴿ وَلَا تَزِدُ وَانِدَةٌ وِنْدَ أَخْرَك ﴾.

وإما على سبيل الاستحباب: فمحتمل؛ لما فيه من الإحسان إلى الميت.

وأما على سبيل الإباحة. وهو محتمل؛ لدفع توهم المنع، احتجاجًا بقوله: ﴿ وَأَن لِّيسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَيٰ ﴾.

فالأمر إذن دائر بين الإباحة، أو الاستحباب، أما الوجوب فلا يجب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) سيأتي -إن شاء الله- في المتن، كتاب «الفرائض».

ثانيًا: من مباحث هذا الحديث:

هل قوله: • وَعَلَيْهِ صِيامٌ الشمل كل صيام، كالنذر والواجب بأصل الشرع كالكفارة ورمضان؟ أم هو خاص بالنذر؟ أم الحكم منسوخ؟

هذه ثلاثة احتمالات، وبكل منها قال بعض العلماء:

فمن العلماء من قال: إن هذا منسوخ، وأنه لا يصوم أحد عن أحد.

ومنهم من قال: إنه خاص بصيام النذر. ومنهم من قال: إنه عام.

وأسعد هذه الأقوال بالدليل قول من قال بالعموم؛ فإنَّ حمله على النذر لا يصح.

أولًا: لأن كون المرأة سألت النبي على عن صوم ننرٍ عن أمها غاية ما فيه؛ أنه فرد من أفراد العموم، وذِكر فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العموم لا يقتضي التخصيص، وإنما هو على سبيل المثال كما هو قول المحققين.

ثانيًا: لا يمكن أن يُحمل على النفر؛ لأن وجوب النفر على الأموات أمر نادر، لكن وجوب قضاء رمضان أمر كثير، فكثير من الناس يموتون قبل أن يصوموا ما عليهم من رمضان، لكن ما أقل الذين ينفرون فكيف يُحمل حديث الرسول بَمْيُنْالْمَالِيَا وهو بهذه القوة من العموم على الصورة النادرة، وتترك الصورة الكثيرة، فلا شك أن هذا خلاف الاستدلال القويم.

بل نقول: إن هذا عام في الفرض بأصل الشرع والنذر، فيدخل فيه قضاء رمضان، ويدخل فيــه قضاء كفارة اليمين، وفدية الأداء، وغير ذلك مما يجب فيه الصوم.

أما القول بأنه منسوخ فهو ضعيف، وليس هناك ناسخ أصلًا، وحديث: «لَا يَصُومُ أَحَـدٌ عَـنْ أَحَدٍ» (١) لا يصح عن النبي مَلَيُالمَثَلُوَالِيَلِا.

بقى علينا سألة: متى يكون على الإنسان صيام من رمضان، وهل كل من مات ولم يسمم رمضان يكون عليه صيام رمضان؟

الجواب: لا، بل في هذه المسألة تفصيل، وهو:

الأول: إذا مرَّ رمضان على إنسان وهو مريض مرض يُرْجَى برؤه، ففرضه عدة من أيام أخر، فإن قُلِّرَ أن هذا المرض استمر به حتى مات، فلا شيء عليه، لا صيام ولا كفارة؛ لأن هذا الرجل كان الواجب عليه عدة من أيام أخر، فمات قبل أن يتمكن منها، فهو كالذى مات في شعبان قبل

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٢٢)، والبيهقي (٤/ ٢٥٤)، والنسائي في الكبرى، (٢٩١٧).

رمضان فلا يلزمه شيء.

الثاني: إنسان مر عليه رمضان وهو مريض مرض لا يُرْجَى برؤه فهـذا لـيس عليـه صـيام بـل الواجب عليه فدية طعام مسكين، وعلى هذا فلا يدخل في الحديث؛ لأنه ليس عليه صيام.

الثالث: رجل مر عليه رمضان وهو مريض مرض يرجى برؤه فشفاه الله، أو كان مسافرًا مفطرًا، ثم صاريقول: الأمر واسع ولى أن أتأخر في القضاء إلى شعبان. ومات، فهذا هو الذي مات وعليه صيام رمضان.

فنقول: هذا هو الذي يصوم عن وليه.

وبهذا التفصيل تبين أن المسألة تقع على ثلاثة أقسام:

قسم: يموت الإنسان فيه وليس عليه قضاء و لا فدية.

وقسم: يموت فيه وعليه فدية فقط.

وقسم: يموت فيه وعليه صوم فقط.

وفي هذا الحديث: دليل على جواز قيام الإنسان بالعبادة البدنية عن أخيه؛ لأن الصوم عبادة بدنية ولا شك، فلو أن أحدًا تطوَّع بصوم يريد به شخصًا ميتًا، فالراجع: أنه ينفعه؛ لأنه عبادة، وقد تبين لنا أن العبادة البدنية يجوز أن يقوم بها أحد عن أحد.

لكن يبقى: هل هذا من الأمور المشروعة؛ بمعنى: أننا نقول للإنسان: صُم عن أمك، أو: صم عن أبيك. فهما في حاجة إلى عمل صالح. أو نقول: إن فعلت فلا بأس، وإن تركت فهو أفضل؟

الجواب: الثاني هو الحق إن شاء الله؛ لأن الدليل على هذا أن النبي على لما تحدث عن كون الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث قال: اصدقة جارِيّة -وهي التي يفعلها هو بنفسه- أوْ عِلْم يُتُكُمّ بِهِ، أَوْ وَلَد صَالِح يَدْعُو لَه الله الله عن ذكر جميع الأعمال الصالحة التي يهديها الإنسان إلى أبيه أو أمه، إلى الدعاء، فدلً هذا على أن الدعاء أفضل.

ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبهوا العوام إلى ذلك، يجب عليهم ولا ييأسوا، فالعوام الآن سيستنكرون إذا قلت مثلًا: يا فلان ادع لأبيك واستغفر له أفضل إذا قال: أنا أود أن أتصدق عنه في رمضان، أو أتصدق عنه على فقير محتاج.

فنقول: دع الصدقة لنفسك، وادع الله له، فإن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عَلَيْالْطَلْمُالْكُلْ.

<sup>(</sup>١) سيأتي -إن شاء الله في المتن، كتاب الوصية».

فالعوام عندهم إصرار على أن يهدوا الأعمال الصالحة إلى الأموات، فَلْنَبُهُم، ولا تقولوا: هذا شيء لا يمكن التحول عنه، فقد كان الناس فيما سبق عندنا لا يعدلون بالأضحية، وعشاء الوالدين في رمضان شيئًا أبدًا.

فلو قلت لهم: اعمروا المساجد، وابنوا الربط لطلبة العلم، واطبعوا الكتب، خيرٌ لكم من أن تدعوا شيئًا لذريتكم أو غير ذريتكم يتقاتلون عليه في المستقبل. لقال قائلهم: لا يكون هذا أبدًا، بل لابد من عشاء رمضان والأضحية، فإنه يوم القيامة يجيء راكبًا على أضحيته، ويستدلون لذلك بحديث موضوع: استفرهوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم (١٠) يعنى: ضحوا بالأضحية الفارهة الكبيرة الجيدة، وهذا لا يصح عن النبي بَمَانُهُ السَّرَاقِيلَةُ المَارِيةُ الجيدة، وهذا لا يصح عن النبي بَمَانُهُ السَّرَاقِيلَةُ المَارِيةِ الكبيرة الجيدة، وهذا لا يصح عن النبي بَمَانُهُ السَّرِيةُ المَارِيةِ الكبيرة الجيدة، وهذا لا يصح عن النبي بَمَانُهُ السَّرِيةُ السَّرِيةُ السَّرِيةُ المَارِيةِ المَارِيةُ المَار

فأقول الآن -الحمد الله - مع تكرار القول للناس، وبيان أن الأشياء العامة أنفع من الخاصة، وأن الأشياء التي تبعد الورثة والذرية عن النزاع في المستقبل خير من شيء يبقى ويتنازعون عليه ويتعادون عليه حتى إنهم يتخاصمون عند القضاة ويتلاعنون -والعياذ بالله - فبهذا البيان نُعَود الناس شيئًا فشيئًا.

وثقوا أيضًا أن العوام الذين يسمعون مثلًا من شخص في بلد ما، ويثقون بقوله سوف يهتـدون بما دل عليه، لكن إذا ذهبوا إلى بلد آخر ولم يُنبَّهُوا فيه مثل هذا التنبيه قالوا: هذا دين جديد، فإنـا قـد وجدنا آباءنا يُضَحُّون ويُعَشُّون، وما أشبه ذلك. لكن الأمور تأتى بالتدريج.

≈288<

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُ سَلِمٌ رَحَالَتُهُ:

١٥٤ - (١١٤٨) وَحَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَلَّثَنَا الْأَحْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهُا اللَّهِ الْمَرَأَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. فَقَالَ: ﴿ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ ﴾. قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ: ﴿ فَالَتُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْ عَلَيْهَا دَيْنُ اللّهِ أَحَقُ بِالْقَضَاءِ ﴾ " .

في هذا الحديث: دليل على أن النبي على أن النبي الله وخص لهذه المرأة أو أذن لها أن تقضي ما على أمها من الصوم.

<sup>(</sup>١) انظر: «الضعيفة» (١٢٥٥، ٢٦٨٧)، و "ضعيف الجامع» (٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٥٣).

وفيه: دليل على ثبوت القياس؛ لأن النبي عَلَيْ سأل هذه المرأة لو كان على أمها دين، هل كانت ستقضيه؟ فقالت: نعم. فقال: (فَكَنْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».

وما أكثر الأقيسة في الكتاب والسنة، فإنه يقاس فيهما الشيء المعقول على المحسوس، أو المشكل على الواضح، فما أكثر ما في القرآن الكريم من قياس إحياء الموتى على إحياء الأرض بعد موتها، وكذلك في السنة يقيس النبي عَيَّالْمَلْوَالِيُّ الأمور المحسوسة على أمور محسوسة أخرى لكنها أوضح، فالرجل الذي جاء إليه وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلامًا أسودًا؟! وهو وأمه أبيضان، هذا هو ظاهر الحديث، وإلَّا لما كان للاستفهام محل، فكلمه النبي عَيُّه بما يتناسب مع حاله، فهو رجل من أهل البادية فقال له: «هَلْ لَكَ مِن إليل؟» قال: نعم. قال: «مَا أَلُوانُهَا»؟ قال: حمر. قال: «هَلْ فَيْهَا مِن أُورِق؟» الأورق: يقول العلماء الذي يكون فيه شعرة سوداء، وشعرة بيضاء، فيكون لونه كلون الفضة وهي الورق قال: نعم. قال: «مِنْ أَيْنَ أَتَاهَا؟»؛ أي: أنها إذا كانت حرًا ذكورها وإناثها، فمن أين أتاها الأورق؟ قال الأعرابي بالبداهة: «لعله نزعه عرق» فقال عَلَيْ: «فَوَلَدُكُ هَذَا -أَوْ قَالَ: فَابنُكَ - لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عُرْقٌ» (''. فهذا المثال اطمأن إليه الأعرابي طمأنينة ما فوقها شيء، فإن الكل من هذا وهذا الكل محسوس، لكن هذا في البهائم وهذا بني آدم، إلَّا أن هذا فوقها شيء، فإن الكل من هذا وهذا الكل محسوس، لكن هذا في البهائم وهذا بني آدم، إلَّا أن هذا قد غاب عن ذهن الأعرابي فقاس له الرسول على هذا القياس.

ومن ذلك أيضًا: الصوم، الصوم قاس النبي بَمَلْمُالْقَلَاقَالِيَّ فيه واجب الصوم على واجب الدَّين. ومن فوائد الحديث: أنه إذا اجتمع دَيْنٌ للله ودَيْنٌ للآدمي، فدين الله أحق؛ لقوله: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» هكذا استدل بعض العلماء وقال: كلمة «أَحَقُّ» اسم تفضيل والمفضل يقدم على المفضل عليه.

فإذا قدر أن امرأة أو رجلًا عليه عشرون ريالًا صدقة، وعشرون ريبالًا دينًا لإنسان وكانست التركة عشرون ريالًا ، فإننا نقدَّم الزكاة على هذا القول؛ لأن دين الله أحق.

وقال بعض أهل العلم: دين الآدمى أحق بالوفاء؛ لأن دين الله مَبْنِيٍّ على المسامحة، ودين الله مَبْنِيٍّ على المسامحة، ودين الآدمى مبني على المشاحة، والرب رَجَّلُ أكرم من خلقه، فيعطي الشحيح الذي لا يسمح، ويسأل العفو ممن يسمح وهو الله رَجَلُ، فيكون دين الآدمي أحق.

وعلى هذا فنعطي في المثال المال لصاحب الدين، وأما الزكاة فإنها تسقط.

 <sup>(</sup>١) سيأتي -إن شاء الله- في المتن في «اللعان».

وأجابوا عن كلمة: «أحق» فقالوا: إن النبي بَمَانُهُ الله الله عَلَى الله عن كلمة: «أحق» فقالوا: إن النبي بَمَانُهُ الله الله الله الله الله فهو أحق. إنما أراد الرسول بَمَنْهُ الله أنه إذا كان يجوز قضاء الدين عن الميت إذا كان لأدمي، فدين الله أحق أن يقضى، وليست الصورة صورة مفاضلة حتى نقول: إن دين الله مقدَّم على دين الأدمي.

وهذا الجواب لاشك أنه جواب سديد واضح.

القول الثالث في المسألة: أنهما يتحاصان؛ أى: يأخذ كلِّ منهما حصة؛ لأن كل واحد منهما دين القول الثالث في المسألة: أنهما يتحاصان؛ أى: يأخذ كلِّ منهما حصة؛ لأن كل واحد منهما دين يجب قضاؤه، فلا تفضل حق الأدمي على حق الله، ولا حق الله على دين الأدمى، بل يقضيان بالحصص، فعلى هذا فإننا في المثال الذي ذكرنا حسرون وعشرون، والتركة عشرون، نودي للزكاة عشرة، ولدين الأدمى عشرة.

وهذا القول هو ما ذهب إليه الإمام أحمد تَعَلَّلْتُهُ وهو الأصح، فإنه إذا اجتمع دينان أحدهما الله والثاني لآدمي، فإنهما يتحاصًان، إن كانا سواءً فالسويّة، وإن كانا مختلفين فلكلَّ قِسْطَه.

وفى الحديث \_ كما لا يخفى \_: حسن تعليم الرسول بَلْنِالْمَالْوَالِيلْ، وأنه ينبغي للمعلم: أن يضرب الأمثال للسائل؛ حتى يقتنع ويكون مطمئنا بالحكم، لا سيما إذا كان الأمر مما يخفى، وهكذا دائمًا؛ فإن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه - أعطي جوامع الكلم، فتجد الكلمات اليسيرة منه تعادل أسفارًا، فلما شكا إليه الصحابة ولله أنهم يجدون في نفوسهم الوساوس الشديدة، في جانب الله وفي كل شيء، قالوا: نجد في نفوسنا ما نحب أن نخر من السماء ولا نتكلم به، أو نكون حما - أي: محترقين - ولا نتكلم، فأمر النبي بَلْنَالْمَالَالِيلُا من يجد مثل هذا بكلمتين فقط وهما: «فَلْيَسْتَعِذْ أَي الله وَلْيَتُوالُونَ فَالاستعاذة بالله لجوء إليه وهذا لا يقدر عليه إلّا الله؛ لأن هذه الوساوس وحي من الشيطان، والإنسان لا يستطيع أن يدافع الشيطان، بل الله والله عن الذين آمنوا.

الأمر الثاني بما يقدر عليه العبد: وهو الانتهاء، فأعرض عن هذا وتغافل عنه حتى يزول عنك.

يقول بعض العلماء: لو عرضت هذه المسألة على المناطقة لكتبوا فيها أسفارًا، ولا تجد فائدة؛ كأن يقولوا: كل حادث لابد له من محدث، السموات من أحدثها؟ وأنت من أحدثك؟ فهم يأتون لك بأشياء تزيد الشك، ومع ذلك حل النبي على هذا الإشكال بكلمتين قطعتا كل الوساوس، مما يدل على حسن كلام الرسول على الهناق الله ولهذا أقول إذا أمكنك أن تأتي بالحكم بلفظ الحديث

<sup>(</sup>١) تقدم في الإيمان.

فهو خير، حتى تجمع بين المسائل والدلائل؛ ولهذا ما أحسن قول صاحب «زاد المستقنع»: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة. فهذا لفظ المتن وهو لفظ الحديث؛ ولهذا قبال شارحه: رواه مسلم من حديث أبي هريرة (١٠).

فإذا أمكن للإنسان أن يأتى بألفاظ الحديث فهو أحسن وأجزل، وأفيد، وأقرب للاقتناع. والإقناع، فعليك بهذا، وإذا لم يمكن فلك أن تأتي بما تعبر به حسب ما يفتح الله عليك، شم تقول: لأن الرسول عَلَيْالْقَالِيَا قال كذا.

### **€**888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلتهُ:

٥٥٠ - (...) وَحَدَّنَنِي أَخْمَدُ بْنُ هُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ ذَاتِلَةَ، عَنْ مُسُلِم الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ، عَلَيْهُ اصَوْمُ شَهْرٍ، أَفَاقضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَاقضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَمُّ مَا أَمُّ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَمُّ مَا أَمُ عَلَى أَمِّكَ مُ مَلَمَةً أَكُنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا؟ ». قَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ أَنْ يُقْضَى ». قَالَ سُلَيْكَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بُنُ كُهُيْلٍ جَعِيعًا، وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالًا: سَمِعْنَا جُحَاهِدًا يَدْكُرُ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالًا: سَمِعْنَا جُحَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالًا: سَمِعْنَا جُحَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالًا: سَمِعْنَا جُحَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا

ُ (...) وَحُلَّنَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ، حَلَّنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، حَلَّنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيُّا، عَنِ النَّبِيِ
عَلَا مِلْكَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيْ، عَنِ النَّبِي

هذا الحديث كالأول لكن يختلف عنه بأن السائل هنا رجل، وفي الأول كان امرأة، فهل نقول بتعدد القصة، أو نقول بأن الرواة لم يعتنوا بضبط السائل؛ لأن المقصود هو الحكم؟

نقول: إذا تأملنا وجدنا أن المخرج واحد، وليس فيه ذكر، لتعدَّد القضية، فعلى هذا نقول: هذا الاختلاف لا يضر، ولا يحكم به على الحديث بالاضطراب لا يقال: إنه مضطرب؛ لأن مثل هذه المسائل التي ليست من أصل القضية لا يراها العلماء اضطرابًا، كما لا يرون في حديث جابر - في مقدار ثمن جمله - أن فيه اضطرابًا؛ لأن العبرة بأصل القضية، وكذلك حديث فضالة بن عبيد

<sup>(</sup>١) تقدم في الصلاة.

والاختلاف في ثمن القلادة والدنانير لا يعدونه اضطرابًا؛ لأنه لا يغير أصل الحكم في القضية (١٠). وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها؛ لئلا يعلل أحاديث بعلة غير قادحة.

فعلى كل حال: إما أن تكون القصة متعددة، ولا مانع، وإما أن يكون الرواة لم يضبطوها تمامًا، ولكنه لا يضر أيضًا.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمْلَسْهُ:

١٥٦ - (...) وَحَلَّمُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعًا، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَدِيٍّ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْسَةَ، عَنْ مَعْيدِ بْنِ جَبِيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، رَفِي قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْكَالَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَاصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَمُّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْنِهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: افَصُومِي عَنْ أُمَّكِ».

هذا الحديث فيه اختلاف عما سبق؛ لأنها هنا صرحت بأنه صوم نذر، وفي الأول قالت: صوم شهر، ولا منافاة؛ لأننا نقول: الصوم الأول صوم نذر.

وهذا الحديث قد خصص به بعض العلماء حديث عائشة السابق: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُهُ اللهِ عَلَى النافر.

فيقال: هذا ليس بسديد؛ لأن التخصيص هو: إخراج بعض أفراد العام من حكم العام.

فمثلًا: إذا كان العام يقتضي الوجوب ثم أُخْرِجَ فرد من هذا العموم. قيل: هذا تخصيص.

أما إذا ذكر أحد الأفراد بحكم يوافق العام، فليس هذا تخصيصًا. فهذا واضح وهو الذي ذهب إليه المحققون من الأصوليين كما ذكره الشنقيطي في تفسيره، وغير الشنقيطي أيضًا، حتى المتأخرين كالشوكاني وغيره كلهم يذكرون هذا وهو واضح.

ولهذا لو قلت لك: أكرم الطلبة ثم قلت: أكرم عبد الله، وهو منهم، فهذا لا يعني: أن المراد: لا تكرم غير عبد الله.

لكن لو قلت: أكرم الطلبة. ثم قلت: لا تكرم عبد الله. فحينتذ يكون قد خرج منهم.

 <sup>(</sup>١) انظر: (التلخيص الحبير) (٣/٩) رقم (١١٤١).

۲) تقدم قريبًا.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

١٥٧ - (١٤٩) وَحَدَّفَي عَلِيٌ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَلْ اللَّهِ بْنِ بَرْيُلَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَلَىٰ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ إِذْ أَتَسَهُ اللَّهِ بْنِ مَلْكَ عَنْ إَبِيهِ عَلَىٰ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ إِذْ أَتَسَهُ الْمَرَأَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّفْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ -قَالَ- فَقَالَ: ﴿ وَجَبَ أَجُرُكِ، وَرَدَّهَا مَلْكُ الْمِيرَاتُ ﴾. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْدٍ، أَفَاصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ وصُومِي عَنْهَا». قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُبَّ قَطُّ أَفَاحُبُّ عَنْهَا؟ قَالَ: ﴿ حُجِّي عَنْهَا».

١٥٨ - (...) وَحَلَّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَلَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَلْفَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْسَ آنَهُ قَالَ: صَوْمُ شَهْرَيْنِ .

(...) وَحَدَّثَنَا عَبُدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ بْنِ بْرَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ لِللَّهِ عَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَذَكرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرٍ.

ابْنِ بُرَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ لِلْنِهِ مَا اللَّهِ الْمَالَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَلَاكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرٍ . (...) وَحَلَّنَيْهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ بِهَـلَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرَيْنِ .

(...) وَحَلَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُف، حَلَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَّاءِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ بُرَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيْك، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ . وَمُنْ عَبْدِ اللَّهِ بَاللَّهُ مِنْ مَالْمَ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

هذا الحديث فيه زيادة حكمين على ما سبق:

أحدهما: أن الإنسان إذا تصدق بمال ثم عاد إليه بسبب شرعي ليس له فيه صنع، فلا بأس، فإن هذه المعرأة تصدقت على أمها بجارية، ثم ماتت الأم، فقال عليه: •وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّعَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُه.

ومثل ذلك: لو أعطيت فقيرًا مالًا لفقره، ثم دعاك وأكلت من هذا الذي أعطيته فلا بأس. أما لو اشتريت صدقتك فهذا لا يجوز، والفرق ظاهر.

وجه ذلك: أن اشتراءها يكون وسيلة للرجوع فيها، والرجوع في الصدقة حرام.

مثال ذلك: رجل تصدق على شخص ببعير يساوي ألف ريال، ثم أراد أن يشتريها، فـ لا شـك أِنْ المتصدَّق عليه سوف ينزِّل من قيمتها حياءً أو خجلًا، أو رجاءَ أن يتصدق عليه مرة أخرى.

أما هذه القضية فإما أن يقال فيها: إن المرأة اقتسمت الميراث مع من يشاركها وصار نـصيبها

هذه الجارية.

وإما أن يقال: رَدَّها؛ أي: رَدَّ نصيبك منها؛ يعني: ما رَدَّها كلها، بل ردَّ نصيبها منها على حسب الميراث.

وإما أن يقال: إن الرسول عَلَيْلْطَهُ وقد علم أنه لا وارث لها إلَّا هذه البنت، فيكون فيه دليـل على القول بالرد.

وعلى كل حال: فكما أقول وأكرر: هذه قضية عين فلا يحكم لها بالعموم، وإنما تنزَّل على حسب ما تقتضيه قواعد الشرع.

ثانيهما: الحج؛ فإنها قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: ﴿ حُجِّي عَنْهَا».

وهذا كما قلنا ليس على سبيل الوجوب لكنه على سبيل الاستحباب، إلَّا إذا كـان الحـج قـد وجب عليها وخَلَّفَتْ تركة فيجب أن تحج هي، أو تقيم مَن يحج عنها.

**€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمْلَتْهُ:

# ( ٢٨) بَابِ الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ أَوْ يُقَاتَلُ كَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحْلَاللهُ:

١٥٩- (١١٥٠) حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَنْ اَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُنْ عُيْنَةَ، عَنْ آبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ: رِوَالِنَة وَقَالَ عُمْرُو: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ وَقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ وَقِلْكَ الْمَعْمُ وَهُوَ اللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

﴿ قوله: ﴿ قَالَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: رِوَايَةً وَقَالَ عَمْرٌو: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، وَقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ مَرْفُوعة صريحًا. النَّبِيِّ ﷺ . هذه ثلاث صيغ، فالأولى والثانية في حكم الرفع، والثالثة مرفوعة صريحًا.

فالأولى يقول فيها: رواية لكن لا يقول: قال الرسول رواية: إذا دُعي أحدكم إلى طعام. والثانية: يقول فيها: يبلغ به: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ›. والثالثة قال فيها: عن النبي ﷺ. وهذا الحديث فيه إطلاق، لكن هذا الإطلاق مقيَّد بما يلي:

أولًا: قوله ﷺ: ﴿إِذَا دُعِيَ...فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ ﴾. هذا إذا كان الصوم فرضًا فلا إشكال فيه ؛ حتى يعذره الداعي ويسمح له، وهو يشمل ما إذا دعي إلى وليمة عرس أو غيرها، فليقل: إني صائم.



وإذا قال: إني صائم. فليس عليه أن يحضر؛ لأن الداعي سيعذره.

أما إذا كان الصوم نفلًا فهل له أن يتعلَّل بالصوم، ويدع إجابة الدعوة؟

## نقول: في هذا تفصيل:

فإن كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة، أو صداقة، ويخشى إذا اعتـ لمر أن يكـون في قلبه شيء، إما لكون هذا المدعو لم يقدره، وإما لما يخشاه من تحدُّث الناس: لماذا لم يأت فلان لطعام صديقه؟ أو: لماذا لم يأت لطعام قريبه؟ فهنا نقول: الأفضل أن يحـضر وألَّا يعتـ لمر، ثـم إذا حضر فالذكي يعرف كيف يتخلص، فإذا جلس على الطعام، فليستخدم نفسه لإخوانه مثلًا فيقطع لهـ ذا اللحم، ويحضر لهذا صحن المرق، وهذا يواسيه بالأسمار.

المهم: أنه يستطيع أن يتخلُّص ولا يشعر الناس أنه لم يأكل.

وعلى كل حال: إذا كان يخشى من محظور فليحضر ولو كان صائمًا، فإذا كـان رب الوليمـة على رأسه ورآه يشتغل بخدمة الحاضرين وقال له: يا فلان، لماذا لا تأكل؟ أطعامنا حرام؟ فحينــُـذ لابد أن يأكل، ولا شك فإن الدين -والحمد لله- فيه سعة وفيه تيسير، وفيه جلب المودة.

**€222**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

(29) باب حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّتُهُ:

١٦٠- (١١٥١) حَلَّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَلَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّنَافِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِيْكَ وَاللَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا أَصْبَعَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِكًا، فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ، فَإِنِ امْرُؤْ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنَّى صَائِمٌ إِنِّى صَائِمٌ إِنِّى صَائِمٌ إِنِّى صَائِمٌ إِنِّى صَائِمٌ إِنِّى الْمُؤْنِ

مثل هذا الحديث ينبغي لطالب العلم إذا كان عنده كتاب مصطلع: أن يقيده في صيغ الأداء؟ لأنه أحيانًا يحتاج الإنسان أن يجد مثالًا واقعيًّا، فتجده مثلًا إذا شرح للطلاب وقبال: إذا قبال الصحابي كابن عمر مثلًا، وأبي هريرة: رواية. فهو مرفوع حكمًا. لكنه ينسى ما مر به من الأحاديث التي تعتبر مثالًا واقعيًّا، فمثل هذا يجب العناية به، وأن يقيده الإنسان، ويضعه على هامش كتابه، أو على حاشيته.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٩٤).

﴿ قوله ﷺ: ﴿إِذَا أَصْبَعَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِكَا، فَلا يَرْفُثُ الرفث: هو الجماع وما تعلق به، وقيل: إن الرفث هو بذيء القول ﴿ وَلا يَجْهَلُ ﴾؛ يعنى: لا يعتدي على أحد، وليس المراد: لا يجهل بعنى: يتعلم، ولكنه الجهل هنا من الجهالة لا من الجهل، ويحفظ أحدكم قول الشاعر الجاهلي: الا لا يَجْهَلُ سَنَ الجَهل هنا من الجهالة على فَنَجْهَل فَدَوَق جَهْل الجَاهِلينَا

﴿ قوله: ﴿ فَإِنِ امْرُو ۗ شَاتَمَهُ ﴾ ﴿ مَسَاتَمَهُ ﴾ يعنى: بالسب، قال له مثلًا: أنت سيىء الخلق أنت كذا، أنت كذا، ﴿ أَوْ قَاتَلُهُ ﴾ يعنى: ضاربه باليد، المراد بالمقاتلة هنا: المضاربة باليد كما في قوله عَلِيْهَ الله في في المصلى: ﴿ فَإِنْ أَنِي فَلْيُقَاتِلُهُ ﴾ .

وله: افلَيْقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، يقل في نفسه، حتى يمنع نفسه أو يقول جهرًا حتى يتصر لنفسه بالقول وبالقوة، ليست القوة الفعلية وإنما القوة النفسية، وبعض العلماء فصَّل، قال: إن كان الصوم فرضًا، فليقل جهرًا؛ لأنه لا رياء فيه وإن كان نفلًا فليقل سرَّا، لكن الصواب: أنه يقوله جهرًا سواء كان الصوم فرضًا أو نفلًا لعموم الحديث؛ ولأن فيه فائدتين:

الفائدة الأولى: توبيخ هذا الساب والمقاتل.

الفائدة الثانية: الانتصار للنفس ليعلم أنني لم أترك مقابلته عجزًا أو خوفًا، ولكن لأني صائم.

الفائدة النائئة: أيضًا أن يبيَّن لهذا المقاتل الساب أن من آداب الصيام ألَّا يقابل الإنسان مَن أساء إليه بمثل إساءته، فيكون في هذا تربية لهذا المقاتل المشاتم. فهذا هو القول الراجع؛ أنه يقول: إن صائم، إن صائم كما أمر بذلك النبي عَلىه.

**€888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ وَعَلَّلْتُهُ:

# ( ٣٠) باب فَضْلِ الصِّيَامِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَالُهُ:

١٦١ - (...) وَحَلَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْتَى التَّحِيتِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عِنْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هُهَالٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عِنْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: فَقَالَ اللَّهُ ﷺ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْ فَا أَنْ الْمُسَلِّهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْبَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِبِعِ الْمِسْكِ،

هذا الحديث يسميه العلماء: الحديث القدسي، وهو ما يرويه النبي الطفير الله عن ربه.



وقد اختلف العلماء: هل هو من كلام الله تبارك وتعالى، أو من كلام الرسول على.

فمن قال: إنه من كلام الله. قال: هذا هو ظاهر اللفظ وعلينا أن نأخذ بظاهر اللفظ، وأن النبي على الله عنه، وأن الله هو الذي تكلم به.

ومن قال: إنه من كلام الرسول عبر به عما أوحاه الله إليه لكن اللفظ لفظ الرسول عَلَيْالْقَالْمَالِيهِ . قال: لأن العلماء أجمعوا أن هذا لا يثبت له حكم القرآن بأى حال من الأحوال؛ فإنه يقرأه الجنب فلا يحتاج إلى طهارة في مسه، ولا يتعبد بتلاوته، ولا يؤجر بتلاوته أجر القرآن، فهو مخالف للقرآن، ولو كان كلام الله للزم أن تثبت له أحكام كلام الله؛ لأنه حيتذ ليس بينه وبين القرآن فرق، إلا أن القرآن نزل به جبريل على النبي عَلَيْالْمَالْمَالِيلُهُ، وهذا رواه النبي عَلَيْالْمَالُولَا عن الله.

ثم لو قلنا: إنه كلام الله لزم أن يكون سندًا أعلى من القرآن؛ لأن القرآن بواسطة جبريـل وهـذا كما هو ظاهر اللفظ أنه بلا واسطة وذكروا أشياء.

أما هذا المبحث فنحن نتكلم فيه عن شيء معين، وهو ما رواه النبي علي عن ربه.

بقي أن يقال: كيف يقول الرسول عَلَيْ الطَّالْقَالِينَا : ﴿ قَالَ اللَّهُ ﴾. واللفظ ليس لفظ الله؟

نقول: لا مانع أن يقال: قال فلان واللفظ ليس لفظه، بدليل كل الأمم والرسل التي حكى الله عنها في القرآن بقوله: قال فلان، كقوله تعالى: ﴿قَالَ نُوحُ ﴾ أو قوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَىٰ ﴾، وكذلك عن أممهم كقوله: ﴿قَالَ مُوسَىٰ ﴾ وقوله: ﴿قَالُ نُوحُ ﴾ فإنهم لم يقولوا هذا الكلام بهذا الترتيل وبهذه اللغة. قطعًا لا؛ ولذلك لو قلنا بهذا للزم ألّا تكون هذه الكلمات التي نقلها الله معجزة؛ لأنها من كلام الغير، فنقول: هي معجزة بلا شك، وهي كلام الله بلا شك وإنما نسبها الله يَجْلِلُ إلى قائلها.

فالكلام كلام الله وهو ينسبه عَلَيْ إلى من شاء من خلقه، ولا غرابة أن ينسب القول إلى قائله بالمعنى.

لكني بعد ذلك حينما تأملت كراهية النبي عَلَى القَلَمَ الله عن والتنطع، رأيت أن الأولى والأسلم والأحسن أن يقال: الحديث القدسي هو: ما رواه النبي عَلَى عن ربه. ونقتصر على هذا؛ لأن الصحابة والمحملة الرسول: هل قاله الله بلفظه، أو قاله بمعناه؟ وما دام الأمر -والحمد لله- واسع ولا نُكَلَفُ إلا ما بلغنا، فإننا نقول: لا نتكلم بأنه كلام الله لفظا، والرسول عن رواه عن ربه بلفظه، أو: أنه كلام الله، والرسول على رواه بلفظ الرسول، إذ ليس هناك داع لهذا، وإنما نقول

فقط الحديث القدسي هو: ما رواه النبي ﷺ عن ربه.

ورأيت أيضًا: أن هذا مع كونه بعيدًا عن التعمق والتنطع أهيب للحديث القدسي. فإذا قلنا: قال الرسول عن ربه كذا. صار في قلب الإنسان هيبة لهذا الكلام بخلاف ما إذا قلنا: نقله الرسول بالمعنى، مع أن كلام الرسول ﷺ -والحمد لله- في قلب كل مؤمن -جعلنا الله وإياكم منهم- هيبة له .

فهذا هو ما رأيت أخيرًا أن نقول: لا شأن لنا بهذا البحث؛ إذ إن الأسلم والأحسن أن نقول: هو ما رواه النبي ﷺ عن ربه. كما عبَّر بذلك بعض الصحابة فقال: قال النبي فيما يرويـه عــن ربــه. ونسكت عن ما عدا ذلك.

وهذا الحديث فيه: ثناء على فضل الصيام.

منها: أن الله ﷺ قال: ﴿ كُلُّ حَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ ﴾. وقد فسَّر هذا بأن معناه: أن الحسنة بعشر أمثالهــا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

 قوله ﷺ: "إِلَّا الصِّيامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ \* وقد اختُلِفَ في معنى قوله: «فَإِنَّه لِي \*. هل المعنى: أن الله تعالى يثيب عليه بلا مقابلة؛ بمعنى: أنه لا تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، بل يثيب عليه بحسب كرمه وجوده وفضله، فيكون كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾؟

الجواب: نقول: هذا ليس ببعيد؛ لأن الصيام فيه صبر على أمور ثلاثة:

١ – على طاعة الله. ٢ – وعن معصية الله. ٣ – وعلى أقدار الله.

فيكون داخلًا في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُولَقَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾[الثَّيَّز:١٠]. فيكون وجه الاستتناء هنا: أن من الأعمال ما يُقدَّرُ ثوابه بأن الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما الصيام فليس له حد. هذا وجه.

الوجه الثاني: في تفسير قوله تعالى: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي». هو: أن أعمال بني آدم يُقتص منها للمظلوم؛ أي: يؤخذ منها للمظلوم من الظالم إذا كان قد تعبــد الله بــأي عبــادة؛ لأن النبي المصلين عن قال الأصحابه: امَنْ تَعُلُّونَ المُفْلِسَ فِيْكُمْ؟ اقالوا: من ليس عنده درهم والامتاع. فقال ﷺ: «المُفْلِسُ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالَ الجِبَالِ، فَيَأْتِي وَقَدْ ظَلَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، وَشَتَمَ هَذَا، وَأَخَذَ مَالَ هَذَا، فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِن حَسَنَاتِه، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه، فَإِنْ لَـمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِه شَيْءٌ، أَخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِهِم فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ "(١). فالأعمال غير الصيام

<sup>(</sup>١) سيأتي -إن شاء الله- في الأدب.

يقع فيها المقاصَّة بين الظالم والمظلوم، أما الصيام فإن الله تعالى يختص به فـ لا يُـنْقَص منـ شـيء، حتى في حق المظلومين لا يؤخذ منه -من ثواب الصيام- شيء.

الوجه الثالث: في تفسير قوله تعالى: «كُلَّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ» هو: أن كل عمل ابن آدم مكن أن يريد به حظًّا من الدنيا بالمراءاة، إلَّا الصيام فإنه لا رياء فيه؛ لأن الصيام عبارة عن إمساك وهو خفي، فهو سرَّ بين الإنسان وبين ربه لا يطلع عليه إلَّا الله، فقد يجتمع إليك جماعة أحدهم صائم ولا تدري به، فهو سرِّ بين العبد وبين ربه.

فصار في تفسير قوله: «فَإِنَّهُ لِي». ثلاثة أقبوال، وقبد قبدمنا أنبه متنى تَحَمَّل البنص الأقبوال المتعددة بدون مناقضة فإنه يُحمل عليها.

ومن فضائله -أي: الصوم-: أن الرائحة التي تنتج من معدة الإنسان في صيامه كالبَخَر - رائحة كريهة -، لاسيما إذا دنا الإنسان من فم الصائم، فهذه الرائحة وإن كانت مكروهة عند الناس إلا أنها عند الله أطيب من ريح المسك؛ لأنها ناتجة عن عبادته وطاعته وهذا شيء معلوم بالفطرة، فالإنسان إذا كان يحب ابنه وظهر من هذا الابن رائحة كريهة، فإن هذه الرائحة الكريهة تكون عند أبيه طيبة، لكن لو كانت من ابن غيره لنفر منها، ولم تكن طيبة عنده، فالرب وكان لما كان خلوف فم الصائم المكروه في مشام الناس ناشئًا عن طاعته كان صار محبوبًا إليه سبحانه، بل هو عنده أطيب من ريح المسك، والمسك مما يضرب به المثل في طيب الرائحة.

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث: على أنه يكره للصائم أن يستاك في آخر النهار حين يتبيَّن منه ريح الخلوف، ولكن لا دلالة فيه؛ لأن هذه دلالة مستنبطة ينازَع فيها، والأدلة الكثيرة الكاثرة تدل على استحباب السواك في كل وقت، كما في حديث عائشة، أن النبي على قال: «السَّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمَّ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وقال: «لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وضُوعٍ» ``. وهذه أدلة عامة لا يمكن أن تخصَّص بمثل هذا الإستنباط الضعيف.

فالصواب: أن السواك سنة للصائم في أول النهار وآخر النهار.

وقد استدل بعض العلماء من هذا الحديث: أن الله تعالى يوصَف بالشم؛ لقوله: «أَطْيَبُ عِنْـدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». وهذا ليس بصريح؛ ولذلك لا يجوز الجزم به؛ لعدم الصراحة إذ قد يكون إدراك الله تعالى لهذه الرائحة عن طريق العلم لا عن طريق الشم، وما دامت هذه الصفة وهـى مـن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٦٠)، والنسائي في الكبرى، (٣٠٤٣)، وانظر اصحيح الجامع، (٥٣١٧).

مِن عُرِينِ اللهِ

الصفات الخبرية المحضة لم ترد صريحة، فإن الأجدر بالإنسان الإمساك، وأن يقول: إن كان هذا الحديث يدل على ذلك فهو حق، وإن كان لا يدل فليس لنا أن نثبت ما لم يدل عليه النص. وحسبنا ما كان من الصحابة والشائم في ببحثوا في هذه المسألة.

ومن فوائد هذا الحديث: بيان تفاضل الأعمال وهو كذلك، والأدلة على هذا لا تحصى، ويلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العامل، وهذا أيضًا أدلته لا تُحصى، كما قبال الله تعلى: ﴿ وَلِحَالِ وَهِذَا أَيضًا أَدلته لا تُحصى، كما قبال الله تعلى: ﴿ وَلِحَالِ وَهِذَا أَيضًا أَدلته لا تُحصى، كما قبال الله تعلى: ﴿ وَلِحَالِ وَهِ اللهُ اللهُ

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاتُهُ:

١٦٢ - (...) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ -وَهُوَ: الْحِزَامِيُّ-، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِيْثَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ».

هذا الحديث أيضًا فيه: بيان فضيلة من فضائل الصيام وهي: أنه جُنَّةٌ، والجُنَّةُ هي: ما يَتَّقِي بــه المقاتل السهام، فهو جنة يقي صاحبه في الدنيا من الآثام، كما قال الله تعالى: ﴿لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴾، ويقي صاحبه من الناريوم القيامة، فهو جُنَّةٌ في الدارَيْن.

### €888 €

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْ لِتَهُ:

٣٠١- (...) وَحَدَّ مَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَطَنَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الرَّيَّاتِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً ﴿ الْعَنْ عَهُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ قَالُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: عَنْ أَبِي صَالِحِ الرَّيَّاتِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً ﴿ الْعَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُقٌ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ، لَحُلُونُ يَوْمُ الصَّائِمُ أَوْ مَا اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ لَعُمْ الْمَسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرَحَ بِضَوْمِهِ » (١٠).

في هذا الحديث زيادة عما سبق- وقد مرت أيضًا في الحديث الذي قبله-، وهي: جواز

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٤).

اليمين بدون استحلاف، وذلك لتأكيد الشيء وتثبيته؛ فإن النبي عَلَيْ أقسم بـ الله عَلَى الله عند الله عند الله يوم القيامة من ريح المسك.

والحلف يكون إما لأهمية المحلوف عليه، فيريد المتكلِّم أن يؤكده، وإما لـشك المخاطَب، وإما لإنكاره، فهو لابدله من باعث، وإلَّا فالحلف بدون باعث له، لغو من القول؛ لأنه زيادة كـلام وليس له فائدة.

ومن فوائد هذا الحديث: أن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح بفطره؛ وذلك لِحِلِّ ما تشتهيه نفسه من مأكول ومشروب، ومنكوح، ويفرح أيضًا؛ لأنه أدَّى فريضة من فرائض ربه، فاليقظ يفرح للأمرين جميعًا، والغافل يفرح للأول ويتناول ما أحل الله له، لا سيما مع طول النهار وشدة الحر، فإنه يرتقب الغروب بفارغ الصبر، ويفرح إذا أذَّن من أجل أنه سيأكل ويشرب، لكن الذي ينبغي ننا -نسأل الله أن يوقظنا - أن نشعر بأن هذا الفرح له سببان:

السبب الأول: أن الإنسان أدَّى فريضة مما فرض الله عليه.

والسبب الثاني: أنه تناول ما كان حرامًا عليه.

كذلك أيضًا: إذا لقي ربه يوم القيامة، أو قبلَ يوم القيامة -وذلك بعد الموت- فرح بـصومه، وذلك لما يحصل له من الثواب العظيم على هذا الصوم، ففرحةٌ بفطرٍ، وفرحةٌ بصومٍ، ففي الـدنيا فرحة بفطر، وفي الآخرة فرحة بصوم.

### **€**222€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَّلَهُ:

١٦٩٤ - (...) وَحَدَّنَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْعَة، حَدَّنَا آبُو مُعَاوِيَة، وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ. ح وَحَدَّنَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَعُّ - وَاللَّفُظُ لَهُ - وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرَّفَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا إِلَى سَبْعِيانَةِ ضِعْفِ، قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إِلَا المَعَوْمَ فَإِنَهُ عَمْلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِيانَةِ ضِعْفِ، قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إِلَا المَعَوْمَ فَإِنَهُ عَمْلُ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِيانَةٍ ضِعْفِ، قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إِلَا المَعَوْمَ فَإِنَهُ إِلَى الْمَعْدِي اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا إِلَى الْعَلْوَا إِلَى مَنْ الْعَلَامِ اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا عِنْدَ لِقَاءِ إِلَى الْمَعْمَةُ عِنْ اللَّهُ عَرْ حَدًا إِلَى عَنْدَ لِقَاءِ وَلَا الْمَالُومُ اللَّهُ عَرْ وَعَلَى إِلَى الْمَعْمَةُ عِنْدُ لِقَاءِ وَلَمَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَلْ حَتَانِ فَوْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَوْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عِنْ وَالْمَالُهُ مِنْ وَعِلْمُ اللَّهُ عَنْ وَلَا الْمَعْلَى اللَّهُ عَنْ وَلِي اللَّهُ عِنْ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَادًا لَهُ اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلِي الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

هذا الحديث كالأول وفيه: أن النبي عَلَيْ حَدَّث ببعض الحديث القدسي ثم أسنده للحديث القدسي فقوله: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِهَا تَقِ ضِعْفٍ» لم ينسبه

الرسول على هذا إلى الله، لكن في اللفظ السابق نسبه، والحديث واحد، ومخرجه واحد، فإما أن يكون هذا من تصرف الرواة، أو أن الرسول حَدَّث به مرة هكذا، ومرة هكذا.

وفيه أيضًا: بيان تضعيف الحسنات إلى عشر أمثالها إلى سبعمائه ضُعف، وفي غير حديث أبي هريرة: «إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيْرةٍ» (١).

وفيه أيضًا: الإشارة إلى بيان أن الله اختص الصوم له؛ لقوله: «يَدُغُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلِي». والطعام يشمل المأكول والمشروب؛ لأن المشروب يسمّى طعامًا كما في قوله تعالى: ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنْ ﴾ [الثاقة ١٤٤]. وإنما نَصَّ على ترك الطعام والشهوة؛ لأن العبادات التي غير الصيام ليس فيها ترك طعام وشراب إلّا الصلاة، وهي قليلة بالنسبة للصدم، فليس هناك من يظل يصلّي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صلاة واحدة به المسلم، أما الصوم فهو عبادة واحدة ليس فيها إفطار، فلطول مدة ترك الطعام والشراب والنكر احتد. الصيام بذلك من بين سائر العبادات. فالحج وإن كان أيامًا طويلة إلّا أنه ينال الإنسان فيه شهوته من ذلك، من طعام وشراب وإن كان لا ينال شهوة النكاح إلّا بعد التحلل، والزكاة ليس فيها شيء من ذلك، فالزكاة لا يمسك الإنسان فيها عن شيء أبدًا.

فلذلك كان الصيام مختصًا بالله؛ لأن الإنسان يدع فيه أشهى محبوباته كل هذه المدة الطويلة من أجل الله.

### **€888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَلَاثُهُ:

٥٠١- (أ...) وَحَلَّىٰنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيئة، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ آبِي سِنَانٍ، عَنْ آبِي صَالِح، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَآبِي سِنَانٍ، عَنْ آبِي صَالِح، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَآبِي سَعِيدٍ بِنَّ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا آجْزِي بِهِ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ إِذَا أَنْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ».

َ (...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْسُدُ الْعَزِيـزِ -يَعْنِي: ابْـنَ مُـسْلِمٍ-حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ -وَهُوَ: أَبُو سِنَانٍ- بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: وَقَالَ: ﴿إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ، فَرحَ ﴾.

١٦٦ - (١١٥٢) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ تَخْلُدٍ -وَهُوَ: الْقَطُّوانِيُّ - عَنْ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في كتاب «الإيمان» (١٣١).

َسُلَيْهَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ يَذْخُلُ مِنهُ السَّمَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَبْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْسَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ " ( ).

هذا الحديث أيضًا فيه: بيان فضيلة أخرى من فضائل الصيام وهي: أن الله تعالى جعل له في الجنة بابًا خاصًا، وقد قال النبي بَلَيُلْفَلَاوَالِيُّ: إن للجنة أبوابًا كل باب يُدعى منه من كان أكثر عمله منه فالذي أكثر عمله الصلاة يدعى من باب الصلاة، والذي أكثر عمله الصيام يدعى من باب الريان، والذي أكثر عمله الجهاد يدعى من باب الصدقة، والذي أكثر عمله الجهاد يدعى من باب البهاد"، وليس المعنى: أن هؤلاء لا يعملون من الصالحات إلَّا الصيام؛ بل المعنى: أن أكثر عباداتهم وتطوعاتهم الصيام فيدخلون من هذا الباب الخاص ثم يغلق.

فَفي هذا: دليل على فضل إكثار الصوم، ولكن من أجل رحمة الله رججة لله وتخلُّل لعباده أن أفضل الـصوم هو: يوم لك ويوم لربك؛ أي: أن تصوم يومًا، وتفطر يومًا.

فلو قال القائل: أنا أريد أن أصوم الدهر.

قلنا: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبْلِهِ»، أو «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ»، بل الأفضل هو صوم يـوم وفطـر يوم؛ أي: يوم لك ويوم لربك.

فهذا هو معنى قوله: «يُقالُ لَهُ: الرَّيَّانُ» واشْتُقَى له هذا الاسم لمطابقته للعمل، إذ إن الـصوم يـستلزم غالبًا العطش، فصار هذا الباب هو باب الريان؛ أي: باب الري الكثير، أو: باب الذي يروي كثيرًا.

**₹888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَتْهُ:

( ٣١) باب فَضَٰلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا تَفْوِيتِ حَقٍّ .

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَلَّلَتْهُ:

١٦٧ - (١١٥٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنِي اللَّنْتُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَاللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم في كتاب «الزكاة» (١٠٢٧).

دَمَا مِنْ عَبْدِ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِلَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيفًا» (...) وَحَدَّثَنَاهُ قَتَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. ١٦٨ - (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ؛ أَنَهُمَا سَمِعًا النَّعْمَانَ بْنَ آبِي عَلَا رَقِي سَلِيلِ اللَّهِ وَيَعْبَلُ بْنِ أَبِي عَلَالًا مِسَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَاللَّهِ عَلَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيُّ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ عَبْلُ اللَّهِ مَا يَعْدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيقًا».

﴿ قُولُه: ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٤٠ اختلف العلماء في معناه، فقيل: معنى قوله: ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٤٠ أَي: في شرعه، وذلك بأن يصوم الصوم الشرعي؛ أي: يصوم عن محارم الله، وعما أحَلَّ الله له قبل صومه، فيكون صومه مطابقًا للشريعة تمامًا ؛ وهذا يعني: الإخلاص والمتابعة، فيكون المعنى: أن مَن أتمَّ إخلاصه ومتابعته لله وصام يومًا واحدًا باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفًا.

وقيل: بل معنى قوله: «فِي سَبِيلِ اللَّهِ»؛ أي: في الجهاد. وهذا يشكل عليه أن الرسول عَلَيْهُ أَنْ الرسول عَلَيْهُ أَنْ الرسول عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْفِطُرُ أَقْوَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْفِطُرُ أَقُوى لَكُمْ فَأَنْطِرُوا الْعَلُو عَلَيْهُ الله وجوههم عن المنار سبعين خريفًا؟

وقد يقال: إن المراد بقوله: «في سَبِيلِ اللَّهِ»: من رابط على ثغور المسلمين، ومنع من عدوان الأعداء بالدخول إليها، وما أشبه ذلك، فيكون هذا من باب المدافعة وليس من باب المقاتلة.

وهذا القول أيضًا فيه شيء من القلق والنظر؛ لأن الغالب أن المقيمين على الثغور مسافرون محتاجون إلى العمل، واليقظة والحراسة، فيكون الصوم مانعًا لهم من إتقان العمل الذي من أجلم رابطوا على الحدود.

والمعنى الأول هو أقواها عندي، فقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِهِ؛ أي: في شريعته، بحيث يكون مبنيًّا على الإخلاص التام والمتابعة التامة، ويكون صومًا حقيقيًّا جُنَّة لصاحبه من اللغو والرفث وغيرهما.

﴾ وقوله: «سَبْعِينَ خَرِيفًا»؛ الخريف: فصل من فصول السنة يتقدَّم الشتاء، فهو بين الصيف والشتاء. فإذا قال القائل: ما معنى قوله: «سَبْعِينَ خَرِيفًا».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٤٠).

<sup>(</sup>Y) تقدم تخريجه.

فالجواب: يعني سبعين سنة؛ لأن السنة ليس فيها إلَّا خريفًا واحدًا، فإذا قيل: سبعين خريفًا. فالمراد سبعين سنة، والعرب تقول هكذا، فتعبَّر عن السنة بالخريف؛ لأنه غالبًا تطيب فيه الشمار، فالغالب أن الثمار تكون قد طابت وأينعت وصلحت للأكل تمامًا، وإلَّا فالربيع أحسن من الخريف وأنشط وأقوى، حتى قيل: إن حفاري القبور يستدينون في ذممهم ويجعلون آجال الدين في الخريف؛ لأن الخريف أكثر موتًا، وحفًّار القبور يعرف كثرة الأموات وقلتهم، في أي يستدين ويقول: أقرضني دينًا إلى الخريف. من أجل أن تتوفر عنده الأموال -نسأل الله أن يحينا وإياكم على طاعته - لأن الخريف أضر على الأبدان من الربيع.

وقد قال على بن أبى طالب هيك فيما يروى عنه: توقّوا أوله وتلقوا آخره؛ فإن أولـه مُحرِق، وآخره مورق، وإنه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار. والأشجار في الربيع تورق وتنشط وتنمو، والعكس في الخريف؛ أي: في أيام البرد، وعلى بن أبى طالب يعنى بكلامه: أول البرد.

**€888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَاتُهُ:

# (٣٢) باب جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِقَبْلَ الزُّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَيْرٍ عُذَّر

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

179 - (108) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْمَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةً، عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَلَى اللَّهِ، عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةً، عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَلَى اللَّهِ، مَا عِنْدَنَا لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ: (هَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدَنَا هَدِيَّةٌ وَالْدَ الْفَالِي عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا عَنْدَنَا هَدِيَةٌ فَالْهٰدِيَتُ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ خَبَاثُتُ لَكُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَهْدِيَتُ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ خَبَاثُتُ لَكَ شَيْعًا لَكَ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَهْدِيَتُ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ خَبَاثُتُ لَكَ فَلَكَ رَجُعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَهْدِيَتُ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ خَبَاثُتُ لَكَ شَعْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدِيتُ لَنَا هَدِيَةً وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُهُ اللَّهُ اللَ

١٧٠ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْتَة، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَـنْ طَلْحَـةَ بْـنِ يَحْيَـى، عَـنْ عَمَّتِـهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟». فَقُلْنَا لا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: «أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا». فَأَكَلَ.

في هذا الحديث: دليل على أن الصوم لابد فيه من نية، وهو كذلك؛ لقول النبي عَلَيْهُ: «إِنَّهَا الأُعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلُّ امْرِئِ مَا نَوَى (١٠)؛ ولقول الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهُ مُعْلِمِينَ لَهُ النَّيْنَ ﴾ [التَبْنَة: ٥]. ولا إخلاص إلَّا بنية.

فالصوم لابد له من نية، فلو أن الإنسان أمسك عن الطعام والشراب استشفاء، لا تقربًا إلى الله، ولا تعبدًا له فإنه لا يؤجر، لكن إذا أمسك عن الطعام والشراب تعبدًا لله وتقربًا إليه فحينتذ يكون صائمًا.

ولابد أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر؛ لأنه لو لم ينو إلَّا بعده لكان جزء من اليوم خاليًا مـن النية فلا يصح.

إذن: فصوم الفرض لابد فيه من النية، سواء كان في وقته كصوم رمضان في رمضان، أو بعده كصوم القضاء.

والصيام الواجب لابد أن تكون نيته قبل طلوع الفجر ولو بلحظة؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام اليوم حتى يستوعب اليوم كله، وهذا واضح، سواء كان صيام رمضان في وقته، أو قضاءً. أو صيام فدية، أو كفارة، فلابد أن تكون النية قبل طلوع الفجر.

## أما صيام النفل فهو نوعان:

الأول: نوع مقيد بيوم كصوم يوم الاثنين مثلًا، وصوم عاشوراء، وصوم عرفة، وصيام الأيام البيض، فهذا اليوم حتى ينويه من أوله؛ أي: قبل طلوع الفجر.

والثاني: نفل مطلق غير مقيد بيوم، فهذا يصح بنية من أثناء النهار؛ بشرط أن لا يتنـــاول مفطــرًا قبل النية؛ أي: لا يتناول مفطرًا بعد طلوع الفجر.

مثال ذلك: رجل استيقظ من النوم بعد طلوع الفجر، وعلم أن هذا اليوم هو الاثنين فنوى الصيام، وهو لم يأكل شيئًا. فإنه يصح صومه، لكنه لا يثاب عليه تُواب من صام اليوم كله؛ لأن القول الراجح هو: أن الثواب فيمن نوى الصوم في أثناء النهار إنما يكون من بعد النية؛ لقول النبي القياد الأعْمَالُ بِالنّيَاتِ».

<sup>(</sup>١) تقدم مرارًا، وسيأتي -إن شاء الله في المتن في الإمارة.



فإن تناول مفطرًا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح منه نية.

فلو أن إنسانًا بعد أن صلى الفجر أفطر فطورًا عاديًا، ثم قيل له: اليوم هو الاثنين، وصومه فاضل. فقال: إني نويت الصوم صام فإنه لا يجزئ؛ لأنه فعل ما ينافي الصوم وهو الأكل.

فالخلاصة في هذه المسألة: هذا الذي فصلنا لكم.

### بقى علينا فوائد هذا الحديث:

فمنها: إن النبي ﷺ لا يعلم الغيب، ولذلك لم يكن يعلم ما في بيته، فهو بيته ومع ذلك لا يعلم ما فيه؛ لقوله عائشة ﴿ عُنْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ».

ومنها: أن الصحابة كانوا لا يتكلفون؛ لأنها صرحت وقالت: ما عندنا شيء. وبعض الناس الآن في المجاملات يدعو غيره وليس عنده ما يطعمه إياه والصراحة من هدي السلف الصالح.

ومنها: أنه لما لم يكن في بيته شيء قال: «إِنِّي صَائِمٌ» وفي اللفظ الـذي سـيأتينا قـال: «إِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ». فيكون قد أحدث النية؛ أي من الآن أنا صائم. ففيه جواز نية النفل في أثناء النهار.

ولا يصح أن يقال: إن المراد بالصوم هنا: الصوم اللغوي؛ أي: فإني ممسك؛ لأن: «إِذَنْ». تفيد المستقبل، والرسول عَلَىٰ الصَّلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَل عَلَىٰ عَلَى

ومن فوائد هذا الحديث: جواز النطق بالنية للتعليم؛ لقول الرسول بَمْلِيَالْطَلَالَالِيَّا "إِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ». ونطقه بنيته لا شك أنه تشريع للأمة؛ ليبيِّن للأمة أن النفل تجوز نيته في أثناء النهار، وإلَّا فإن النية محلها القلب.

ومنها: ما كان عليه النبي على من ضيق العيش، فها هي داره على وهي دار إمام الأمة لا يوجد فيها شيء يأكله الرجل، وإذا نظرنا إلى حال الرسول بَلْنَالْلَاللَّالِيلُ وإلى حالنا اليوم فلا يملك الإنسان إلَّا أن يقول: اللهم عفوًا ورأفة، فالآن البيوت إلَّا ما شاء الله غاصَّة بالنعم الكثيرة، وقليل من عباد الله الشكور، والنبي بَلْنَالْلَاللَّاللَّا الذي لو شاء بإذن الله أن تصير الجبال معه ذهبًا لصارت يسأل في بيته: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فيقولون: ما عندنا شيء. ففيه دليل على ما كان عليه الرسول بَلْنَالْلَاللَّاللَّا الله من ضيق العيش، ومع ذلك كان أكرم الناس بَلْنَالْللَّاللَّاللَّا الله عن شيء على الإسلام إلَّا أعطي من ضيق العيش، ومع ذلك كان أكرم الناس بَلْنَاللَّاللَّا الله وجل إياها فأعطاه إياها، فقيل له: كيف إياه، حتى إنه أهديت إليه بردة فأخذها محتاجًا إليها. فسأله رجل إياها فأعطاه إياها، فقيل له: كيف تسأل الرسول إياها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلًا؟ فقال: أريد أن تكون كفني. فكانت كفنه ""

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٧٧).

### قال ابن رجب رَجَّنَاللهُ:

وكان من جُودِه ﷺ أنه يربط الحجر على بطنه من الجوع، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اللهم صلى وسلم عليه. اه

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للرسول عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ أَكُلُ الهدية. وهو كذلك لكنه لا يجوز أن يأكل الصدقة فرضها ونفلها؛ يعنى: لا الزكاة، ولا صدقة التطوع، وآل النبي أيضًا لا تجوز لهم الزكاة. وهل تجوز لهم الصدقة؟ في هذا خلاف بين العلماء.

ومنها: أن الزائر يكرم، وتستحصل له كرامته، وإن لم يكن معتادًا؛ لقولها: «أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ». أي: زائر؛ وعادة الكرماء أنهم إذا زارهم أحد فإنهم يكرمونه بما زاد على عادتهم، ما لم يكن شخصًا يعتبر نفسه منهم وقد سقطت بينهم الكلفة.

ومنها: بيان منزلة النبي ﷺ عند أم المؤمنين عائشة؛ لقولها: «وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا». فقولها: خبأت؛ يعنى: أخفيته، وأدخرته لك.

ومنها: حسن خلق النبي بَمَانِلْهَالِآلِالِيُلا وذلك أنه لاطفها بقوله: «مَا هُوَ؟» وهذا فيه من الملاطفة أكثر مما لو قال مباشرة: هاتيه، من أجل أن يلاطفها ويدخل السرور عليها.

وذلك كما هو معروف في عادتنا الآن من كونك تسأل: ماذا عندك يا فلانة؟ وماذا الذي حبأتي ليه خبات الله عند الناس لأهله.

ومنها: أن الرسول عَلِيْلُطَلْقَالِكُ لا يعلم الغيب كما سبق.

وقولها: «حيس»؛ الحيس: هو تمر مع السمن والدقيق، أو مع السمن والأقط، وهـو مـن الأكلات الشهية.

ومنها: تطييب قلب النبي ﷺ لأم المؤمنين عائشة؛ لأنها لما جاءت بـــه إليــه أكلــه، ونحــن في الحقيقة لا ندري هل هذا كان في أول النهار، أو كان في آخر النهار؟ فهو يحتمل هـــذا وهـــذا، وهــل الرسول أكله مُشْتَهيًا له محتاجًا إليه. أو أنه قال: «هَاتِيهِ» وأكل منه تطييبًا لخاطرها وترك الصوم؟

كل هذا محتمِل؛ لكن الاحتمال الأخير وارد أكثر وهو أن الرسول أكل، وكمان من جملة ما أراد بأكله تطييب قلبها، ولذلك ترك الصوم.

فيؤخذ منه: أنه ينبغي لمن صام نفلًا أن يأكل من مأدبة أخيه إذا كمان في ذلك تطييبٌ لقلبه، وإدخالٌ للسرور عليه، والله على المفسد من المصلح، ويعلم من عبده أنه إنصا عمدل عن



الصوم الذي هو محبوب عند الله لما هو أفضل، وهو إدخال السرور على عباد الله.

ومنها: أن الرسول عَلِنُالْقَلَاقَ الْحَبرها بأنه كان صائمًا؛ ليتبيّن لها مقدار مِتَّبه عَلَيْالْقَلَاقَ الله عليها؛ ولذلك قال: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائعًا»، وهذا لا يعدُّ من المَنِّ، بل هذا يعد فيما يظهر مما يجلب المودة والمحبة؛ لأن صاحبك إذا رأى أنك من أجله شيئًا محبوبًا إليك فسوف تزداد محبته لك، ومنزلتك عنده.

ومنها: ما ترجم له المترجم من جواز النية في أثناء النهار لمن أراد صوم نفل، لكن المترجم كما يظهر يقول: قبل الزوال.

وهذه مسألة مختلف فيها:

أولًا: هل يصح ذلك من بعد الزوال أم لا؟

قال بعض العلماء: يصح قبل الزوال وبعده. وهذا هو المشهور عندنا معشر الحنابلة: أنـه يصح قبل الزوال وبعد الزوال.

وقال بعض العلماء: لا يصح إلَّا إذا كان قبل الزوال. وعللوا ذلك بأنه إذا كان بعد الزوال، فقد مضى أكثر النهار، فلا يمكن أن يحمل الأكثر على الأقل، وإذا كان قبل الزوال فقد بقي أكثر النهار، وحينئذ يصح أن يُحمل الأقل على الأكثر.

وهذا تعليل وجيه، لكن الحديث كما يظهر مطلق، ليس فيه بيان أن الرسول فعل ذلك قبل الزوال أو بعده فيبقى على إطلاقه وهو الأحسن.

وهناك أيضًا خلاف آخر في هذه المسألة وهو: هل يُثاب الإنسان إذا نوى أثناء النهار ثـواب اليوم كاملًا أو من وقت النية؟

قال بعض العلماء: إنه يثاب ثواب اليوم كاملًا.

وقال بعض أهل العلم: بل يُثاب من حين النية.

والأسعد بالدليل والأقرب للصواب هو الثاني؛ لقول النبي ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلُّ امْرِيءٍ مَا نَوَى ('')؛ ولأنه جاء في اللفظ الثاني لهذا الحديث: "إِنِّي إِذَنْ صَاثِمٌ ، بعنى: إني من الآن صائم، فالأقرب أنه يثاب من حين النية؛ لهذين الدليلين.

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا.



بقي أن يقال: ما الفائدة من قولنا: تصح النفل بنية من النهار؟

نقول: الفائدة أنه يؤجر هذا الإنسان، ولولا قولنا بالصحة لكان لا يؤجر، فالفائدة إذن هي: أنه يؤجر ولو على نصف نهار، أو ربع نهار، على القول بأنه يصح الصوم بنية من بعد الزوال.

ومنها: جواز الخروج من النفل، والخروج من النفل إن كان لما هو أفضل فـلا شـك في جوازه، وإن كان لما هو مساو فالأفضل ألَّا يخرج، وإن كان لغير غرض فأقل أحواله الكراهة؛ لما فيه من العدول عن طاعة الله بعد التلبس بها.

فالأقسام إذن ثلاثة:

مكروه: وذلك إذا كان لغير غرض صحيح.

وجائز: وذلك إذا كان لغرض صحيح، أو لطاعة مماثلة.

والثالث: إذا انتقل لما هو أفضل.

والخلاصة الآن: أن الخروج من النفل في الأصل جائز، إلَّا في الحج والعمرة، وفي حال الجواز قد يترجع الخروج، وقد يترجَّع البقاء، وقد يتساوى الأمران.

وهل يوجد نفل يجب الخروج منه؟

الجواب: قلنا: نعم، وذلك فيما إذا عارضه واجبًا، ومثال ذلك قول الرسول عَلَيُالْ الْمُؤَالِكُمُ: «إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ اللهِ عَلَى اللهِ الحديث يمنع المضي في النفل إذا كان المضي في النفل يستلزم فوات الجماعة بحيث لا يدرك هذا المتنفل تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام.

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا.



وقال بعض أهل العلم: إنه بمجرد إقامة الصلاة تبطل النافلة.

والصحيح: في هذا أن يقال: إنه إذا أقيمت الصلاة، وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإذا أقيمت، وأنت في الركعة الأولى فاقطعها.

ودليل هذا: قول النبي ﷺ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (١). فهذا الرجل قد أدرك ركعة من النافلة قبل الحظر والمنع فيكون مدركًا لها، لكن عليه أن يتمها خفيفة؛ استدراكًا لعمل الفرض؛ لأن عمل الفرض أفضل من عمل النافلة.

۞ وقوله: "قَالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُل يُخْرِجُ الـصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا". هذا من فقه مجاهد نَحَلَقْهُ، فقد حدثه طلحة بهذا الحديث استشكالًا له، فقال: «ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُل يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. ذلك ما لم تقع في يد الفقير. فإن وقعت في يد الفقير ولو في المجلس لم يملِك أن يستردُّها.

مثال ذلك: رجل وضع في إناء تمرًا، فقال لأهله: إذا جاء الفقراء فأعطوهم من هذا التمر. فهنا نقول: إن شاء أمضاه، وإن شاء رده، أو كان معه مال قد أعده للصدقة، ثم صار يتصدق منه، فلـه أن يمتنع عن التصدق به؛ وذلك لأن الفقير لا يملك الصدقة حتى تقع في يـده، فـإذا وقعـت في يـده لم يملك استردادها ولو كان في المجلس.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

(٣٣) باب أَكْلِ النَّاسِي وَشُرْبِهِ وَجِمَاعِهِ لَا يُفْطِرُ .

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلَتْهُ:

١٧١ - (١١٥٥) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْـنُ إِبْـرَاهِيمَ، عَـنْ هِـشَامِ الْقُرْدُوسِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُـوَّ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» (``.

هذا الحديث فيه: دليل على أن الأكل والشرب يُفطِّر الصائم، وهذا أمر مُجمع عليه، لكن إذا وقع من الإنسان نسيانًا، والنسيان معناه: الذهول عن شيء معلوم، فينسى فيقول الرسول ﷺ: «مَنْ

<sup>(</sup>١) تقدم في المساجد ومواضع الصلاة. (٢) أخرجه البخاري (١٩٣٣).

نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَ صَوْمَهُ، يعنى: فليستمر، وسمي هذا الاستمرار إتمامًا؛ إشارة إلى أنه لا ينقصه هذا الأكل أو الشرب شيئًا؛ لأنه وقع نسيانًا.

كُ ثم قال: «فَإِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». أضاف ذلك إلى الله إشارة إلى أن فعل الناسي لا ينسب إليه، ولذلك رُفع عنه الإثم.

فإن قيل: هذا الحديث في الأكل والشرب، فهل مثله بقية المفطِّرات؟

فالجواب: نعم، لكن النبي على ذكر الأكل والشرب؛ لأنهما الغالب، والتعبير بالغالب ليس له مفهوم كما قال العلماء؛ ولهذا يمر بنا دائمًا مصطلح: هذا قيد أغلبي.

إذن: مَن أكل أو شرب أو جامع، أو احتجم، أو غير ذلك، وهو ناسٍ؛ فإنه لا يفسد صومه ويتم صومه.

فإن قيل: هل الجماع يمكن فيه النسيان؟

فالجواب: نعم، يمكن أن ينسى فيه، ولهذا كان الصحيح: أن الجماع كالأكل والـشرب يقع فيه النسيان.

فإن قيل: وهل يقع فيه الجهل؟

فالجواب: نعم، يقع فيه الجهل، وكذلك الأكل والشرب يقع فيهما الجهل؛ ولهذا نقول: مَن جهل وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه.

ونأخذ من هذا قاعدة وهي: أن جميع المفطرات يُشترط أن يكون المتناول لها عالمًا ذاكرًا، فإن لم يكن عالمًا فصومه صحيح، وإن لم يكن ذاكرًا فصومه صحيح، سواء كان ذلك لجهله بكون هذا يفطر، أو لجهله بالوقت، أو لغير هذا.

وإذا كان جاهلًا بما يترتب على هذا العمل ولكنه عالم بالحكم فهل يعذر؟

الجواب: لا يعذر، فلو أن رجلًا جامع أهله في نهار رمضان، وأوجبنا عليه الكفارة، فقال: والله ما علمت أن في ذلك كفارة، قلنا له: هل علمت أنه حرام، فإذا قال: نعم، لكن ظننت أنه مشل الأكل يقضي الإنسان عنه يومًا وينتهي.

قلنا: هذا ليس بعذر؛ لأنك انتهكت حرمة اليوم عالمًا؛ ولأن الرجل الذي جاء يستفتي النبي على عالمًا بالكفارة ولهذا جاء يسأل ماذا عليه.

فالمهم: أن الجهل بالعقوبة لا يرفع الإثم، ولا يرفع ما يترتب على الفعل من غير الإثم. ولو أكره على الإفطار فهل يبطل صومه أو لا؟ نقول: لا يبطل صومه؛ لأن الله تعالى أسقط حكم الكفر، عمَّن أكره، والكفر أعظم المحرمات فما دونه من باب أولى، وعلى هذا فلو أكره الرجل امرأته على الجماع وهي صائمة، فإن صومها باق، ولا تفطر، ولا يلحقها إثم، ولا كفارة فيما فيه الكفارة.

فإذا قال قائل: أضاف الله تعالى هنا الإطعام والإسقاء إليه، فدل هذا على أن حكم الفعل مرفوع عن الناسي، فما تقولون فيمن نسي فأتلف مال غيره، أيضمن؟ وذلك مثل إنسان نسي وأكل خبز غيره، بأن كان الخبز مقدَّمًا إلى غيره، وجاء هذا الرجل ونسي وأكله فهل يضمنها له وإن قال: إنما أطعمني الله وسقاني؟

نقول: نعم، أطعمك الله وسقاك في حقه، وهو الصيام، لكن هذا حق لغير الله على في في الله على الله على الله على عنك الإثم؛ أي: إثم العدوان على حق الغير لكنك تضمن؛ لأن حق الآدمي لا فرق فيه بين الناسى، والذاكر، والعامد، والمخطئ.

### **€**888≈

ثم قال الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْلَاللهُ:

# ( ٣٤) باب صِيَامِ النَّبِئُ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لاَ يُخْلِىَ شَهْراً عَنْ صَوْمٍ.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْهُ:

۱۷۲ - (۱۱۵۱) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﴿ عَلْ كَانَ النَّيِّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ، إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ.

ن قولها ﴿ فَكُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وفيه دليل على: ما أشرنا إليه قبل قليل من أن قول بعض أهل العلم إنه يسن صيام شهر المحرم كاملًا. لا يظهر له تأييد من السنة، وأن معنى الحديث: «أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ»(١)؛ يعنى: الصوم في شهر المحرم.

<sup>(</sup>١) سيأتي قريبًا -إن شاء الله- في المتن.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

١٧٣ - (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﴿ عُلِي اَكُانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ، وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ﷺ .

وبهذا يعرف أن رواية البخاري تَعَلَّلَتُهُ عن عائشة قالت: إنـه كــان يــصوم شــعبان كلــه. روايــة شاذة، وأن الصواب: أنه كان يصوم شعبان كله إلَّا قليلًا منه.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَاللهُ:

١٧٤ - (...) وَحَلَّمَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَادٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِ شَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ - قَالَ: سَالَتُ عَائِسَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ - قَالَ: سَالَتُ عَائِسَةَ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ - قَالَ: سَالَتُ عَائِسَةَ جَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ - قَالَ: سَالَتُ عَائِسَةَ جَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ - قَالَ: سَالَتُ عَائِسَةَ خَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ - قَالَ حَلَّى نَقُولَ قَدْ حَامَ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ اللَّهِ عَنْ صَوْمِ النَّيِمُ ﷺ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ الْعَلَى الْعَلِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ . الْفَطَرَ قَدْ اللَّهُ اللَّ

هذا الاختلاف في صومه وفطره مَلْنَالْقَلْقَالِلْ يحمل على اختلاف الأحوال، ومعلوم أن الإنسان يجد من نفسه أحيانًا قوة ونشاطًا على الصوم أو غير الصوم، فينتهز هذه الفرصة ويزداد في العبادة، وأحيانًا يكون معه شيء من الكسل والفتور، وهذا يرد علينا نحن، لكنه في حق النبي على لا يسرد فيما يبدو، ولكنه يشتغل عن الصوم بما هو أولى منه وأحرى، كأن يأتيه مثلًا من الأشراف ما يجعله يفطر حتى يقال: لا يصوم.

### **≶388≈**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

(...) وَحَدَّثَنَا قُتِيبَةُ، حَدَّثَنَا حَبَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَالَتُ عَائِسَهَ عَنْ الْمُوثِي وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الإِسْنَادِ هِشَامًا وَلَا مُحَمَّدًا.

١٧٥ - (...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ

اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - أَنَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لا يَصُومُ . وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِبَامَ شَهْرٍ قَطَّ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنهُ صِبَاماً فِي شَهْرِ أَكْثَرَ مِنهُ صِبَاماً فِي شَهْرَانَ ''.

أَوْلُهَا ﴿ إِنَّكُ الْوَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَاماً فِي شَعْبَانَ ».

قال العلماء: الحكمة في ذلك أنه شهر، يغفل فيه الناس بين رجب وشعبان؛ لأن رجب أحــد الأشهر الحرم وهو مُعَظَّمٌ عند العرب.

وأيضًا فإن الصوم قبل رمضان بمنزلة الواتبة للفريضة.

وأيضًا كان النبي على معلى معبان من أجل أن يمرن نفسه على المصوم؛ حتى إذا أتى رمضان إذا هو قد اعتاده وسهل عليه.

وكل هذه المعاني معتبرة في كون الرسول ﷺ كان يكثر الصوم في شهر شعبان.

ولكن يبقى عندنا حديث؛ الذي فيه نهي النبي ﷺ عن الصوم بعد منتصف شعبان.

نقول: هذا الحديث من العلماء من ضعفه كالإمام أحمد، وقال: إنه حديث شاذٌ ".) واستدل لشذوذه بحديث أبى هريرة الثابت في المصحيحين، أن النبي المطلع الله قال: «لَا تَقدَّموا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنٍ» (").

ومنهم من صححه وقال إن النهي فيه أخف من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولكن يبقى النظر إذا صححناه في كيفية الجمع بينه وبين إكثار النبي ﷺ من الصوم في شعبان الذي يقتضي أن يصوم بعد النصف.

فيقال: إذا صح الحديث، فالمراد: «إذا انتصف فلا تصوموا» يعنى: ابتداءً، وأما امتدادًا فلا بأس.

### **€**588€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحْلَلته:

١٧٦ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً - عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي مَسَلَمَةً، قَالَ: سَالَتُ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ أَبِي مَسَلَمَةً، قَالَ: سَالَتُ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ الْبِي عَنْ صِبَامٍ

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٩٦٩).

<sup>(</sup>٢)أخرَجه أحمد (٦ٌ/ ٤٤٢)، والنسائي - في الكبرى- (٢٩١١)، وأبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، وابن ماجه (١٦٥١)، وانظر كلام الإمام أحمد في «البيهقي» (٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢)تقدم تخريجه.

رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْصَامَ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَـدْ أَفْطَرَ . وَلَـمْ أَرَهُ صَانِيًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا .

قولها: «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ». هذا مثل رواية البخاري إلَّا أنها استدركت هذا فقالت:
 «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا».

وهذا الاستدراك إما من عائشة، وإما من الرواة، حتى لا يظن الظان أنه كان يصوم شعبان كله فيشبهه برمضان الذي صومه فرض.

### *≶*888*≈*

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْ لَتَهُ:

١٧٧ - (٧٨٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَى قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ حُنُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا ﴾. وكَانَ يَقُولُ: ﴿ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ ﴿ ` ` .

قولها ﴿ عَلَىٰ يَكُن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنةِ أَكْثَرَ صِيامًا مِنْـ هُ فِي شَـعْبَانَ ﴾ عنى: ما عدا رمضان؛ لأنه معروف وقد جاء استثناؤه في الرواية السابقة.

- 🗘 وقولها: ﴿وَكَانَ يَقُولُ ۗ؛ يعني: النبي ﷺ.
- وقوله: ﴿خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ﴾؛ أي: ما يكون في طاقتكم ويتيسَّر لكم.
- وقوله: «فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا»؛ بمعنى: أن الله ﷺ مهما عملتم من الأعمال فإنه يشيكم عليها، وما عند الله خير مما عندكم، والإنسان إذا تقرب إلى الله سبحانه بشبر تقرب الله إليه ذراعًا، وإن تقرب إليه باعًا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولة.
- وقوله: «لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُوا اللهِ تجرى على ظاهره اللائق بالله عَلَيْ ويقال: يسعنا ما وسع الصحابة والنافي من السكوت، ولا حاجة إلى التعمق والتنطع، وأن نبحث في: هل الله يمل أو لا يمل؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٠).

الله على مراد الله ورسوله. فإن كان هذا الحديث يدل على أن الله يمل فإننا نعلم علم اليقين بأنه ملل يليق به -تبارك وتعالى-، وليس به نقص بأي وجه من الوجوه، وإن كان لا يدل فالله أعلم ويسعنا ما وسع الصحابة.

أما معناه من حيث الإجمال فهو: أنه مهما أكثرتم من العمل فإن الله تعالى يكثر من الشواب، ولن يملَّ من إثابتكم حتى تملوا من عملكم.

وأيضًا فنحن نترك العمل مللاً، أو رغبة عنه، فقد يكون مللاً، وقد يكون رغبة؛ بمعنى: أن يريد أن يقطع عمله، فهو مثلاً يريد أن يصلي ركعتين نفلاً فقط. لا مللاً من الصلاة لكن لأنه لا يريد أكثر من هذا، فتركنا للعمل ليس سببه الملل وحده، فقد يكون سببه الملل، وقد يكون سببه الاشتغال بشيء، آخر، وقد يكون هناك مانع من الإتمام غير الملل.

ومن فوائد هذا الحديث: أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وهذه نعمة من الله -والحمد الله- أن تداوم على العمل ولو كان قليلًا.

فمثلًا لو قلت: أنا لست من الذين يقومون في آخر الليل مبكرين بل أنا أقوم قبل وقت الفجر بساعة، أو بنصف ساعة، أو بساعة إلَّا ربع، أو بربع ساعة، وأوتر.

فإننا نقول: داوم على هذا فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قبل؛ لأن مداومة الإنسان على العمل تدل على رغبته في عبادة ربه، وأنه ليس عنده ملل منها، والله يحب ذلك من الإنسان.

وأما الإنسان الذي يطيش ثم يعمل كثيرًا وإذا به يهبط ويترك العمل، فهذا ليس أحب إلى الله، وإن كان محبوبًا له؛ ولهذا قال النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو: «يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِن اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» (١٠).

مع أن قيام الليل غير واجب، لكن كون الإنسان يشرع في العمل ويترك فهذا أمر لا ينبغي.

ومن ثَمَّ ظن بعض العامة أن الإنسان إذا تنفَّل بنافلة لزمته، حتى كانوا يسألون في أيام الصيف والحر الشديد، نحن نحب أن نصوم ستة أيام من شوال، لكن نخشى إذا صمنا هذه الستة أن تلزمنا بقية السنين؟ وهذا ليس بصحيح، فإنها لا تلزمك، لكن لا شك أن الأفضل أن الإنسان إذا عمل عمل عملاً أثبته ولو كان قليلًا.

وفي الحديث: إثبات محبة الله عَيْلُ، وأنه يحب عَلَى من الأعمال ما يحب.

<sup>(</sup>١) سيأتي قريبًا إن شاء الله.

وفيه أيضًا: أن محبة الله تتفاوت؛ لقوله: ﴿ أَحَبُّ ﴾، وأحب؛ اسم التفضيل فيدل على أنه هناك تفاضل فإنه معلوم أنه إذا جاء اسم التفضيل فهو دليل على التفاضل؛ يعنى: إذا كان هذا أحب فلابد أن هناك ما هو دونه، ففيه إثبات المحبة الله وأنها تتفاوت بحسب العمل.

فإن قال قائل: وهل المحبة حقيقة، والله يحب الشيء حقيقة؟
قلنا: نعم، هي حقيقة قال ﷺ: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي المِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيْمِ ((). فمحبة الله للعمل أمر لا شك فيه، ونحن نؤمن بهذا، ونؤمن بما يترتب على هذه المحبة، وهو الثواب، لكن أهل التعطيل الذين يحكمون على الله بعقولهم، لا بما نزّل، يقولون: إن الله لا يحب أبدًا، ولكن يثيب. فيفسرون كل نص فيه المحبة من القرآن والسنة بالثواب، فإذا قال: يحب فلانباً. فالمعنى: أنه: يثيبه، والعجيب أنهم بقولهم هذا يقعون في محظورين:

الأول: إخراج النصوص عن ظاهرها.

الثاني: وإثبات ما ليس ظاهرًا.

ثم هم أيضًا يقعون فيما فرُّوا منه، فإنه يقال لهم: هل يثيب من لا يحب؟ أو أن الشواب فرع عن المحبة؟

الجواب: الثاني: لا يثيب إلَّا من يحب، فلا يمكن لأحد أن يعاقب من يحب، أو يحرمه من الثواب.

فصارت المحبة لازمة لهم على كل تقدير.

والذي غرَّهم في ذلك -أي: أهل التعطيل- أن بعضهم قال: المحبة لا تكون إلَّا بين شيئين متناسبين، ومعلوم أنه لا تناسب بين الخالق والمخلوق، بل بينهما غاية التباين.

وهذا غلط وغير صحيح، ويكذّبه الواقع؛ أليس الإنسان يحب أشياء من الجمادات؟ ويحب أشياء من الجمل الصعب، ويحب أشياء من الحيوانات؟ فيحب مثلًا: هذه البعير الذلول الهينة اللينة، ويكره الجمل الصعب، ويحب السيارة التي لا تتعطل كثيرًا، ويكره السيارة التي تخرب كثيرًا، ويحب الخبز اللين، ولا يحب الخبز الجاف، وهكذا، مع أنه لا تناسب.

وبعضهم يقول: المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يلاثمه. فهل هذا صحيح؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٦٣)، ومسلم (٢٦٩٤) عن أبي هريرة كالنه.



نقول: الميل من آثار المحبة، ثم إن هذه المحبة التي تفسر بهذا التفسير إنما هي محبـة المخلـوق، وأنتم تثبتون الإرادة، ومعلوم أن الإرادة هي: ميل الإنسان إلى شيء ينتفع به، أو يدفع به ضررًا.

وعلى كل حال: فالحمد الله الذي هدى أهل الحق لما اختلف فيه من الحق بإذنه نقول: نحن نؤمن أن الله يحب -ونسأل الله أن يجعلنا من أحبابه-، ويحب أيضًا ولا مانع من ذلك، لا عقلًا، ولا حسًّا، وأما الشرع فهو مثبت لهذا.

**€**888○

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلِلْتُهُ:

١٧٨ - (١١٥٧) حَدَّنَنَا آبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ، عَنْ آبِي بِـشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْـنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِرِيُّ قَالَ: مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ . وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى بَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ " . صَامَ حَتَّى بَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ " .

وله والمسان أو بالقلب؛ يعنى: هل المرادبه: القول باللسان أو بالقلب؛ يعنى: هل المراد: به الظن، أو أن المراد: أن الناس يتحدَّثون ويقولون: والله لا يفطر الرسول. والله لا يصوم الرسول؟

نقول: الظاهر أنه يحتمل هذا وهذا، فإما أن يكون المعنى: يقول القائل في نفسه. فيكون المراد بـه: الظن، أو يكون المعنى: أنه يقول مع صاحبه. فيكون العراد به: قول اللسان، وكلاهما صحيح.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَّتَهُ:

(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ خُنْلَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: شَهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَلِمَ الْمَلِينَةَ .

 قوله: «شَهْرًا مُتتَابِعًا»؛ أي: شهرًا كاملًا؛ لأنه إذا كان شهرًا كاملًا لزم أن يكون متتابعًا وهذا راده.

🗘 وقوله: ﴿ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ﴾.

الظاهر: أنه بيان للواقع؛ لأن فَرْض الصوم لم يكن إلَّا في المدينة.

**€988**€

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧١).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالُاللهُ:

١٧٩ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُنْهَا عُنْهَا وُمُومِ وَجَبٍ - وَنَحْنُ يَوْمَشِيْدِ أَبِي، حَدَّثَنَا عُنْهَانُ بْنُ حَكِيمٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمٍ رَجَبٍ - وَنَحْنُ يَوْمَشِيْدٍ فِي رَجَبٍ - فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَفِي يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَشِهُ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ .

(...) وَحَدَّنَنِهِ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ حُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ.

جواب ابن عباس رضي في هذا الحديث واضح؛ يعنى: كأنه يقول: إنه لا يخصُّ رجب بـصوم، بل كان يصوم في أي وقت حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم.

**€88**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ ﴿ فَلْلَاثُهُ:

٠٨٠ - (٨٥٨) وَحَدَّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ، حَدْثَنَا مَا أَنْ مَعْبَادَةً، حَدَّثَنَا عَادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ هِلْكُ . ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ نَافِع - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسٍ هِلْكُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ صَامَ فَدْ صَامَ . وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ صَامَ فَدْ صَامَ . وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ.

هذا الحديث كحديث عائشة السابق: أنه كان يصوم حتى يقال: قد صام، قد صام؛ يعني: ولا يفطر، ويفطر حتى يقال: قد أفطر، قد أفطر؛ يعني: ولا يصوم.

**₹888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَبِحَلَّلْتُهُ:

( ٣٥) بَابُ النَّهٰيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّلَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُغْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَبَيَانِ تَغْضِيلٍ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

ثُمَّ قَالَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَشْهُ:

١٨١- (١١٥٩) حَدَّنَى أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يُـونُسَ، عَـنِ ابْنِ شِهَابٍ، ابْنِ شِهَابٍ، حَوَمَلَةُ بْنُ يَحْمَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْـب، أَخْبَرَنِي يُـونُسُ، عَـنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أُخْبِرَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَهُ يَقُولُ: لَأَقُومَنَ اللَّيْلَ وَلَاصُومَنَ النَّهَارَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ يَعَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَالِي ». إنما قال ذلك؛ لأنه عليه أحب الآيام الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اَحَبُّ إِلَى مِنْ أَهْلِي وَمَالِي ». إنما قال ذلك؛ لأنه عليه أحب الآيدع شيئًا فارق عليه رسول الله عليه وإلَّا فمن المعلوم أن هذا نفل وأنه لو تركه لا يلام عليه، لكنه كان لا يحب أن يدع شيئًا فارق عليه الرسول عَلَيْهُ وَلَهُذَا كَانَ يصوم خسة عشر يومًا تباعًا، ويفطر خسة عشر يومًا تباعًا؛ لأنه أهون عليه، لكن لو كان قبل الثلاثة أيام التي قال الرسول فيها: "وَذَلِكَ مِثْلُ صِيبًامِ السَّهُوِ" لكان أهون له وأيسر، وهذه من نعمة الله عَلَيْ قَال الرسول فيها: "وَذَلِكَ مِثْلُ صِيبًامِ السَّهُوِ" لكان أهون له وأيسر، وهذه من نعمة الله عَلَيْ قَال الرسول فيها: "وَذَلِكَ مِثْلُ صِيبًامِ السَّمَّوِ"

﴿ وَفَ قُولُهُ عَلَيْكُ الطَّلَاقَالِيَا ﴿ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ﴾. دليل على أن صوم الدهر ليس أفضل منها، وأنه مفضول وهذا هو الشاهد من هذا الحديث.

**≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَلته:

١٨٧ - (...) وَحَلَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الرُّومِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِجْرِمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَبَّدٍ - حَدَّثَنَا يَحْمَى، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَتَّى نَاْتِي آبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّدٍ - حَدَّثَى نَاْتِي أَبُا سَلَمَةً، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولًا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَإِنَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ -قَالَ - فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا. فَقَالَ: إِنْ رَسُولًا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَإِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُنَا. -قَالَ - فَلُنَا: لَا بَلْ نَقْعُدُ هَا هُنَا، فَحَدَّثُنَا. قَالَ: يَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُنَا. -قَالَ - فَالَّذَ لَا بَلْ نَقْعُدُ هَا هُنَا، فَحَدَّثُنَا. قَالَ: عَدَّبُوا اللَّهُ بِنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَفْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ -قَالَ - فَإِمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم.

ذُكِرْتُ لِلنَّيِّ ﷺ وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَيَنْهُ فَقَالَ لِي: «أَلَمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ اللَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ فَيْهِ لِلنَّهِ إِنَّى اللَّهِ وَلَمْ أُرِدْ بِلَلِكَ إِلَا الْخَبْرَ. قَالَ: "فَإِنَّ بِحَسْنِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَلَاثَةَ أَيَّامٍ». فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا -قَالَ- فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نِي اللَّهِ عَلَيْهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ». قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». قَالَ: «وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ فَلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ». قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ». قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ». قَالَ قُلْتُ : فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ». قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ». قَالَ قُلْتُ إِنْ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِورَكَ عَلَيْكَ مِنْ أَلِكَ وَلَكَ يَا لَيْ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِورَكَ عَلَيْكَ مَقْرَاهُ وَيَالَ لِي النَّبِي عَلَى اللَّهِ يَعِيْدُ وَلِكَ مَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَنْهُ وَالْ لِي النَّبِي عَلَى اللَّهِ يَعَمَّ وَلِكَ لَا تَدْرِي كَالَ لِي النَبِي عَلَى اللَّهِ عَمْرٌ». قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى اللَّذِي قَالَ لِي النَّبِي عَلَى اللَّهِ يَعَمَّ وَيَلَ لَي اللَّهِ يَعَمَّ اللَّهِ وَلَا لَكَ عَمْرٌ ». قَالَ اللَّه وَلَا لَكِي النَّهِ يَكُونَ أَلِكَ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمَعْرِقُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُكَ أَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

هذا الحديث فيه: أن الرسول عَلِيْالْقَالِيَالِ نازله إلى أنزل ما يكون، وإلى ما يمكن أن يقدر عليه، وأخبره بما توقعه من أنه إذا كبر عجز، وهذا هو الذي وقع.

وفيه: دليل على أن الرخصة ليست تطلق على الواجب فقط، بل قد تطلق على مقابل ما التزم به الإنسان ولو كان نفلًا؛ لقوله: قبلت رخصة رسول الله.

وأما قول الأصوليين: إنها لا تطلق إلَّا في مقابل العزيمة. فهذا ليس بصحيح، نعم تطلق فيما التزم به الإنسان وإن لم يكن واجبًا شرعًا.

وفيه: بيان أنه يجب على الإنسان أن يكون عدلًا في المعاملة والعبادة، فيعطبي المنفس حقها، والأهل حقها، والزور -يعنى: الزائر- حقه، وكذلك من له حق كإعانة المحتاج، وإطعام الجائع، وما أشبه ذلك، فالإنسان له حقوق يجب أن يعدل فيها فيعطي كل ذي حق حقه.

وفيه: أن الإنسان إذا شدَّد على نفسه ابتلي بالتشديد، ولا يخفى عليكم جميعًا قـصة أصـحاب البقرة الذين شددوا فشدد الله عليهم.

وكذلك أيضًا من شددوا في الطهور فإن الله يشدد عليهم، ويبتلوا بالوساوس إلى غير ذلك، فكل من شدد شدد الله عليه، وكل من سلكُ طريق التيسير يسر الله أمرَه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٥).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَاتُهُ:

المعلى المُعَلَّمُ، عَنْ يَحْيَى الْمُعَلَّمُ، عَنْ يَحْيَى الْمُعَلَّمُ، عَنْ يَحْيَى الْمُعَلَّمُ، عَنْ يَحْيَى بَنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإسننادِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» «فَإِنَّ لَمَكَ بِكُلِّ حَسنَةٍ عَشْرَ أَنِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإسننادِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ» «فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ». وقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِي اللَّهِ دَاوُد؟ قَالَ: «فِيصْفُ اللَّهْرِ». وَلَمْ يَقُلْ: «وَإِنَّ لِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا». وَلَكِنْ قَالَ: «وَإِنَّ لِوَلْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا». وَلَكِنْ قَالَ: «وَإِنَّ لِوَلْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».

١٨٤ - (...) حَدَّنَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَخْبَى، عَنْ مُحَدِّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيبَانَ، عَنْ يَخْبَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي مَلَمَةَ قَالَ - وَأَخْسِبُنِي قَدْ سَيمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي مَلَمَةَ قَالَ - وَأَخْسِبُنِي قَدْ سَيمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي مَسَلَمَةَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَبِي قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَا الْقُرْآنَ فِي كُلُّ شَهْرٍ». قَالَ قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً». قَالَ قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً». قَالَ قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً». قَالَ قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً».

الأوْزَاعِيُّ عَمْرُو بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأوْزَاعِيُّ قَلَا: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَفِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَكُنْ بِمِثْلِ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ، لَا تَكُنْ بِمِثْلِ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» (").

١٨٦ - (...) وَحَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا الْمَبَّاسِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعً عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَلَّكَا يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيَ عَيْلَا أَنْ أَصُومُ أَسْرُدُ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ: «اَلَمْ أُخْبَرُ أَنْكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ وَتُصَلِّي اللَّيْلَ؟ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، وَلَا هُلِكَ حَظًّا . فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَتُصَلِّي اللَّيْلَ؟ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا، وَلِيَفْسِكَ حَظًّا، وَلَاهْلِكَ حَظًّا . فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَسَلًى اللَّيْلَ؟ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا، وَلِيَفْسِكَ حَظًّا، وَلَاهُلِكَ حَظًّا . فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلًّ وَسَلًا وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ يَسْعَةٍ». قَالَ: إِنِّي آجِدُنِي أَقُوى مِنْ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلُّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ يَسْعَةٍ». قَالَ: إِنِّي آجِدُنِي أَقُوى مِنْ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلُّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ يَسْعَةٍ». قَالَ: إِنِّي آجِدُنِي أَقُوى مِنْ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . وَصُمْ مِنِ كُلُ عَشْرَةِ أَيَّامُ السَّلَامُ ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى». قَالَ: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيامَ وَلَا يَوْرُ أَوْلَ كَالَ يَعْرُونَ يَكُولُونَ يَصُومُ يَا فَيَ اللَّهِ عَالَ عَطَاءٌ: فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيامَ

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٥٣،٥٠٥٤،٥٠٥).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري (١١٥٢).

الأبُدِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ، لَا صَامَ الأَبْدَ» .

و قوله: «لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبْدَ». هذا النفي لانتفاء المشروعية؛ يعنى: أن صيام الأبد ليس بمشروع، وليس دعاء عليه؛ لأن النبي و لا أظنه يدعو بمثل هذا الدعاء على من تعبد الله تعالى باجتهاد، لكن المعنى: أنه منتف شرعًا؛ لأن صيام الأبد يترتب عليه إضاعة أشياء كثيرة، إضاعة الأهل وإضاعة الأصحاب، وإضاعة حظ النفس، وأشياء كثيرة، لاسيما وأنه سيمر بالإنسان أيام الشتاء، وأيام الصيف. فلهذا قال: «لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبدَ»، وهذا يقتضي النهي عن صوم الأبد.

وأما قول بعض أهل العلم: إن المراد: إذا أدخل في ذلك أيام العيمدين والتـشريق. فهـذا غيسر صحيح؛ لأن صوم يوم العيد ليس بمشروع أصلًا، وكذلك أيام التشريق.

فالصواب: أن الرسول بَلْنُالْمُلَالِيلُ مَهِي أن يصوم الإنسان الدهر كله؛ لما في ذلك من إضاعة الحقوق، وعدم العدل في العبادة.

وقوله ﷺ: «وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ» الظاهر أن معناه: أن الحسنة تضاعف، فإذا صام يومًا من العشرة بقي تسعة، فكأن الرسول مَلْمُلْفَلْقَالِمُلْ قال: يكتب لك أجر العشرة. فإذا صام من العشرة الأولى يومًا فكأنما صام العشرة كلها، وكذلك في الثانية، وكذلك في الثالثة.

فقوله: "وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ" يعنى به: التسعة الباقية بعد صوم اليوم، فهـ و إذا صـام يومّـا مـن
 العشرة فإنه يبقى تسع فيكون كأنما صام تسعة، وعلى هذا يكون صـيام ثلاثـة أيـام كـصيام ثلاثـين
 يومًا.

### **≶888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلتْهُ:

(...) - وَحَدَّنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبْج، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَـالَ: إِنَّ أَبَا الْعَبَّامِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ. قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو الْعَبَّامِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، ثِقَةٌ، عَذْلٌ.

قوله: «قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ مِنْ أَهْلِ مَكَّة، ثِقَةً، عَدْلٌ». أنصح من كان عنده «تقريب التهذيب» أن ينقل حكم مسلم تَعَلَّلْهُ على هذا الراوي ويعلقه على الكتاب؛ إذا لم يكن ابن حجر تَعَلَلْهُ قد نقل ذلك.

**€**222€

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٧).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاتُهُ:

٧ُ١٠ - (...) وَحَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ، حَلَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ سَعِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ، سَمِعَ حَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو اللَّهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "بَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو اللَّهِ عَلْقَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهِكَتْ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ لَتَصُومُ اللَّهُ مَنْ وَنَهُ كُذَر، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِنَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهِكَتْ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ اللَّبُكَ، صَوْمُ اللَّهُ إِنَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهِكَتْ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ اللَّهُ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

هذا السياق أظهر معنى آخر وهو: أن من صام الأبد فسوف يضعف عن الـصوم ولا يـصوم الصوم الكامل؛ لأن العين تهجم والقوى تضعف، فيصبح الصوم عليه ثقيلًا فلا يألفه ولا يحبه.

ويكون هذا المعنى كالتعليل لما سبق من أن المراد بذلك: انتفاء الصوم شرعًا. فيكون انتفاء الصوم شرعًا فيكون انتفاء الصوم شرعًا وانتفاؤه حسًّا؛ أن الإنسان لابد أن يتعب، وتهجم العين، ويضعف البدن ويكل.

ن وفى قوله ﷺ: "وَلَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى". دليل على شجاعة داود عَلَىٰ النَّلَافَالِيْنَا، وأن عدم الفرار عند اللقاء من الخصال المحمودة التي يحمد عليها الإنسان، وشريعتنا توجب على من لاقى ألَّا يفر إلَّا لسبب، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ نِرُدُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِنتُو فَقَدْ بَآهَ بِغَضَبِ يَرَى اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ نِرُدُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِنتُو فَقَدْ بَآهَ بِغَضَبٍ يَرَى اللهُ ا

وأيضًا فإن في قوله: • وَكَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى ، إشارة إلى أن الإنسان إذا صام وأدام السيام، فإنه يوشك أن يضعف فيفر إذا لاقى.

فإذا قال قائل: ما فائدة ذكر هذه الجملة في هذا الحديث؟

قلنا: فاثدتها أنه لما كان داود مَمَلِيَا اللهُ يصوم يومًا ويفطر يومًا، كـان ذلـك سببًا لقوتـه في الجهاد، وشنجاعته وثباته.

### **€888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

(...) وَحَلَّنْنَاهُ أَبُو كُرِيْبٍ، حَلَّنَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ بِهَذَا الإسْنَادِ وَقَالَ: ﴿ وَنَفِهَتِ النَّفْسُ ﴾.

وَقُونَ الْحَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَفِطْ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ اَلَمْ أُخْبَرُ آنَكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ ».

قُلْتُ: إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ . قَالَ: «فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، لِعَيْنِكَ حَتَّ، وَلِيْمُ وَأَفْطِرْ اللَّهُ عَنْنَاكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، لِعَيْنِكَ حَتَّ، وَلِيْمُلِكَ حَتَّ، وَلِيْمُلِكَ حَتَّ،

١٨٩ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آَبِي شَيْعَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بِثِكَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \* إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثُهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» (١٠).

١٩٠ - (...) وَحَلَّمْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَلَّمْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ؛ أَنَّ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: "أَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ نِصْفَ اللَّهْرِ، وَأَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةً دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ. قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَادٍ: أَعَمُرُو بْنُ أَوْسٍ كَانَ يَقُولُ: يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

أَ قُوله: شطره؛ يعنى: نصفه، وهذا أحسن ما يكون في القيام؛ لأنه ينام النومة الطويل أولًا، ثم يتهجد، ثم ينام النومة اليسيرة وهذه النومة اليسيرة تكون من أجل أن تنقض تعب التهجد، ثم يقوم لصلاة الفجر نشيطًا، فإذا تيسر للإنسان هذا فهو خير، وإذا لم يتيسر فالأمر والحمد لله واسع.

*≶*888*∞* 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ:

١٩١- (...) وَحَلَّثُنَا يَعْتَى بْنُ يَعْتَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَيِي قِلَابَةَ قَالَ: اَخْبَرَنِي اَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، فَحَلَّنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَدُم حَشُوهَا لِيفَ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ صَوْمِي، فَذَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَبْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشُوهَا لِيفَ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي: ﴿ أَمَا يَكُفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةُ أَيّامٍ؟ ﴾. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ﴿ مَنْ عَلَى اللَّهِ . قَالَ: ﴿ مَنْ عَلَى اللَّهِ . قَالَ: ﴿ مَنْعَا ﴾. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: ﴿ وَمَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: ﴿ وَمَا مَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ شَطُرُ اللَّهِ . قَالَ: ﴿ وَمِنَا مُ يَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ شَطُرُ اللَّهِ وَاللَّهِ . قَالَ: ﴿ وَمِنَا مُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ \* اللَّهِ . قَالَ النَّي يَعِيْدُ: ﴿ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ شَطُرُ اللَّهِ مِنَا أَي مِنْ إِلَيْ اللَّهِ . قَالَ: ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ . قَالَ: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا أَلَ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَا مَنْ مَا أَوْ وَاللَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَالْ اللَّهُ مَا أَنَا مُ اللَّهُ وَالْ النَّي يُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَالْمُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا وَالْمُ اللَّهُ مُومٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ \* وَإِفْطَارُ يَوْمٍ \* وَإِفْطَارُ يَوْمٍ \* وَإِنْطَارُ يَوْمُ \* فَا أَلَا عَلَى اللَّهُ مَلْ أَنْ هُو مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُومًا مُؤْلُولُ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْلَا اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلَا مُعْلَى اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا أَلْقُ مُومُ اللَّهُ مَا مُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا أَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ أَلَا مُعْمُ اللَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٨٠).

#### €0888 €0888

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَسْهُ:

١٩٧ - (...) حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّنَنا غُنْلَرٌ، عَنْ شُعْبَةً. ح وَحَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى، حَدَّنَا عُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاعِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَضَّةً قَالَ لَهُ: الصُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: الصُمْ قَلَاتَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِيَ». قَالَ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: الصُمْ أَذْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِيَ». قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَقِييَ». قَالَ: إنِي أُطِيقُ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكُنْ مَنْ مَا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: هُمُ مَا يَقِي مُنَا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: هُمُ مَا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».

١٩٣ - (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ مَهْ دِيِّ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، بَلَغَنِي أَنْكَ تَسصُومُ النَّهَ ارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَلَا عَمْرُو: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو، بَلَغَنِي أَنْكَ تَسصُومُ النَّهَ ارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظَّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظَّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظَّا، صُمْ وَأَفْطِرْ، صُمْ مَنْ لَكُ أَنْ يَقُولُ: يَا كَيْنُ مَعْرُهُ اللَّهِ إِنَّ لِمَرْوَبِكَ عَلَيْكَ حَظَّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظَّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظَّا، صُمْ وَأَفْطِرْ، صُمْ مَنْ مُومًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا». فَكَانَ يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمُ لَللهُ:

(٣٦) باب اسْتِخْبَابِ صِيامِ ثُلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَا شُورَاءَ وَالاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

١٩٤ - (١١٦٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّشْيكِ قَالَ: حَدَّثَنِي

مُعَاذَةُ الْعَلَوِيَّةُ؛ أَنَهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّـامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ .

في هذا الحديث بيان استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأنها ليست خاصةً بأيام معلومة بل تكون من أول الشهر ووسطه وآخره، ولكن الأفضل أن تكون في أيام البيض، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، فمن صامها في غيرها أدرك فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومن صامها فيها أدرك ذلك وأدرك الوقت المستحب، وذلك كما نقول مثلاً في الصلاة: من صلاها في الوقت فقد أدركها في الوقت، ومن صلاها في أوله فقد أدركها في الوقت وأدرك فضيلة أول الوقت.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاتُهُ:

١٩٥ – (١١٦١) وَحَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ – وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ – حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرُّفِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُـوَ يَسْمَعُ: (يَا فُلَانُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةٍ هَلَا الشَّهْرِ؟). قَالَ: لا. قَالَ: (فَإِذَا أَفْطُرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ) ('')

قال النووي تَعَلَقهُ في «شَرْح صَحِيح مُسْلِم» (٨/ ٧٠-٧١):

﴿ تَوَلَّهُ: قَيَا قُلانُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةٍ هَذَا الشَّهْرِ؟ قال: لا. قال: قَالَ افْطَرْتَ فَصُمْ يَـوْمَيْنِ المَحَذَا هو في جميع النسخ «من سرة هذا الشهر» بالهاء بعد الراء، وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة، ثم حديث عمران أيضًا في «سرر شعبان» وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية بالراء، ولهذا فرق بينهما وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له، فكأنه يقول: يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر، وهي وسطه، وهذا متفق على استحبابه، وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وقد جاء فيها حديث، في كتاب الترمذي وغيره، وقيل: هو الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر.

قال العلماء:ولعل النبي ﷺ لم يواظب على ثلاثة معينة؛ لثلايظ ن تعينها، ونبَّه بـسرة الـشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها. اه

هذا الكلام يوافق ما ذكرناه من قبل.

🗘 وقوله: "فَإِذَا أَنْطَرْتَ،؛ يعنى: من رمضان.

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٩٨٣).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

١٩٩٦ - (١١٦٢) وَحَلَّمْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُّ، وَقُتَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ حَبَادٍ - قَالَ يَحْيَ: أَخْبَرَنَا حَكَادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الرَّمَّانِيُّ، عَنْ آبِي قَتَادَةَ رَجُلُ آتَى النَّبِي فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَغَضَبِ رَسُولِهِ . فَجَعَلَ عُمَرُ جَنِ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَيِمُحَمَّد نَبِيًا نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ خَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ . فَجَعَلَ عُمَرُ جَنِ بُولَدُهُ هَذَا اللَّهِ مَنْ يَصُومُ اللَّهِ مَنْ يَصُومُ اللَّهُ وَعَصَبِ وَسُولِهِ . فَجَعَلَ عُمَرُ عَصَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ اللَّهُ مَ كُلَّهُ ؟ قَالَ: "لَا صَامَ وَلَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ اللَّهُ مَلَولَ يَوْمَا وَيُعْطِرُ ». قَالَ: "فَيُطِي مَنْ يَصُومُ يَوْمَنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ: "فَيُطِيقُ ذَلِكَ الْمَعْمِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَمْ وَيُعْمِلُ يَوْمَ عَنْ يَصُومُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمَعْمَى اللَّهُ الْمَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَصُومُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّنَةَ الَّتِي تَعْلَمُ السَّنَةَ الَّتِي تَعْلَمُ السَّنَةَ التِي وَبَلَهُ اللَّهُ اللِهُ ال

ت قوله: «فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ إنما غضب النبي عَلَيْ الطَّلَا اللَّهِ على سؤالُ هذا الرجل؛ لأن صيغة السؤال لم تكن جيدة، والذي يظهر أن الرجل إنما سأل هذا السؤال من أجل أن يتأسّى بالرسول الطَّنِهِ اللهِ النبي عَلَيْهُ غضب عليه لصيغة السؤال.

﴿ وقول عمر ﴿ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَضَبِ اللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ اللَّهِ وَعَضَبِ رَسُولِهِ ١٠ . أراد ﴿ عَنْ بَذَلْكَ أَن يسترضي النبي ﷺ؛ حتى يزول غضبه.

في هذا الحديث: نوع من الاعتذار عن فعل هذا الرجل؛ لأنه ليس عنده شك في الأمر، لكن ليس كل إنسان يوفّق لصيغة السؤال الذي ينبغي، أو الجواب الذي ينبغي.

🗘 وقوله: حتى سكن غضبه؟ أي: غضب النبي ﷺ.

وفيه: دليل على جواز الغضب، ولكن هل غضب الرسول عَلَيْالطَّالِمُولِ كَان لنفسه؟

الجواب: لا، فإن غضب الرسول عَلَيْهُ اللَّهُ كان دائمًا لغير نفسه، بل كمان في حقه الخماص عَلَيْهُ اللهُ اللهُ ال عَلَيْهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ الناس معاملة يعفو ويصفح، لكن إذا انتهكت محارم الله عَلَيْهُ أو كمان المسؤال غير لائق شرعًا فإنه كان يغضب عَلَيْهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ

وفيه أيضًا: دليل على كراهة صوم الدهر كله؛ لقول النبي ﷺ: ﴿ لَا صَامَ ﴾.

وفيه أيضًا: دليل على أن الرسول عَلَيْ الْمُلاَمَا إِلَيْ يترك العمل لما هو أفضل منه؛ لقوله: ﴿ وَدِدْتُ أَنِّي

طُوُّقْتُ ذَٰلِكَ ١؛ يعنى: صرت مطيقًا له.

وفيه أيضًا: أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان بمثابة صوم الدهر كله. وفيه: فضيلة صوم يوم عرفة. ويوم عاشوراء.

### **€888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَاللهُ:

١٩٧٠ - (...) حَدَّنَنَا مُحْمَدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ - وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ: حَدَّنَا مُحْمَدُ وَلَيْ وَمُعُمَّدُ بِنَ مَعْبَدِ الرِّمَّانِيَّ، عَنْ أَبِى قَسَادَة بِنُ جَعْفَو، حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ غَبْلانَ بْنِ جَرِيرٍ ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ مَعْبَدِ الرِّمَّانِيَّ ، عَنْ أَبِى قَسَادَة الأَنْصَارِيِّ وَلِيْكِ اللَّهِ وَلِيَّةُ فَقَالَ اللَّهِ وَلِيَّةً فَقَالَ اللَّهِ وَيَعْ فَقَالَ اللَّهِ وَلَيْ وَمِعْنَا بِللَّهِ وَيَعْ فَقَالَ اللَّهِ وَلَيْ وَاللَّهِ وَلَا أَنْطَرَ ». أَنْ وَمُعُلَم دِينًا وَمِعُمَّدٍ رَسُولًا وَيِبْعَتِنَا بَيْعَة . قَالَ: فَلُيْلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمُ فَقَالَ: "لَا مَا صَامَ وَمَا أَنْطَرَ ». قَالَ: فَلُيْلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمُ يَوْمُ اللَّهُ قَوَّانَا لِلْلَكَ ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمُ وَإِفْطَارِيَوْمَ فَالَ: " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِيَوْمُ أَنِي وَمُثَنِ قَالَ: " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِيَوْمُ أَلْوَيْنَ قَالَ: " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِيَوْمٍ وَالْمُ فَعَلَى السَّلَامُ ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِيَوْمُ اللَّنْفَيْنِ قَالَ: " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَالْمُ فَيْفَ أَوْ الْمَالِي فَيْ فِيهِ عَلَى السَّلَامُ ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَالْانْفَى فِيهِ عَلَى وَمُعْ مَوْمٍ يَوْمٍ عَوْفَةَ فَقَالَ: " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَلَى السَّلَامُ اللَّي وَمُعَلَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَلَى السَّلَامُ اللَّهُ وَلَيْ الْمَالِكَةُ الْمُعْبِقِيلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَلَى السَّلَةُ الْمَافِيةَ الْمَافِيةَ الْمَافِيةَ الْمَافِيةَ الْمَافِيةَ وَقَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَلَقَالَ: " وَمُعَلَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَلَى السَّفَةُ اللَّهُ وَعُلَى الْمَعْلِقَ عَنْ وَلُو الْمَلْعَلَى الْمَعْمِيسِ لَكَ اللَّهُ وَلَى الْمُعْمِيسِ لَكَ الْمَافِيةَ وَلَوْمَ اللَّهُ وَمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِيسِ لَكَ الْمَافِيةَ وَاللَا الْمَعْمِيسِ لَكَ الْمُ الْمُعْمِيسِ لَكَالَ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِيسِ لَكَ الْمُعْمِيسِ لَكَ الْمُعْمِيسِ لَكَ الْمُعْمِيسِ لَكَ الْمُعْمِيلُ عَنْ صَافُومُ عَلْمُ الْمُومِ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِيلُ وَالْمُعْمِيلُ عَنْ الْمُعْمِيلُ ع

في هذا الحديث: دليل على تمني الخير؛ لقول النبي ﷺ: «لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِللَّكِ» وهذا لا يعد اعتراضًا على القدر، وإنما يعد تمنيًا للخير، ومن تمنى الخير فإنه يكتب له أجره لاسيما إذا كان منع منه لأسباب مانعة، وفي قصة الرجل الذي قال: ليت لي مال فلان، فأعمل فيه مثل عمله فقال النبي ﷺ: «هُمَا فِي الأَجْرِ سَوَاءً" ().

وفى قوله: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الإثْنَيْنِ قَالَ: «ذَالَكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِشْتُ أَوْ أَنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ». وكذلك هو يوم توفي فيه ﷺ والعجب أن الذين يرون إقامة مولىد للرسول بَمْنِلْلَمَلَاثَالِيَّا يستدلون بهذا الحديث فيقولون: إن الرسول قال: «يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ» فدل هذا على أن يوم ولادته له شأن عظيم.

ولكنهم قد أبعدوا النجعة، واستدلوا بالمتشابه بل اتبعوا المتشابه؛ لأننا لو سلَّمنا جدلًا أن هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٠، ٢٣١)، والترمذي (٢٣٢٥) وصححه الألباني في اصحيح الجامع؛ (٢٠٢٤).

يدل على أن يوم مولده يوم عظيم له شأن عظيم لقلنا: إذن لابد أن يصادف يوم الاثنين، ولا يسصح أن يكون في الليلة الثانية عشر كما قيل.

وثانيًا: نقول: نعم هذا يوم ولد فيه، ولكن هل منة الله على العباد كانت بولادته أو ببعثته؟ والجواب: بالبعثة لا شك؛ لأنه لو ولد ولم ينزل عليه الوحي ما كان في مولده هدى للناس.

وأيضًا: إذا كنتم تقيمون الموالد لمولده على فأقيموا المآتم لوفاته على الأنه أيضًا توفي يوم الاثنين، لكن الذين يتبعون المتشابه دائمًا يضلون عن الحق وعن الهدى، إما عنادًا، وإما أن الله تعالى لا يوفقهم للصواب.

﴿ وقوله: ﴿ بُعِفْتُ أَوْ أَنْزِلَ ﴾. الظاهر: أن هذا شك من الراوي، ولكن المعنى لا يختلف؛ لأن إنزال القرآن عليه هو بعثه بَلْنَالْمُثَالِينَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الله

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَمْلَتْهُ:

( ٰ... ) وَحَلَّثَنَاهُ عُبَيْلُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَلَّثَنَا أَبِي. ح وَحَلَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْيَةَ، حَلَّثَنَا شَسِبَابَةُ. ح وَحَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(...) وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ سَمِيدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِـلَالٍ، حَـدَّثَنَا أَبَـانُ الْمَطَّـارُ، حَـدَّثَنَا فَيْكُنُ بْنُ جَرِيرٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الإِثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَمِيسَ.

الظاهر: أن كون مسلم يظنه وهما -أي: ذكر الخميس- أنه قال: الوَّلِمدْتُ فِيمِ وَبُعِثْتُ فِيمِهِ وَلَيْمِثُ فِيمِه وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ اللهِ ولا يمكن أن يكون هذا في يومين إذ لو كان سئل عن صوم الاثنين والخميس. للزم من هذه الإجابة وقوع حادث واحد في يومين وهذا مستحيل.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمْلَاثُهُ:

١٩٨ - (...) وَحَلَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَهْ مِنْ مَهْ دِيِّ، حَدَّثَنَا مَهْ دِيُّ بْنُ مَهْ مِنْ مَعْبَدِ الزَّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِّيِّ عِنْ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَنْ صَوْمِ الإِثْنَيْنِ فَقَالَ: «فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أَنْزِلَ عَلَيٍّ».

يتبين بهذا: أن صوم يوم الاثنين سنة وليس بواجب، وقد أخبر النبي ﷺ -في غير هـذا الحـديث-بأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وكان يحب ﷺ أن يعرض عمله على الله وهو صائم (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٠١)، والنسائي (٤/ ٢٠١) وقم (٢٣٥٨) وحسن إسناده الألساني في «تمام المنة»

أما وجه كونه مستحبًّا من قوله: "وَفِيهِ أَنْزِلَ عَلَيًّ" فلعل وجهه -والله أعلم- أنه لما فرض الله صيام رمضان لكونه أنزل فيه القرآن صاريوم الاثنين مشروعًا صيامه لكونه أنزل فيه القرآن صاريوم الاثنين مشروعًا صيامه لكونه أنزل فيه القرآن؛ أي: بدأ إنزاله فيه.

### **₹888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمُ لَللهُ:

# (٣٧) باب صَوْمِ سَرَرِ شَعْبَانَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَبَعَلَلْهُ:

١٩٩ - (١١٦١) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرُّفٍ - وَلَـمْ أَفْهَمْ مُطَرُّفًا مِنْ هَدَّابٍ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَـهُ أَوْ لاِخَـرَ: «أَصُـمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ؟». قَالَ: لا . قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ» (١).

٢٠٠ (...) وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْعَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَكَاءِ، عَنْ مُطَرُّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَفِيْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرُّفٍ، قَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ».
 الشَّهْرِ شَيْنًا؟». قَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ».

٢٠١ – (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفِ بْنِ الشَّخْيرِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَفِظًا؛ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: هَمْلُ صُمْتَ مِنْ سِرَرِ هَلَا الشَّهْرِ مَيْنًا؟». يَعْنِي: شَعْبَانَ . قَالَ: لا . قَالَ: فَقَالَ لَهُ: "إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ». شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ قَالَ: وَأَظُنَّهُ قَالَ: يَوْمَيْنِ .

(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ قُدَامَةَ، وَيَحْيَى اللَّوْلُوْيُّ قَالًا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ هَانِيَ ابْنِ أَخِي مُطَرُّفٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ.

♦ قوله: «سَرَرِ شَعْبَانَ»: السَّرَر آخر الشهر، وسمي بذلك؛ لأنه مأخوذ من الاستسرار؛ أي: الاختفاء، وذلك أن القمر في هذه الليالي: ثمان وعشرين، وتسع وعشرين، وثلاثين يكون مختفيًا.

وأما قوله في اللفظ الأول الذي مر علينا: قمِنْ سُرَّةٍ هَذَا الشَّهْرِ » فالفرق بينهما ظاهر إذا اعتبرنا أن السرة هي الوسط -كسرة الحيوان فإنها تكون في وسطه-.

<sup>(</sup>ص:۱٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٨٣).



وأما إذا قلنا: إن السُّرة مأخوذة من السرر أو الاستسرار. فقد تطابق الحديثان.

قوله ﷺ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ». قال في الحاشية: لعل النبي ﷺ كان عنده على بأن
 هذا الرجل أوجب على نفسه أن يصوم سرر الشهر فأمره النبي ﷺ إذا أفطر أن يصوم.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ كَعَلَّلْتُهُ:

## (٣٨) بابُ فَضْلِ صَوْمِ المُحَرَّمِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَلته:

٢٠٢ - (١١٦٣) حَلَّنَي قُتَيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَلَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ».

٢٠٣ - (...) وَحَلَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَلَّنْنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُمَيْر، عَنْ عُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَكِّرِ، عَنْ حُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الْمُسَكِّرِ، عَنْ حُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْمَحْتُونِ عَنْ قَالَ: سَمِّلَ الْمَسْلَرَ الْمَصْلَةِ الْمَحْدُونِ الْمُحَدَّةِ الْمَحْدُونِةِ الْمَحْدُونِةِ الْمَحْدُونِةِ الْمَحْدُونِةِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ».
 الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَام بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ».

(...)- وَحَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَى عَنْ زَاتِلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْسٍ بِهَذَا الْإِمْنَادِ فِي ذِكْرِ الصِّيَامِ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ .

وله: «أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهُرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ عَيل: إن المعنى هـو: إن أفضل الشهور أن يصام فيه هو شهر المحرم. وفي هذا نظر؛ لأن الرسول عَلَيْ كان يـصوم في شـعبان أكثر من صيامه في المحرم.

وقيل: إن المعنى أن أفضل الصيام هو أن تصوم الشهر كله. وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن عائشة خصط وهى من أعلم الناس بحال النبي على تقول: ما رأيته ينصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان (١٠).

وهناك احتمال ثالث، وهو أن يكون المعنى: أن أفضل صيام يصومه الإنسان يكون في شهر المحرم، لكن لا يصومه كله، ولا يجعله كشعبان، وعلى هذا تكون السنة العملية مبيَّنة للسنة القولية، وهذا هو أحسن ما قيل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وقال بعضهم: إن قوله: «أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ، يـراد بـه: صـوم يـوم عاشوراء، وأنه من باب إطلاق الكل على الجزء. لكن هذا فيه نظر؛ لأن كونه يذكر الـشهر كلـه ولا يريد منه إلَّا يومًا واحدًا بعيد.

فالأقرب والله أعلم ما ذكرناه؛ أنه أفضل الشهور التي يصام فيها لكن لا يصام كله، ولا أكثره؛ لأجل أن يقيد السنة القولية بالسنة العملية.

وقوله ﷺ: ﴿ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ ٤. هذا أيضًا ليس على إطلاف ؛ لأن الصلوات المعينة في النهار أفضل من صلاة الليل، فالرواتب مثلًا أفضل من صلاة الليل المطلقة.

وهكذا ينبغي للإنسان إذا مرت به النصوص أن يقيِّد بعضها ببعض، وأن يحمل بعـضها عـلى بعض حتى لا يقع التضارب والتناقض فيها.

### **€888€**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ نَحَمْلَتْهُ:

# (٣٩) باب اسْتِخْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شُوَّالِ النَّبَاعَا لِرَمَضَانَ.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلتْهُ:

٢٠٤ - (١١٦٤) حَلَّمْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْتُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَلَّمْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيْمِ الْعَارِثِ الْمُعَلِّقِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ آخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، آخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَا بِحِنْدِ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، آخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ اللّهِ عَلِيدٍ يَقُولُ . بِعِثْدِهِ . فَالِذِي الْحَلْثَ اللّهِ عَلِيدٍ يَقُولُ . بِعِثْدِهِ .

🗘 قوله كَلَيْلُكُلْةَالْآلِيلِيْنَا: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ) يعنى: كله.

وقوله: «ثُمَّ آتَبَعَهُ». ظاهره أن الأفضل أن يبادر الإنسان بهذه الأيام الستة، ولكن من المعلوم أنه لابد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد.

ولهذا قال العلماء: الأفضل أن تكون متتابعة، وأن تلي يوم العيد. وهو كذلك، ولكن إذا قدّر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلّا بعـد خـروج شـهر شـوال فهـل يصومها، أم نقول: إنها سنة فات محلها؟



الظاهر: الأول؛ أي: أنه يصومها، لاسيما إذا كان من عادته أن يصوم.

وكذلك المرأة إذا نفست في أول رمضان، ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلاً، ثم صامت القضاء فإنه لا يمكن أن يتيسر لها صيام سِتَّ من شوال إلَّا بعد خروج شوال.

فنقول: هذه أيضًا تصوم هذه الستة بعد شوال.

فمن ترك صيامها لعذر وقضاها بعدانتهاء شوال فأرجو أن يكون له أجره

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمَالَتُهُ:

( ٤٠) بِابِ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثُّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحِلُّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَاللهُ:

٧٠٥- (١١٦٥) وَحَدَّثُنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَكُ؛ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ ﷺ أُرُوا لَيُلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» (١٠.

وقيل: سمِّيت ليلة القدر لشرفها.

ولا مانع من أن تكون سمِّيت بهذا الاسم لهذا ولهذا.

وهذه الليلة أخفاها الله ﷺ عن العباد لِحكَم كثيرة.

من أهمها: بيان الصادق في طلبه من غير الصّادق؛ لأن غير الصادق إذا رأى أنها ليلـة مبهمـة، وأنه لا يمكن أن يكون مدركًا لها إلَّا إذا أتَمَّ العشر من أولها إلى آخرها فإنـه سـوف يكـسل ويـدع طلبها، وإذا كان صادقًا فسوف يطلبها ولو في عشر ليال.

ومنها: أن يزداد عمل الناس؛ لأن هذا التهجُّد في ليالي العشر لا شك أنه زيادة خير للإنسان يقربه إلى الله ﷺ.

ومنها: أن الإنسان يتحرَّى في كل ليلة أنها ليلة القدر فيكون في قلبه رجاء وقوة، وحسن ظن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠١٥).

بالله في كل ليلة، لكنها لو كانت ليلة معلومة لقامها مرة وانتهى الأمر.

فالمهم: أن إبهامها فيه حكم كثيرة.

وهذه الليلة كانت في أول رمضان، ثم صارت في وسطه، ثم في آخره، فقد كان النبي بَالْنَالْمُالِيِّينَا يعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف الأوسط، ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر. فاعتكف في العشر الأواخر(١).

وهذه الليلة وردت السنة في تعيينها بألوان مختلفة لا يمكن الجمع بينها إلَّا إذا قلنا: إنها تتنقـل في الليالي العشر؛ يعنى: أنها تكون في سنة ليلة إحدى وعشرين، وسنة في ليلة تسع وعـشرين، وسـنة فيما بين ذلك؛ لأنه بهذا تجتمع الأدلة كما سيذكر مسلم تَعَلَّقته.

فضائل هذه الليلة: أن مَن قامها إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.

### ولهذه الليلة علامات:

منها: إضاءة ليلتها، مع أنها تكون في آخر الشهر إلَّا أن ليلتها تكون أكثر إضاءة من غيرها. ومنها: انشراح قلب المؤمن فيها وسروره.

ومنها: أن صباحها تطلع فيه الشمس ليس لها شعاع، لكن هذه العلامة تكون مقويـة لرجـاء الإنسان أنه أصابها إذا كان مجتهدًا في تلك الليلة، وإلَّا فإنها لا تفيد الإنسان نشاطًا في مستقبل الليلة؛ لأن الشمس تكون بعد الليلة كما هو ظاهر؛ إلَّا إنها تقوي رجاء من قامها وتـ دخل الـ سرور

وفي هذا الحديث الذي صدَّر به مسلم كَ لَهُ الروايات عن ليلة القدر من الفوائد:

منها: أن الإنسان قد يرى ليلة القدر في المنام؛ لأن هـؤلاء الـصحابة رائعًا أروا ليلـة القـدر في المنام في السبع الأواخر.

ومنها: العمل بالرؤيا إذا تواطأت؛ ومعنى تواطأت: اتفقت.

ومنها: أنها في تلك السنة كانت في السبعة الأواخـر؛ أي: أن قولــه: «مَـنْ كَــانَ مُتَحَرِّيَهَــا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ" يعني به: تلك السنة، أما في بقيـة الـسنوات فتكـون مـن ليلـة إحدى وعشرين. L. Line

**€888**€

<sup>(</sup>١) سِيأْتِي قريبًا -إن شاء الله-.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَاللهُ:

٢٠٦ (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَـنِ ابْـنِ
 عُمَرَ بَكْ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَلْدِ فِي السَّبْعِ الْاوَاخِرِ».

٧٠٧- (...) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ وِ النَّاقِدُ، وَذُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ وَلِنَّ قَالَ: رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَلْدِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِثْرِ مِنْهَا ﴾.

٧٠٨ – (...) وَحَلَّانِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْسِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِينَ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

٩٠٦ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ - وَهُـوَ ابْنُ حُرَيْثٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْتَعِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - ابْنُ الْقَدْرِ - قَإِنْ ضَعْفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُعْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاتِي . يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعْفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُعْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاتِي .

في هذا الحديث: دليل على أنها في السبع البواقي أحرى منها في بقية العشر.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَاللهُ:

٢١٠ - (...) وَحَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَكَا يُعْفِرُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ». ابْنَ عُمَرَ رَكَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ».

٧١١- (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْشَيْبَانِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِثِنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ». أَوْ قَالَ «فِي التَّسْعِ الْأَوَاخِرِ».

َ ٣١٧ كَ - (٢٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَلْرِ، ثُمَّ ٱيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنُسَّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ». وَقَالَ حَرْمَلَةُ: «فَنَسِيتُهَا».

٢١٣ - (١١٦٧) حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ -وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ؛ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْدِي هِلْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْعَشْرِ، الَّتِي فِي وَسَعِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينِ تَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَبَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَاللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَجَاوِرُ هَلِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ النَّاسَ فَأَمْرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَجَاوِرُ هَلِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

🗘 قوله: (كَانَ يُجَاوِرُ)؛ يعني: يعتكف كما سبق العشر التي في وسط الشهر.

وقوله: «فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينِ تَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةٌ وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ».

فيه: دليل على أن مدَّة الاعتكاف تنتهي بغروب الشمس، وأن الإنسان إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان انتهى اعتكافه إذا غابت الشمس ليلة عيد الفطر، أما ما ذُكر عن بعض العلماء أنه يبقى إلى أن يخرج إلى صلاة العيد. فيحتاج إلى دليل، وإلَّا فإننا نقول للمعتكف: إذا كانت ليلة العيد انتهى اعتكافك؛ لأن العشر الأواخر من رمضان تنتهي بغروب الشمس، ولهذا كان الرسول عَيْنُالْ الله لما كان يعتكف الأوسط إذا مضى عشرون ليلة واستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه.

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي على بداله أو أُخبر في آخر الأمر أن ليلة القدر كانت في العشر الأواخر.

ومنها: أن الله تعالى قد يُري بعض الناس آية يستدل بها على ليلة القدر.

وجهه: أن النبي ﷺ رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت تلك الليلة ليلة إحـدى وعشرين، وهذه الرؤيا قد يراها الإنسان في أول الليل إذا كان له نوِمة، وقد يراها في آخر الليل، والله تعالى يؤتى فضله من يشاء.

ومنها: أن النبي ﷺ يلحقه النسيان؛ لقوله ﷺ: «فَأَنْسِيتُهَا». وهو كذلك، وقد وقع منه النسيان في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة، وأخبر عَلَيْاطَالِيَالِيَّ أَن ذلك قد يقع من أمته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠١٨،٢٠١٦).

فقال: امَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيهَا فَلْيَصُلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ١٠٠.

ومنها: أن ليلة القدر في العشر الأواخر، لا قبل ذلك؛ لقوله: «فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ». ومنها: أن أرجى الليالي هي الوتر، وأول وتر في العشر الأواخر يكون في ليلة واحد وعشرين، شم ثلاث وعشرين، ثم خس وعشرين، ثم سبع وعشرين، ثم تسع وعشرين، فهي خس ليال وترية.

ومنها: ما كان عليه النبي على وأصحابه من شظف العيش، وعدم التفاخر، ولاسيما في المساجد؛ لأن مسجد الرسول بَلْنَالْقَالْقَالِي الذي هو أشرف المساجد بعد المسجد الحرام، كان سقفه من جريد النخل، ولذلك لما أمطرت السماء وَكَفَ المسجد، ووالله إنه لأعمر منه اليوم.

والمساجد، قال أهل العلم: إنه يُكره زخرفتها؛ لأنها إذا زُخرفت صارت كأنها بيوت أهل الدنيا، وألهت المصلي عما جاء من أجله وهو الوقوف بين يدي الله ﷺ ولهذا تجد نفسك إذا صليت في مساجد مزخرفة.

وينبني على هذا مسألة مهمة وهي: أن أولئك الذين يعمرون المساجد في الوقت الحاضر ويحرصون على زخرفتها بأموال طائلة ليسبوا على صواب، وأما قول جهالهم: إن النصارى يزخرفون معابدهم وكنائسهم فلماذا لا نفعل؟

فنقول فيه: هذا خطأ عظيم، وقياس فاسد، وإذا قلتم به فقولوا أيضًا: لماذا لا نقيم المولد للرسول؛ لأن النصارى يقيمون عيد المولد للمسيح؟ واجروا وراء النصارى واليهود، ولهذا تجد بعض الناس ينفق على مسجد واحد من أجل هذه الزخارف ما لو تركها لكفى مسجدين أو ثلاثة، ولهذا يجب على طلاب العلم في كل مناسبة أن يبينوا للناس أن عمارة المساجد وتعظيمها يكون باتباع الشريعة فيها، وليس بزخرفتها حتى تصبح كقصور الملوك.

ومنها: أن المشروع هو مباشرة المصلى بالجبهة والَّا يتخذ الإنسان حائلًا.

وجهه: أنه قال: ﴿وَوَجْهُهُ مُبْتَلِّ طِينًا وَمَاءً ﴾ بَلَيْلْلَمَالِلَهُا اللَّهِ

وإني لأتساءل: مَن يُطيق أن يسجد على الماء والطين مع أن هذا هو المشروع؟ فلو حدث مثل هذا وَوَكَفَ المسجد وصار طينًا، لوجدت الناس يضعون أشياء يتَقون بها البلل والطين، كل هذا مما يدل على أن المعوَّل إنما يكون على خشية القلب، وأنه كلما كان الإنسان أخشع في قلبه كان ذلك أقرب إلى ربه، وأصلح لعمله.

<sup>(</sup>١) تَقَدِم في «الصلاة».

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَا عَلَاللهُ:

٢١٤ - (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: اللَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْدِيِّ هِيْكِ الْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْدِيِّ هِيْكِ الْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلْيَنْبُتْ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلْيَنْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ». وَقَالَ: وَجَبِينُهُ مُعْتَلِقًا طِينًا وَمَاءً.

710 (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَعِرُ، حَدَّثَنَا عُهَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْ صَارِيً قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي هِ اللَّهِ عَلَى سُدَّتِهَا اللَّهِ عَلَيْةِ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا اللَّهِ عَلَيْةِ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا اللَّهِ عَلَى سُدَّتِهَا اللَّهِ عَلَى سُدَّتِهَا اللَّهِ عَلَى الْعَشْرَ الأَوْلَ الْقَاسَ فَدَنُوا مِنْ وَعَيْرٌ وَقَالَ: ﴿ إِنِي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرِ الأَوْلِ الْقَاسِ فَدَنُوا مِنْ وَعَلَى الْعَشْرِ الأَوْلِ الْقَاسَ فَدَنُوا مِنْ وَقَالَ: ﴿ إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرِ الأَوْلِ الْقَاسِ فَدَنُوا مِنْ وَعَلَى الْعَشْرِ الأَوْلِ الْقَاسِ فَدَنُوا مِنْ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرِ الأَوْلِ فَي الْعَشْرِ الأَوْلِ الْقَاسِ مَعْدُ قَالَ الْعَشْرِ الْأَوْلِ عَنْ أَدْهُ وَعُنْ أَحَبُ مِنْ كُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْ يَعْتَكِفُ الْعَشْرِ اللَّوْسَطَ اللَّهُ وَيْ وَالْنَى السَّعِدُ وَعِيْرِينَ وَعَاءٍ ». فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ وَالْعَ الْعُشْرِ الْأَوْلِ فَي الْعَشْرِ الْأَوْلِ فَي الْعَشْرِ الْأَوْلِ فَي الْعَشْرِ الْالْوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبُ مِنْ عُنْ الْعَشْرِ وَالْعَ وَالْعَلَى وَالْمَاءُ مَنْ وَالْمَاءُ وَالْعَلَى وَالْمَاءُ وَلِهُ الْعَشْرِ اللَوْلَ فَي الْعَشْرِ اللَّولُ وَالْعَرِ وَعَلَى الْعَشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ اللَّولُ وَي الْعَشْرِ اللَّولُ وَالْعَلَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ اللَّولُ وَلَا السَاقِ الْعَلَى الْعُلْمِ اللَّاعُ السَاقَ الْمُنْ الْعَشْرِ اللَّولُ وَالْمَاءُ فَا هَا السَالِ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ اللَّهُ الْعَلْمِ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّالُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّالُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْم

وفي قوله: «فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ». إشارة إلى أن التطوع لا يلـزم بالـشروع فيـه وإلَّا للزمهم أن يعتكفوا العشر الأواخر؛ لأنهم شرعوا في الاعتكاف؛ إلَّا أنه جعل الأمر موكولًا إليهم.

وفيه أيضًا: العمل بالرؤيا، وهذا واضح.

🗘 وقوله: ﴿وَرَوْنَةُ أَنْفِهِۥ يعنى: طرفه وجبينه؛ يعنى: جبهته.

**≶888≈** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

٢١٦- (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: تَذَاكُرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ ﴿ اللّهِ عَلَىٰ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقُلْتُ: أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ؟ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. الْنَّخُلِ؟ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. الْمُتَعْرَبُنَا مَعْرَبُنَا وَسُولُ اللَّهِ الْعَنْمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنِّي أُرِيتُ لَبُلَةَ الْقَلْرِ وَإِنِّي نَسِيتُهَا - أَوْ أُنسِيتُهَا - فَالْتَعِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وَثْرِ وَإِنِّي أُرِيتُ أَنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ، قَالَ: وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرْيِدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَآئِتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْهَاءِ وَالطِّينِ قَالَ: حَتَّى رَآئِتُ أَنْسَ الطَّينِ فِي جَبْهَتِهِ.

ُ (...) وَحَدَّنَنَا عَبُدُ بْنُ حُمَيْدِ، أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّادِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَلَا الإسْنَادِ. الرَّحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَظِيَّ حِينَ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَزْنَبَيَهِ أَثُو الطَّينِ.

في هذا السياق من الفوائد: أنه لا بأس أن يحدّث الإنسان عن نفسه باسمه؛ لقولَه ﷺ: «فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: والمراد معي. لكن لا بأس أن الإنسان يتحدث عن نفسه بحديث الغائب فيقول مثلًا: قال محمد كذا وكذا. وهو يعني نفسه أو: قال عبد الله. وهو يعني نفسه.

أما الرب ﷺ فهذا كثير في كلامه كقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ﴾ وقولـه: ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّ مُنَزِّلُهَا عَلَيَكُمْ ۗ ﴾ اللَّالِلَةَ ١١٥. ومَا أشبه ذلك.

وفيه: دليل على أن الأصدقاء ينبغي لهم أن يخرجوا للنزهة يتمشوا خارج البلد مثلاً؛ لأن هذا مما يزيد الصحبة والمحبة والمودة، وما رأينا أثرًا أبلغ من أثر هذا الأمر؛ أي: القيام برحلة للطلبة سواء كانت لعمرة، أو حج، أو كانت رحلة عادية، أو التمشي إلى خارج البلد، فإن كل هذا يزيد الروابط والألفة، ولهذا قال: ألا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْل؟.

≶888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَمْلَتْهُ:

٧١٧- (...) حَدَّنَا عُمَّدُ بنُ الْمُنَقَى، وَأَبُو بَكْرِ بنُ خَلَادٍ قَالا: حَدَّنَا عَبْدُ الاعْلَى، حَدَّنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي نَضْرَة، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيِّ جَلَيْ قَالَ: اعْتَكَفَ رَمُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْعَشْرَ الاوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبَلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّ الْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوضَ، ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَهَا فِي الْعَشْرِ الاواخِرِ فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لا خُبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسَيْتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ الْعَشْرِ الأَوْاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ

أَعْلَمُ بِالْعَلَدِ مِنَا . قَالَ: أَجَلْ . نَحْنُ أَحَقَّ بِلَلِكَ مِنْكُمْ . قَالَ: قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِلَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتُيْنِ وَعِشْرِينَ وَهْبِيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ . وَقَالَ ابْنُ خَلَادٍ مَكَانَ يَحْتَقَّانِ يَخْتَصِهَانِ .

في هذا الحديث: دليل على أن المخاصمة سبب لرفع الخير، لكن قد يكون رفع الخير خيرًا كما قبال تعالى: ﴿ فَإِن كُرِ هُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْتًا وَيَجْمَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴾ [الشَّالَة ١٩٠]. فهذه المخاصمة فات بها خير في تلك السنة المعينة؛ لأنهم لو علموها لكان أهون عليهم من أن يقيموا كل الليالي، لكن كان فيها مصلحة للأمة وهي أن تبقى مبهمة حتى يُكثِر الناس من طلبها بالعبادة والاعتكاف وغير هذا.

وقوله: ﴿إِذَا مَضَتْ وَاحِلَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهْيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ ﴾.

والصحيح: هو أن أبا سعيد كلف كان يَعدُّ من الآخر.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَعَلَّقْهُ:

١٢١٨ - (١٦٦٨) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَفِ بْنِ قَبْسِ الْكِنْدِيُّ، وَعَلِيًّ بْنُ خَشْرَم قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ - وَقَالَ ابْنُ خَشْرَم عَنِ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ - عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّعِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّعِيدِ، أَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ وَطِينٍ ». أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: «أُرِيتُ لَئِلَةَ الْقُلْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ ». قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي قَانُصَرَفَ، وَإِنَّ أَنْسَ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ بْنُ أَنْسُ مَعُولُ: ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ .

حديث عبد الله بن أنيس هذا إما أن يُحمل على أنه رواية لقصة أخرى، وإما أن يقال بالترجيح؛ أي: بينه وبين حديث أبي سعيد، وعلى هذا يكون حديث أبي سعيد أولى بالاعتبار؛ لأنه قد حفظ القصة تمامًا من أولها إلى آخرها.

أو يقال -وهو أحسن- بتعدد القصة؛ لثلا نُخَطِّئَ بعض الرواة.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَاللهُ:

٢١٩ - (١١٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ هِنِ قَالَ انْ نُمَيْرٍ: «الْتَمِسُوا -وَقَالَ وَكِيعٌ - تَحَرَّوُا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي عَائِشَةَ هِنِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: «الْتَمِسُوا -وَقَالَ وَكِيعٌ - تَحَرَّوُا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ "(').

٠٢٠- (٧٦٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَابْنُ أَيِي عُمَرَ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ ابْنُ حَاتِم وَابْنُ أَيِي النَّجُودِ سَمِعَا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ أُبِيَ بْنَ كَعْبِ هَا فَعُلْتُ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ أُبِي النَّجُودِ سَمِعَا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ: مَنْ عَلَى بُنَ كَعْبِ هَا فَعُلْدٍ . فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: كَعْبِ هَا فَعُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُم الْحَوْلَ يُصِبُ لَيُلةَ الْقُلْدِ . فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَرَادَ أَنْ لا يَتَكِلَ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوْاخِرِ وَأَنْهَا لَيْلَةُ مَنْعِ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ: بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَهَا تَطُلُعُ بَوْمَيَذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا .

لاشك أن الصواب: أنها في العشر الأواخر فقط، وليست في السنة كلها.

وعلى هذا نقول: من يطلب العشر الأواخر يُصِب ليلة القدر.

### **∞888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْ لَسَهُ:

الحكم الله المستعدد الله المستعدد المستعدد

٢٢٧- (١١٧٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي صُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا مَـرْوَانُ -وَهُـوَ الْفَـزَارِيُّ-، عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَالَى: تَذَاكُرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقَ جَفْنَةٍ».

وله: «حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقٌ جَفْنَةٍ» إنما يكون هذا في آخر الشهر، وكما بيّنا أن أرجاها ليلة سبع وعشرين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٢٠).





# بنالنانكان



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

# (١) بابُ اعتِكَافِ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان

قوله: «كتاب الاعتكاف». الاعتكاف في اللغة العربية؛ يعني: الالترام، والعكوف:
 اللزوم، ومنه قوله تعالى: ﴿يَعَكُنُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾ (الالخلاء).

♦ وقوله: ﴿مَا هَـٰذِهِ ٱلتَّمَائِيلُ ٱلِّي أَنتُمْ لَمَا عَنكِمُونَ ۞ ﴾ (الانتثاة: ٥٠).

أما في الشرع فهو: التعبد الله عَجَلَق بالتزام المسجد لطاعة الله.

هذا هو المعنى الشرعي للاعتكاف، وليس هو أن يلزم الإنسان المسجد من أجل التحدث إلى الناس، والقيل والقال، والنوم والأكل، بل هو عبادة من أُجلً العبادات.

وهو مسنون بإجماع المسلمين، فلم يختلف أحد من المسلمين على أنه مسنون، وأيضًا لم ينسخ الاعتكاف؛ ولهذا اعتكفت زوجات الرسول ﷺ من بعده.

والغرض منه: تحرِّي ليلة القدر.

فإن قال قائل: أين يكون؟ ومتى؟

قلنا: يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وفي أي قطر من أقطار الدنيا، وأما حديث: «لا اعْتِكَافَ إِلَا فِي المَسَاجِدِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲٤٧٣)، والترمذي (۱٥٣٩)، وعبد الرزاق (۸۰٤۱)، وابن أبي شيبة (٩٦١٦، ٩٦٢٠، ٩٦٢)، والبيهقي (٤/ ٣١٧، ٣١٨)، ورجح وقفه على ابن عباس فقال: الـصحيح موقـوف ورفعه وهم، وقال في (٤/ ٣٢١) في الرد على من نسب ذلك لعائشة شيخًا: قد ذهب كثير من الحفاظ إلى



الثَّلَائِةِ، (١) فهذا في صحته نظر.

ثم إن صح فالمراد: لا اعتكاف كامل إلَّا بصوم، ولا اعتكاف كامل إلَّا في المساجد الثلاثة.

إذن: فالاعتكاف يصح في كل مسجد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَكَثِرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْمُتَكَامِدِ ﴾ [الثقة:١٨٧].

ومن المحال أن نقول: إن الله تعالى يخاطب عباده بهذا اللفظ العام ﴿ الْمَسَن مِدُ ﴾، ثم لا يصح الاعتكاف إلا في ثلاثة أماكن فقط من أقطار الدنيا، فإن هذا بعيد من الخطاب البليغ الفصيح.

أما متى يكون؟ فإنه يكون في العشر الأواخر من رمضان ولا يسن في غيرها؛ يعني: لا يسن في العسر الأول، ولا الأوسط ولا في غير رمضان، وما ذهب إليه بعض الفقهاء -عفا الله عنهم - من أنه يسن لمن أراد أن يدخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فإنه قول لا دليل عليه.

بل إننا نقول: هل كان الرسول ينوي ذلك إذا أتى إلى المسجد؟ الجواب: لا.

وهل أمر أمته بذلك؟

الجواب: لا، بل ذكر على أن مَن اغتسل في بيته وراح في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما وَرَب بدنة (٢٠).

ومع ذلك لم يُرشِد الأمة إلى أن ينوي هذا المتقدِّم الذي جاء في أول ساعة الاعتكاف؛ لأن هذا ليس من السنة وليس لأحدِ أن يُشَرِّع شيئًا بعد الرسول عَلَيْالطَّلْوَالِيَّةِ.

فعلى هذا نقول: إن هذا القول ليس بصحيح.

والصحيح: أنه لا يسن الاعتكاف إلَّا في العشر الأواخر فقط.

وأما ما جرى من عمر هلك حين نذر أن يعتكف ليلة أو يومًا في المسجد الحرام، فقال له النبي بَلْنُولَيْنَ وَأُوفِ بِنَذْرِكَ (\*\*). فهذا شيء اجتهد فيه عمر هلك فأذن له الرسول على أن يوفي بنذره، أو أمره أن يوفي بنذره، لكن لا يدل على أنه مشروع للأمة عمومًا، وقد بَيَّنًا في غير موضع:

أن هذا الكلام من قول مَنْ دونَ عائشة وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه، وانظر: «نـصب الرايـة» (٢/ ٣٤٦)، و «زاد المعاد» (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٥١٠، ٩٥١١)، وعبد الرزاق (٨٠١٦،٨٠١٨)، والبيهقي (٣١٦/٤).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه. (۳) سيأتي –إن شاء الله– برقم (١٦٥٦).

أن الشيء من العبادات قد يؤذَن فيه، ولكنه لا يكون مشروعًا للأمة.

فعلى هذا نقول: إنه لا اعتكاف إلَّا في العشر الأواخر من رمضان.

فإذا قال قائل: إن الرسول ﷺ اعتكف عشرًا من شوال.

قلنا: نعم اعتكف، لكنه اعتكف قضاءً لاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، كما سيأتي في الصحيح.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَتْهُ:

١ - (١١٧١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْبَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْفَيْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (١).

٢ - (...) وَحَدَّنِي آَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ نَافِمًا حَدَّنَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَحَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ وَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَحَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَصْحِدِ. أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ عَلِيْهِ مِنَ الْمَسْجِدِ.

٣-(١١٧٢) وَحَدَّثَنَا مَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُونِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلْ قَالَتْ: كَـانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ بَعْتَكِـفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

٤-(...) حَلَّنْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، أَخْبَرْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. ح وَحَدَّنْنَا سَهْلُ بْنُ عُشْمَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. ح وَحَدَّنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُريْبٍ -وَاللَّفْظُ لَهُمَا- عَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ يَشَطُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالاً: حَدَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ يَشَطُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْدَى الْعَالَةُ الْعَلْمَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

٥-(...) وَحَلَّثْنَا ثَنْيَيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَلَّثْنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِـشَةَ ﴿ عَلَٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى نَوَفًّاهُ اللَّهُ ﷺ كَانَ يَعْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ``

في هذا الحديث الأخير: دليل على مشروعية الاعتكاف للمرأة كالرجل: وهو كذلك؛ لأنه كما أن الرجل يطلب ليلة القدر، فهي أيضًا تطلب ليلة القدر، لكن هذا إذا كان هناك مكان خاص للنساء؛ لأن روجات الرسول بَمْنِيُلُمُ اللاتي اعتكفن كان لكل واحدة منهن خباء منفرد عن الرجال.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٢٦).



فإذا كان في المسجد مكان خاص للنساء قلنا: اعتكِفْنَ.

أما أن تعتكف النساء أمام الناس فهذا لا ينبغي وتمنع منه؛ لما في ذلك من الفتنة منها وبها.

لكن لو اتخذنَ حجرة في المسجد أو كان هناك بناء خاص للنساء، فمن أرادت أن تعتكف فلا بأس، لكن بشرط أن نأمن الفتنة، فإن كنا لا نأمن أن يأتيهن فُسَّاقٌ في الليالي، أو ما أشبه ذلك من المحظورات مُنِعْنَ.

**≶888**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ يَحَمِّلَتُهُ:

(٢) باب مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي مُفتَكَفِهِ.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ:

٣-(١١٧٣) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى، أَخْبَرَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللّهِ عَلَى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْنَكَفَهُ، وَإِنّهُ عَائِشَةَ ﴿ اللّهِ عَلَى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْنَكَفَهُ، وَإِنّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، أَرَادَ الإِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَ ثُرْنَبُ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْفَجْرَ نَظَرَ فَضُرِبَ، فَلَمَّ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْفَجْرَ نَظَرَ فَيْدُ الأَعْبِيَةُ فَقَالَ: « النَّبِرَ تُرِدْنَ؟ ٥. فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوضَ وَتَرَكَ الإعْنِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَى الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ \* .

(...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ آَيِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا آبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنِي الْحَبْرَنَا عَمْرُو بْنُ الْمَغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كُلُّ هَوُلاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَبْرُ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ حَلَيْكَ عَنِ النَّهِ يَعْفَى حَدِيثِ آبِي مُعَاوِيَةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ صُيْنَةً وَعَمْرِو بْنِ الْحَادِثِ وَابْنِ إِسْحَاقَ ذِكْرُ عَائِشَةً وَحَفْصَةً وَزَيْنَبَ -رضي الله عنهن - آنَهُنَّ ضَرَبْنَ الأَخْبِيَةَ لِلإِغْتِكَافِ.

قَي هذا الحديث: دليل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح؛ فإن الرسول على خاف أن يكن نساءه إنما فعلن هذا من باب الغيرة لما ضربت زينب خباءها، ولهذا قال « ٱلْبِرَّ تُرِدْنَ؟! \* يعني: أتردن البر بذلك؟ فخاف أن تكون الغيرة حملتهن على أن يعتكفن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣).

ولهذا كن رضي الله عنهن يعتفكن بعد موته؛ لأنهن فهمن مراده من منعهن.

وقولها: ﴿إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ اليس المراد: المسجد، بل المراد: المعتكف الخاص الذي أراه ابنُ عمر نافعًا العني: هو مكان خاص يعتكف فيه الرسول المراد: المعتكف الخاص الذي كان ينقطع به عن المراد المكان الذي كان ينقطع به عن الناس كان يدخله إذا صلى الفجر، وبهذا تجتمع الألفاظ المختلفة في هذه المسألة.

**€282**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَهُ اللهُ:

# (٣) باب الاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الاَّوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ:

٧-(١٧٤) حَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيمًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة -قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ -، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ -، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ السَّنَاقُ الْعَشْرُ أَخْيَا اللَّيْلَ وَآيَقَظَ أَهْلَةً وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِثْزَرَ ١٠٠.

🤷 قولها: ﴿أَحْيَا اللَّيْلِ ۗ يعني: لم ينم لكن ذلك يكون في العشر الأواخر فقط.

🤷 وقولها: ﴿وَأَيَّقَظَ أَهْلَهُۥ يعني: للصلاة.

وقولها: ﴿وَشَدَّ الْمِثْزَرَ ﴾. هل هو كناية عن عدم إتيان النساء؟ أو أنه كناية عن المبالغة في الاجتهاد؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملًا جادًا، فإنه يشد منزره حتى لا ينفلت عليه مع العمل؟

نةول: الأمران واقعان، فإنه بَلْنَالْقَالْقَالِيُلُ كان لا يأتي نساءه في هذه العشر؛ لأنه معتكف في المسجد، وهو أيضًا قد شد منزره للاجتهاد في العمل، وما دام اللفظ صالحًا للمعنيين ولا منافاة فإنه يحمل عليهما جَمِعًا.

فإن قبل: إن أم المؤمنين عائشة ﴿ قَالَت: ﴿ أَخْيَا اللَّيْلَ ». أَلَا يَسُود عَلَى هَـذَا: أَنَّه ﷺ كَـان يتناول طعام العشاء والسحور، ويتوضأ؟

فالجواب: أن كل هذه عبادات، وهي لم تقل: أحيا الليل بالصلاة.

فِمثلًا: إذا كان الإنسان في ليالي العشر يقرأ القرآن، ويذكر الله ويتعشَّى، ويتسحر ويتوضأ ويصلي. قلنا: إنه أحيا الليل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٢٤).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَاللهُ:

٨-(١٧٥) حَدَّثَنَا ثَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ - فَ الَ تُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ بْسَ يَزِيدَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

مَ قولها: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ». هـل المراد: في غيره من العشر في رمضان؟

نقول: ظاهر الحديث الأول، لكن يشكل على هذا: أن الرسول بَلْنَالْمَلَالِيَّا قال: «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمْرِ» (١٠ وهذا يقتضي أنه كان يجتهد في عشر ذي الحجة أكثر من اجتهاده في عشر رمضان، وقد جمع شيخ الإسلام تَخَلَّتُهُ بينهما: بأن الاجتهاد في عشر دمضان يكون في النهار، ولهذا قال فيها: في عشر دما مِنْ أَيَّام».

وهذاً الجمع متعين، وإلَّا كانت الأيام تدخل فيها الليالي، والليالي تدخل فيها الأيام، لكن لا يمكننا أن نجمع بين هذين الخلافين إلَّا على نحو هذا الوجه.

**≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْلَتْهُ:

(٤) باب صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلتْهُ:

٩-(١٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْعَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا،
 وقالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ بِشَكَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِعًا فِي الْعَشْرِ قَطَّ.

٠١-(...) وَحَدَّثَنِي آَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّا النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ.

هذاً الحديث فيه: نفي عائشة و على أنها رأت النبي على يسوم العشر؛ يعني: عشر ذي الحجة، وعائشة من أعلم الناس بحال النبي على السيما في مثل الصيام، لكن قد ورد عن بعض

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٦٩)، وأبو داود (٢٤٣٨).

أزواج النبي ﷺ: أنه كان يصوم تسع ذي الحجة، فأخذ الإمام أحمد بهذا، وقال: المُثبِتُ مقدَّم على النافي (١٠) وهي رفط تقول: لم يصم العشر؛ يعني: ما رأيته صامها. فيكون المثبت للصوم مقدمًا على النافي.

وفي القلب من هذا الترجيح شيء؛ لأننا إذا قلنا بالإثبات وعائشة رَاثُنًا من أعلم الناس بــه، وهــي تسعة أيام؛ يعني: لابد أن يكون يومًا من هذه الأيام عند عائشة، فكيف تنفي ذلك؟

ويمكن أن يُجاب عن هذا: بأن عدم صومه على لها لا يقتضى ألا يسرع الصوم؛ لأنه قد يكون تركها لسبب من الأسباب لا نعلمه، والصوم مشروع من حيث العموم، وهو قول على السبب من الأسباب لا نعلمه، والصوم مشروع من حيث العموم، وهو قول على الله المعمل الصالح فيهن أَحَبُ إِلَى الله مِنْ هَنِو الأَيَّامِ العَشْرِ» (أوالمسيام من العمل الصالح بلا شك، بل إن الله تعالى اختصه لنفسه، وقال: «الصّومُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِدٍ» (أي

فيبقى الاعتماد الكامل في مشروعية صيام العشر هو هذا الحديث: امّا مِسَنُ أَيَّام العَمَلُ العَمَلُ العَمَلُ العَملَ العَملُ العَملَ العَملَ العَملَ العَملَ العَملَ العَملَ العَملَ العَملَ العَملُ العَملُ العَملُ العَملَ العَملَ العَملُ العَملَ العَملَ العَملُ العَملَ العَملَ العَملَ العَملُ الع

وبهذا ينتهي كتاب الصوم من صحيح مسلم تَعَلَّلَتُهُ، وإتمامًا للفائدة نذكر فـصلًا مـن كـلام شيخ الإسلام تَعَلَّلَتُهُ من «مجموع الفتاوى» فيما يفطر الصائم وما لا يفطره.

≶888**≈** 

قَالَ شَيْخُ الإِم نَا ﴿ ابْنِ تَيْمِيَةَ تَحَلَّلُتُهُ:

### فصل

# مَا يُفَطُّرُ الصَّائِدَ وَمَا لَا يُفَطُّرُهُ (1)

وهذا نوعان: منه ما يُفَطِّرُ بالنص والإجماع: وهو الأكل والشرب والجماع، قبال الله تعالى: ﴿ فَآفَنَ بَشِرُوهُ نَكَ إِنْسَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُوا حَقَّ يَنْبَيِّنَ لَكُرَّ الْمَيْطُ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الْمَيْطُ الْأَبْيَعُ مِنَ الْمَيْطُ الْأَبْيَعُ الْمَاسُوةِ فَعُقِلَ مِن ذَلَك: أَن المراد: المصيام

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٧١) (٦/ ٢٨٨)، وأبو داود (٢٤٣٧)، و قزاد المعادة (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.(۲) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «مجموع الفتاوي» (٢٥/ ٢١٩).



عن المباشرة والأكل والشرب؛ ولمَّا قبال أولاً: ﴿ كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ الْمِيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِيرَ مِن قَبِّلِكُمْ ﴾ [ اللَّفَةَ ١٨٣]. كان معقولًا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في الصحيحين (١) عن عائشة ﴿ الله عَلَيْ أَن يوم عاشوراء كان يوم تصومه قريش في الجاهلية. اه

الصيام لا شك أنه: هو الإمساك عن المفطّرات، لكن لابد أن يضاف إلى هذا: التعبد الله بالإمساك عن المفطرات؛ حتى يكون عبادة؛ لأن الإمساك عن المفطرات له أسباب متعددة، فإذا كان الغرض من ذلك التعبد الله كان صيامًا شرعًا.

وكما قال الشيخ تَخَلَقَهُ: فإن الأشياء المفطرة بالنص والإجماع هي هذه الثلاثة: الأكل، والشرب، والجماع. وما عدا ذلك فإما ثابت بأقيسة، وإما ثابت بنص مختلف في صحته، أو في دلالته، لكن هذه الثلاثة مُجمَع عليها.

والحاجة هنا في هذا الحديث بمعنى: الإرادة؛ يعني: أنه ليس لله إرادة أن يدع الإنسان طعامه وشرابه بدون أن يدع قول الزور والعمل به والجهل.

وإن قومًا يُمسكون عن ملاذهم ويتقون الله على شهرًا كاملًا، فلابد أن تتغير مناهجهم، ولهذا كان شهر الصيام لمن وُفِّقَ تربيةً عظيمةً للنفس بالصبر والتحمُّل، والتقوى وكثرة الطاعات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اتعظ به وانتفع به.

﴿ وَفِي قُولَ مُ يَظِلُ: ﴿ فَأَلْمُنَ بَسِيرُ وَهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كُنَّبَ اللَّهُ لَكُمٌّ ﴾ الثانة:١٨٧]. إنسارة إلى معنى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩.٣)، عن أبي هويرة كلينخه.



نفيس، وهو: ألَّا يريد الإنسان بالجماع مجرد نيل الشهوة.

بل يقصد بذلك ابتغاء ما كتب الله له من الذرية، وهو إذا نوى هذا حصل هذا وهذا؛ يعني: لا يفوته إذا نوى ابتغاء ما كتب الله له ألَّا يكون له ذرية، بل يحصل على هذا وعلى هذا، ولهذا قال بعض المفسرين في قوله: ﴿مَاكِنَبُ اللهُ لَكُمُ ۗ ﴾ أي: بطلب الولد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَعَلَشُهُ في كتاب «حقيقة الصيام»:

وقد ثبت عن غير واحد: أنه قبل أن يُفرَض شهر رمضان، أمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل مناديًا ينادي بصومه، فَعُلِمَ: أن مسمَّى هذا الاسم كان معروفًا عندهم، وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين؛ أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضى الصيام.

وثبت بالسنة أيضًا من حديث لقيط بن صبرة: أن النبي على قال له: ﴿ وَيَالِغُ فِي الاَمْتِنْ شَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِكًا (١٠). فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطّر الصائم، وهو قول جماهير العلماء.

[ومن هنا صار في المسألة خلاف؛ يعني: فيما لو أدخل الإنسان الشراب من غير الفم، ولكن ما دل عليه المحديث يجب أن يكون معتبرًا، وهو أن النبي على قال: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِعًا». ولا نعلم فائدة لهذا الاستثناء إلَّا خوف أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة، وإلَّا لم يكن للاستثناء فائدة.

فالصواب: هو ما دلَّ عليه الحديث، لكن لو جاء مجادل وقال: إن هذه المسألة ليست إجماعية، وأنا لا أعتبر إلَّا ما ثبت بالنص والإجماع فقط، ولا أعترف بما ثبت قياسًا.

قلنا له: الحمد الله هذا ثابت بالنص؛ لأننا لا نعلم فاشدة لاستثناء الصائم من المبالغة في الاستنشاق إلا خوف أن ينزل الماء من أنفه إلى معدته فيفطر] (٢٠).

وفي السنن حديثان: أحدهما: حديث هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة على السنت قال: قال رسول الله على: «مَنْ ذَرَصَهُ قَيْءٌ وَهُو صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْه قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَشْسِ عَلَيْه قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَشْضِ» ("). وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم بل قالوا: هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢)، والنسائي (١/ ٦٦) رقم (٨٧)، وأبو داود (١٤٢، ٢٣٦٦)، والترمذي (٧٨٨)، وابن ماجه (٤٠٧)، وصححه الألباني، انظر: «الإرواء» (٩٥، ٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلْتُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٩٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣١٣٠)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، والبرمذي (٧٢٠)،



قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ.

وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه، فلـم يعرف اللَّا عـن عيـسي بـن يونس، قال: وما أراه محفوظًا.

قال: وروى يحيى بن كثير، عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة؛ كان لا يرى القيء يفطر الصائم. [على كل حال: المؤلف سيبيِّن ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته.

لكن في قوله: ﴿ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ﴾. فائدة وهي: أن الإنسان إذا أفطر متعمدًا فعليه القضاء، خلافًا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تَحَلَّلُهُ حيث قال: إن من تعمد الإفطار فإنه لا يقضي.

والصواب: أنه يقضي، بخلاف الذي لم يصم اليوم من أوَّله فهذا لا يقضي، والفرق بينهمـا ظاهر؛ لأن الأول شرع في العبادة، فلزمته بشروعه فيها والتزامها في أول نهاره.

أما الثاني: فلم يلتزمها إطلاقًا، فإذا قضاها بعد فوات الوقت، فقد فعل فعلًا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد تعدَّى حدود الله، فقد حدَّ الله الصوم بشهر معين في زمن معين من هذا الشهر، فإذا لم يقم بالصوم في هذا الشهر، فقد تعدَّى حدود الله، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَنعَدَّ حُدُودَ الله وَ فَا الله تعالى: ﴿وَمَن يَنعَدَّ حُدُودَ الله وَ فَا الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَا الله عَالَى فَا الله عَلَى عَلَيْهِ فَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْهِ فَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْهِ فَا الله عَلَيْ عَلَيْهِ فَا الله عَلَيْ عَلَيْهِ فَا الله عَلَيْ عَلَيْهُ فَا الله عَلَيْهِ فَا الله عَلَيْهُ فَا الله الله عَلَيْهُ فَا الله عَلَيْهُ فَا الله عَلَيْهُ فَا الله عَلَيْهُ فَا الله عَلَيْهِ فَا الله الله عَلَيْهُ فَا الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فَا الله عَلَيْهُ فَا الله عَلَيْهُ فَا الله عَلَيْهُ فَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا الله عَلَيْهُ اللهُ الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا اللهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَا

### فهذه المسالة فيها أقوال ثلاثة:

الأول: قول الجمهور وهو: أنه يقضي، سواء صام ثم أفطر عمدًا، أو أنه ترك الصيام من أوله. والقول الثاني: أنه لا يقضي سواء ترك الصيام من أوله، أو تعمَّد الإفطار.

والقول الثالث: التفصيل: أنه إن ترك الصيام، ثم أراد صيامه بعد رمضان، فإنــه لا يقـضيه؛ لأنه لن ينتفع به، وأما إذا صام ثم أفطر عمدًا وجب عليــه القـضاء. وهــذا هــو الــراجح. بدلالــة حديث أبي هريرة: ﴿ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ﴾ يعني: من استقاء عمدًا فليقض.

وهنا مسألة: لو أن الإنسان أحسَّ بالقيء فهل يجب عليه أن يمنعه؟

الجواب: لا يجب كما لو فكّر وأحس بانتقال المني، فإنه لا يلزمه أن يحجزه، لما في ذلـك من الضرر؛ ولأنه لم يتعمد، ولو أنه أحس بهيجان المعدة ثم استقاء أيفطر أو لا؟

الجواب: يُفْطِرْ؛ لأنه تعمَّد القيء، والمعدة قد تهيج أحيانًا ويتهيأ الإنسان للقيء، ثم بعد ذلك تسكن ولا يحصل شيء] (١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلْتُهُ.

قال الخطابي: وذكر أبو داود: أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسي بن يونس. [أنا عندي في نسختي: كما رواه غير ابن يونس] (١).

قال: ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدًا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة.

فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء.

وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة.

وحُكى عن الأوزاعي، وهو قول أبي ثور قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجاب الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبَها على المحتجم فعلى المستقىء أولى، لكن ظاهر مذهبه: أن الكفَّارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي.

[وهذا هو الصحيح، فالصحيح: أنه لا كفَّارة إلَّا بالجماع؛ وذلك لأن الأصل براءة الذمة، ولا يمكن أن نُلزم عباد الله بشيء دون دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع؛ لأننا مسئولون عسن إيجاب ما لم يجب، كما أننا مسئولون عن تحريم ما لم يحرَّم.

فالصواب: أن الإنسان إذا تعمَّد الفطر في رمضان؛ يعني: صام ثم أفطر عامدًا، أنه آثم، ويلزم الإمساك بقية اليوم، وعليه القضاء، وأما الكفارة فلا تجب إلَّا بالجماع] (٧).

والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهو انفـراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث، والحديث الأخير يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي المدرداء، أن النبي ﷺ قاء فأفطر، فذكرتُ ذلك لثوبان فقال: صدق، أنا صببت له وضوءًا(٣)، لكن لفظ أحمد: أن رسول الله على قاء فتوضأ. رواه أحمد عن حُسين المعلم.

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال: حُسين المعلم يجوِّده.

وقال الترمذي: حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب.

وهذا قد استُدِلُّ به على وجوب الوضوء من القيء وَلا يـدلُّ عـلى ذلـك، فإنـه إذا أراد بالوضوء: الوضوء الشرعي، فليس فيه إلَّا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بـل

ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلُهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلَتُهُ. (٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٤٣)، وأبو داود (٢٣٨١)، والترمذي (٨٧).



يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع.

فإذا قيل: إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث.

[قوله تَعَلَلْلهُ: إذا أراد بالوضوء: الوضوء الشرعي. أفادنا: أن هنــاك وضــوءًا لـيس شــرعيًّا، وهو الوضوء اللغوي: وهو النظافة.

ولكن لدينا قاعدة مهمة، وهي: أن ألفاظ الشرع تُحمل على الحقائق الشرعية، والحقيقة الشرعية للوضوء: أنه التَّطَهُّر المعروف، ولكن يمنع من القول بوجوب الوضوء من القيء ما ذكره الشيخ تَحَلَّقُهُ: أن هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب] (١٠).

وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج، ليس في شيء منه دليل على الوجوب، ليس في شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بُسِطَ في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حُميد، عن أنس قال: احتجم رسول الله ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه.

ورواه ابن الجوزي في «حُجَّة المخالف»، ولم يُضَعِّفُه، وعادته الجرح بما يُمكن<sup>٣</sup>). وأما الحديث الذي يروى: «ثَلَاثُ لا تُفَ**طَّرُ: الْقَيْءُ وَالحِجَامَةُ وَالاحْتِلَامُ** ٢٠٠.

وفي لفظ: «لا يُقَطِّرُنَ لَا مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ، فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي على قال: قال رسول الله على هكذا رواه أبو داود(١٤)، وهذا الرجل لا يُعْرَفُ، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أعلاء، عن أبي سعيد، عن النبي على، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال.

قلت: روايته عن زيد من وجهين مرفوعًا لا يخالف روايته المرسلة بل يقوِّيها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم. لكن هذا فيه: ﴿إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ».

وأما حديث الحجامة: فإما أن يكون منسوخًا، وإما أن يكون ناسخًا لحديث ابن عباس: أنه احتجم وهو محرم صائم أيضًا، ولعل فيه القيء إن كان متناولًا للاستقاءة هو أيضًا منسوخ، وهذا يؤيد: أن النهي عن الحجامة هو المتأخر؛ فإنه إذا تعارض نصًان ناقل وباقٍ على الاستصحاب،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (١/١٥١، ١٥٧)، والبيهقي (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٧١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٣٧٦).

فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه.

ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلًا، وقال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قُدَّرَ صحته لكان المراد: مَن ذرعه القيء؛ فإنه قرنه بـالاحتلام ومـن احـتلم بغيـر اختياره كالناثم لم يفطره باتفاق الناس.

وأما مَن استمنى فأنزل فإنه يُفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه.

وقد ظن طائفة: أن القياس ألَّا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقيء إنما أفطر؛ لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا: إنَّ فطر الحائض على خلاف القياس.

[ولهذا عندهم قاعدة يقولون: لا وضوء مما دخل، بل مما خرج، ولا فطر مما خرج، بـل مما دخل؛ أي أن العبارة متعاكسة، لكن مَن قال هذه القاعدة؟! أ''.

وقد بسطنا في الأصول: أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح.

فإن قبل: فقد ذكرتم أنَّ مَنْ أفطر عامدًا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوَّت صلاة النهار إلى الليل عامدًا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تُقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمَن فَوَّتَ الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء.

وقدرُوي في حديث المُجَامِع في رمضان: أنه أمره بالقضاء (٢٠).

قيل: هذا إنما أمره بالقضاء؛ لأن الإنسان إنما يتقيباً لعـذر كـالمريض يتـداوى بـالقيء، أو يتقياً؛ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقياً أبو بكر من كسب المتكهن (٢٠).

[كلام الشيخ تَحَلَّلَهُ فيه نظر؛ أعني: حصره التقيؤ بكونه دواء، أو أكل ما فيه شبهة فيه نظر، فقد يتقيأ الإنسان مثلًا لثقل بطنه، أو للتداوي بالتقيؤ بدون ضرورة، لكن ما ذكرناه سابقًا أقرب للأصول، وهو أنه إذا أفسد صومه بالقيء أو غيره وجب عليه القضاء؛ لأنه في شروعه فيه صار كالنافر له، ولهذا سمى الله تعالى مناسك الحج نذورًا. ومدح الذين يوفون بنذورهم، وليس هذا النذر الذي امتدح الله فاعله هو النذر المعروف، كما توهمه بعض الناس، بل إن قوله: ﴿ يُوفُونَ الله عَلَى الله الواجبة، وكذلك قوله: ﴿ لَيَقَنَّ مُوانَكُ مَا تَوْهُمُ وَلَـ يُوفُونُ أَنَّ العبادات الواجبة، وكذلك قوله: ﴿ لَيَقَنَّ مُوانَكُ مَا تَوْهُمُ مَا لَا الله عَلَى الله عَلَى الواجبة العبادات الواجبة القلق الله عن العبادات الواجبة الله عليه عن العبادات الواجبة الله عليه القلق الله عن العبادات الواجبة الناس الله عن العبادات الواجبة الله عن العبادات الواجبة الناس الله عن العبادات الواجبة الناس الله عن الله عن العبادات الواجبة الله عن العبادات الواجبة الله عن العبادات الواجبة الله عن العبادات الواجبة العبادات الواجبة الله عن الله عن العبادات الواجبة الله عن العبادات الواجبة الواجبة العبادات الواجبة الم الله عن العبادات الواجبة العبادات العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات العبادات الواجبة العبادات الواجبة العبادات العباد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلْتُهُ.

<sup>(</sup>٢) أصل الحديث متفق عليه، وهذه الزيادة التي فيها الأمر بـصوم يـوم آخـر مكانـه؛ أخرجهـا ابـن ماجـه (٢٧) أصل الحديث متفق عليه، وهذه الزيادة التي فيها الأمر بـصوم يـوم آخـر مكانـه؛ أخرجهـا ابـن ماجـه (١٦٧١)، والدارقطني (٢/ ١٩٠٠)، والبيهقي (٤/ ٢٢٧)، وابن أبي شيبة (٩٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٤٢) عن عائشة خصطًا.



وَلْيَطُوُّوهُ إِلْإِكْبَتِ ٱلْمَتِيقِ ﴿ ﴾ [المَطْوَاد]. فالمراد: المناسك] (١٠).

وإذا كان المتقيء معذورًا كان ما فعله جائزًا، وصار من جملة المرضى الـذين يقـضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر.

[وهنا يَدْفع الشيخ تَعَلَّلَهُ الأحاديث التي وردت في قضاء من تقيأ عمدًا، بأنه إنما يتقيأ غالبًا للتداوي، أو لوجود شبهة، كما فعل أبو بكر هيئه، مع أن أبا بكر هيئه لا نعلم أنه كان صائمًا صومًا واجبًا، لكن فيما يظهر: أنه استمر في صومه، أو ربما أفطر. لا ندري](٢).

وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعَفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حُكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دَلَّ على أن القضاء لم يبق مقبولًا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدًا للفطر، لم يكن ناسيًا ولا جاهلًا.

[فأما قوله: لم يكن ناسيًا، ولا جاهلًا. فظاهر من قوله: هلكت، فإن هذا يدل على أنــه لـيس بجاهل، ولا ناسيًا.

وأما كونه لم يأمره بالقضاء فقد تعقبه الشيخ الألباني في قوله: ولم يذكر أحد أمره بالقضاء. يقول فيه نظر؛ فقد ذكره أكثر من واحد، وأصل الحديث في الصحيحين ثم ساقه، ثم قال: ورواه البيهقي من طريق أبي مروان قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن الزهري بإسناده هذا: أن النبي على قال: «اقضي يَومًا مَكَانَهُ قال البيهقي: وكذلك روى، شم قال الألباني: ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب عند مالك، ومن مرسل نافع بن جبير، ومحمد بن كعب ذكرهما الحافظ في «الفتح»، ثم قال: وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلًا -يقوله الحافظ أي الفتح»، ثم قال: وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة

والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه: إحداها: لا قضاء عليه، ولا كفارة. وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، والأكثرين. والثانية: عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك.

والثالثة: عليه الأمران. وهو المشهور عن أحمد.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحَلَّلتُه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَقْتُه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلته.

والأول أظهر كما قد بُسط في موضعه، فإنه قـد ثبـت بدلالـة الكتـاب والـسنة: أن مـن فعـل محظورًا مخطئًا أو ناسيًا لم يؤاخذه الله بذلك، وحيتئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم.

[ والأول: هو أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة هذا هو الفقه، هذا هو الفقه العظيم، فإذا كـان الله لم يؤاخذه؛ فمعناه: أنه بمنزلة من لم يفعله، وإذا لم يفعله فهل يجب عليه القضاء أو الكفارة؟

الجواب: لا يجب عليه قضاء ولا كفارة، وكذلك يقال في جميع المحظورات في العبادات. ففي الصلاة: إذا تكلُّم جاهلًا، أو ناسيًا لم يؤاخذ، فيكون بمنزلة من لم يتكلم.

وفي الصيام: إذا أكل أو شرب ناسيًا لم يؤاخذ، فيكون بمنزلة من لم يأكل ولم يشرب.

وفي الحج: إذا فعل محظورًا ناسيًا أو جاهلًا، فيكون غير مؤاخذ، فهو بمنزلة من لم يفعله.

وهذا الفقه من شيخ الإسلام تحمّلته عظيم، وما كان يناله أحد من الذين يتبعون المـذاهب، اللهم إلّا نادرًا.

فالقاعدة إذن: أن كل ما لم تؤاخذ عليه فكأنه معدوم، إلَّا في شيء واحد، وهو المأمورات، فإذا تركت مأمورًا فالعبادة ناقصة، وكأنك ما أتيت بها، فلابد حينتذ أن تأتي بهـا عـلى مـا أمـرت، ولهذا لم يعذر النبي ﷺ الرجل الجاهل الذي كان يصلِّي بلا طمأنينة، بل قال له: «ارْجِـعْ فَـصَلُّ **فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»(١)؛ لأنه ترك واجبًا، لكن لم يأمره بقضاء ما سبق من الـصلوات؛ لأنـه لم تبلغـه** الشريعة، ولا تلزم الشرائع إلَّا بعد العلم] (٧).

ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيًا، ولا مرتكبًا لما نُهِيَ عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر بــه، ولم يفعل ما نُهيَ عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يُبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعـل ما حُظِرَ عليه.

وطَردُ هذا: أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيًا، ولا مخطئًا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي.

وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت؛ لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي، أو مجنون، أو نائم ضمنه بذلك، وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتلـه خطأ بـنص

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧) عن أبي هريرة والنخ، وهو حديث المسيء في صلاته.
 (٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحَلَّثُة.



القرآن، وإجماع المسلمين.

[قصده بالمقتول: الإنسان، فإن القرآن نَصَّ نصًّا صريحًا بوجوب الكفَّارة في قتـل الخطأ، وكلامه هنا يظهر منه: أنه يرى وجوب الجزاء في قتل الصيد على الجاهل والناسي.

لكن كلام الفقهاء عنه، ولاسيما تلميذه ابن مفلح تَعَلَّتُهُ يقول: إنه لا يجب في قتل الصيد خطاً أو نسيانًا جزاء، وهنذا القسول هنو السراجح، وهنو نسص القرآن، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن قَلَكُمُ مِنْكُمُ مُتَكَيِّدًا فَ مَعَلَّا مَشْتَى، وهو وصف مناسب للحكم، فوجب أن يختلف الحكم بفقده، وأنه إذا قتله غير متعمد فليس عليه جزاء، وهنذا هنو الصواب، وهو أيضًا مقتضى طرد القاعدة: أن جميع المحظورات إذا كان فاعلها جاهلاً أو ناسيًا فليس فيها شيء، ولا يصح قياس هذا على إتلاف الصبي لأموال بني آدم، ولا على إتلاف فليس فيها شيء، ولا يصح قياس هذا على إتلاف الحرام إنما حرم لحق الله، لا لأنه ملك فلان الجاهل والناسي لأموال بني آدم؛ لأن الصيد في الإحرام إنما حرم لحق الله، لا لأنه ملك فلان أو فلان، وعلى هذا فإذا قتل المُحرِم صيدًا ناسيًا أو جاهلًا وهو مملوك لفلان فماذا عليه؟

الجواب: عليه الضمان، وهو المثل، ولا نقول: عليه بذلك عنز، أو شاه، أو ما أشبه ذلك.

إنما نقول: عليه مثله -إن أمكن- أو قيمته] (١).

وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار، وقَصُّ الـشارب، والتَّرُفُّهُ المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل.

[وذلك خلافًا للمذهب في هذه المسألة: أن تقليم الأظفار، وقص الشارب كالصيد؛ يعني: لا يسقط بالنسيان والجهل.

والصواب خلاف ذلك، وهو: أنها ليست من باب الإتلافيات، فيلا قيمة للظفر إذا قَصَّهُ الإنسان، وكذلك الشعر ليس له قيمة] (٢).

فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورًا: ألَّا يضمن من ذلك إلَّا الصيد.

وللناسي فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر.

والثاني: يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره

<sup>(</sup>١)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّمُهُ.

<sup>(</sup>٢)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَخَلَّلُهُ.

القاضى وأصحابه.

والثالث: يُفَرِّقُ بين ما فيه إتلاف، كقتل الصيد، والحلق، والتقليم، وما ليس فيه إتلاف، كالطيب، والثالث، وهذا كالطيب، وهذا كالطيب، وهذا قول الشافعي، وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر، والظفر ملحق باللباس، والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود.

والرابع: أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه. وهو رواية عن أحمد، فخرَّجوا عليه الشعر، والظفر بطريق الأولى.

وكذلك طرد هذا: أن الصائم إذا أكل، أو شرب، أو جامع ناسيًا، أو مخطئًا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم مَن يُفطِّر الناسي والمخطئ كمالك.

وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناسي.

ومنهم من قال: لا يفطر الناسي، ويفطر المخطئ ، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا: النسيان لا يفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه ألَّا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر.

وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم: أن يعجًل الفطر، ويؤخّر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدًّا يفوت مع المغرب، ويفوت معه تعجيل الفطور. والمصلِّي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أُمِرَ بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق، وهو لا يستيقن غروب الشمس.

وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهـ و مـذهب أبـي حنيفـة: أنهـم كـانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب، وتعجيل العشاء، وتأخير الظهر، وتقديم العـصر، وقـد نـصَّ على ذلك أحمد وغيره.

وقد علل ذلك بعض أصحابه، بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سُنَّ ذلك؛ لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر فَأُخِّرَتِ الأولى من صلاتي الجمع، وَقُدِّمَتِ الثانية، لمصلحتين:

إحداهما: التخفيف عن الناس حتى يصلُّوها مرة واحدة؛ لأجل خوف المطر، كالجمع بينهما مع المطر.

والثانية: أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد، والريح السديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قُولي العلماء، وهو قول مالك، وأظهر القولين في مذهب أحمد: الشاني: أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تَيْنِك، فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب؛ لأن ذلك وقت للوقت لا يجوز بحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك، وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك، ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب، ولا في العشاء والعصر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر، ثم يُطْرَدُ في العصر والعشاء.

لتنبيه: وجدت أن شيخ الإسلام تَعَلَّقُهُ لم يذكر أنه يسقُط وجوب فدية الصيد مع النسيان، أو الجهل أو الإكراه، لكن هذا ذكره في «الإنصاف»، وكذلك في «الفروع» رواية عن أحمد، وقال: اختارها أبو محمد الجوزي وغيره. فكأن شيخ الإسلام اعتمد أن قوله ما ذكره هنا في حقيقة الصيام، أنه تجب الفدية](1).

وقد جاء الحديث عن النبي ﷺ بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال: «بَكُـرُوا بالـصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّه مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، ('').

[عندي يقول المحشي الألباني: ضعيف بهذا السياق. أخرجه أحمد (٥/ ٣٦١) (٢٣٠٥٥) وابن ماجه تَعَلَقْتُهُ (٢٩٤) عن الأوزاعي، عن يحيى بن كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة الأسلمي قال: كنا معه في غزاة... إلخ [<sup>7]</sup>.

فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور.

قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقهُ.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية البخاري (٩٤٥) بيان الجادة؛ حيث قال الراوي: كنا مع بُرَيدة في يوم ذي غيم فقال: بَكُرُوا بالصلاة، فإن النبي عَلَيْ قال: «مَنْ تَرَكَ صَلَاة العَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ»، فاتضح ما كان من قول بريدة عَسْطُ وما كان من كلام الرسول عَلَيْ، وانظر: «تمام المنة» ص ٤٠، و «الإرواء» (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تخالثه.

ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر الناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شُرعَ الجمع؛ لثلا يحرج المسلمون.

وأيضًا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة، وينتظرون الأخرى، لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت، ثم رجوع، وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة - في أصح القولين - كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع.

[الموالاة والترتيب في الجمع يجب أن نعرفهما:

أما الترتيب فمعناه: أن يبدأ بالأولى قبل الثانية.

وأما الموالاة؛ فمعناها: ألَّا يفصل بينهما بفاصل كثير.

فشيخ الإسلام تَعَلَّلْهُ يرى: أن الجمع معناه: ضَمُّ أحد الوقتين إلى الآخر، وأنه لا تُشْتَرَطُ الموالاة، لا في جمع التقديم، ولا في جمع التأخير، والمشهور من المذهب: أنه تشترط الموالاة إذا كان الجمع تقديمًا، وأما التأخير فلا، والاحتياط -بلا شك- أن لا يفصل بينهما لا في التأخير ولا في التقديم، لكن كون ذلك شرطًا في جمع التقديم، فيه شيء من القلق لا يطمئن إليه الإنسان كثيرًا، لكن الاحتياط: أن يَضُمَّ إحداهما إلى الأخرى، وألَّا يفصل بينهما، أما الترتيب فلابد منه - أن يبدأ بالأولى قبل الثانية - أ".

وأيضًا فقد ثبت في صحيح البخاري(٢) عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أفطرنا يومًا من رمضان في غيم على عهد رسول الله ﷺ، ثم طلعت الشمس.

وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقَّن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبي على، والصحابة مع نبيهم أعلم، وأطوع الله ولرسوله ممن جاء بعدهم.

والثاني: أنه لا يجب القضاء، فإن النبي رضي الله المرهم بالقضاء لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به.

<sup>(</sup>١) مِا بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٥٩).

[ وعلى هذا: فإذا كان يوم غيم فلا نقول للناس: انتظروا حتى تتيقنوا الغروب؛ لأنه لو كـان الانتظار حتى يتيقن الغروب واجبًا، لتأخر الصحابة حتى يتيقنوا الغروب، وهذا قد يكـون أمـرًا يستدعي وقتًا طويلًا، خصوصًا مع كثافة الغيم، فإنه قد لا يتفرق إلَّا بعــد مــدة طويلــة، فيفــوت تعجيل الفطر الذي قال فيه الرسول كَلِنالقَالْقَالِينَا: ﴿ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ ﴾ ``. هذا إذا لم يكن مع الإنسان ساعات، أما الآن - فالحمد الله - معنا الساعات، فالانتظار - إن قلنا به مع الغيم - لن يعد أن يكون دقيقتين، أو ثلاث - يعني: لا يتأخر كثيرًا، لكن في عهد المؤلف لـيس هناك ساعات تحدد الوقت.

أما الشيء الثاني فهو: أنه لا يجب القضاء، وهذا هو المهم، فـلا يجـب القـضاء بنـاءً عـلى القاعدة، وهي: العذر بالجهل والنسيان والإكراه هذه هي القاعدة، والإنسان مأمور بـأن يفطـر، ويعجل الفطر، فإذا فعل ما أمر به، ثم تبيَّن أن الأمر بخلاف ذلك، فإنه لا يُلزم بالقضاء، وكيف يُلزم بالقضاء من أطاع الله ورسوله؟!] (٢).

فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أَوَ بُدٌّ من القضاء؟

قيل: هشام قال ذلك برأيه، ولم يَرْوِ ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم، أن معمرًا روى عنه أنه قال: سمعت هشامًا قـال: لا أدري أقـضوا، أم لا؟ ذكـر هـذا وهـذا عنـه البخاري، والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر، عن أسماء.

[ ومعلوم: أن العبارة الأولى لا تدل على أنه رفع الحديث، بل على أنه قالها تفقهًا؛ لقولــــه: أوَّ بُدٌّ من القضاء؟ فكأنه يقول: لابد من القضاء. وهذا قاله تفقهًا من عنده نَعَلَتْتُه، لكن اللفظ الثاني: لا أدري أقضوا، أم لا؟ واضح] (٢).

وقد نقل هشام، عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه.

[ إذن:يكون أبو هشام، وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة التابعين قال: إنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعلى هذا فيكون المعتمد عدم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبًا لأمرهم النبي غَلَيْلُكُلْلْ اللَّهُ الله الله الله الله الله على الله على على الله الله الله الله الله المرهم بالقضاء لَنُقِلَ إلينا؛ لأن القضاء يكون حينتذ من شريعة الله، ولابد أن تبقى إلى أن يأذن الله تعالى بفناء أهل

<sup>(</sup>۱)أخرجه البخاري (۱۹۵۷)، ومسلم (۱۰۹۸) عن سهل بن سعد هيئه. (۲)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تخللله.

<sup>(</sup>٣)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلْتُه.

الأرض، فكلما تأملت الحديث وجدت أنه كالمتيقن أنهم لم يقضوا] (١)

وهذا قول إسحاق بن راهويه، وهو قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب، أصوله وفروعه، وقولهما كثيرًا ما يُجْمَعُ بينه، والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما، ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج.

وكذلك أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن قتيبة، وغير هؤلاء من أئمة السلف، والسنة والحديث، وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما، وأئمة الحديث كالبخاري، ومسلم والترمذي، والنسائي، وغيرهم، هم أيضًا من أتباعهما، وممن يأخذ العلم، والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق، وقد كان أحمد بن حنبل إذا سُئِلَ عن إسحاق يقول: أنا أُسْأَلُ عن إسحاق؟! إسحاق يُسأل عني.

[وهذا تواضع عظيم، ومَن عرف قدر غيره، عرف غيره قدره] (٢)

والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيدة، وأبو ثور، ومحمد بن نـصر المروزي، وداود بن علي، ونحو هؤلاء، كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجعين.

وأيضًا فإن الله قال في كتابه: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَصُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ النَّعَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّ

وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ تبين أنه مأمور بالأكــل إلى أن يظهــر الفجــر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل، كما قد بُسِط في موضعه.

[وأما عند المتعمقين فتجدهم يقولون: إذا شككت في الفجر وجب عليك الإمساك. ولهذا عندهم مدفع إمساك، ومدفع فجر، وهذا لا شك أنه من التعمق المندموم؛ لأن الرب على هو الذي يتعبد عباده، وقد قال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّى يَتَبَيِّنَ لَكُرُ ﴾ [الكلف: ١٨٧]. ولم يقل أيضًا: حتى يطلع، إنما قال: ﴿حَقَّ يَتَبَيِّنَ ﴾ فأنت مأمور أن تأكل وتشرب ما دمت شاكًا في طلوع الفجر حتى يتبين ذلك، فإذا تبين أمسِك.

وهنا مسألة: لو أنه تبين للإنسان الفجر، وهو يجامع زوجته فماذا يفعل؟

<sup>(</sup>١)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلُهُ.

<sup>(</sup>٢)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تعملله.

الفقهاء قالوا: إن بقي فعليه الكفارة، وإن نزع فعليه الكفارة؛ لأن النزع عندهم جماع، وهذا مشكل، فماذا يصنع؟

نقول: ينزع فورًا، ولا شيء عليه؛ لأن هذا النزع فعلـه للـتخلص مـن الإثـم، وفـرق بـين الإنسان الذي يتخلّص من الإثم، والذي يريد الوقوع في الإثم.

ونظير ذلك: لو أن المُحرِم أصابه طيب في ثوبه، أو في بدنه، فإنَّ مَسَّ المُحْرِمِ للطيب مُحَرَّمٌ، لكن لو أراد أن يغسله، فهل نقول: حرام عليك أن تغسله؟! لأنه إذا غسله باشر الطيب؟ نقول: هذا يفعله للتخلص منه.

ونظير ذلك أيضًا: الرجل يستنجي بالماء ويباشر النجاسة، البول، أو الغائط بيده ومباشرة النجاسة منهيًّ عنها، فهل نقول لا تفعل؟

الجواب: لا، بل نقول: افعل؛ لأنك تريد التخلص.

ونظير ذلك أيضًا: الرجل يغصب أرضًا، ثم يمن الله عليه بالتوبة، وهو فيها، فيجمع متاعــه وما يتعلق به ليخرج منها، فهل نقول: إنه آثم؛ لأنه حينما جمع متاعه بقى في ملك غيره؟

الجواب: لا، بل نقول: هذا يفعله للتخلص من الإثم فيجب التنبه لهذه الفائدة، وهي: أن من باشر المحرم للتخلص منه، فإن ذلك لا يدخل في الحرام، بل هو أمر واجب عليه.

وقد فهمنا من كلام الشيخ تَحَمِّلَتْهُ الآن: أن الإنسان يأكل ويشرب حتى مع الشك في طلوع الفجر، وأنه لا إثم عليه، وأن هذا مقتضى قول على: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّى يَبَيِّنَ لَكُو﴾ وأنه متى غلب على ظنه: أن الشمس غربت فله أن يفطر؛ لفعل الصحابة وَقُطُّ ذلك في عهد نبيهم على مع الشك في غروب الشمس لا يجوز الفطر، بخلاف الشك في طلوع الفجر، والفرق ظاهر؛ لأن الشك في طلوع الفجر يعارضه: أن الأصل بقاء الليل، والشك في غروب الشمس يعارضه: أن الأصل بغلبة ظنه، ويأكل ويشرب، فإن تبين له بعد أن الشمس لم تغرب أمسك، وصح صومه](١).

وأما الكحل، والحقنة وما يقطِّر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائفة، فهذه مما تنازع فيمه أهل العلم.

فمنهم مَن لم يفطَّر بشيء من ذلك.

ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلْتُهُ.

ومنهم مَن فَطَّرَ بالجميع لا بالكحل.

ومنهم مَن فطر بالجميع، لا بالتقطير.

ومنهم من لا يفطر بالكحل، ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك.

والأظهر: أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة، كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي على في ذلك لا حديثًا صحيحًا، ولا ضعيفًا، ولا مسندًا، ولا مرسلًا عُلِمَ أنه لم يذكر شيئًا من ذلك.

[وإذا لم يذكر شيئًا من ذلك، فإن الأصل بقاء الصوم، وعدم فساده إلَّا بدليل، والذي جاء في الدليل -كما سبق- ثلاثة أشياء: الأكل والشرب والجماع، وأما القيء والحجامة ففيهما خلاف معروف ، كما مرَّ علينا](١).

## **€988€**

والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه أبو داود في السنن، ولم يـروه غيـره، ولا هـو في مسند أحمد، ولا في سائر الكتب المعتّمَدة.

[وهذه نقطة مهمة في الحديث، وهي: أن الحديث إذا أعرض عنه أصحاب الصحيح، وأصحاب السنن، والكتب المعتمدة فلا تثق به، حتى وإن كان قد رواه بعض الحفاظ، وذلك خلافًا لما يفعله بعض الناس الآن، تجده يتمسك بسنن لم تشتهر بين المسلمين، ولم يعتمدوها، وهي إذا لم تخالف الكتب المعتمدة الأصيلة لا بأس بها، لكن المشكل أنها أحيانًا تخالف، ومع ذلك يتمسك بها بعض الناس، وشيخ الإسلام كما رأينا يرى: أن من المهم: النظر إلى الكتب المعتمدة التي اعتمدها المسلمون وبنوا عليها دينهم، وتلقوا دينهم منها، فالبقية التي قد يكون مثلاً من أسندها غير معروف، وقد يكون غير ثقة، وتكون هي أيضًا من الكتب التي لم يمحصها المسلمون؛ لأنها غير مشهورة بينهم، فمثل هذا يجب التفطن له؛ لأن هذه المسائل مسائل دين وليست مسائل نظر فقط، فليست المسألة رأي فلان كذا، أو رأي فلان كذا وإنما هذه مسائل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحَلَّلتُهُ.



ولهذا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمَّن تأخذوا دينكم(١٠)(٣).

قال أبو داود: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا علي بن ثابت، قال: حدثني عبد الرحمن بن النعمان، قال حدثنا معبد بن هودة، عن أبيه، عن جده، عن النبي على: أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: (لِيَتَقِهِ الصَّائِمُ)(٢).

قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر.

قال المنذري، وعبد الرحمن: قال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبـو حـاتم الـرازي: هـو صدوق، لكن مَنْ الذي يعرف أباه، وعدالته، وحفظه؟

وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف وهو ما رواه الترمذي بـسنده عـن أنـس بـن مالك قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: اشتكيت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم(١٠).

قال: الترمذي: ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، وفيه أبو عاتكة، قال البخاري: منكر الحديث.

[إذن: انتهينا إلى أن الكحل لم يثبت فيه شيء، لا أنه يتقيه الصائم، ولا أنه لا يفطر الـصائم، فيبقى على الأصل، والأصل الجواز، ومثله القطرة التي تقطر في العين، وغير ذلك مما يوضع في العين] (٥٠).

والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر. كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة، لم يكن معهم حجة عن النبي على أنها ذكروا ذلك بما رأوه من القياس.

[وأما الحقنة فيعني بها الحقنة الشرجية التي تحقن مع الشرج، وهي عبارة عن أدوية، أو ما أشبهها، وكثيرًا ما تحقن من أجل اللبوسة.

وأما المأمومة والجائفة، فالمأمومة: هو الجرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ فيداوي.

فبعض العلماء يقول: إنه إذا داويت المأمومة فسد الصوم؛ لأن المأمومة جوف، إذ إنها في وسط الرأس.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن سيرين، وقوله مخرج عند مسلم في «المقدمة» (١/ ١٢) عبد الباقي، والدارمي (٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّشُهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٧٢٦).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّتُهُ.

والجائفة: هي التي تصل إلى الجوف كإنسان جرح حتى انفتح بطنه فداووه، فهذه مداواة جائفة، وعند بعض العلماء أنها تفطر أيضًا؛ لأن هذا الدواء وصل إلى الجوف، لكن شيخ الإسلام تَعَلَّتُهُ يقول: ليس معهم حجة عن النبي على وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. ولم يقل: بما ثبت من القياس؛ لأن هذا القياس غير صحيح، لكن هذا رأيهم.

وعلى هذا: فالتَّحَاميل التي يحملها الإنسان عند شدة الحمى، أو غير ذلك من الأسباب لا فطر](١).

وأقوى ما احتجوا به قوله ﷺ: قويَالِغُ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلّا أَنْ تَكُونَ صَائِهَا أَنْ قَالُوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى الجوف بفعله من حقنة، وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء، أو غيره من حشو جوفه.

[لكن إذا استنشق الإنسان الماء لا أظنه يصل إلى دماغه، وإنما الظاهر: أنه يـصل إلى جوفـه، ولذلك فإن النَّفَسَ يخرج من الرئتين عن طريق الأنف، ولا يذهب إلى الدماغ، ثم ينزل.

فالظاهر: أن قوله: إنه يصل إلى الدماغ، فيه نظر من الناحية الطبية أن .

والذين استثنوا التقطير، قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه، وإنما يرشح رشحًا، فالــداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه.

آولهم: إنما يرشح؛ يعني: البول، يقولون: إن البول -بإذن الله - يرشح؛ أي: ينزل من الكلى رشحًا، ويجتمع بهذه الحاصلة، ثم بإذن الله تَهَا إذا أراد الإنسان أن يخرجه أخرجه، فلذلك لو قطر في إحليله؛ يعني: في ذكره دهنا أو دواءً أو غيره، لم يفطر بذلك؛ لأنه -أعني: البول- إنسا يرشح رشحًا.

وقولهم: فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه قياس خاطئ؛ لأن الفم والأنف في حكم الظاهر، ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الوضوء تبعًا لغسل الوجه فالفرق واضح.

لكن كلامهم هذا يدل على أن الذي يُفَطِّر هو الذي يصل إلى المعدة، وأما ما وصل إلى باطن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقتُه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقْهُ.

الجوف من غير طريق المعدة، فإنه لا يفطّر، كما هو القول الراجح: أنه لا يفطر إلا ما يتصل إلى المعدة، دون ما يصل إلى المعدة، دون ما يصل إلى البطن، أو إلى الرئة، أو غير ذلك] (١٠).

والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقُبل والدبر ولكن هي تـشرب الكحـل، كمـا يشرب الجسم الدُّهن والماء.

[ومعلوم: أن الإنسان إذا اغتسل، وتَشَرَّبَ جلده الماء، فإنه لا يفطر بالاتفاق، وكذلك أيضًا الدهن، فلو تدهن، وهو صائم، فإنه لا يفطر بالاتفاق] (٢٠).

والذين قالوا: الكحل يفطر قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الـصائم؛ لأن في داخـل العين منفذًا إلى داخل الحلق.

[وهل هي منفذ معتاد للأكل والشرب؟

الجواب: لا فما رأينا أحدًا يأخذ اللقمة، ويضعها في عينه من أجل أن تصل إلى بطنه، لكن في الأنف ربما يستنشق الإنسان سعوطًا، أو نحوه، ويصل إلى جوفه] (٢).

وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها، لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه:

أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضًا.

وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فإذا علمنا: بأن الرسول لم يحرم الشيء، ولم يوجبه علمنا: أنه ليس بحرام، ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة.

الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول على بيانًا عامًّا، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا عُلِمَ أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفرع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين لَعَلَّلْتُهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلْهُ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلْتُهُ.

[وهذا صحيح، فإن الفزع العظيم مظنة خروج الخارج سواء الريح، أو البول، أو الغائط. ولهذا ذكر بعض الفقهاء: أنه لو صاح إنسان بآخر، ففزع، ثم أحدث، فعليه ثلث الدية. وهذا غير مُسَلَّمٌ، لكن الشاهد منه: أن الإنسان إذا فزع يحصل منه حدث والله أعلم] (١٠).

ولا سَنَّ الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. [وكذلك نعلم: أنه لم يسن السعي بين الصفا والمروة في غير حج أو عمرة، خلافًا لما يظنه بعض الناس الآن، فإنك تجد بعض العوام يسعى وهو لابس ثيابه، فتقول له: لماذا تسعى؟

قال: إن الله يقول: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَل مشروع حتى في السعى ] (٢٠).

وبهذا يُعْلَمُ: أن المني ليس بنجس؛ لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه على أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني، مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني، والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء، "يُغْسَلُ الشَّوْبُ من البول، والغائط، والمني، والمذي، والدم" ليس من كلام النبي على، وليس في شيء من كتب الحديث التي يُعْتَمَدُ عليها.

[انتبهوا لهذا القيد؛ لتثبيت ما ذكرناه قبل قليل، واعتماده، فإنه كَثَلَتْهُ قال: «كتب الحديث التي يعتمد عليها» يعني: ليس كلما رأينا كتابًا مسندًا نأخذ به ونعتبره [(1).

ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وإنما رُوِيَ عن عمار وعائشة مـن نه لهما.

وغسل عائشة للمني من ثوبه على وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تُغسل من الوسخ، والمخاط، والبصاق، والوجوب إنما يكون بأمره على لاسيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، ولا نُقِلَ أنه على أمر عائشة بذلك، بل أَقَرَها على ذلك، فدلَّ على جوازه، أو حسنه واستحبابه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين لَحَلَّلتُهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السلسة الصحيحة» (٤٨٤٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلْلهُ.



وأما الوجوب فلابد له من دليل.

وبهذه الطرق يُعْلَمُ أيضًا: أنه عَلَيْهُ لم يوجِب الوضوء من لمس النساء، ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون، ويتقيأون، ويُجرَحون في الجهاد، وغير ذلك، وقد قُطِعَ عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم، وهو الفصاد، ولم يَنْقُلُ عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك.

[وهكذا لو قيل: إن الرسول بَلْنَالْمَالِيلُهُمُ يأمر أحدًا من الجرحى أن يغسل ثيابه، أو بدنه من الدم، وكذلك أيضًا لم يُنقل عنه أنه غسل محل الحجامة، وما أشبه ذلك، وهذا يدل على أن دم الآدمي ليس بنجس، لكن الجمهور على نجاسته، والاحتياط طيب، لكن الجزم بنجاسته والقول بأن الإنسان لو صلّى في ثوبه وفيه دم، صارت صلاته باطلة هذا يحتاج إلى دليل، والمسألة ليست هينة، وقد بيّنا ذلك غير مرة، وقلنا: إن القاعدة إن ما أبينَ من حي فهو كميته واليد إذا قطعت من الإنسان فهي طاهرة، مع أنها مملوءة دمًا، فإذا كانت اليد وهي جرم مملوء بالدم تكون طاهرة إذا انفصلت عن الإنسان، فالدم من باب أولى، ولا يرد على هذا دم الحيض؛ لأن دم الحيض ليس دم عرق، وقد فرَّق النبي على بينه وبين دم العرق، حيث قال للمستحاضة: فإنك دَمُ عرق الله عرق وقد فرَّق النبي على بينه وبين دم العرق، حيث قال للمستحاضة:

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة: الجماع، كما بُسط في موضعه.

[بعض العلماء رَجَهُ الله يرون: أن مس المرأة مطلقًا ينقض الوضوء، ولهذا تجد بعض الرجال -كما نُقِلَ لي- وهو يطوف يلبس قفازين؛ وذلك لئلا تمس يده جسم امرأة، ولبس القفازين مُحَرَّمٌ على المُحْرِمِ، لكنهم مساكين أرادوا أن يحترزوا من شيء فوقعوا في شيء مُحرَّم.

فعلى كل حال: الأمر واسع، وكما قال شيخ الإسلام تَعَلَّلَتُهُ: المراد بالملامسة: الجماع، كما فسرها بذلك ابن عباس رَفِيًا، وكما أن ذلك هو مقتضى الفصاحة والبلاغة؛ لأننا ذكرنا في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّتُهُ.

تفسير هذه الآية: أنه لو كان المراد بالملامسة هنا: لمس اليد، أو ما أشبهها لكان في الآية تكرار لشيء لا حاجة إليه، وحذف لشيء لابد أن يذكر، فالله سبحانه يقول: ﴿ أَوْجَآ اَ أَخَدُ مِّنَ مِّنَ ٱلْعَالَيْطِ أَوْلَنَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ [النَّتَثَلا: ٢٤].

فإذا جعلنا الملامسة هنا هي اللمس باليد صار كلا الأمرين يدل على الحدث الأصغر، ولا ذكر للحدث الأكبر، وإذا قلنا: إن الملامسة هي الجماع. لم يكـن في الآيـة تكـرار، ودلّـت عـلي فائدةٍ، وهي الحدث الأكبر](١).

وأمرُه بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحبابٌ؛ إما مطلقًا، وإما إذا حرَّك الشهوة.

[وهذه أيضًا من الأمورِ التي اختلف فيها الناس كثيرًا، والأقرب عندي: أنه يجب الوضوء إذا كان لشهوة، ولا يجب إذا كان لغير شهوة.

والفقهاء رَجْمَهُ لِللهُ يُشَدِّدُونَ في هذا؛ فيقولون: يَتَتَقِضُ الوضوء بمس الذكر، ولو بلا قصد.

وعلى هذا: فلو أراد الإنسان أن يَسْتَدْنِي سرواله لربطه فمست يده ذكره بغير قصد لانتقض وضوؤه، لكن هذا الحكم لا دليل عليه، والصواب -كما ذكرت- أن مس الذكر لا يوجب الوضوء إلا إذا كان لشهوة.

وبهذا يجتمع الحديثان: حديث بسرة، وحديث طُلُق بن على؛ لأن حديث طلق بن على فيه: أنه لما سأل النبي ﷺ عن الرجل يمس ذكره -أو قال: يمس ذكره في الصلاة- أعليه الوضوء؟ قال: ﴿ لَا ﴾. ثم قال: ﴿ إِنَّهَا هُوَ بُضْعَةٌ مِنْكَ ﴿ ٢ ﴿ . ومعنى بضعة؛ أي: جزء منك، فكما أنك لو لمست اليد، أو لمست الفخذ، أو لمست الساق لا ينتقض وضوؤك، فكذلك لو لمست الذكر.

وأما حديث بسرة، فقد قال على: امن مس ذكره فَلْيَتُوضَّا الله . وهذا عام، و اللهم اللامر، فيحمل على: أن المراد من مسه: لمسًا ليس كلمس بقية الأعضاء، واللمس الذي يختص بالذُّكَرِ، ولا يكون كلمس بقية الأعضاء هو: اللمس بشهوة، ولهذا تجد الإنسان يمس ذكره بشهوة، وربما يستمني بيده.

فالمهم: أن القول الراجح: أنك إذا مسست الذكر المسَّ الخاص بـ -وهـ و الـذي يكـون بشهوة- وجب عليك الوضوء؛ لأن ذلك مظنة خروج شيء، لاسيما في الرجـل المَـذَّاء، وقـد

 <sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَخَلَّلْلهُ.
 (۲) أخرجه أحمد (٢٣/٤)، وأبو داود (١٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٨١).



يخرج منه مذي، وهو لا يدري، أما إذا كان لغير شهوة، فلا ينقض الوضوء، لكن هـل يـستحب احتياطًا؟

من العلماء من قال: يستحب احتياطًا. وكذلك يقال في مس المرأة](١).

وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكَّر فتحرَّكت شهوته فانتشر.

[فانتشر؛ يعني: انتفخ ذكره] (٢).

وكذلك من مسَّ الأمرد، أو غيره فانتشر فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب؛ لما في السنة عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ الغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّهَا تَطْفَأُ النَّارُ مِالهَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّاً ('').

وكذلك الشهوة الغالبة هي من الـشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فهمو يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب.

وكذلك أمرُه بالوضوء مما مسته النار أمرُ استحبابٍ؛ لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ؛ فإن النار تطفأ بالماء، وليس في النصوص ما يدلُ على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال. من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخًا، وهذا أحد القولين في مذهب أحد، وغيره.

[أ قوله: «مما مست النار»؛ يعنى: كل ما طبخ بالنار، فالأفضل: أن يتوضأ منه، وقد ورد فيه حديثان:

أحدهما: فيه الأمر بالوضوء منه (٤).

والثاني: كان آخر الأمرين من رسول الله على ترك الوضوء مما مست النار(٥٠).

فمنهم مَن قال: إن هذا الحديث يدل على نسخ الحديث الأول، وأنه لا يعمل بـ إطلاقًا، ولا يتوضأ لذلك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحَلَّقته.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلْتُهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٦)، وأبو داود (٤٧٨٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) أخرَجه النسائي (١/٨٠١) رقم (١٨٥)، وأبو داود (١٩٢) عن جابر هلك.

ومنهم مَن قال: إن الحديث الثاني يدل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار ليس على سبيل الوجوب.

وهذا يستعمله العلماء كثيرًا، فيقولون: إن فعل الرسول بَمْنِيَالْمُنَالِيَّةُ بعد الأمريدل على عدم الوجوب، وإن فعله بعد النهي يدل على عدم التحريم. وهذا الذي ذكره المؤلف تَحَلَّلْهُ هو أعدل الأقوال؛ أنه يسن أن يتوضأ مما مست النار. كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة رَجَهُ هُولُكُ [().

وكذلك بهذه الطريق يُعْلَم أن بول ما يؤكل لحمُّه وروثه ليس بنجس.

[ ويعنى كَلَنْهُ بقوله: هذه الطريق؛ أي: كون الشيء مما تعم به البلوى، ويكثر وقوعه بين الناس، ولم يبين الشارع حكمه، فإن هذا يدل على أنه ليس فيه وجوب، ولا تحريم؛ لأنه لو كان فيه وجوب لأمر به، ولو كان فيه تحريم لنهى عنه] (٢).

فإن هذا مما تعمُّ به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إسل وغنم، يقعدون، ويتصلون في أمكنتها، وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشًا، وكان النبي على يأمرهم باجتنابها، وألَّا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها، ولا يصلون فيها.

[فإن قال قائل: أليسوا أيضًا أهل حمير وأهل بغال، فهل نجعل أبوال الحمير والبغال طاهرة؟

فالجواب: لا، لا نجعلها طاهرة؛ لأن النبي على قال في الحمر: «إِنَّهَا رِجْسٌ " "، فهي نجسة، لكن لم يقل في الإبل، والبقر، والغنم، وما أشبهها: إنها رجس. بل هي مما يؤكل، ويدخله الناس في بطونهم، فضلًا عن ظواهر أبدانهم.

فالحاصل: أن هذا الذي عمت به البلوى في الحمير والبغال عورض بدليل خاص، وهو: أن الرسول كَلِنَالْنَالِيُلِي حكم بأنها نجسة ] (٤).

فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يـصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعُلِمَ أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، كما

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلُتُهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٩٩، ٥٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقْهُ.



أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم: ﴿إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّا ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّا ، ﴿ وَمَالَ: ﴿إِنَّ الْهِبَلَ خُلِقَتْ مِنْ جِنَّ ﴾ ﴿ وَإِنَّ عَلَى ذَرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا ﴾ ﴿ وقال: ﴿ الْفَخْرُ وَالنَّخِيَلَاءُ فِي الفَدَّادِينَ الْمُبِلِ الْغَنَمِ ﴾ ﴿ الْفَدَّادِينَ الْمُلِ الغَنَمِ ﴾ ﴿ ﴾ .

[ولهذا إذا نفرت البعير، أو عَشِّرت ما أحد يقدر عليها أبدًا، تكون كالمجنونة، وهي لولا أن الله ذللها لنا لم نكن نستطيع أن نسوقها، لكن الله ذللها لنا حتى إن الصبي يقودها إلى منحرها، وتنقاد معه، لكن إذا نفرت فلا أحد يقدر عليها، لذلك كانت الشياطين تحملها، فهي خلقت من الجن، وكذلك على شأفة كل واحد منها شيطان، كما جاء في الحديث، وهذه أمور في الواقع تخفى علينا، وتخفى حتى على أهل الطب؛ لأن هذه أمور غيبية وليست أمورًا محسوسة تدرك بالطب وشبهه، ومن ثم نهي عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى الشياطين.

وأما قول النبي على: «الْفَخُرُ وَالْمُحِيَّلاءُ فِي الْفَذَّادِينَ أَصْحَابِ الإِسِلِ» فهذا صحيح، وهو مشاهد إلى الآن، فتجد البدوي الذي عنده الإبل شامخ الرأس شامخ الأنف، وتجد صاحب الغنم هادتًا ساكنًا؛ ولهذا اختار الله للرسل بَلْبُلْكَالْمَالِيَّةُ: أن يكونوا رعاة غنم، كما قال النبي بَلْنَاكَلُمُالِيَّةً: فن يكونوا رعاة غنم، كما قال النبي بَلْنَاكَلُمُالِيَّةً: «مَا مِنْ نَبِي إِلَّا رَعَى الغَنَمَ أَن ، وذلك من أجل أن يعرف كيف يختار المراعي، وكيف يوجهها مع السكينة والهدوء أن .

فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها؛ فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهى عن الصلاة في يطفئ تلك الشيطنة، ونهى عن الصلاة في الحمام (٧٠)؛ لأنها مأوى الشياطين.

فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، وفي موضع الأجسام الخبيشة، بسل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٣٣٨)، والدارمي (٢٦٦٧)، وابن خزيمة (٢٥٤٧)، وابن أبي شيبة (٢٩٧٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٢٦٢) عن أبي هريرة والنخ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّمْهُ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (٣/ ٨٣)، والترمذي (٣١٧)، وابن ماجه (٧٤٥).



ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل، والصلاة على الأرض النجسة، ولم يرد في الحشوش نصُّ خاصٌّ؛ لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان.

[لكن الخبثاء يقعدون فيها، أو فيما يشابهها، ويذكر لنا: أن الكفار يتخذون المقاعد التي تسمى عندنا بالمقاعد الإفرنجية؛ لأنه إذا دخل الحمام، وجلس على الكرسي هذا، أخذ معه الجريدة، وقام يقرأها حتى يكمل جميع الأخبار التي فيها، وهذا من حِكمة الله عَلَيْ ﴿ لَلْهَيْئَتُ لِلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ولهذا كانوا يحبون الكلاب، والكلاب أنجس البهائم، فلا يطهر موضعها من الأواني إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب (١)، لكن أولئك القوم يألفونها؛ لأن النفوس الخبيثة تألف الأشياء الخبيثة -أعاذنا الله وإياكم من ذلك-] (٢).

ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش، ولا يصلي فيها، وكانوا ينتـابون البريـة لقضاء حواثجهم قبل أن تتخذ الكُنْفُ في بيوتهم.

[الكُنُف غير الحَمَّامات، فالحمام فيه ماء ومُغَسَّلات وغيرها، لكن الكنف أماكن لقضاء الحاجة فقط؛ يعنى: عبارة عن أحواض مبنية لها سُقُوف، ويقضي الإنسان فيها حاجته ثم يستنجى في مَحَلَّ آخر] (٢).

وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام، أو أعطان الإبل علموا: أن النهبي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه: النهبي عن الصلاة في المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحشوش، وقارعة الطريق، ومعاطن الإبل، وظهر بيت الله الحرام (١٠).

وأصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين:

منهم من يرى: هذه من مواضع النهي.

ومنهم من يقول: لم أجد في هذا الحديث، ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنًا ولا منعًا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقُهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦).

مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، نقله عنه ابنه عبد الله، للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود (٤٠)، وإنما نصَّ على الحشوش، وأعطان الإبل، والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره.

[الخرقي تَخَلَثْهُ من أكابر أصحابه، وله كتاب مشهور، هو «مختصر الغرقي»، والذي شرحه أمم عظيمة من العلماء، وأحسن شرح رأيناه عليه هو «المغني» لابن قدامة تَخَلَثْهُ] (°).

والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص، وقد يثبت ه بالحديث، ومن فَرَّق يحتاج إلى الطعن في الحديث، وبيان الفارق.

[۞ قوله تَعَلَّلُهُ: والحكم في ذلك؛ أي: الحكم بالمنع من الصلاة في هذه الأماكن السبعة.

۞ وقوله: ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث. وذلك إن اعتمد على الحديث.

🗘 وقوله: وبيان الفارق. وذلك إن اعتمد على القياس] 🗥.

وأيضًا المنع قد يكون منع كراهة، وقد يكون منع تحريم، فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول على بيانًا عامًّا، ولابد أن تنقل الأمة ذلك فمعلوم: أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن، والاغتسال، والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي على كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف؛ ويدخل في الدماغ، وينعقد أجسامًا، والدهن يشربه البلن، ويدخل إلى داخله، ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قرة جيدة، فلما لم ينه

<sup>(</sup>۱) انظر: «ضعيف الجامع» (٣٢٣٥)، و «التلخيص» (١/ ٢١٥) رقم (٣٢٠)، و «العلل المتناهية» (١/ ٣٩٩) و «الإرواء» (٢٨٧)، و «المشكاة» (٧٣٨)، و «تمام المنة» ص٩٩٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقَهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٩٠).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقَة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَخَلَّقُهُ.

الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه، وتبخيره، وادهانه، وكذلك اكتحاله.

وقد كان المسلمون في عهده على يجرح أحدهم إما في الجهاد، وإما في غيره مأمومة وجائفة. فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرًا.

الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحًا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق.

فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل، فيُعَدَّى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم ألَّا ف ارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا مُنتَفِ.

وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرًا هو ماكان واصلًا إلى دماغ أو بدن، أو ماكان داخلًا من منفذ، أو واصلًا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون: إن الله ورسوله إنما جعلا الطعام والشراب مفطرًا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل، ومن الحقنة، والتقطير في الإحليل، ونحو ذلك.

وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهـذا الوصـف دليـل كـان قـول القائـل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطرًا لهذا. قولًا بلا علم، وكان قوله: إن الله حرم على الصائم أن يفعـل هذا. قولًا: بأن هذا حلال، وهذا حرام. بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز.

[هم يقولون بهذا ولكنهم يتناقضون؛ لأنهم نصوا على أن الإنسان لو وطئ حنظلة برجله - والحنظلة من أشد النباتات مرارة - ثم وجد طعمها في حلقه فإنه لا يفطر. مع أن طعمها وصل إلى الحلق، لكن يقولون: إن الرَّجل ليست منفذًا معتادًا.

فيقال لهم: والعين أيضًا ليست منفذًا معتادًا، ولا اعتاد الناِس أن يأكلوا بأعينهم، ولا أن يأكلوا بآذانهم، فلا فرق.

ثم ذكر قاعدة مهمة قال: إذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطرًا لهذا قولًا بلا علم.

فمثلًا: هم يقولون: إن الله جعل الطعام والشراب مفطرًا؛ لأنه يصل إلى الجوف. ومن الذي قال: لأنه يصل إلى الجوف؛ بل لأنه شهوة. يتلذذ به الإنسان، ويتغذى به. ﴿ وقوله عن هذا: إنه قول بسلا علم، ومعلوم: أن الله تعالى قال: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنَ الله تعالى قال: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنَ اللهُ الْكَذِبَ ﴾ [الخَلَك: ١١٦]. ومعنى مناط الحكم؟ أي: الوصف الذي يعلق عليه الحكم] (١٠).

ومن اعتقد من العلماء: أن هِذا المشترك مناط الحكم، فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحًا، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلـزم أن يكون قولًا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها.

[شيخ الإسلام من أعظم من رأيته إنصافًا من العلماء، يقول: هذا اجتهاد يثابون عليه، بينما لو يحصل خطأ من بعض طلبة العلم في عصرنا هذا مع اجتهاده قالوا: هذا ضال، هذا مبتدع، هذا فيه وفيه، وجعلوا يسبونه، ويغتابونه، وشيخ الإسلام -مع أن كلامه قوي؛ فإنه يقول: هذا لا يجوز، هذا قول على الله بلا علم، هذا حرام، بهذا الأسلوب القوي الشديد - يقول: إن هذا اجتهاد يثابون عليه. وهكذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى غيره كما ينظر إلى نفسه، أليس هو يجتهد ويخطئ ويصيب؟

نقول: بلى، إذن غيره أيضًا يجتهد ويخطئ ويصيب، فكيف تكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟!!

فالواجب: أن تنظر إلى غيرك كما تنظر إلى نفسك، فكما أن غيرك يخطئ بظنك، فكذلك أنت تخطئ بظنه.

والحاصل: أن مثل هذا المسلك الذي يسلكه شيخ الإسلام تَعَلَّلْتُهُ بهذا العدل والإنصاف هو الذي يؤلف القلوب عليه، ويوجب أن يؤخذ بقوله، وأن يعرف أنه لا يريد إلا الوصول إلى الحق -اللهم اغفر له وارحه-.

ويقول كذلك: ولا يلزم أن يكون قولًا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها وهذا صحيح؛ فإذا لم يبنِ المجتهد قوله على حجة شرعية يجب اتباعها، فإننا نسأل الله لـه الرحمة، ونقول: هو مجتهد، ولكنه لم يصب] (٢٠).

الوجه الرابع: أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلتُهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقهُ.

أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلَّا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة، أو الدوران، أو الشبه المطرد -عند من يقول به-، فلابد من السبر، فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا.

ومعلوم: أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي عِيَّة قد نهي المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائمًا.

وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم -كما تقدم-، وهو قياس ضعيف؛ وذلك لأن من نَشَقَ الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه، وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذِّي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته، كما يحصل بشرب الماء.

[ ] قوله: ويطبخ الطعام؛ وذلك لأن الماء إذا نزل إلى المعدة فلا شك: أن الطعام الـذي في المعدة يصبح رقيقًا ولينًا، وهذا بمنزلة الطبخ] (١).

فلولم يرد النص بذلك لعلم بالعقل: أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلَّا في دخول الماء من القم.

وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطُّر.

[وهذا صحيح، فالمضمضة لا تفطر] ".

فليس هو مفطرًا، ولا جزءًا من المفطر؛ لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر، وليس كـذلك الكحل، والحقنة، ومداواة الجائفة والمأمومة. فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلًا إلى جوفه، لا من أنفه، ولا فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن، كمــا لــو شـــم شيئًا من المسهلات، أو فزع فزعًا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة.

والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذاته، والله سبحانه قال: ﴿ كُيْبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيمَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِيرَ فِي مَرْ لِكُمْ الثَّلة: ١٨٣].

[الجائفة: هي الجرح يصل إلى باطن الجوف.

والمهم: أن الشيخ تَخَلَّلُهُ يقول: إن قياس الكحل، والاحتقان، وما أشبههما، عـلى الأكـل والشرب غير وارد أصلًا، فهل يُقاس على الاستنشاق؟

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقَة.
 (٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلِّقَة.

يقول: لا؛ لأن مستنشق الماء يتغذى به، ويصل إلى معدته، لكن المكتحل لا يتغذى بالكحل، ولو وصل إلى المعدة فرضًا. فإنه لا يتغذى به، فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا، هذا هو مضمون كلامه وهو واضح.

والحقنة لا شك أنها تصل إلى الأمعاء، ولكن هل الأمعاء تتغذى بها، أو يستخرج ما كان ماكثًا في الأمعاء؟

الثاني بلا شك، فكيف يقاس على هذا؟

وعندي تعليق للشيخ محمد رشيد رضا تَعَلَّلَهُ يقول: قال في المصباح»: حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالحِقْنة بالكسر، واحتقن هو، والاسم: حُقْنَةٌ مشل: غُرْفَةٌ، مثل: الفرقة من الافتراق، ثم أطلقت على ما يتداوى به، والجمع حُقَنٌ، مثل: غرفة وغرف. انتهى.

فهذه هي الحقنة التي يقول شيخ الإسلام: إنها لا تفطر الصائم، وقوله حق، ولكن يوجد في هذا الزمان حَقْنٌ آخر، وهو إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء بقصد تغذية بعض المرضى -والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة، وقد تغني عنها- فهذا النوع من الحقن يفطر الصائم، فهو لا يباح إلَّا في المرض المبيح للفطر] (١).

وقال ﷺ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ» (``. وقال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِـن ابْـنِ آدَمَ عَبْرَى الـدَّمِ فَـضَيْقُوا عجارِيَهُ بِالْجُوعِ» (``.

فالصائم نهي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة، ولا كحل، ولا ما يقطر في الذكر، ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء؛ لأن الماء مما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم.

فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجـودة في الأصـل الثابـت بـالنص والإجـاع، فـدعواهم: أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلتُه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) قال العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٢٧٤): متفق عليه من حديث صفية دون قوله: فـضيقوا مجاريـه بالجوع، ونقل كلامه العجلوني في «كشف الخفاء» (٦٧١) وزاد فيه ... فإنه مدرج من بعض الصوفية.

الأقيسة، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا.

الوجه الخامس: أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي على أنه قال: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ عَبْرَى اللَّمِ» . ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين؛ ولهذا قال: «فَضَيتُوا عَبْرِيَه بالْجُوع، ويعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعًا. ولهذا قال النبي على البَيْنَ اإِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ فَتُحَتْ أَبُوابُ البَيْنِ، وَصُفَّدَتِ الشَّيَاطَيْنُ» . فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضافت، وإذا ضافت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصيفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل: إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال: «صُفَّدَتُ والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملًا دفع الشيطان دفعًا لا يدفعه الصوم الناقص، فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دلَّ على اعتبار هذا الوصف، وتأثيره، وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك.

[ولهذا جعل النبي المضيطة الصوم وِجَاءً لشهوة النكاح فقال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ استَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ ؛ فَإِنَّه أَخَضَ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْه استَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ ؛ فَإِنَّه أَخَضَ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْه بِالصَّوْمِ (\*\*) ولان الصوم يضيق المجاري ، ويقلل نشوة الإنسان ، وفرحه ، وطربه ، وما أشبه ذلك ، فتضعف شهوة النكاح في حقه ، وهذا ظاهر ، وهو مما يدل على كلام شيخ الإسلام نَعَلَتْهُ: أن الأكل والشرب إنما منع منهما لهذا السبب] (\*) .

فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دمًا.

قيل: هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دمًا، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دمًا، ويتوزع على البدن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥).

<sup>(</sup>Y) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٣) سيأتي إن شاء الله في المتن برقم (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقَتُهُ.

ونجعل هذا (وجهًا سادسًا) فنقيس الكحل، والحقنة، ونحو ذلك على البخور، والدهن، ونحو ذلك؛ لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن، ويستحيل في المعدة دمًا.

[أي: ليس مما يتغذى به البدن، وليس مما يستحيل] (١).

وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة وهذا موجود في محل النـزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلًّا منهما بما يشبهه من الصفات.

فإن قيل: فلو أكل ترابًا أو حصى أو غير ذلك مما لا يُغذّى غذاءً نافعًا، قيل: هذا تطبخه المعدة ويستحيل دمًا ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سَمَّا، أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلّا كثيرًا أورثه تخمة ومرضًا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد؟ لأنه ممنوع عنه في الإفطار، ويقي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا؛ فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى.

[۞ قوله: كمنعه؛ أي: كمنع الصائم. وبقي علينا: أن نورد إيـرادًا ثانيًـا عـلى هـذه المـسألة وهو: إن قيل لو أكل خرزًا، أو حديدًا، أو ما أشبه ذلك مما لا يغذي إطلاقًـا، ولـيس فيـه تغذيـة فهل يفطر؟

والجواب عن ذلك: أن المسألة فيها خلاف:

فبعض العلماء يقول: إنه لا يفطر؛ لأنه لا غذاء في ذلك.

وبعضهم يقول: إنه يفطر؛ وذلك لأنه أكل؛ يعنى: صدق عليه أنه أكل، والآية عامــة ﴿وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ﴾ [ﷺ:۱۸۷].

فإذا أكل ولو شيئًا ليس فيه غذاء أصلًا، فإنه يفطر بذلك.

على أنه قد يقال أيضًا: هذا الذي لا يغذي أصلًا، لابد أن تمتلئ به المعدة فيغني عن الجوع، أليس النبي بمن النبي بمن النبي بمن المعدة تمتلام فلا تتسم وتحتاج إلى طعام؟

نقول: إنه لا يرد علينا لسبين:

السبب الأول: أنه داخل في العموم يسمَّى أكلًا وشربًا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَخَلَّقُهُ.

والسبب الثاني: أنه يملأ المعدة فيحصل به تلاؤم المعدة فيمنعه من الجوع] (١). فإن قيل: فالجماع مفطر، ودم الحيض مفطّر، وهذه العلة منتفية فيهما؟

قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بـل يجـوز أن تكـون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة.

وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه: إنه يحرم؛ وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها.

فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة، والحيض، والاحتجام -كما سنبينه إن شاء الله تعالى- فإنه من نوع الاستفراغ، لا الامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، قد قال النبي على في المحديث الصحيح عن الله تعالى، قال: «الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ، يَدَعُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، وَأَنَا أَجْرِي بِهِ، يَدَعُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ اللّهُ اللّه

[فصار على كلام الشيخ تَعَلَّلْهُ الجماع يتجاذبه علتان:

العلة الأولى: الاستفراغ.

والعلة الثانية: الشهوة، فالاستفراغ يكون مقيسًا على الحجامة والقيء، والسهوة تكون مقيسة على الأكل والشرب، لكن العلة الأخيرة أوضح وأظهر وأعم؛ أنه من أجل الشهوة بدليل: أنه قد يحصل جماع بلا إنزال، فتنخرم علة الاستفراغ] (٢).

فترك الإنسان ما يشتهيه الله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس، والطيب، ونحو ذلك من نعيم البدن.

[وذلك لأن العبادات في الحقيقة هي فعل وكف، وإنما كان الأمر كذلك؛ لأن من الناس من يسهل عليه الفعل دون الكف، ومن الناس من يسهل عليه الكف دون الفعل، فجمع الله تعلى في العبادات بين الفعل والكف حتى يتبين أن الإنسان عابد الله حقيقة، لا عابد لهواه.

إنن: فترك الإنسان ما يشتهيه من الجماع وهو صائم هذا عبادة، وإن كان لا يتغذَّى بالجماع.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين لَحَلَّلتُهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلْتُهُ.

لكن نقول: إن مجرد كونه يترك شهوته الله فهو عبادة] (١٠).

والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، هو يحرك الشهوة والدم والبـدن أكثر من الأكل.

[سبحان الله! كلام الشيخ هنا الذي يقرأه يقول: الرجل فيه شهوة، ويعرف الشهوة الجنسية والجماع، ومن المعلوم: أنه تَخَلَلْتُهُ لَم يتزوج] (٢).

فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ؛ فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات، وينضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب.

[﴿ قُولُه تَعَلَقَهُ: يضعف إرادتها عن العبادات. هذا باعتبار عموم جنس بني آدم، لكن من بني آدم مَن يجعل جماعه عبادة، كما قال النبي بَلْنَالْقَالِقَالِيُّا وَفِي بُضْع أَحِدِكُمْ صَدَقَةٌ . قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْه وِزُرٌ؟ قالوا: نعم، قال: «كَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجُوّ ". فيعتبر أن جماعه عبادة، ولا يصده عن عبادة الله ربح في المحكم في المحكم في العالم عبادة الله ربح في العبادة الله ربح في المعلم علم اليقين: أنه أشد الناس عبادة الله ربح في الغالب: أن الإنسان إذا انغمس في الشهوات غفل عن العبادات، قال الله تعالى: ﴿ غَلَفَ مِنْ مَدِيمٌ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوة وَاتَبَعُوا الشَّهَونِ فَي الناس عبادة الله تعالى: ﴿ غَلْفَ مِنْ مَدِيمٌ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوة وَاتَبَعُوا الشَّهُونِ فَي الناس عبادة الله تعالى: ﴿ غَلْفَ مِنْ مَدِيمٌ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوة وَاتَبَعُوا الشَّهُونِ فَي الناس عبادة الله تعالى: ﴿ غَلْفَ مِنْ مَدِيمٌ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوة وَاتَبَعُوا الشَّهُونِ فَي العبادات، قال الله تعالى: ﴿ غَلْفَ مِنْ الْعَلَا الله تعالى المُنْ ا

. ولهذا أوجب على المُجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق، أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع؛ لأن هذا أغلظ، ودواعيه أقوى، والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع.

[وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل؛ أن الظاهر: أن حكمة كونه شهوة، كالطعام والـشراب أبلـغ وأشمل من أن يكون الحكمة فيه أنه استفراغ] (٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلُهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تعملله.

<sup>(</sup>٣) تفدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّمُهُ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقه.

وأماكونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض.

فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقــال: ﴿أَفْضَلُ الْـصِّيَامُ وَأَصْدَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاودَ عَلِيِّهِ، كَانَ يَصُومُ يَومًا، وَيُفْطِرُ يَومًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى، (١).

[والحكمة في قوله ﷺ: (وَلَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى، هي: أن كونه يصوم يومًا ويفطر يومًا لا يضعفه عن الصبر عند لقاء العدو، وكأن الرسول ﷺ يشير إلى: أنه لو صام الإنسان مواصـــ لا، لأضــعفه ذلك عن الصبر عند ملاقاة العدو] (٢).

فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَنتِ مَا أَصَّلَّ اللَّهُ لَكُمٌّ ﴾ اللتي ١٨٧:١٤]. الآية. فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعمدل، وقمال تعمالى: ﴿ فَيُطْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ لَمِيِّبَنَّتٍ أَجِلَتْ لَمُمّ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ أَفَّوكَيْرًا ١٠٠٠ وَأَخْذِهِمُ الرِّبُواْ وَقَدْ تُهُواعَنَّهُ ﴾ (السَّلا: ١٦٠-١٦١]. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات، وحرَّم عليهم الخبائث.

[ فإذا قال قائل: فهذا الآن مفقود في الشريعة الإسلامية؛ بمعنى: أن الحلال حلال والحرام حرام، فلو ظلم الإنسان نفسه، فهل يمكن أن يعاقب بتحريم الحلال والطيبات؟

قلنا: شرعًا لا يمكن، وأما قدرًا فيمكن؛ كأن يصاب بالفقر، أو يصاب بمرض يمنع معه من بعض الأطعمة، أو ما أشبه ذلك، فالتحريم الشرعي انتهى وقته، لكـن التحـريم القــدري لم ينتــه وقته، فربما يُحرَم الإنسان الرزق من الطيبات بسبب ظُلْم ظلمه لنفسه] ٣٠).

وإذا كان كذلك، فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلَّا فإذا مكن ِمن هـذا ضـره وكــان متعــديًّا في عبادته، لا عادلًا.

والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه، أو على وجمه لا يمضره فهـذا لا

<sup>(</sup>١) تقلم تخريجه.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّلُهُ.
 (٣) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلِّلُهُ.

يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره، ولا يمكنه الاحتراز منه أيـضًا، ولـو اسـتدعى خروجهما، فإن خروجهما لا يضره، بَل ينفعه. وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منـه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه.

وأما إذا استقاء؛ فالقيء يُخرج ما يتغذَّى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكـذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهـ و يخـرج الدم الذي يتغذَّى به؛ ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان، ويخرج أحر.

والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تـصوم في غيـر أوقـات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صومًا معتدلًا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيـه دمهـا، الـذي هـو مادتها ويوجب نقصان بدنها، وضعفها، وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض.

بخلاف المستحاضة؛ فإن الاستحاضة تعم أوقـات الزمـان، ولـيس لهـا وقـت تـؤمر فيـه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه، كذرع القيء، وخروج الدم بالجراح، والـدمامل، والاحتلام، ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يُجعل هـذا منافيًــا للصوم كدم الحيض.

[فهمنا الآن: أن المستحاضة تصوم مع أنه يلحقها ضعف بخروج الدم منها، فإذا كانـت لا تحتمل الصيام من أجل ضعفها؛ فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا، كغيرها من ذوي المرض الذي لا يُرْجَى برؤه؛ لأن الغالب: أن المستحاضة لا يرجى زوال مرضها]```

وطرد هذا: إخراج الدم بالحجامة، والفصاد، ونحو ذلك.

فإن العلماء متنازعون في الحجامة، هل تفطر الصائم. أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبي ﷺ في قوله: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ("كثيرة قد بينها الأثمة الحفاظ.

وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلَّا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَكلَّلتُهُ. (۲) أخرجه أحمد (۲/ ٣٦٤)، وأبسو داود (٢٣٦٧)، والترمـذي (٧٧٤)، وابسن ماجـه (١٦٨٠)، وانظـر: والإرواء) (۹۳۱).

والقول بأن الحجامة تفطِّر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بـن حنبـل، وإسـحاق بـن راهويه، وابن خزيمة، وابن المنذر، وغيرهم.

وأهل الحديث، الفقهاء فيه، العاملون به، أخص الناس باتباع محمد ﷺ.

[المؤلف تَعَلَّلُهُ اشترط ثلاثة شروط: أهل الحديث، الفقهاء فيه، العاملون به، وقال: إن هؤلاء أخص الناس باتباع الرسول بَلْبُلْقُلْمُ اللهِ هناك أهلُ حديثٍ ينقلونه رواية، لكن ليس لهم به دراية وفقه، فهؤلاء يدخلون في قول الرسول بَلْبُلْقُلْمَ اللهِ الرُبُّ مُبَلِّغ أَوْعَى مِنْ سَامِع اللهُ ا

ولا شك: أنهم مثابون ومأجورون على عملهم وعلى اجتهادهم، لكن إذا اجتمع أهل حديث وفقهاء: كالإمام أحمد مثلًا، وعاملون به أيضًا تمت الشروط؛ أي: شروط تحقيقه، وتحقيق المتابعة للنبي على السال الله أن يجعلنا وإياكم منهم -] (٢٠).

والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، مُحْرِمٌ» (أ). وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهو قوله: «وَهُو صَائِمٌ» وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحَكَمُ حديث مِقْسَمٍ في الحجامة للصائم؛ يعنى: حديث شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ الحَجَمَ وَهُو صَائِمٌ وَمُحْرِمٌ».

قال مُهَنَّا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: «أَنَّ النَّبِي عَلَيْ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ». فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه، وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدِّث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك.

وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبيـر، عـن ابن عباس.... إلخ، فقال: هو خطأ من قِبَل قبيصة.

وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجلَ صدق، والحديثِ الذي يحدث به عن سفيان، عن سعيد خطأ من قبله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٤١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجَـه البخـاري (١٩٩٨)، وأحـد (١/ ٢٢٢)، وأبـي داود (٢٣٧٣)، وابـن ماجـه (١٦٨٢)، ووالتلخيص، (١٩٨٢) وقم (٢٨٨).



قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس: «أَنَّ النَّبِي ﷺ احْتَجَمَ وَهُو صَائِمٌ مُحْرِمٌ» فقال: ليس فيه «صائم» إنما هو «محرم» ذكره سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: «احتجم النبي ﷺ على رأسه وهو محرم» وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس.
[ ] قوله: «احْتَجَمَ النَّبِي ﷺ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ».

من المعلوم: أن الحجامة تحتاج إلى حلق؛ لأنه لا يمكن أن يحتجم الإنسان وعليه شعر - ولا سيما مثل شعر النبي ﷺ - إلّا بحلق.

وعليه فقد حلق النبي ﷺ موضع الحجامة بلا شك، ولم يُذكر أنه فدى، ولمَّا احتاج كعب بن عجرة ﴿ لَنُهُ عَلَى اللهِ عَلَمُ الْمُولِي ؟ بن عجرة ﴿ لِللَّهُ عِلَى حَلَقَ رأسه كله، أُمِر بالفدية، فما الفرق؟

يقال: الفرق: أن الحجامة لا تستوعب كل الرأس، وإنما تستوعب جزءًا يسيرًا منه، فيؤخذ من ذلك: أن ما ذكره بعض الفقهاء؛ أن الإنسان إذا أخذ ثلاث شعرات من رأسه وجبت عليه الفدية.

وبعضهم يقول: إذا أخذربع الرأس؛ وجبت عليه الفدية.

الربع قد يكون غير معارض لهذا الحديث، لكن ثلاث شعرات قطعًا معارض لهـذا الحـديث. ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة: أنه لا يفدي مَنْ حلق شيئًا من رأسه إلَّا إذا أزال منه ما يـزول بـه الأذى؛ أي: ما يماط به الأذى، أما الشيء اليسير، فإنه يحرم عليه، لكن ليس فيه فدية] (١).

وعن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خُتيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون (صائمًا).

قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان -البخاري ومسلم-؛ ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم، ولم يثبت إلَّا حجامة المحرم.

وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة، كقولهم: كانا يغتابان، وقولهم أفطرا لسبب آخر. [وهذه التأويلات في الحقيقة من التحريف البالغ.

فإذا قال مثلًا: كانا يغتابان؛ يعنى: مرجما النبي على وكانا يغتابان. فقال: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ (٢٠ فإن هذا غلط عظيم؛ لأنه لا يمكن أن يذكر وصفًا ليس هو مناط الحكم، ثم يُلغي الوصف الذي هو مناط الحكم؛ لأنه لو كان إفطارهما من أجل الغيبة لقال: أفطر المغتابان.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقَهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

ولا يقول: وأَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ.

فكيف يمكن أن نثبت معنى عُلِّق عليه الحكم لم يذكر في الحديث، ونلغي ما ذكر في الحديث؟! فهذا من التحريف الذي فيه الخطأ من وجهين:

الوجه الأول: إثبات علة لم يذكرها الشارع.

والوجه الثاني: نفي علة ذكرها الشارع، فهذا غير مستقيم. كذلك لو قال: أفطرا لسبب آخر. نقول: كيف لسبب آخر؟ وأين هذا السبب الآخر؟ ثم إن الحاجم اسم فاعل، والمحجوم اسم مفعول، فهما وصفان مشتقان فيفيدان العِلَيَّة، كما لو قلت: أكرم المجتهد؛ يعنى: لاجتهاده؛ لأن هذا الذي يدل عليه المشتق.

فقوله عِينَ (أَفْطَرَ الحَاجِمُ)؛ يعني: لكونه حَجَمَ.

وقوله: ﴿ أَفْطَرَ المَحْجُومُ ﴾؛ يعنى: لكونه حُجِمَ.

فالمهم: أنه على كل حال هذه تأويلات باردة في الواقع، وهذا كما يوجد في الأحكام الفقهية، يوجد أيضًا في الأحكام العلمية العقدية، كما فعل أهل التحريف المعطلة الذين قالوا: المراد بعين الله كذا، والمراد بيده كذا، المراد بقدمه كذا، فهم جنوا على النصوص من وجهين: نفى ما دلت عليه، وإثبات ما لم تدل عليه.

ولهذا أنا أكرر عليكم دائمًا، وأقول: استدلوا قبل أن تحكموا؛ لأن السرع هو البينة، ولا يمكن: أن يحكم الإنسان إلَّا بوجود البينة، أما أن تحكموا أولًا، ثم تستدلوا، فثقوا أنكم سوف تنجرفون؛ لأن الإنسان لابد مع الهوى أن يتجانى، فالواجب على الإنسان: أن يستدل أولًا، ثم يحكم ثانيًا، سواء كان ذلك في العقيدة، أم في الأحكام الفقهية] (().

وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره: إن هذا منسوخ؛ فإن هذا القول كان في رمضان، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك؛ لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا أيضًا ضعيف، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذى القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة، فاحتجامه على وهو محرم صائم لم يُبكين في أي الإحرامات كان.اه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحَلَّلْتُهُ.



·

# بنيان الخالج الخيا



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ تَحَمَّلَتْهُ:

# (١) باب مَا يَبَاحُ لِلْمُخْرِمِ بِحَجَ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يَبَاحُ، وَبَيَانِ تَخْرِيمِ الطَّيبِ عَلَيْهِ

الحج: هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وآخر ما فُرِضَ منها، ولم يُفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة؛ لأن مكة قبل ذلك كانت تحت ولاية الكفار، فإذا كان الكفار قد منعوا النبي من أداء العمرة (١)، فكيف يمكن أن يحج والسلطة فيها للكفار؟!

فكان من حكمة الله عَلِلُ تأخير فرض الحج إلى السَّنة التاسعة أو العاشرة.

فإن قلنا: إنه فُرِضَ في العاشرة، فلا إشكال.

وإن قلنا: إنه فُرِضَ في التاسعة، يبقى هناك إشكال على قول من يقول: إن الحج واجب على الفور إذا تمت الشروط؛ لأن النبي ﷺ لم يحج إلا في السَّنة العاشرة.

والجواب عن هذا سهل: يقال: إن النبي على في السَّنة التاسِعة كان مشتغلًا بتلقي الوفود الذين يَفِدُون إلى المدينة من جهات متعددة يستقبلهم -صلوات الله وسلامه عليه- يعلمهم دينهم، فكان اشتغاله بهذا أولى من مبادرته بالحج.

<sup>(</sup>١) وذلك في يوم الحديبية، والحديث أخرجه البخاري (٢٧٣١).

ثانيًا: أن السَّنة التاسعة لم تتمحض للمسلمين؛ يعني: أنه قد حج فيها من المشركين مَن حج، فأراد الله عَلَى أو أراد النبي عَلَى بإرادة الله أن يؤخر الحج إلى السَّنة العاشرة، حين يتم إعلان: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.

وأما قول من قال: إنه فُرِض في السّنة السادسة في قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْمَحَ وَالْمُرَوَ لِلْهُ الْكَالَاء ١٩٦٤]. فهو قول ضعيف؛ لأن هذه الآية إنما فيها الأمر بالإتمام وليس بالابتداء، لكن في الآية دليلا على أن نفل الحج ينجب إتمامه دون سائر النوافل؛ لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة، وقال: ﴿ وَإِنْ أَحْمِرُمُ ﴾؛ نفل الحج ينجب إتمامه دون سائر النوافل؛ لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة إذا شَرَعَ فيهما يعني: ولم تتموا ﴿ فَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُنْتَى ﴾، فالآية فيها دليل: على أن الحج والعمرة إذا شَرَعَ فيهما الإنسانُ، وجب عليه الإتمام فقط أما الوجوب ابتداءً فلا.

ثم الحج -كما نعلم جميعًا فيما سبق- فيه مشقةٌ شديدةٌ على المسلمين، يأتون على الرواحل، وعلى الأقدام، وعلى البغال، وعلى الحمير، فيكون في ذلك مشقة؛ فلهذا نَصَّ الله تعلى على شرط الاستطاعة فيه في قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْ سَبِيلاً ﴾ الله الله الله هي التي فيها فريضة الحج، مع أن جميع الواجبات يشترط فيها الاستطاعة، لكن نص على ذلك؛ لأن العجز في الحج والعمرة متوقع أو واقع.

### وللحج شروط خمسة ذكرها العلماء:

١- الإسلام. ٢- البلوغ. ٣- العقل.

٤- الحرية. ٥- الاستطاعة.

أما الإسلام: فشرط للوجوب والصحة والإجزاء، فلا يجب على كافر، ولمو حمج لم يـصح منه، ولم يجزئه.

وأما البلوغ: فشرط للوجوب والإجزاء دون الصحة؛ لقول النبي على حين رفعت إليه المرأة: ألهذا حج؟ وهو صبي، قال: «نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرًا(١).

. وأما العقل: فشرط للوجوب والإجزاء والصحة، فلا يجب على مجنون، ولو كان عنده أموال كثيرة، ولا يصح منه لو حج، ولا يجزئه أيضًا.

فصار الإسلام والعَقل شرطين لأمور ثلاثة: الوجوب، والصحة، والإجزاء، أما البلوغ: فشرط للوجوب والإجزاء.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٣٦).

وأما الحرية: فهي شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، فالرقيق يصح منه الحج، لكن لا يجب عليه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ وذلك لأنه مملوك، ليس له مال، فهو مملوك منفعتــه لسيده، ولا يستطيع أن يستقل بها، وهو أيضًا لا يملك فهو عاجز من الجهتين، ولكن لو أذن لــه سيده أن يحج، وأعطاه ما يتمكن من الحج به، فهل يجب عليه أو لا؟

الجواب: إذا قلنا: إن الرق مانع من الوجوب، فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت الـشروط، وأذن له سيده وأعطاه المال؛ وذلك لأن الرق مانع لعدم القدرة، والآن زالت فيجب عليه أن يحج.

وإن قلنا: إنه وصف لا يصح حجٌّ بحال كونه متصف به، فإنه وإن أُعْطِيَ ومُلِّـك، وأذن لــه سيده لا يجب عليه ويصح منه.

وفي حديث ابن عباس: أن من حجَّ وهو رقيق ثم أُعْتِق فعليه حجة أخرى(١)، لكـن في هــذا الحديث ضعف.

## أما الاستطاعة -وهي الشرط الخامس- فالاستطاعة نوعان:

١- استطاعة بالمال.

٢- استطاعة بالبدن.

فأما الاستطاعة بالمال: فهي شرط للوجوب أداءً ونيابة؛ بمعنى: أن من لـيس عنــده مــال لا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بنائبه.

#### وأما العجز البدني، فإنه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: عجز لا يُرجى زواله، كالكبر.

القسم الثاني: عجز يُرجى زواله.

فأما العجز الذي لا يُرجى زواله، فإنه يجب على العاجز الذي عنده مال: أن ينيب من يحج عنه؛ لأن النبي على سألته امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده من الحج شيخًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: ﴿ نَعَمْ ١٠٠ .

فأقرها النبي ﷺ على قولها: فريضة الله.

إذن: فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه، إذا كان عجزه لا يُرجى زواله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة (۳۰۵۰)، والحاكم (۱/ ٦٥٥، ٢٥٧)، وانظر: «مجمع الزوائد» (۳/ ٢٠٦). (۲) أخرجه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤).

فإن قيل: أرأيتم لو أنه قام من يحج عنه؛ لكونه لا يُرجى زوال عجزه، ثم مَنَّ الله عليه بزوال العجز، فهل يلزمه أن يعيد؟

الجواب: لا؛ لأن ذمته برئت حيث أتى بالأمر على ما شُرعَ، وكل إنسان يأتي بالأمر عـلى مــا شُرِعَ، فإنه لا يُلزم بالإعادة،

أرأيتم لو أن إنسانًا تيمم في الوقّت وصلى، ثم بعد صلاته وجد الماء، فهل تلزمه الإعادة؟ الجواب: لا تلزمه؛ لأنه صلى على حسب ما أمِر.

والقاعدة: أن كل من أدَّى العبادة على الوجه الذي أُمِرَ به، فإنه لا يُلْـزَمُ بالإعــادة؛ لأنـــا لــو ألزمناه بالإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين، وهذا لا يوجد في الشريعة.

أما إذا كان يُرجى زوال عجزه، فإننا نقول له: انتظر حتى يزول العجز ثم أدِّ الحج بنفسك.

المؤلف نَعَلَشْهُ بدأ أول ما بدأ امَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجَّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ

🗘 قال: «المحرم بحج أو عمرة»؛ وذلك لأن السؤال الذي ورد عن النبي ﷺ، ما يلبس المحرم؟(١٠) ، لم يقل: ما يلبس الحاج؟ ولا ما يلبس المعتمر؟

ثم إن العمرة سمَّاها النبي ﷺ حجًّا أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الـذي تلقته الأمة بقبول، فإن النبي على: سَمَّى العمرة حجًّا أصغر (٢٠).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ:

١ - (١١٧٧) حَدَّثَنَا يَعْمَى بْنُ يَعْمَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفْكِ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النَّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ﷺ: ﴿ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَافِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثَيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ»(``.

هذا السؤال الذي أُورِد على النبي عليه كان في المدينة قبل أن يرحل إلى مكة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٤)، ومسلم (١٧٧) من حديث ابن عمر رفظًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٢٥٥٩)، والحاكم (١/ ٥٥٢)، والبيهقي (٤/ ٨٩)، وغيرهم من حديث عمرو بسن حزم، وفي إسناده مقال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٤).

والظاهر -والله أعلم-: أنه كَلِيُلْكُلْمُهُ كَانَ إِبَّانَ خروجه إلى الحج، يتحدث عـن الحج، وعـن الإحرام بدليل حديث ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ يخطب يقول: ﴿ لَا يَخْلُونَّ رَجُلِّ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي عَمْرَم، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةً إِلَّا مَعَ ذِي عَرْم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأي خرجت حَاجّة وإنِ اكْتُيِّبْتُ فِي غزوة كذا وكذا، قال: ﴿ انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ الْمُرَأْتِكَ، ﴿ ﴿ .

فالظاهر: أن النبي ﷺ كان يكثر الكلام عن الحج إبَّان خروجه؛ لأنه يعلم: أن الناس في هذه الحال يحتاجون إلى بيان الحكم، فسُئِل: ما يلبس المحرم؟ و «ما» نعربها على أنها اسم استفهام عما يُلْبَس (ما يَلبس؟)؛ أي: أيّ ثوبِ يَلبس؟ فتجدون الآن: أن السؤال ورد عما يُلبس.

الجواب: قال: لا يَلبس، وكان المتوقع أن يقول: يَلبس كذا وكذا، لكنه قال: لا يَلبس، ومن المعلوم: أن الإثبات والنفي متقابلان؛ فإذا نُفِي ما يُلبس؛ فالمعنى: أن الباقي يُلبس؛ وعدل النبي بَلْيُلْكُلْكُونِكُ عن الجواب بالإثبات إلى الجواب بالنفي؛ لأن ما لا يُلبس أقل مما يُلبس، فيكون ما لا يُلبس يمكن حصره، وما يُلبس لا يمكن حصره، وهذا من حسن الإجابة: أن يجاب السائل بغيـر مــا يتوقع إذا كان الحال يقتضي ذلك، مع أن الجواب -وإن كان على خلاف ما يتوقع- كان وافيًا تمامًا.

 قوله: «لا تُلْبَسُوا الْقُمُصَ». القمص: جمع قميص، وهمي هذه الثياب المعروفة التي يتقمصها الإنسان، وهي ذات أكمام.

🗘 قوله: ﴿ وَلَا الْعَمَائِمُ ۗ . وهي: لباس الرءوس، وهي جمع عمامة.

🗘 قوله: ﴿وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ». السراويلات هل هي جمع أو جمع الجمع؟ هي جمع فقط عــل اللغة الفصحى؛ لأن السراويل على اللغة الفصحى مفرد، قال ابن مالك تَعَلَّقُهُ:

وللــــسراويل بهـــــذا الجمـــع شَـــبّة اقتــضى عمـــوم المنــع

وعلى كل حالٍ: سواء كانت جمع سروال -كما قيل به وهي لغة- أو كانت مفردة، فهي لباس الرجلين، وهو ذو الأكمام.

﴾ قوله: ﴿ وَلَا الْبُرَانِسَ ﴾. البرانس: جمع بُرنس، وهو: لباس معرِوف يقال: إنه يكون لباس الـرأس فيه متصلًا بلباس البدن؛ يعني: قميص له غطاء للرأس متصل به، ولكنه ليس معروفًا إلَّا عنـدالمغاربـة والجزائريين أيضًا، بل كل المغرب ويستثني من ذلك المصريون والسودانيون (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس ﷺ. (٢) سُئل الشيخ تَعَلِّلْتُهُ: لو لبس المحرمُ البرنس، ولم يدخل يديه في أكمامه، فهل يأخذ حكم الرداء؟

على كل حالٍ: هذه هي البرانس، ويقال: عجبًا أن يتحدث النبي على عن البرانس مع أنها ليست موجودة في العرب في ذلك الوقت؟!

فيقال: إما أن يكون الرسول عَلَيُهُ الله الله الله الله الله على الله على مكة مسن يقدمون إليها، أو ذُكرت له.

المهم: أنه لا إشكال في هذا، ولا ينبغي أن يُعَلَّ الحديث بـذلك، فيقـال: كيـف يتحـدث الرسول عن شيء لم يكن معروفًا في العرب؟

نقول: هذا لا يُوجب أن يكون مُعَلَّا، أو أن يقال: إن هذه الكلمة منكرة أو شاذة.

قوله: (وَلا الْخِفَافَ). الخفاف: جمع خف، وهو: لباس الرجلين.

إذن: نجد أن الرسول عَلَيْ النَّالِيَّ ذكر لباس الرأس، ولباس البدن، ولباس الرجلين، ولباس المتعارض ولباس القدمين، لكن انتبه لقوله: «لا يَلْبَسُ»؛ يعني: لو اسْتُعْمِلَت هذه الأشياء على غير اللبس، فلا بأس؛ يعني: لو جعل القميص رداءً يلتف به، فلا حرج.

قوله: ﴿ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ ٩. لا يجد النعلين، نفي الوجود للنعلين يـشمل مـا إذا
 وجد الثمن ولم يجد النعل، أو وجد النعل ولم يجد الثمن؛ لأن كليهما نفي وجود.

قوله: «فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ» اللام في قوله: «فَلْيَلْبَسِ» للإباحة وليست للوجوب ولا للاستحباب أيضًا؛ لأنها ذكرت في مقابل المنع، والأمر في مقابل المنع يكون للإباحة؛ أي: يرتفع المنع.

قوله: (وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ). اللام في قوله: (وَلْيَقْطَعُهُمَا) للوجوب؛ وذلك الأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صارا شبيهين بالنعلين، فلم يكن بعيدًا عن لبس النعلين.

قوله: (وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثَيَابِ شَـيْنًا مَــــَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْــوَرْسُ. ( وَلا تَلْبَـسُوا، نهــي،
 والدليل على أنه نهي: أنه حُذِفَتْ منه النون.

قوله: (لا تَلْبَسُوا شَيْئًا) كلمة (شيئًا) نكرة في سياق النفي، بل في سياق النهيي فتعم
 لل شيء

قوله: «مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ»؛ أي: أصابه الزعفران وهو: طيب أصفر معروف.

فأجاب تَخَلَلُهُ قائلًا: الظاهر أنه لا بأس به، لكن حسب كلام شيخ الإسلام ورأي العلماء؛ أنه إذا طرح القباء على كتفيه فليس لابسًا له، لكن في عُرْفِنَا الآن هل يعتبر لابسًا؟ نعم، عندنا لا يفرقون بين أن يدخل يديه في كمي العباءة أو لا.

♦ قوله: (وَلَا الْوَرْسُ) وهو نبت معروف باليمن له رائحة ذكية تشبه أو تقارب رائحة الزعفران.

هنا بين الرسول ﷺ ما لا يُلبس، وعلى هذا فيكون ما يُلبس كل ما سوى ذلك.

ولكن هل نقتصر على هذه المذكورات لفظًا أو نلحق بها ما يشبهها معنَّى؟

أما على طريق الظاهرية: فإننا نقتصر عليها، ولا نلحق بها ما يشبهها.

وأما على رأي القياسيين وأصحاب النظر: فإنهم يلحقون بها ما يشبهها.

فهناك ثياب ليست قمصًا لكنها تشبهها من بعض الوجوه؛ بمعنى: أنها تكون مفصلة على سائر البدن كله، فهذه لا تلبس.

ويوجد في الإفريقيين ثياب بها أكمام واسعة لكنها ليست على الذراع، إنما هي فتحة، فهذه تلحق بالقمص، وإن لم تكن قميصًا، لكنها تلحق به (١).

﴿ قُولُه: ﴿ وَلَا الْعَهَائِمُ \* يلحق بها الشماغ والطاقية والقبع فهذه تلحق بها لا قياسًا، ولكن نصًّا من حديث آخر، وكذلك ما يُغطى به الرأس ولو بالمنديل؛ لقول النبي ﷺ في الذي وقصته راحلته: ﴿ لا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ﴾ (٢) وعلى هذا فيكون الرأس من بين سائر الأعضاء يختص باللباس المعهود وهو العمائم، وبغير اللباس المعهود وهو تغطيته بأي شيء.

ولكن هل يشترط في المغطي أن يكون مباشرًا للرأس، أو لا فرق بين المباشر وغير المباشر؟

#### في هذا قولان للعلماء:

القول الأول: أن ستر الرأس ولو بغير المباشر محرم، وعلى هذا الرأي -وهو المذهب- لا يُسْتَظَلُّ بالشمسية، ولا تُرْكَبُ السيارة التي لها سقف، وكذلك الطائرة إذا أحرم من الميقات.

على كل حالي: المشهور من المذهب: أن تغطية الرأس بالملاصق وغير الملاصق محرم.

ولكن هذا القول ضعيف، ولم نر أحدًا يعمل به من أصحاب المذاهب إلَّا الرافضة، فالرافضة

<sup>(</sup>١) سُئل الشيخ كَتَلَلَثُهُ: ما قولكم في السترة الواقية من الرصاص، تلبس تحت الرداء؟ فأجاب كَتَلَلَثُهُ قائلًا: ما هناك خوف إلى هذا الحد، إلى أن المُحْرِم يمكن أن يُطلق عليه الرصاص، لكن لو فُرِضَ فليس هناك مانع في ذلك؛ لأنه إذا كان وقاية الرجل من الحصا والشوك تبيح له أن يلبس ما كان ممنوعًا، فهذا من باب أولى.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس رفظًا.

الآن لهم سيارات مخصوصة يكشفونها ولم أعهد هذا فيما سبق، لكن أخيرًا صاروا يستعملون هذه السيارات؛ لأنهم يرون ما يراه فقهاؤنا أيضًا من أنه لا يجوز أن يستر الرأس ولو بغير الملاصق.

القول الثاني -وهو رواية ثانية عند أحد-: أنه لابد من أن يكون بملاصق، وهذا هـ و الـذي ذهب إليه صاحب الزاد -زاد المستقنع- فقال: ومن غطى رأسه بملاصق فَدَى (٠٠).

إذا كان الملاصق مما جرت العادة بستر الرأس به فهذا واضح، لكن إذا لم تجر العادة بستر الرأس به، كالعفش يحمله الإنسان على رأسه هل يلحق بذلك أو لا؟

من العلماء من قال: بالتفصيل؛ أي: إذا قصد بحمل العفش التغطية، مثل أن يمكنـه أن يحملـه عـلى كتفه، ولكنه حمله على رأسه؛ لِيَتَّقِيَ بذلك حر الشمس أو المطر مثلًا، فإنه يحرم عليه.

وأما إذا لم يقصد الستر، ولكنه قصد أن يحمله، وحَمْلُهُ على رأسه أهون عنده من حَمْلِهِ على كتفه، فلا بأس بذلك.

ومن العلماء من قال: لا يلحق مطلقًا، فلا فرق بين أن ينوي بذلك الستر أو لا؛ لأنه وإن نوى الستر، فإنه نوى ما لا يعرف عادة، فلا يكون لهذه النية أثر، وعلى هذا فلا بأس أن يحمل المتاع على رأسه بقصد التغطية، لكن ينبغي أن يقال هنا: إذا كان هذا الشيء مما لا يُحْمَلُ إلا على الرأس فنعم، نقول: هذا جرت به العادة، ويكون أراد الإنسان التغطية والحمل، أما إذا كان خفيفًا يمكن أن يعلقه بيده مثلًا، ولكنه رأى أن يغطي رأسه، فهذا لا يجوز، وإن كان لم تجر العادة به (").

و «السَّرَاوِيلَاتِ»: السراويل لا تلبس، وظاهر الحديث؛ أن لا فرق بين التُبَّان وبين طويل الأكمام، والتُبَّان: هو الذي له أكمام قصيرة، فهو سروال قصير الأكمام، وظاهر الحديث: أنه يدخل في النهى، وأنه لا يُلبس.

وأما الإزار المفتوح فلا يلحق به، وهو الذي يمكن أن يتزر به بربطه.

لكن إذا كان الإزار مخيطًا، فهل يلحق بالسروال؟

الجواب: لا، لا يلحق بالسروال، فالسروال لابد أن يكون ذا أكمام، فلو أن الإنسان خاط الإزار خياطة، وجعل له تكة من فوق وربطه، فإن ذلك ليس سروال، هو إزار بكل حال.

<sup>(</sup>١) انظر: «الشرح الممتع» (٧/ ١٣٩).

 <sup>(</sup>٢) سُئل الشيخ تَخَلَثَة: عَن أن هناك شمسيات ظهرت تثبت على الرأس وهي صغيرة، لكنها لا تمس
 الرأس، ولكن الأعمدة المثبتة تكون على الرأس؟

فأُجابٌ تَعَلَّلُهُ قَاتِلًا: الظاهر في هذا أنها تكون ملاصقة، فهذه تركها أحسن.

و (الْبَرَانِسَ البرانس يشبهها المشلح، وأما القُوط؛ فإنه إلى القميص أقرب.

ولكن العلماء رَجِّهَ هُوَافَ يقولون: إذا طرحه على كتفيه طرحًا، فإنه لا يعد لُبسًا ومثله القبع إذا طرحه طرحًا ليس على لُبسه في العادة، فلا بأس، فلو أنه قلب المشلح مثلًا، وجعل أكمامه أسفل، وأسفله أعلى، فإن ذلك لا يعد لُبسًا فلا بأس به.

«الْخِفَافَ» يلحق بها الجوارب -يعني: الشراب- وكل ما يُلبس على الرِّجل مما يغطي الكعب، أما ما دون الكعب فهنا اختلف العلماء فيه: هل يجوز للمحرم أو لا؟

فالجواب: أن الحديث يدل على أنه يجوز للمحرم إذا لم يجد النعلين؛ لقوله: «فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

ثم هل يشترط لجواز لبس الخفين عند عدم النعلين القطع أو لا؟

حديث ابن عمر صريح في أنه لابد من القطع، لكن هل القطع هنا على سبيل الإباحة أو على سبيل الوجوب؟

ذكرنا قبل قليل: أن (اللام) للأمر وهو للوجوب، ولا شك أنه للوجوب، والدليل: أن المُحَرَّمَ لا يُستباح إلا بواجب، وقطعهما إفساد لهما وإضاعة للمال، وهذا حرام، ولا يُستباح الحرام إلا بواجب، وهذه قاعدة تنفعك في الفقه وأصوله، وبها استدللنا على وجوب الختان؛ لأن الختان قطع جلد من الإنسان وهو محرم، ولا يستباح المحرم إلى بواجب.

المهم: أن هذا الحديث -حديث ابن عمر - يـدل عـلى وجـوب قطـع الخفـين إذا احتـاج الإنسان إلى لبسهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، فهل هذا الحكم باقي أو هو منسوخ؟

#### اختلف العلماء في هذه المسألة:

فمن العلماء من قال: إن هذا الشرط -قطع الخفين- منسوخ، واستدل لذلك بحديث ابن عباس والله عن الله الله عن الله التعليم الله التعليم الله التعليم الله التعليم الله المحرم يقول: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ المُحُقَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ» (١)، ولم يذكر القطع (٢).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَخَلَثه: بالنسبة للسراويل: إذا قدرنا مثلًا أن هذا الراكب الذي يلبس بنطال عليه ثلاثة سراويل، فهل نقول: تتقي الله ما استطعت، ولا تبقي عليك إلا سروالًا واحدًا؛ أو نقول: طالما إنك لم تخلع هذا السروال فدع الباقي؟

فأجآب تَعَلَلُهُ قائلًا: لا مذا إذا كان عليه ثلاثة سراويل، لا يلزمه أن يخلع الباقي؛ لأن الصورة هي هي. (٢) أخرجه البخاري (١٨٤١) من حديث ابن عباس الشا.

ومن العلماء من قال: حديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مقيد، والقاعدة الشرعية: أن المطلق يحمل على المقيد.

ويكون ما سكت عنه الرسول بَلْنَالْفَالْقَالِينَ من الأمر بالقطع في حديث ابن عباس معلومًا من قبل من حديث ابن عمر والى هذا دهب الموفق تَعَلَّمُهُ صاحب «المغني».

والقول بأن حديث ابن عباس و المناسخ لحديث ابن عمر أفقه؛ لأن النبي الله خطب الناس في عرفة، والذين في عرفة أكثر بكثير من الذين سمعوه في المدينة، ولو كان القطع واجبًا لبينه الرسول مَلْنَالْتَالْمَالِيَّا اللهِ لأن المسلمين الذين سمعوه في عرفة سوف يتلقون الحكم على أنه غير مقيد بالقطع، فيكون إطلاق حديث ابن عباس ناسخًا لقيد حديث ابن عمر (۱)، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلِّلَهُ.

ومن فوائد هذا الحديث: تحريم لُبس ما مسه الزعفران؛ لقوله ﷺ: ﴿ وَلَا تَلْبَسُوا مِـنَ النَّيـابِ شَــيْنًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ﴾، وظاهر الحديث: أنه لا يُلبس سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعده.

وبناءً على ذلك: لو طَيَّب إحرامه قبل أن يعقد النية، فإنه لا يَلبسه حتى يغسله؛ لقول عَلَيْ: ﴿ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثَيَّابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ﴾ ويكون هنا القول بتحريم تطييب ثـوب الإحرام أصح من القول بكراهته، والقول بكراهته هو المشهور من المذهب.

والصواب: أنه محرم؛ لعموم قوله ﷺ: ﴿وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) شُئل الشيخ لَحَلَلْلهُ: سبق وأن ذكرتم أنه لا يقال بالنسخ إلا مع عدم إمكانية الجمع، والجمع كما تفضلتم ممكن، وأن حديث ابن عمر يقيد مطلق حديث ابن عباس؟

فأجاب تَحَلَّلْتُهُ قائلًا: لا الحال تقتضي ألَّا يمكن الجمع، فالحال حينما بلغ الرسول في عرفة لا يمكن معه الجمع؛ لكثرة المسلمين، فلو قال الرسول على ما في حديث ابن عمر وهو يخطب في الناس بعرفات، وما في حديث ابن عباس بالمدينة، لقلنا: يقيد.

<sup>(</sup>٢) سُثل الشيخ تَحَلَّقَة: ماذا لو انتقل الطيب إلى ثياب الإحرام؟

فأجاب تَعَلَّلْتُهُ قائلًا: إذا انتقل إلى ثياب الإحرام يجب أن يغسله، لكن لو انتقل الطيب إلى البدن وليس إلى اللباس، فهل يجب عليه أن يغسل ما نزل؟

الجواب: إنّ نزل الطيب بنفسه لم يَجبُ بالاتفاق، ولكن لو انتقل الطيب من محله إلى محل آخر لكن بسبب شرعي، كإنسان توضأ ومسح رأسه بيديه، ورأسه كله طيب، فعلق الطيب بيديه، فهل نقول: يلزمك الآن أن تغسل يديك أو لا بأس أن تستمر؟

الظاهر: الثاني؛ لأن النبي على كان يُرى وبيص المسك في رأسه، وهو محرم، وكان يغتسل وهمو محرم، و وصلى الطبع، وهمذا لم ووصف المسور بن مخرمة اغتساله على بأنه يخلل شعر رأسه بيديه، ولابد أن يلحق به الطبب، وهمذا لم

وإذا غسلناه هل لابدأن تزول الرائحة أو يكتفي بزوال الجرم؟

الجواب: الأول؛ لأن هذه ليست كالنجاسة، النجاسة إذا غسلها الإنسان وذهب أثرها وبقيت رائحتها ولونها، فإنها تطهر؛ لقول النبي على في دم الحيض: «يَكُفِيْكَ الهَاءُ وَلَا يَضُرُّكَ أَكُوهُ» (١) لكن في الإحرام فالمدار على الطيب؛ فلابد من ذهاب الرائحة بأي وسيلة حتى لو أضاف الإنسان شيئًا قوي الرائحة، لكنه ليس طيبًا فذهبت رائحة الطيب كفي (١).

وهل يجوز للإنسان أن يلبس الخاتم؟

الجواب: نعم؛ لأنه ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص.

كما أنه يجوز أن يلبس الساعة، والنظارة في العين -والعلة ما ذكرنا- وسماعة الأذن والقلادة؛ لأنه ليس من المنصوص عليه ولا بمعناه.

🗘 وهل يجوز أن يعقد إزاره؟ نعم، ولا يحتاج إلى توقف.

وهل يجوز أن نجعل أزارير في الرداء من النحر إلى العانة حيث يوجد الآن أردية يزرونها بأزرة، ليست بشبك، أزرة من النحر إلى العانة؟

الظاهر: أن هذا لا يجوز؛ لأنه يُذهب صورة الإحرام، والمُحْرِم.

كما أنه لا يجوز أن يلبس ما يسمى بـ [الفنيلة]، أو ما يسمى بـ [الفانيلة الكتَّافية] التي ليس لها أكمام.

وإذا قلت: إنه ليس فيها خياط إطلاقًا؛ يعني: منسوجة نسجًا على هذا الوضع؟

يتعمد الطيب ابتداءً، غاية ما هنالك أنه انتقل الطيب من مكان إلى مكان، وقد أُذِنَ له في ذلك، أمَّا لو تعمد بأن أخذ بأصبعه من رأسه، ووضعه على محل آخر فهذا لا يجوز.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٦٠)، وأحمد (٢/ ٣٦٤) من حديث أبي هريرة عليه.

 <sup>(</sup>٢) قال الشيخ تَعَلَّقَة: فإن قال قائل: إذا كان في الركن اليماني أو الحجر الأسود طيب، فهل يمسه الإنسان أو لا؟
 نقول: إن كان الطيب رطبًا يعلق باليد، فإنه لا يجوز أن يمسه؛ لأنه يلـزم أن يَعْلـق ذلـك بيـده، وإلا فـلا بأس؛ لأنه لا يتأثر إلا بالراتحة فقط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣ ٧٠)، ومسلم (٥٢٣) من حديث أبي هريرة الطف.



نقول: أصل كلمة المخيط لم ترد عن النبي بَلْنَالْمَالِيَّ فلم يرد عنه: لا تلبسوا مخيطًا إطلاقًا. وعلى حسب ظني أن أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي تعلقه ثم تلقاها الناس عنه، فصار العامة الآن يظنون أن كل ما فيه خياطة فهو حرام، حتى النعل المخروزة يسألون عنها؛ لأنها مخيطة، وهذا بسبب العدول عن الألفاظ الشرعية، ولو قلنا: لا تلبس كذا وكذا مما جاء به النص أو كان في معناه لكان أبين وأوضح؛ لأن هذه الكلمة (لا تلبس المخيط) أو (حرام على الرجل أن يلبس المخيط) صار يدخل فيها ما لا يريده العلماء بهذه الكلمة.

🗘 وهل يجوز أن يلبس الكمر الذي فيه النفقة؟

الجواب: نعم يجوز، ولو كان مخيطًا؛ لأنه ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص.

كما يجوز أن يتقلد القربة، يحمل عليها الماء، ووعاء النفقة جائز أيضًا على القول الراجع، والفرق بينه وبين الكمر، أن الكمر يربط على البطن، وهذا يعلق على الكتف، كما يجوز أيضًا أن يتقلد السيف والرشاش؛ لكن لاحظ أن حمل السلاح في الحرم منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة إليه، فيكون النهي هنا ليس من قبل الإحرام، ولكن من قبل الحرم حتى يأمن الناس، ولا يخافوا من أحد، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المهم على كل حال: عندنا -الحمد الله- هذا الأساس الذي أسسه النبي على فيما لا يلبس المحرم فما عدا ذلك، فهو جائز.

هنا مسألة تقع كثيرًا في الطائرة: ينسى الإنسان ثياب الإحرام في الحقيبة مع العفش، وهو يريد أن يُحْرِمَ، وقرُبَ من الميقات، فماذا يصنع؟ هل نقول: اعقد النية وعليك ثيابك المعتادة أو ماذا؟

نقول: يمكن أن تلبس ثياب الإحرام وأنت على هذا الحال، القميص اجعله إزارًا، ويمكن ذلك بأن يتلفف به، أو الغترة يجعلها إزارًا، والسراويل يجعله رداءً أو الغترة، وانو الإحرام، ومن نعمة الله على أنه في باب الإحرام، لا أحد يُضْحَكُ عليه إطلاقًا.

على كل حال: هذا الواجب، لكن لو فُرِض: أن الإنسان ليس معه إلا قميص فقط، ليس معه سراويل ولا غترة ولا شيء، هل نقول: يلزمه أن يخلعه ويجعله إزارًا؟

الجواب: نعم يمكن، والطائرة -بحمد الله- الآن فيها دورة مياه يمكن أن يستتر بها الإنسان ثم يلبس هذا القميص يجعله إزارًا، لكن غالب الناس لا يفهمون مثل هذه الأمور، وإنما الذي يفهمها طالب العلم، فتجده إما أن يؤخر الإحرام حتى ينزل ويُخرج الإزار والرداء من الشنطة، وإما أن يحرم على ما هو عليه.

أما الأول: فيكون قد ترك واجبًا، فالذي أخَّرَ الإحرام حتى نزل وقدر على الإزار والرداء يكون ترك واجبًا، وتَرُكُ الواجب عند الفقهاء فيه دم، وإذا كان جاهلًا يسقط عنه الإثم، لكن لا يسقط عنه البدل الذي هو الدم.

وأما الثاني الذي أحرم وعليه لباسه: فيكون هنا لبس ما يَلبس من الثياب الممنوعة وهـ و جاهـل، وارتكاب المحظور جهلًا لا يترتب عليه شيء لا إثم ولا فدية، فأيهما أسهل وأحسن؟

المجواب: الثاني؛ الذي يحرم وعليه ثيابه فهذا هو الأحسن.

ولهذا ينبغي لطلبة العلم، بل يجب عليهم في حال الحاجة إلى بيان هذه الأمور أن يُبينوا للناس هذا الأمر؛ لأن أكثر من يسألون إذا نَسِيَ ثياب الإحرام في الحقيبة داخل الطائرة، أكثر من يسألون يقول: إنه لم يحرم إلا في تلك الثياب، لكن لو كان معهم طالب علم لنبههم.

إما أن يخلع الثياب المعتادة، ويتزر بالقميص أو بالغترة، المهم: إذا أمكن هذا، وإلا أحـرم ولو لم يكن عليه إزار ورداء.

#### **∅888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ يَحَلَّلْهُ:

٧-(...) وَحُكِنُّنَا يَخُيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنِنَةً-، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ هِكُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِهَامَة، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا نُوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلا زَخْفَرَانٌ، وَلا الْخُفَيْنِ إِلا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ.

٣-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ الْمُعْرِمُ ثَوْيًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: عَمَرَ رَضُّ الْمُعْرِمُ ثَوْيًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: هَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَلْيَقْطَمْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ،

٤ - (١٧٨) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيَنَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ حَبَّادٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَبَّادُ بْنُ زَيْدٍ-، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِ قَالَ: حَبَّادٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَبَّادُ بِنُ زَيْدٍ-، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَثَلِثَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ». يَعْنِي: الْمُحْرِمَ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٤٣).

سبق حديث ابن عمر و على في عبد النعلين أن يلبس الخفين ويقطعهما، وفي حديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف تعلقه لم يذكر النبي على القطع، وكان ذلك في عرفة، قال أهل العلم: فيكون حديث ابن عباس ناسخًا لاشتراط القطع.

ووجه ذلك: أنه كان متأخرًا، وكان قد حضره الجمع الكثير الذين يسمعوا خطبة النبي عَلَيْ في المدينة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلَّلُهُ، وهو الحق إن شاء الله.

وذهب بعض العلماء إلى تقيد حديث ابن عباس بحديث ابن عمر، ولولا ما أشرنا إليه من وجود الجمع الكثير في عرفة الذين لم يسمعوا حديث ابن عمر، لكان الصواب مع من قال بالقطع، وأنه مقيد، ولكن نظرًا لهذه العلة الواضحة، يكون قطع الخفين لمن لم يجد النعلين ليس بواجب. (١)

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَاللهُ:

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِمنْنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. ح وَحَدَّثَنَا قَلِي بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عُلَيْ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عُلَيْ بْنُ جُونُ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج. ح وَحَدَّثَنِي عَلِي بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج. ح وَحَدَّثَنِي عَلَي بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ عَيْمُ بَنُ عُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ عَلْمُ بَوْدَهُ لَا عِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. فَيْرُ شُعْبَةَ وَحُدَهُ. وَلَمْ يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. فَيْرُ شُعْبَةَ وَحُدَهُ. وهذا لا يضر؛ لأن شعبة إمام حافظ متقن فلا يضر تفرده، ثم إن تفرده بذلك لا ينافي ما ذكره غيره، فلا يحكم عليه بالشذوذ.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَمْلَته:

٥-(١٧٩) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) سُئل الشيخ تَعَلَّقُهُ: ماذا لو قال قائل: إن كان حديث ابن عباس ناسخًا لحديث ابن عمر، لبين ﷺ أن الأمر الأول قد نسخ؛ لأن الصحابة كانوا حديثي عهد بهذا الأمر الأول، وكثير منهم يسعون إلى امتثاله؟ فأجاب تَعَلِّقُهُ قائلًا: هذا إيراد ساقط؛ لأنه لا يلزم أنه إذا جاء النص الناسخ أن يقول الشارع: وهذا ناسخ لما سبق.

جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَـمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ».

٢-(١١٨٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَبَامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَيِ رَبَاحٍ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ جَيْتُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّيِّ ﷺ، وَهُو بِالْحِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهَا خَلُوفٌ - أَوْ قَالَ: أَثْرُ صُفْرَةٍ - فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي ؟ قَالَ: وَأُنزِلَ عَلَى النَّيِ ﷺ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ النَّيِ ﷺ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ النَّي ﷺ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ الْقَالَ الْوَحْيُ قَالَ اللَّي ﷺ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ الْقَالَ اللَّي اللَّي ﷺ وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟ قَالَ: فَرَفَعَ عُمْرُ طَرَفَ النَّوْبِ فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ لَهُ أَيْسُرُكَ أَنْ تَنْظُرُ إِلَى النَّي ﷺ وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟ قَالَ: فَرَفَعَ عُمْرُ طَرَفَ النَّوْبِ فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ لَهُ أَيْسُرُكَ أَنْ تَنْظُرُ إِلَى النَّي ﷺ وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟ قَالَ: فَرَفَعَ عُمْرُ طَرَفَ النَّوْبِ فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ لَهُ أَيْسُرُكَ أَنْ تَنْظُرُ إِلَى النَّي عَلَيْهِ الْبَكِرِ قَالَ فَلَا الْوَحْيُ ؟ قَالَ: فَرَفَعَ عُمْرُ طَرَفَ النَّوْبِ فَنَظُرْتُ إِلَى النَّي عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّي عَلَيْهُ إِلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَمْرُ عَلَى السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ أَنْ الْعُفْرَةِ - أَوْ قَالَ: أَثَرَ الْحَلُوقِ - وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبِنِكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنتَ صَائِعٌ فِي حَجُكَ هُ .

في هذا الحديث دليل على: أن الإنسان إذا كان عليه طيب، فإنه يجب عليه إزالته، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن تطيب لإحرامه، فإن تطيب لإحرامه، فإنه لا يلزمه غسله؛ لأنه ثبت عن النبي على من حديث عائشة قالت: (كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الْمِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَمُومَ مُحْرِمٌ (() والوبيص؛ بمعنى: البريق، لكن هذا يُحمل على ما إذا كان بعد الإحرام ()).

وأما أمره بنزع الجُبَّة؛ فلأنها من اللباس كالقميص ونحوه (٣).

ففيه أيضًا دليل على: أن الإنسان ما دام على إحرامه يجب عليه أن يتجرد من هذه الألبسة ونحوها.

ويُشبه هذا من لبس في العمرة قبل أن يُقصر أو يَحلق إما نسيانًا أو جهـكر، فإذا جاء يـسأل يقول: إنه طاف وسعى ولبس؟

قلنا له: يجب الآن فورًا أن تخلع الثوب وتلبس الإزار والرداء ثم تحلق أو تُقَصِّر ؛ لأنك لم تحل من عمرتك بعد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧١)، ومسلم (١١٩٠) من حديث عائشة طليخا.

 <sup>(</sup>٢) سُئل الشيخ تَخَلَتْهُ: هل يُنهى المحرم عن تطييب بدنه؛ لأنه سينتقل إلى ثيابه؟
 فأجاب تَخَلَتْهُ قائلًا: ليس على كل حال، فإذا صار الطيب على رأسه، فلن يصل إلى الرداء.

<sup>(</sup>٣) سُتل الشيخ تَعَلَقَهُ: عما ورد في الحديث: «عليه جبة، وعليه خلوق، فقال النبي ﷺ: «وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبُنَك، فهل يكون قوله: «اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصَّفْرَةِ» توكيدًا؛ لأنه لا فائدة من غسل أثر الصَفْرة إذا خلع الجبة؟ فأجاب تَعَلَقَهُ قائلًا: لا، ولكن المراد: أثر الصفرة الذي علق بيدنه.



فإن قال قائل: لو أن هذا المُحْرِمَ بعدما طاف للعمرة وسعى لبس ثيابه ثم حلق وهو لابس ثيابه؟

قلنا: لو كان متعمدًا فعليه إثم؛ لأنه لم يحل، ولكن عندما نصل إلى الفدية يأتينا إن شاء الله.

وفي هذا دليل: على أن الرسول عَلَيْهُ الله الله الله الوحي بلغ إلى هذه الحال؛ وذلك لشدة ما ينزل عليه كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّاسَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلاً تَقِيلاً ﴿ الله الله عليه الموحي ذات ليلة، وهو على فخذ حذيفة حِين قال حذيفة: حتى كاد يرض فخذي (١٠)؛ لأنه يعاني شدة من نزول الموحي عَلَيْكَ الله على أنه في اليوم الشاتي يتصبب جبينه عرقًا (٢٠).

فإن قال قاتل: إذا باشر المحرم غسل الطيب فقد تعمد نقل الطيب من مكانه إلى غيره؛ لأن يده سوف تباشره.

قلنا: إن هذا لا يضر؛ لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء، ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة لا للإبقاء جائزة؛ لأنه لا يُتَصَوَّرُ التخلي عن هذا الممنوع إلا بمباشرته.

ونظير ذلك الرَّجل يستنجي بيده بالماء فيمس النجاسة، ولكنه يمسها لإزالتها فلا يضر.

ونظير ذلك أيضًا: الرَّجل يغصب أرضًا فإذا توسطها مَنَّ الله عليه بالتوبة، فإذا أراد أن يخرج منها فسوف يكون مُسْتَوْلِيًا عليها في هذه المدة، متصرفًا فيها، لكن نقول: هذا التصرف والمشي في هذه الأرض المغصوبة إنما هو للتخلص منها فلا يضر.

ومثل ذلك أيضًا: السارق يسرق السرقة فيُتُويها إلى بيته، ثم يتوب فينقلها من بيته إلى صاحبها، فهذا نوع تصرف لكنه من أجل التخلي عن المحرم، فالتصرف في المُحَرم للتخلي منه لا يعد إثمًا، بل هو واجب.

وفي هذا الحديث دليل على: أن العمرة يُصنع فيها ما يصنع بالحج، وأنها مساوية للحج في جميع الأحكام، لا في محظورات الإحرام فقط، بل في جميع الأحكام إلا ما دل الإجماع على استثنائه كالوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار وما أشبه ذلك، فإن هذا بالاتفاق ليست العمرة فيه كالحج.

ومع دلالة الأصل: أن ما وجب في الحج، وجب في العمرة، ولاسيما أن الرسول كَلْيُالْمُلْلِيْلِيْلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٣٢)، ولكن الذي في الرواية: أن ذلك حدث مع زيد بن ثابت كليخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢).

سمًّاها الحج الأصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور(١).

فإن قال قائل: إن لُبْسَ هذا الرَّجلِ المُحْرِمِ جبة؛ يعني: محظور من محظورات الإحرام، والرسول ﷺ لم يأمره مثلًا بأن يفدي -يذبح شاة أو كذا- فلو طردنا هذه المسألة على أن جميع من فعل محظورات الإحرام جاهلًا أو ناسيًا، فهل يصح هذا؟

فالجواب: نقول هذا الصواب، كل من فعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة حتى الجماع، فجميع محظورات العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا، فالأدلة العامة والخاصة تدل على أنه لا شيء فيه.

#### **€888€**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسلِمٌ نَعَلِلْتُهُ:

٧-(...) وَحَلَّمْنَا اَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ - يَعْنَى: جُبَّةً - وَهُوَ مُتَضَمَّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا، وَأَنَّا مُتَضَمَّخٌ بِالْخُلُوقِ، فَقَالَ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا، وَأَنَّا مُتَضَمَّخٌ بِالْخُلُوقِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجُّكَ». قَالَ: أَنْنِعُ عَنِّي هَذِهِ الثَّبَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوق. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجُّكَ فَاصْنَعُهُ فِي عُمْرَيْكَ».

٨-(...) حَدَّنَنِي رُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح، وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بُنُ كَمْيُدِ، اَخْبَرَنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّنَنَا عَلِي بْنُ حَشْرَم - وَاللَّفْظُ لَهُ - اَخْبَرَنَا الْبُنَ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّنَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَم - وَاللَّفْظُ لَهُ - اَخْبَرَنَا عَلَيْهِ مَعْدَ بَنْ مَعْلَى بْنِ أُمْبَةَ اَخْبَرَهُ، اَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، اَنْ صَفْوانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمْبَةَ اَخْبَرَهُ، اَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ بَنْكَ لَيْتِي أَرَى نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَلَى النّبِي عَلَيْهِ بِالْحِعْرَانَةِ، وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مِعْدَ بَعْ فَمَرُ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ عَلَيْهِ جُبّةُ وَعَلَى النّبِي عَلَيْهِ جُبّةُ بَعْدَ مَا صُوفٍ مُتَضَمِّخُ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النّبِي عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمْرُ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ عَلَيْهِ جُبّةُ مَعْدَ مَا صُوفٍ مُتَضَمِّخُ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النّبِي عَلَيْهِ مَعَةُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمْرُ، إِذْ جَاءَهُ وَجُلٌ عَلَيْهِ جُبّة بَعْدَ مَا صُوفٍ مُتَضَمِّخُ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النّبِي عَلَيْهِ مَعَةً نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمْرُ، إِذْ جَاءَهُ وَجُلٌ وَلْمَ اللّهِ مَعْدَ اللّهِ عُمْرَ الْوَجْهِ يَعِظْ مَاعَةً ثُمْ مُسُرَى عَنْهُ فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ اللّهِ مُنْعَلَى اللّهِ مِنْ الْمُعْرَةِ آلِفُا النّبِي عَنْهُ فَقَالَ النّبِي عَلَى اللّهِ مِنْ الْمُعْرَةِ آلِفُا النَّهُ مُنْ الْمُعْرَةِ آلِفُا الْمُعْرَةِ آلِفُولُ اللّهِ عُلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا تَصْمَعُ فِي حَجْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالِ اللّهُ عَمْرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٢٥٥٩)، والحاكم (١/ ٢٥٥)، والبيهقي (٤/ ٨٩)، وغيرهم، وفي إسناده مقال.

9-(...) وَحَدَّنَنَا عُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْمَعِّيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ -وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ رَافِعٍ - قَالِا: حَدَّنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَاذِم، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَاذِم، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِيهِ وَلِيْ بَالْعُمْرَةِ، وَهُو مُصَفِّرٌ لِحْيَتُهُ بِنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِيهِ حَلِيهِ عَلْمَ وَعَلَيْهِ جُبَةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي آخَرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَسَرَى. فَقَالَ: هَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي آخَرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَسَرَى. فَقَالَ: «انْدِغْ عَنْكَ الْجُبَةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصَّفْرَة، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَيْكَ».

١٠-(...) وَحَدَّنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُودٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ، حَدَّنَا مَعَ رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ عِيسَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَّاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خَلُوقٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَخِرَمْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَّاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ الْوَحْيُ إِلَيْهِ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتُرُهُ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُظِلَّهُ، فَقُلْتُ لِعُمْرَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُظِلَّهُ، فَقُلْتُ لِعُمْرَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي النَّوْبِ. فَلَيَّ النَّوْبِ فَلَيْ النَّوْبِ فَلَى السَّائِلُ آنِفًا اللَّهُ عَلَى النَّوْبِ فَلَى النَّوْبِ فَلَى اللَّهُ عِلَى النَّوْبِ فَلَى النَّوْبِ فَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَعْلَ فِي النَّوْبِ فَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْبِ فَلَى اللَّهُ الْمَالِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

ولكن في أحد الفاظه وهو حديث ابن أبي عمر ليس فيه أن الرجل سـأل النبـي ﷺ ثـم إنـه أنزل عليه، فلابد من تحرير هذه الألفاظ.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ تَحَمَّلَتْهُ:

(٢) باب مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْفُمْرَةِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَمَّلَتْهُ:

١١-(١١٨١) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقَتْيَةُ جَمِيعًا صَنْ حَمَّادٍ -

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا.



قَالَ يَخْبَى: أَخْبَرَنَا حَبَّادُ بْنُ زَيْدٍ-، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الْطُّاقَ الَّ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَهَانِ الْمُعْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَاذِلِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَاذِلِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَالُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ أَلَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِثَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْمُمْرَة، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَلَّا فَكَلْلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً يُهِلُّونَ مِنْهَا، (۱).

هذا الحديث في بيان المواقيت المكانية، والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، والعمرة ليس لها مواقيت زمانية، ولكن لها مواقيت مكانية، فهما يتفقان في المواقيت المكانية.

وله: ﴿ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وهي مكان تكثر فيه شجرة المواقيت تسمى الحلفة ، وتصغيرها حُلَيْفة ، وهي تبعد عن مكة نحو ثمان مراحل ، وهي أبعد المواقيت عن مكة ، والحكمة -والله أعلم- في كون أهل المدينة يحرمون منها من أجل أن يتقارب حرمات المسجدين -المسجد النبوي ، والمسجد الحرام- ؛ لأنك من حين أن تخرج من حدود حرم المدينة تدخل فيما يتعلق بحرم مكة والله أعلم .

عُوله: ﴿ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ﴾، والجحفة قرية وسميت جحفة؛ لأن السيل اجتحفها مرة من السنين، وكانت ميقات أهل الشام، لكن أهلها ارتحلوا عنها حين دعا النبي على لما هاجر إلى المدينة أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة فتركها الناس.

قوله: «وَلاَ هُلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَاذِلِ» وهو اسم جبل مثل القرن، ويسمي السيل؛ وقته لأهل نجد، وكذلك لأهل الطائف؛ لأنهم يمرون من عنده.

أو وقوله: «وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ» وهو جبل أو وادي أو مكان في طريـق الـيمن إلى مكـة،
 ويسمى عند أهل اليمن السعدية.

هذه مواقيت أربعة وقتها النبي على لهذه الجهات، فيستفاد من هذا رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث لم يجعل الميقات ميقاتاً واحدًا؛ إذ لو جعله ميقاتاً واحدًا في جهة واحدة لـشق على أصحاب الجهات الأخرى.

وفيه أيضًا: تعظيم البيت من جميع الجهات، فمن أي مكان جثت إليه، تشرع في تعظيمه.

وَوَقَّتَ لأهل الشام قبل أن تُفتح الشام، وَوَقَّتَ لأهل اليمن قبل أن يتم افتتاح اليمن، فقال أهل العلم: وفي ذلك آية من آيات الرسول ﷺ؛ لأن في توقيتها لهم إشارة إلى أن هذه البلاد

<sup>(</sup>أ) أخرجه البخاري (١٥٢٧).

سوف تُفتح ويحج أهلها.

- 👌 قوله: قال: ﴿فَهُنَّا ۚ (قال) أي: النبي ﷺ.
- 🤝 قوله: اللَّهُنَّ لَهُنَّا. (هن) الضمير يعود على المواقيت، (لَهُنَّ)؛ أي: لهذه البلاد.
- ج قوله: ﴿ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ٩ فمن مر بواحد من هذه المواقيت، وجب عليه أن يحرم منه إذا أراد الحج أو العمرة.
- م قوله: ﴿ يَكُنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ عَكُلَ إِنسان يمر بهذه المواقيت، وهو يُردِ الحج والعمرة، فإنه لا يتعدَّاها حتى يحرم، فإن تعدَّاها بدون إحرام، وأحرم من دونها، فقد تعدى حدود الله ﴿ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ ﴾ الثاقة: ٢٢].
- م وقوله: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ اللهِ المال الرخصة أو من باب الرخصة أو من باب الإلزام؟

إن قلنا: إنه من باب الرخصة، فإنه يجوز لمن مر بميقات أن يحرم من ميقات آخر أبعد منه مثلًا. وإن قلنا: من باب العزيمة، فإنه لا يجوز.

وينبني على ذلك، إذا مر أهل الشام بميقات المدينة، همل يلـزمهم أن يحرمـوا مـن ميقـات المدينة أو لهم أن يؤخروا إلى ميقاتهم الأصلي؟

#### في هذا للعلماء قولان:

القول الأول: أنه يجوز أن يؤخروا الإحرام إلى ميقاتهم الأصلي، وإحرامهم من ميقات أهل المدينة على سبيل الرخصة، وهذا مذهب الإمام مالك تَخَلَّثُهُ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

والقول الثاني: وهو قول الجمهور: أنه من باب العزيمة، وأن مَن أتى من هذه المواقيت، ولو من غير أهلها يريد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم، وهذا هو الأصح والأحوط والأبرأ للذمة، وعلى هذا فيلزم أهل الشام إذا مرُّوا بميقات أهل المدينة أن يحرموا من ميقات أهل المدينة.

وقوله: ﴿ يَكُنُ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴾ فَهِمَ منه أَنَّ مَنْ مَرَّ بهذه المواقيت، لا يريد حجًا ولا عمرة لم يلزمه الإحرام، لكن إن كان لم يؤد الواجب -واجب الحج والعمرة - لزمه الإحرام؛ لا لأنه مرَّ به؛ ولكن لأنه يجب عليه الحج على الفور، والعمرة على الفور، وعلم من قوله: ﴿ يُكُنْ أَرَادَ ﴾ أَرَادَ ﴾ أن من لم يرد فلا إحرام عليه.

﴿ وقوله: ﴿ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ ؟ أي: دون هذه المواقيت فمن أهله ؛ يعني: يحرم من

أهله، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، إذا كان الميقات أبعد من مكانه عن مكة، وهذا من التسهيل. 

وقوله: (وَكَذَا فَكَذَلِكَ) كما يقال: وهَلُمَّ جرَّا.

﴿ وقوله: ﴿ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً يُهِلُّونَ مِنْهَا ﴾ أهل مكة لا تُلْزِمهم أن يخرجوا إلى هذه المواقيت، بل يهلون منها ؛ أي: من مكة سواء أحرموا بحج أو بعمرة ؛ لأن سياق هذه المواقيت في الإحرام بالحج والعمرة، فعلى هذا يجوز لأهل مكة إذا أرادوا الحج: أن يحرموا من بيوتهم.

أما العمرة فظاهر الحديث: أنه يجوز أن يحرموا من بيوتهم، ولكن حديث عائشة بشخط حيث أمرها النبي الله أن تخرج من الحرم لتحرم من الحل (١٠) يدل على أن العمرة لابد أن يجتمع فيها حلَّ وحرم، فالحج فيه حل وحرم، الحل عرفة والحرم فيها حلَّ وحرم، كما أن الحج يجتمع فيه حلَّ وحرم، فالحج فيه حل وحرم، الحل عرفة والحرم بقية المشاعر، والعمرة لابد أيضًا أن يكون فيها حل وحرم، وحينتذ لابد أن يخرج أهل مكة إذا أرادوا العمرة فيحرموا من الحل.

على أن بعض أهل العلم يقول: إن قوله: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا»؛ أي: بالحج؛ لأنه لم يكن معروفًا في عهد النبي ﷺ أن أهل مكة يخرجون إلى الحل فيحرموا منه، وعليه فيكون قوله: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا»؛ يعني: بالحج.

وفي هذا الحديث -كما ترون- فوائد منها: آية من آيات الرسول بَمَانِلْمَالِلْهُ حيث كان في توقيته لأهل الشام واليمن بشارة إلى أن هذه البلاد سوف تُفتح ويَحُجُّ أهلها.

وفيه أيضًا: تسهيل على الأمة.

رَفيه: تعظيم البيت، وأن من أتى إليه مِن أي ناحية، وهو يقصده ليعبـد الله بعمـرة أو حـج؛ فإنه لابد أن يحرم.

وفيه: أن مَنْ دون هذه المواقيت يُحْرِم من مكانه.

فإن قال قائل: إذا كان من خارج المواقيت، ومر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة، ولكنه بعد أن تجاوز الميقات طرأ عليه فأراد الحج أو العمرة قمن أين يُحرم؟

فالجواب: يُحْرِم من حيث أنشأ؛ لأن في بعض ألفاظ هذا الحديث: ﴿ فَمِنْ حَيْثُ أَنشَا ﴾ (١).

فإذا قال قائل: ما تقولون في رَجُلِ من أهل جدة مرَّ بالمدينة قاصدًا أهله، وهو يريد أن يحج

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥١٦)، ومسلم (١٢١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١).



هذا العام، هل يلزمه أن يحرم بالحج من ميقات أهل المدينة، أو لا يلزمه الإحرام إلَّا إذا دنما الحج وأحرم من جدة؟

فالجواب: الثاني؛ لأن هذا الذي مرَّ، مرَّ لا يريد الحج الآن -أي: في سفره هذا- وإنما مَرَّ بهذا الميقات قاصدًا أهله، لكنه سيحج هذا العام، وكذلك لو كان من أهل مكة، وذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام، لكن مروره بالميقات الآن ليس لقصد النسك، فإنه لا يلزْمه الإحرام إلَّا من أهله.

فإن قال قائل: رجل من أهل جدة نوى العمرة من القصيم ولما تذكر أنه يلزمه الإحرام من الطاهرة، قال: سأذهب إلى أهلي في جدة، وإن تمكنت من العمرة أحرمت من جدة، وإلا لم أعتمر؟ فالجواب: صحيح، ليس فيه شيء.

فإن قال قائل: الذين ليس لهم ميقات معين من أين يحرمون؟

فالجواب: الذين ليس لهم ميقات معين هؤلاء يحرمون إذا حاذوا الميقات؛ ولهذا لما جاء أهلُ البصرة والكوفة إلى عمر وين مُصَّرت هذه الأمصار، قالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي عليه وقت الأهل نجد قرنًا، وإنها ليست من طريقنا، قال: انظروا إلى حذوها من طريق، فصاروا يحرمون من ذات عرق (١)، وأما إذا كان لا يحاذي ميقاتًا كالذي يأتي من السودان، فإن أول ما يَنْزِلُهُ من المنازل جدة، فيحرم من جدة، وأما من زعم: أن جدة ميقات لكل أحد بناءً على أن الطائرات لا تهبط إلا فيها، فقوله خطأ؛ لأن الذين يأتون في الطائرات، وإن كانوا لم يمرُّوا بهذه المواقيت من الأرض لكن مرُّوا بها من السماء -أي: حاذوها من السماء - فيلزمهم أن يحرموا إذا حاذوها.

فإن قال قائل: بعض الخلاف قد حصل في المحاذاة لعدم فَهُم معنى المحاذاة، فما هو المعنى الفعلى للمحاذاة؟

ِ الآن جدة قيل: إنها محاذية لميقات يَلَمُلَمْ، فهل معنى المحاذاة: أن يبقى بين مكانـه ومكـة مثل ما بين هذا الميقات ومكة؟

فنقول: لا، هذا ليس بصحيح، فلو قلنا: أن يبقى بينك وبين مكة كما بين مكة والميقات؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٣١).

لكان معناه: أن يكون هذا من أي جهة مثل الدائرة، فلا يكون هناك معنى للمواقيت، ولكن المحاذاة أن تكون مساوية للميقات مثل الخط.

#### **≈888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْهُ:

١٧-(...) حَلَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَلَّنَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ، حَلَّنَنَا وُهَبْبُ، حَلَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَلْتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. وَقَالَ: "هُنَ لَهُمْ، وَلِكُلُّ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. وَقَالَ: "هُنَّ لَهُمْ، وَلِكُلُّ آتِهُ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ خَيْرِهِنَّ، يَعَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْمُمْرَة، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنشَا، حَتَّى أَهُلُ مَكَّةً مِنْ مَكْةً هِنْ مَنْ عَيْرِهِنَّ اللهَ الْعَجْ وَالْمُمْرَة، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنشَا، حَتَّى

١٣ - (١١٨٢) وَحَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (وَيُهِلُ النَّمَامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدِ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ) (١٠).

لا فرق بين حديث ابن عمر وعبد الله بن عباس إلا في شيئين:

الأول: أن حديث ابن عمر قال: «يُهِلُّ وهي جملة خبرية بمعنى الأمر، فيكون فيه: دليل على وجوب الإهلال من هذه المواقيت.

والثاني: أن ابن عمر رفحًا لم يسمع من النبي على أنه وَقَّت لأهل اليمن يلملم، لكنه قال: بلغني. ومن المعلوم: أن ابن عمر رفط من أشد الناس ورعًا، ولو لا أن المُبَلِّغَ عنه عن رسول الله كان ثقة ما أتى بحديثه ورواه عنه.

وقوله: ﴿ يَكُنُّ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ ﴾ ظاهره: أنه لا يجب على الزائر: أن يحرم وهـو داخـل إلى مكة إذا كان قد أدى الفريضة، ولو كان من غير أهلها.

#### **€888€**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَشْهُ:

١٤-(...) وَحَلَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَلْنَ ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولَ: امُهَلِّ أَهُ لِ الْمَدِينَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٢٥). -

ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ -وَهِيَ الْجُحْفَةُ- وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ عُمَـرَ رَكَا: وَذَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ- قَالَ: «وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ».

١٥ - (...) حَدَّثُنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَ، وَيَخْيَ بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيَةٌ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيَّ بْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَخْيَ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخُرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ -، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ؛ أَنَّهُ سَعِعَ ابْسَ عُمَرَ تَكْ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُكْنِفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِسَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِسَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِسَ الْجُحْفَةِ،
 وَأَهْلَ نَجْدِ مِنْ قَرْنٍ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِنَكَا: وَأَخْيِرْتُ آنَةً قَالَ: • وَيُهِلُّ آهُلُ الْيَمَنِ مِنْ بَلَمْلَمَ».

٧٠ - (...) وَحَلَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَلَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحُلَيْفَةِ، النَّهِ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحُلَيْفَةِ، اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بُهِلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدِ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَكُا: وَذُكِرَ لِي -وَلَمْ أَسْمَعْ- وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

الألفاظ هنا: ﴿أَمْرُ أَنْ يُهِلِّ . وَ﴿يُهَلُّ ، وَالْمُهَلِّ كُلُّ هَذَا مَنْ تَصَرَّفَ الرَّواةَ.

ويحتمل أن ابن عمر رفظ كان يحدث به مرة هكذا ومرة هكذا.

وعلى كلا التقديرين يدل على: أن رواة الحديث ينقلونه بالمعنى، وهذا كالمتفق عليه، كما مَرَّ علينا في البخاري وفي مسلم أيضًا.

#### **≈888** €

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَّلتْهُ:

١٦ –(١١٨٣) حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَلَّنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبْطُكُ أَيْسُأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ -ثُمَّ الْتَهَى، فَقَالَ: أُرَاهُ يَعْنِي: - النَّبِيَّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ: حديث أبي الزبير أنه سمع جابرًا أعله الدارقطني؛ لأن رواية أبي الزبير عن جابر من غيـر

هذا فيه زيادة بالغة، وهو قوله: «وَالطَّرِيقُ الآخَرُ» وهذا يعني به: من ذهب من عند السيف -سيف البحر- ثم مر على طريق أهل الشام «الجحفة»، فيكون حين في لم يتجاوز ذا الحليفة ولم يمر بها، أما إذا أتى من الطريق الأصل -الأول-، فإنه يجب عليه: أن يحرم من ذي الحليفة.

فإن قال قائل: هل يؤخذ من الحديث: أنه لا يُشْرَعُ أن يحرم قبل الميقات؟

فالجواب: نعم، ذكرنا في أول الكلام على أن الحج له ميقاتان زمنيٌّ ومكانيٌّ، أما العمرة فلها ميقاتٌّ مكاني، وليس لها ميقاتٌ زمني -تفعل في كل وقت-.

والحج له ميقات مكاني وزمني، أما الميقات المكاني فعرفتموه، وأما الزمني فهو من دخول شهر شوال إلى آخر ذي الحجة؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ ﴾ [١٩٧٤]. والقول بأن أشهر الحج هي شهران وعشرة أيام، قول ضعيف لا تقتضيه الصيغة التي هي صيغة الجمع ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ ﴾.

ومنه نستفيد: أنه لا يجوز تأخير شيء من أعمال الحج عن شمهر ذي الحجة، لا حلـق ولا طواف، خلافًا لمن قال بجواز تأخير طواف الإفاضة أو قال بجواز تأخير الحلق.

نقول: لا يجوز هذا، بل لابد أن تؤدي جميع أعمال الحج قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة، اللهم إلّا من عذر: كامرأة نفست بعد الوقوف وقبل طواف الإفاضة، ولم تطهر إلا بعد انتهاء ذي الحجة فهذه معذورة، وإلّا فإنه لا يجوز التأخير.

> أما هل يجوز أن يحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة قبل الميقات الزمني والمكاني؟ فهذا فيه خلاف:

فمن العلماء من يقول: لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعل انقلب إحرامه عمرة؛ لأن الله قال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْ لُومَنتُ ﴾. فهو كرجل صلى الظهر قبل الـزوال، تنقلب صلاته

رواية الليث بين سعد فيها تدليس، وإنما لأن أبي الزبير هنا شك، فيما قولكم في هذا؟ فأجاب: هذا الشك في الرفع فقط، فقال: «أحسبه رفعة إلى النبي ﷺ لكن لولا أن عنده غلبـة ظـن، وأن الحسبان هنا؛ بمعنى: الظن الراجح، ما حدَّث به.

فسئل: هل يكون فيه حجة؟

فأجاب: لا ، لكن له شواهد، فيكون من قول الصحابي وله شواهد، لكن لا نحكم بأنه موقـوف، مـا دام قـال: «أحسبه رفعه»، والحسبان يأتي بمعنى: الظن، وله شواهد تقويه، وإذا كان له شواهد تقويه تَقَوَّي بها.

فسئل: شواهد مثل ماذا؟

فأجاب: حديث ابن عباس وابن عمر.

نفلًا، ولكن أكثر العلماء على صحة الإحرام مع الكراهة، إلّا أننا نقول: ما دمت أحرمت بالحج فحوله إلى عمرة إلّا أن تسوق الهدي؛ لأنه يشرع بتأكد لمن أحرم بحج أو بحج وعمرة ولم يسق الهدي: أن يحول ذلك إلى عمرة ليصير متمتعًا.

أما المكان فقال بعض العلماء: إنه يُكره أن يُحْرم قبل الميقات.

وقال بعضهم: إنه لا يُكره، ولكن على القولين كليهما ينعقد الحج.

والأقرب: أنه إن قصد بذلك التعبد، فإنه يُكره أن يُحْرِمَ قبل الميقات المكاني.

وقد روى أهل السنن من حديث عائشة: أن النبي على هو الذي وَقَتَهَا ("). فإن صبح الحديث، فهذا من موافقات عمر علي الصواب، وإن لم يصح فلعمر علي سُنَّة متبعة وهذا الميقات يُسمى عند أهل نجد -كما سبق لما كانوا يحجون على الإبل- يسمونه الدريجة (").

#### **≶888**€

ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ النووي كَعَلَاللهُ:

# ( ٣) باب التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلُهُ:

١٩-(١١٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُ بْنُ عُمَرَ اللَّهُ يَنْ عُمَرَ اللَّهُ يَنْ عُمَرَ اللَّهُ يَنِهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ عُمَدَ اللَّهِ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهِ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهِ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهِ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَلَى وَالْمُعْدَلُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَمْدَ عَلْمُ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَمْدَ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدَ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدَ عَمْدُ اللَّهُ عَمْدُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَمْدُ عَالَى اللَّهُ عَمْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْدُ عَلَى اللَّهُ عَمْدُ عَمْدُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى

التلبية بمعنى: الإجابة، يقال: لبي؛ أي: أجاب.

وإنما كانت إجابة؛ لأن الله تعالى أمر عباده ودعاهم إلى بيته، فقـال: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّـاسِ بِٱلْحَيَجَ يَأْتُوكَ رِحَمَالًا ﴾ [المَثَقَال:٢٧]. فتقول: لبيك، كأنك تخاطب ربك ﷺ؛ يعني: أجبتك يا رب.

والتثنية هنا: لا يراد بها حقيقة معناها، بل يراد بها التكرار، وإن طال، كقول تعالى: ﴿ فَأَرْجِعِ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١١٨٣) موقوفًا من حديث جابر كلفته، وانظر: «الإرواء» (٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٤٩).

اَلْمُسَرَهَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴿ ثُمُّمَ آتِهِمَ الْمُسَرِّكُرَّفَيْنِ ﴾ [المُثلك:٣-٤]. يعني: كسرة بعد كسرة، وإن كانست مشات الكرات.

🗘 وقوله: ﴿اللَّهُمَّ ﴾؛ أي: يا الله.

﴿ وقوله: ﴿ لَبَيْكَ لَا شُرِيكَ لَكَ ﴾؛ يعني: الإخلاص الله ﷺ في هذه التلبيـة؛ يعني: لم أُلبَّـك لقصد الدنيا والمبُّاهاة والجاه وما أشبه ذلك، إنما هو لك وحدك، لا شريك لك.

أوله: «لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّمْمَةَ لَمْكَ» تُروى بـ (إن) و (أن) فعلى رواية (أن) تكون للتعليل، وعلى رواية (إن) تكون الاستثناف إثبات الحمد الله رَجَهَا واللهذا قال العلماء رَجَهَا إلله: إن (إن) أبلغ من (أن).

﴿ وقوله: ﴿ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّمْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، ثناء على الله تعالى بكون الحمد له والنعمة لـ ؛ يعني: هو الذي أنعم بها ﷺ لا شريك له.

كان العرب يُلَبُّون بهذه التلبية، يقولون: «لبيك لا شريك لك إلَّا شريكًا هو لك تملكه وما ملك» وهذا من جاهليتهم، كيف يكون الله، والله يملكه وما ملك، ثم تقولون: «إلا شريكًا هو لك؟!» هذا لا يمكن، المملوك لا يكون شريكًا للمالك؛ ولهذا ضرب الله مثلًا لهذا فقال: ﴿ صَرَبَ لَكُمْ مَنْ لَا مِنْ أَنْفُرِكُمْ مَن مَا مَلكَتَ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَا قَ فِيمَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُر فِيهِ مَوْلَةٌ ﴾ التخفيد ٢٨ الله عنه المحالية في مَا رَزَقَنَكُمُ مَن مَا مَلكَتَ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَا قَ فِيمَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُر

الجواب: لا، إذن كيف تجعلون الله مما ملك شريكًا؟!

۞ قوله: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ه يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَالْعَمَلُ عَنْهُ الله المباح؛ ولهذا كان الصحابة وَالرَّغْمَ منهم المُكَبِّر، ومنهم المُهِلُّ - يعني: مع الرسول بَمَيْلَالْوَالِيلُ - بعضهم يُحَبِّر، وبعضهم يُهِل ويُلهى، والأمر في هذا واسع.

وفي هذا دليل: على أن مثل هذه الأمور فيها سعة إذا كان الإنسان لا يقصد بها مخالفة السنة، فيُنكَرُ على من أَنكرَ قول الأكل عند أكله: «بسم الله الرحن الرحيم» فبعض الناس إذا سمع إنسانًا عند الأكل يقول: بسم الله الرحن الرحيم، قال: أعوذ بالله بدعة؛ لأن الرسول على قال لعمر بن أبي سلمة: «سَمَّ الله» (١) فقط، لكن لم يَنْهَهُ عن «الرحن الرحيم».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢).

ولهذا على فرض قاعدتهم نقول: إذا كتب الإنسان في أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، نقول: هذا بدعة؛ لأن الرسول ﷺ يقول: «كُلُّ أَمْرٍ لا يُبدَأُ فِيه بِبِسْمِ اللهِ... ١٠٠ على تقدير صحة الحديث.

فابن عمر رضي من المعروف: أنه من أشد الناس تحريًا للسُّنة، وأكثرهم ورعًا، ومع ذلك يزيد فيها، وهو صحابي جليل، معروف بالفقه.

المهم: أن الإنسان ينبغي له أن يلبي بهذه التلبية، والاقتصار على تلبية النبي بَلَيْنَالِمَثَالَالِيَّا أفضل لاشك، لكن الزيادة بمثل ما زاد ابن عمر لا بأس بها أيضًا.

فإن قال قائل: وهل يرفع بها صوته؟

فالجواب: نعم؛ لقوله فيما سبق: (يُهِلُّ أَهُلُ الْمَدِينَةِ)، (يُهِلُّ أَهْلُ لَنجدِه (٢٠)، فقال: (يُهِلُّ) والإهلال: رفع الصنوت، وفي حديث جابر بن عبد الله وشط قال: كنا نصرخ بالحج صراخًا (٢٠)، فينبغي للإنسان أن يلبي بصوت مرتفع، بقدر ما يمكنه، لا على وجه يشق عليه، وتنتفخ أو داجه وتحمر وجنتاه.

#### **≈888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَيْهُ:

٧٠-(...) حَدَّثَنَا عُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْهَاعِيلَ-، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَشِيّا؛
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً، عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلْفَةِ آمَلَ، فَقَالَ: (لَبَيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ. قَالُوا: اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهِ عَلْيَهُ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ عَلْيَهُ يَزِيدُ مَعَ وَلَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَى وَالْعَمْلُ.
 مَذَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٨٤٠)، وابن ماجه (١٨٩٤)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٩٤)، وابن حبان (١/٣/١)، وانظر: «الإرواء» (١).

<sup>(</sup>٢) مِسبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢٤٧).

(...) وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ-، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَـافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ رَثِّنَا قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنْ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي، أَخْبَرَنَا النُّ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ النِي شِهَابِ قَالَ: فَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي، عَنْ أَبِيهِ وَاللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بُهِلَّ مُلَكِّدًا يَقُولُ: وَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الثَّايَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ يَالِكُ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَالُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنَامِ مُنَا مُ

هذا كما سبق إلَّا أن فيه فائدة، وهو: أن ابن عمر رضي الله عن أبيه عليه.

وقوله: ﴿ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ ﴾؛ يعني: الرغبة إلى الله وَ لَكُ كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا إِلَى الله وَ وَعَالَى: ﴿ إِنَّا إِلَى الله وَ وَعَالَى: ﴿ وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

قوله: «وَالْعَمَلُ»؛ يعني: العمل إليك، وهو إشارة إلى الإخلاص في العمل، وأن الإنسان يجب عليه أن يكون عمله إلى الله ﷺ.

إذن: صار هذا من سُنة عمر وابنه للكا.

وفي هذا الحديث: «يهل ملبدًا». ملبدًا: حال، وهي ليست حالًا مقارنة، بل هي حال مستمرة، والتلبيد: وضع الصمغ ونحوه على الرأس حتى يمسكه عن الشعث والتعرق.

وفيه فائدة: وهي أن ما يجعل على الرأس من الحنة -ونحوَه وإن كان له جُرِّم-، فإنه لا يمنع من مسحه في الوضوء؛ لأن المُلَبَّدُ لابد أن يمنع من وصول الماء، لكن أصل الرأس: طهارته المسح، فلذلك شُومِحَ فيه -فيما يمنع وصول الماء- بخلاف ما فرضه الغَسْل، فلابد من إزالة ما يمنع وصول الماء.

ونيه أيضًا: أن الرسول بَلْنُلْقَلْمُ إنما يُهل إذا استوت به ناقته؛ يعني: إذا علت به عند مسجد الحُليفة، وليس يُهل من حين الإحرام.

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.

منهم من يقول: يُهل إذا أحرم، من حين أن يعقد النية.

ومنهم من يقول: يُهل إذا ركب.

ومنهم من يقول: يُهل إذا استَوت به ناقته على البيداء، كما في حديث جابر الآتي إن شــاء الله(۱).

وقد ورد عن ابن عباس رفي الجمع بين هذه الأقاويل بأن النبي على أَهَلَّ حين أحرم، فسمعه أَناس فقالوا: أَهَلَّ حين أحرم، وَأَهَلَ حين استوت به ناقته.

فسمعه أناس فقالوا: أهل حين استوت به ناقته، وأهل حين استوت به على البيداء.

فسمعه أناس فقالوا: أهل حين استوت به ناقته على البيداء، وهذا الحديث، وإن كان فيه ما فيه من حيث السند، لكنه جمع قوي تجتمع به الروايات التي وردت عن النبي على الله المناه .

**∞888**⊘

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَ وَلَاللهِ:

٢٧-(١١٨٥) وَحَدَّثَنِي حَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِجْرِمَةُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبَّارٍ - حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، حَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْكُا، قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَيُلَكُمْ قَدْ قَدْ . فَيَقُولُونَ إِلَا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ.

ن قوله ﷺ: ﴿قَدْ قَدْهِ ؛ يعني: يكفي ﴿ يعني: اقتصروا على هذا، لكنهم يزيدون: ﴿إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ ﴾ يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت؛ بمعنى: أنهم لا يقلعون عن ذلك حتى في الطواف.

**≈888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي يَحْلَشُهُ:

(٤) باب أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَالإخْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

ثُمَّ قَالَ الرِّمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَسْهُ:

٣٧-(١٨٦) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>۱)سيأتي تحريجه قريبًا.

سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ﴿ لَنَهُ مَلْكُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا، مَا أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ؛ يَعْنِي: ذَا الْحُلَيْفَةِ.

◘ «البَيْدَاءُ» هي الأرض الواسعة الخالية من النبات والبناء وما أشبه ذلك.

والذين قالوا بهذا منهم جابر بن عبد الله وللنه في حديثه الطويل (۱)، قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، وأخذ الناس بذلك، وهي -يعني: البيداء - مكان من دون ذي الحُليفة، لكنها لاصقة لها، فكان الناس يقولون: لا تُهلُّوا إلَّا من البيداء، بناءً على حديث جابر والنه.

وأما قول ابن عمر رضي التكذِّبُونَ، فالكذب في لسان العرب الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عن سهو أو خطأ أو عمد، لكن الذي فيه الإثم هو الكذب عن عمد.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَلَّلْهُ:

٢٤ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيَتُهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَمْنِي: ابْنَ إِسْهَاعِيلَ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم، قَالَ: الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى عَنْ سَالِم، قَالَ: الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ.

والشجرة قرب المسجد، أو إنها في المسجد نفسه -مسجد الحليفة- فإنه عَلَيْالْقَالْقَالِيَّالْ ، لما صلَّى ركب ولبي.

**€888€** 

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) سُئلَ الشيخ لَحَلَقَة: بالنسبة لاثر ابن عمر الله على عدام مشروعية الإحرام قبل الميقات؛ لقوله: وبيندا وكم مغذو التي تكذّبُونَ عَلَى رَسُولِ الله على فيها، مَا أَهَلَ رَسُولُ اللّهِ على إلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ؟ وَالْجَابِ تَعْلَقَة قَائلًا: لا؛ لأن البيداء إذا أخر الإنسان الإحرام إليها، فقد أحرم من بعد الميقات؛ يعني: أن ذي الحُليفة قبل البيداء، وأنت سائر إلى مكة، فإذا قبل للناس: لا تُحرموا إلّا من البيداء، فمعناه: أنهم أخروا الإحرام عن الميقات.



# ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي لَحَمَّلَتُهُ:

# (٥) باب الْإِهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبُعِثُ الرَّاحِلَةُ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَ عَلَيْتُهُ:

٥ ٧- (١٨٧ ) وَحَلَّمْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِيكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَعْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَرَ تَكُظُّ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْنُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمُ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْنُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَا لَهُ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْنُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَ النَّيْنِيْنِ، وَرَأَيْنُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْقِيَّةَ: وَرَأَيْنُكَ تَصْبُعُ بِالصَّفْرَةِ، وَرَأَيْنُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرُونَةِ.

فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ؛ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَا الْيَكَنِيْنِ، وَأَمَّا النَّعَالُ السَّبْيَةُ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّا فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ السِّبْيَةُ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبَعُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبَعَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْ لَالُنُ الْبَسَهَا، وَأَمَّا الإِهْ لَلْاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

في هذا الحديث فوائد منها: أنه ينبغي للإنسان إذا رأى من عَالِم ما يخالف ما يعتقده حقًا أن يبحث مع العَالِم، وألا يأخذ بقلبه عليه، أو يشيع عنه أنه يخالف الحق دون أن يناقشه ويبحث معه؛ لأنه قد يكون عند العالم، ما ليس عند هذا الذي ظن خلاف الحق؛ وذلك في محاورة ابن جريج لعبد الله بن عمر هيئنه.

وفيه من الفوائد: سعة صدر ابن عمر الله للبحث والمناقشة على منزلته ومرتبته تنزل لهذا في المناقشة.

ومنها: صراحة السلف الصالح، وعدم مداهنتهم في الحق، وأنهم يقولون الشيء بـصراحة مهما عَلَت منزلة الإنسان، فهذه أربع مسائل يقول: رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها.

والظاهر: أن المرادمن أصحابه؛ يعني: الصحابة والله عنه اعم-، أو من الذين حوله.

﴿ قُولُه: «قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ، قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَا الْيَمَانِيِيْنِ ، عني: أركـان الكعبة، والمراد باليمانيين: الحجر الأسود والركن اليماني، وسُمِّيًا بذلك؛ لأنهما من جهة اليمن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٠٩).

والثاني: ﴿وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السُّبْتِيَّةَ﴾. السبتية: هي نعال معروفة في ذلـك الوقـت، لكنـه ليس فيها شعر؛ يعني: قد دُبِغت حتى زال شعرها بالكلية.

۞وقوله: (وَرَأَيُّتُكَ تَصْبُعُ بِالصُّفْرَةِ)؛ يعني: تـصبغ الشوب بالـصفرة، فهـذا هـو الظـاهر، ويحتمل: أن المراد تصبغ؛ يعني: اللحية والشعر.

۞ توله: ﴿ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. وكان الناس في ذلك العهد، إذا دخـل هـلال ذي الحجـة أهلـوا بـالحج؛ يعنـي: أحرموا بالحج قبل اليوم الثامن.

فأجاب ابن عمر على هذه الأربع، فقال: ﴿ أَمَّا الأَزْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيِّينٍ ، والعبادة الأصل فيها التوقيف، فما لم يَرِدْ فالأصل: أنه ممنوع.

وفي هذا: دليل على أن العبادات لا قياس فيها.

وإلَّا لو قال قائل: يقاس الركنان الشاميَّان على الركنين اليمانيين.

لقلنا: أولًا: لا قياس في العبادات.

ثانيًا: أن القياس هنا لا يصح؛ لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم عَلِيَّكِ، وأما الشاميَّان فهما ليسا على قواعد إبراهيم ﷺ، فلا يصح القياس.

وجه ذلك:أن الركنين الشاميين كانا في أثناء الكعبة؛ لأن قريشًا لما بَنَتِ الكعبة وقصرت بها النفقة حَطَّمُوا الجانب الشمالي من الكعبة؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يبنوه، وتركوا الجانب اليماني؛ لأن فيه الحجر الأسود، وفيه أيضًا باب الكعبة، فجعلوا النقص من الناحية الشمالية.

إنن: فالركنان الشاميَّان ليسا على قواعد إبراهيم عَلِيُّهِ، وهـذه هـي الحكمـة: أن النبـي عِلَّهُ لم

فيقول: (وَأَمَّا النَّعَالُ السَّبْيِّيةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وهذا كالتفسير للنعال السبتية: أنها التي ليس لها شعر، ويَحتمـل: أن النبـي ﷺ لم يلـبس النعال السبتية، وأن النعال السبتية نوع من النعال ليس فيها شـعر، ولا يلـزم أن يكـون مـا لبـسه الرسول بَلْنَالْقَالْقَالِيلُا يُسمى بهذا الاسم، لكنه يشاركه في عدم وجود الشعر "

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٨٣)، ومسلم (١٣٣٣) من حديث عائشة طبيخا. (٢) سُئل الشيخ تَعَلَّقُهُ: عِن أن النبي على رأى رجلًا يلبس النعال السبتية بين المقابر فنادى، وقال: (يَا صَاحِبَ السَّبْيَةِ بِين المقابر النعال بين القبور، .

وفي هذا دليل: على أن الأصل التأسي بالنبي ﷺ حتى في اللباس، وأن ما لبسه الرسول عَلَيْلُطُلُوْالِي فإنه مُباح.

وَ قُولُه: "وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا"؛ يعني: فإذا كان يلبسها ويتوضأ فيها فهي طاهرة، لا يقال إن الدبغ أفسدها أو نجسها، وقد يستدل بعمومه على أن الدبغ مُطَهَّرٌ، وأن هذا هو النكتة في قوله: "وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا" وهذا هو الصحيح: أن الدبغ مُطَهَّرٌ للجلود التي أُخِذَت من الميتات.

لكن هل يشترط أن تكون الميتة مما يؤكل أو لا؟

### في هذا قولان للعلماء:

- منهم من قال: لا يشترط.
- ومنهم من قال: إنه يشترط.

فمن قال بالاشتراط، قال: لأنه قد ورد عن النبي كَلَيْلَالِلْمَالِيِّةِ: ﴿ وَيَاغُ جُلُودِ المَيْتَةِ ذَكَاتُهَا ﴾ ''. وهذا إشارة: إلى أنه لا يَطْهُر إلا ما كان يذكى، ولا يُذكى إلا ما يُؤكل.

ومنهم من قال: بالعموم؛ وأنه لو دُبغَ جلد الأسد أو الذئب أو الكلب أو غيرها صار طاهرًا، واستدل بعموم الحديث: «إِذَا دُبغَ الإِهَابُ فَقَـدْ طَهُ رَ "'، لكن الأول هـو الأقـرب للـصواب وأحوط؛ وذلك لأن ما لا يَجِلُّ أكله نَجِس العين، نجاسة عينية حيًّا وميتًا، وأما ما كان حلالًا فقد طرأت عليه النجاسة حين مات، وكان قبل موته ليس بنجس فهو كالثوب إذا أصابته النجاسة.

يقول والنه الله عليه المستماع المستماء وأمّا الصّفرَة الله وأليت رَاليتُ رَسُولَ الله على يَصْبَعُ بِها، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبَعَ بِهَا»، وفي هذا والذي قبله: دليل على حرص ابن عمر الله على اتباع السّنة، وهمو كذلك، حتى إنه والنه في هذا الاتباع، فيتابع على ما يخالفه الصحابة في المتابعة فيه، فكان محلينه إذا سافر يتحرى المواضع التي نزل فيها الرسول بَلْنَالْمَالِينَ فينزل فيها، حتى وإن لم تكن أسهل في سَيْرِه، بل إنه يتحرى المواضع التي بال فيها الرسول بَلْنَالْمَالِينَا فيبول فيها من شدة

وقال بعض العلماء: إنه مخصوص بهذه النعال، فما الراجح في ذلك؟

فأجاب تَحَلَّقُهُ قَاثُلًا: الراجح الأول، وهو أنه لا ينبغي أن يمشي الإنسان بالنعل بين القبور.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤١٢٣)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي (٧/ ١٧٣)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، وغيرهم من حديث سَلَمَة بن المُحبِّق صَلَتْ بلفظ: (ويَاغُ جُلُودِ المَيْةِ طَهُورُهَا، وأخرجه باللفظ المذكور أعلاه النسائي (٧/ ١٧٣)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجة مسلم (٣٦٦) من حديث ابن عباس الظا

تمسكه، لكن هذا الأصل.

يقول شيخ الإسلام: خالفه فيه الصحابة أو أكثرهم؛ لأن مثل هذه الأمور تقع اتفاقًا لا تسنية للأمة.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْ لَللهُ:

٢٦-(...) حَدَّنَني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ فَسَيْطٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِشَكَا بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ فُسَيْطٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِشَكَا بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ يُنتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَـذَا الْمَعْبَى عَشْرَةَ مَرَّةً، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَـذَا الْمَعْبَرِيِّ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ.
 الْمَعْنَى إلا فِي قِصَّةِ الإِهْلَالِ، فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ.

٧٧ - (...) وَحَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّكَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً، أَهَـلًّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

َ ٢٨-(...) وَحَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي اللَّهِ كَانَ يُخْبِرُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً.

٧٩ - (...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِلْيِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي لَحَمَّلَتْهُ:

### (٦) باب الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَ وَلَاللهُ:

٠ ٣- (١٨٨٨) وَحُدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ:

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِشَا؛ أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ، وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا.

ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ النووي كَتَمْلَتُهُ: `

## (٧) باب الطِّيبِ لِلْمُعْرِمِ عِنْكَ الْإِحْرَامِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَعَلَّلْهُ:

٣١-(١١٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لِحُرْمِهِ حِينَ أَخْرَمَ، وَلِحِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ (١٠).

الِحُرْمِيهِ، و ﴿ حِرْمِيهِ، يجوز بضم الحاء وبكسرها، والمراد: إحرامه.

**€886**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَاللهُ:

٣٧-(...) وَحَدَّثَنَا حَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحُمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ حَيْثُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: طَيَّتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ آخْرَمَ، وَلِحِلَّهِ حِينَ أَحَلَ مَبُلُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

٣٣-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ جَيْنُ الْفَاسِمُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ جَيْنُ الْفَاسُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ جَيْنُ الْفَاسُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ الْمُحْرَمَ، وَلِحِلَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَة جَيْنُ الْفَاسِمِ الْمَيْتِ الْمَعْرَمَ، وَلِحِلَّهِ وَبُلُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَة عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْرَمِ، وَلِحِلَّهِ وَبُلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْرِمَ، وَلِحِلَّهِ وَبُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُرْدِقِ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْرَامِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٣٤-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَىٰ قَالَتْ: طَيَّبَتُ رَسُولَ اللَّهِ يَثَلِيْهُ لِحِلَّهِ وَلِحِرْمِهِ.

٣٥-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ وَالْقَاسِمَ بُلْخِسِرَانِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ لِلْحِلَّ وَالْإِخْرَامِ.

٣٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِّيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ- حَدَّثَنَا عُثْبَانُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﴿ عَلَى إِنَّ شَيْءٍ طَيَبَتِ رَسُولَ

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٧٥٤).

اللَّهِ ﷺ، عِنْدَ حِرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطُّيبِ.

٣٧-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرُيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِـشَامٍ، عَنْ عُشْآنَ بْنِ عُرْوَةَ قَـالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَا لَتْ: كُنْتُ أُطَيَّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا أَقْـ لِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، ثُمَّ يُحْرِمُ.

٣٨-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ أَبِي الرَّجَالِ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ عَايْشَةَ ﴿ شَخَا الْهَا قَالَتْ: طَيَّبَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلَّهِ قَبْـلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَذْتُ.

٣٩-(١١٩) وَحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، وسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُّو الرَّبِيعِ، وَخَلَفُ بْنُ هِ شَامٍ، وَقَنَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ يَحْمَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا حَبَّادُ بْنُ زَيْدٍ-، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِثْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ طِيْطَ قَالَتْ: كَأْنِي أَنظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو مُحْوِمٌ. وَلَكِنَّةُ قَالَ: وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ (١).

٤٠ (...) وَحَلَّنْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيئَة، وَأَبُو كُرنِبٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الأَخْرَانِ: حَلَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً -، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ حَبُرَنَا، وَقَالَ الآَجَيَةِ وَهُوَ يُهِلُّ.
 ﴿ عَلَى اللّهِ عَلَيْ وَهُو يُهِلُّ.

٤١ - (...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالُوا: حَـدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ يَكُ عَالَتُ : كَـأَنِي أَنظُرُ إِلَى وَكِيعٌ، حَدَّثُنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ يَكُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَى الطَّيْبِ فِي مَفَادِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَهُوَ يُلَتِّي.

(...) حَلَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَلَّنَنَا زُهَيْرٌ، حَلَّنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، وَعَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالنَّ : لَكَأْنِي أَنظُرُ. بِعِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

٤٢ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
 عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَى اَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُوَ عُومٌ .
 إِلَى وَبِيصِ الطّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَهُوَ عُومٌ .

الْمُسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ ثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مَالِيكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، صَنْ عَبْيِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ يَنْ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لِأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٢٧١).

ﷺ، وَهُوَ عَرْمٌ.

٤٤ - (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَهُـوَ السَّلُولِيُّ -، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بُوسُفَ - وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ آبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ -، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ إِسْحَاقَ سَيعَ ابْنَ الأَسْوَدِ يَذْكُرُ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عُلْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِإَنْ الأَسْوَدِ يَذْكُرُ، عَنْ آرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَ ٤ - (...) حَدَّثَنَا فَتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، صَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ عَنْ الْعَلْمُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْمُسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو تَحْرِمٌ .

(...) وَحَدَّنَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ تَخْلَدِ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ.

٤٦ – (١١٩١) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَيَعْقُوبُ الـدَّوْرَقِيُّ قَىالَا: حَدَّثَنَا هُمشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ آبِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيَّبُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ ''.

٤٩-(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدُّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٧).

الْمُسَّيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضَّ يَقُولُ: لأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطْرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا قَالَ: طَيَّبَتُ مَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَطَافَ فِي نِسَانِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

هذا الحديث بألفاظه المختلفة وسياقاته فيه: دليل على أنه يُـسَنُّ للإنـسان أن يتطيب في وضعين:

الموضع الأول:عند الإحرام.

والموضع الثاني:عند الطواف بالبيت بعد الرمي والحلق يوم العيد.

وفيه:دليل على أنه يختار أطيب ما يجد من الطيب، وأن ذلك لا يضر.

وفيه:دليل على أن شم الطيب للمحرم لا يضر.

لكن اختلف العلماء فيما إذا قصد شمَّه، بأن أخذ علبة فيهاطيب فشمَّه، هل هو جائز أو لا؟ فمنهم من قال:إنه لا يجوز.

ومنهم من قال:إنه يجوز.

ومنهم من فصل وقال: إن احتاج إلى ذلك مثل أن يريد شراء طيب، فشمَّه ليختبره فلا بأس، وإلَّا فلا. وهذا القول أحسن الأقوال؛ وذلك لأن الشم ليس استعمالًا في الواقع، ولا يعلق باليد ولا يعلق بالثياب، ولكن نظرًا إلى أن الشَّامَّ يحصل له نشوة واهتزاز شعور، قلنا: لا تشم الطيب، إلَّا إذا احتجت إلى ذلك.

وفيه دليل على أن الطيب لا بأس ببقائه بعد الإحرام إذا تطيب للإحرام؛ لأن عائشة تقول: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله ﷺ.

وفيه : دليل على أن السُّنة لمن اتخذ الشَّعر أن يفرقه، ولو كان رَجُلًا (') والفرق يكون في نصف الرأس - الناصية - عن اليمين والشمال، وفي نصف الرأس، الهامة مقطوعة إلى الأذن اليسرى، وأن هذا ليس تَشَبُّهًا بالنساء، بل هذا هو الذي اختاره النبي عَلَيْ بعد أن كان يسدل حين قدم المدينة أول ما قدم، فقد كان يسدل شعره يمسكه من وراء بدون أن

<sup>(</sup> المُسُل الشيخ كَلَقَتُهُ عن أن بعض البلاد التي يحسر فيها الناس عن رءوسهم، إذا فرقـوا شـعرهم كمـا في صفة الرسول ﷺ يتهمونه بأشياء؟

فأجاب تَعَلَلْتُهُ: حقيقةً، هذا يمكن أن يكون؛ يعني: قد يكون هذا شعارًا للسُّفلة، فإذا علمنا ذلك فرحم الله امرئ كف الأذى عن نفسه، فيدرأ هذا، ويفعل كما يفعل الناس النزيهون.

يفرقه؛ موافقة لليهود أهل الكتاب، ومخالفة للمشركين الذين هم أهل أوثان، ثم لما دخل المشركون في الإسلام أحب النبي على مخالفة اليهود، وموافقة المشركين، فصار يفرق(١٠).

وفيه أيضًا: دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم قد تخفى عليه بعض السنن، وذلك من حديث ابن عمر الشخ حيث قال: لأن أطلِّي بقطران أحب إليّ من أن أصبح مُتَضَمَّخًا بالطيب؛ يعني: وهو محرم.

فبينت عائشة ﴿ عَلَىٰ: أَن النبي عِلَيْ كَان يتطيب لإحرامه، ويبقى الطيب عليه بعد الإحرام.

وفيه أيضًا: دليل على أن الإنسان إذا لمس الطيب، وهو محرم؛ فإنه لا شيء عليه، لكن بشرط أن يكون له سبب شرعي، مثل: أن يتوضأ فيمس الطيب في رأسه، فلا حرج عليه، ولا نقول: لا تمسح رأسك بيدك، امسحها بعود أو بما أشبه ذلك، بل نقول: امسح ولا حرج عليك.

وفيه: دليل على أن الإنسان إذا ذُكِرَ له عن أحد من الناس شيئًا، فإنه يبين الحق، ولا حاجة أن يرد عليه.

لكن إذا دعت الحاجة إلى الرد عليه، فلا بأس.

وفيه أيضًا -في الروايات الأخيرة-: أن النبي ﷺ حَجَّ بنسائه؛ لقولها ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ مَلَا فَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا ، وعلى هذا فكل زوجات الرسول ﷺ قد حَجَجْنَ معه في حجة الوداع.

**≶888**≈

نُهُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي يَحْلَلْلهُ:

## (٨) باب تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَ عَلَيْهُ:

٥٠ (١١٩٣) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْقُ؛ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِهَارًا وَحْشِيَّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّ أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فَي وَجْهِي قَالَ: (إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرُمٌ اللَّهِ ﴾.

قوله: (باب تَحْرِيم الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم). لابدأن نعرف ما هو الصيد؟ الصيد هو كل حيوان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٥٨)، ومسلم (٢٣٣٦) من حديث ابن عباس ركا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٢٥).

حلال متوحش طبعًا بري، فلابد فيه من هذه الأوصاف أنه بري وضده البحري، متوحش ضده المستأنس، حلال ضده الحرام.

وبناءً على ذلك: فجميع الحيوانات المُحَرَّمة ليست حرامًا على المحرم، يجوز للمحرم أن يقتلها، هذه واحدة.

الثانية: أن البري ضده البحري، فحيوان البحر حلال للمحرم.

الثالثة: المتوحش ضده المُسْتَأْنسُ، والمراد بذلك: المتوحش أصلًا؛ يعني: الذي أصله متوحش ولو اسْتَأْنس، وضده المُسْتَأْنسُ ولو تَوَحَّش.

فعلى هذا: لو ندَّت شاة، واسْتَوْحَشَت من الناس، وصارت كالظباء لا تـ ألف الناس أبـ دًا، فهل هي حرام أو حلال؟

الجواب: حلال؛ لأن العبرة بالأصل، ولو استأنس غزال أو حماسة فهي حرام؛ لأن العبرة بأصلها.

وتحريم الصيد على المحرم دلَّ عليه الكتاب والسَّنة والإجماع، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَحِلَّ اللَّهُ مَنْ اللهُ تَبَارِكُ وتعالى: ﴿ أَحِلَّ اللَّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَنْ اللهُ اللهُ مَنْ عَنْ اللهُ اللهُ مَنْ عَنْ اللهُ اللهُ مَنْ عَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ولكن هل يَحْرُمُ عليه أكل الصيد أو قتل الصيد؟

الجواب: الثاني؛ قتل الصيد سواء أكله أم لم يأكله، وإذا قتله، ولو بما يُساح القتل به، فإنه يكون ميتة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ صَيده قتلًا، والقتل لا يُبيح المقتول. وَ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ صَيده قتلًا، والقتل لا يُبيح المقتول.

وأما أكله: فإن كان مما صاده هو، فهو حرام عليه وعلى غيره، وإن كان مما صاده غيره، ففيه تفصيل:

إن صاده له -أي: للمُحْرم- فهو حرام، وإن صاده لنفسه، فليس حرامًا على المُحْرم؛ لحديث جابر وهو في السنن: (صَيْدُ البَرِّ حلالٌ لَكُمْ، مَا لَمْ تَصيَدُوه أو يُصَد لَكُم، (١)(٢)، وحديث

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٨٥١)، والترمِّذي (٨٤٦)، والنسائي (٢٨٢٧)، وأحمد (٣/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) سُئل الشيخ كَمَلَتْهُ: إذا صِيد الصيد للمحرم من حلال، فهذا الصيديكون حرامًا على المحرم فقط، لكن السؤال أن النبي على قد قرن بين قوله: «مَا لَمْ تَصِيدُوه، وقوله: «أَوْ يُصَد لَكُمْ»، فهل يسوغ فهم دلالات الاقتران بأنهما سواء في الحكم؛ لأن الصيد إذا صاده المحرم أو صيد له سواء في الحكم؟

الصعب بن جثامة يدل على هذا؛ أنه أهدى إلى رسول الله على حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء -أو بودًّان- شك من الراوي، وهما اسمان لموضعين، وكان الصعب بن جثامة على رجلًا عدَّاءً صيَّادًا نزل به النبي على ضيفًا، وكان في ذلك الوقت الصيود كثيرة في جزيرة العرب، فذهب إلى الجبال التي حوله، وأتى بحمار وحشي، فقدمه للنبي على ضيافة له، ولكن النبي على ردَّه؛ لأنه علم أنه إنما صاده له، فردَّه عليه، قال: فلما أن رأى رسول الله على ما في وجهي قال: فإنّا لَمْ نَرُدَّهُ علينك إلا آنًا حُرُمٌ»، لما رأى أن وجهه تغير، كيف رد النبي على هديته؟

قال: ﴿إِنَّا لَمْ نَوْدُهُ إِلَّا أَنَّا حُرُّمٌ ﴾ أي: محرمون.

ومعلوم: أن المحرم لا يأكل ما صِيدَ لأجله، هذا هو القول الراجح في معنى هذا الحديث.

وقال بعض أهل العلم: إنه يحرم على المحرم قتل البصيد وأكبل البصيد، واستدلوا بهذا الحديث، لكنه سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي قتادة ما يحتاج إلى حمل هذا الحديث على ما إذا صاده المُحِلُّ للمُحرم.

فإن قال قائل: ما الحكمة في أنه حُرِّم على المُحْرِم أن يصيد؟

قلنا: الحكمة في ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن لا يتلهى بالصيد؛ لأن الصيد يجذب الإنسان جذبًا قويًا، واسأل الصيادين عما يجدون من الشفقة والإقبال على الصيد، وهذا يؤدي إلى أن المُحْرِم إذا رأى الصيد تلهى به، واشتغل عما ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام.

الوجه الثاني: أن في الصيد نوع ترفه للنفوس، وهذا أيضًا يُلهي الإنسان عما ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام من الشعث والغبرة، وما أشبه ذلك.

وفي هذا الحديث فوائد:

ومنها: جبر القلب إذا رأى الإنسان من صاحبه أنه تأثر في عمل من الأعمال، فليَجْبُر ذلك بما

فأجاب تَعَلَّلَهُ قائلًا: لا، التصيدوه أو يُصد لكم): حرام على من صيد له فقط. (١) أخرجه البخاري (٣٥٦٢)، ومسلم (٢٣٢٠)، من حديث أبي سعيد الخدري والشخا.

يُزيل عنه الشبهة، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، فكثير من الناس يقبول كلمة توثر على صاحبه ولكنه لا يَجْبُرُه، وهذا من سوء العشرة، والذي ينبغي: أنك إذا قلت كلمة لابد منها، ورأيتها مؤثرة على صاحبك أن تجبُر قلبه، وتبين له السبب، حتى يزول ما في قلبه.

#### **≫888**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

ا ٥-(...) حَذَّنَنَا يَخْىَ بْنُ يَخْىَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ، وَقُتَيَبَةُ جَمِيعًا، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ. ح وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّنَنَا حَسَنَ الْحُلُوانِيَّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الإِسْنَادِ: أَهْدَيْتُ لَهُ حِبَارَ وَحْشٍ. كَمَا قَالَ مَالِكٌ. وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحِ كُلُّهُمْ، عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ: أَهْدَيْتُ لَهُ حِبَارَ وَحْشٍ. كَمَا قَالَ مَالِكٌ. وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحِ؛ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةً أَخْبَرَهُ.

٧٥-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَسِيَةَ، وَعَمْـرُّو النَّاقِـدُ قَـالُوا: حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمٍ حِبَارٍ وَحِشٍ.

٥٣-(١١٩٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُريْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَّا قَالَ: أَهْدَى الطَّعْبُ بْنُ جَنَّامَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِهَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ، عَلَيْهِ وَقَالَ: «لَوْلا أَنَّا مُحْرِمُونَ الصَّعْبُ بْنُ جَنَّامَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِهَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ، عَلَيْهِ وَقَالَ: «لَوْلا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبلْنَاهُ مِنْكَ» (١٠).

٥٠-(...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَعِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: سَعِعْتُ مَنْ صُورًا يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَكَمِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، الْحَكَمِ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رِجْل حِيارِ وَحْشٍ. وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ: عَجُزَ حِيَارٍ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا. وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةً، عَنْ حَبِيبٍ: وَحْشٍ، فَرَدَّهُ.
أهٰدِيَ لِلنَّبِيُ ﷺ شِقْ شِقٌ حِيَارٍ وَحْشٍ، فَرَدَّهُ.

٥٥-(١١٩٥) وَحَدَّثَنِي زُّهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَ اللَّهِ قَالَ: قَدِمَ زَیْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَبْفُ أَخْبَرُ تَنِي، عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٢٥).

قَالَ: أَهْدِيَ لَهُ عُضُوٌّ مِنْ لَحْم صَيْدٍ، فَرَدُّهُ. فَقَالَ: ﴿إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ ،

هذه الألفاظ الآن اختلفت، هل أهدى الحمار، أو أهدى لحم حمار؟

وقد حقق أهل العلم: أن الذي أهدي لحم الحمار، وأن الصعب بن جثامة وللنه ذبح شم أهدى إلى النبي على منه، وأن إطلاق الكل في قوله: أهدى له حمارًا وحشيًّا يُراد به البعض، وهذا هو الظاهر؛ لأن الحمار الوحشي ليس بالصيد الهَيِّن يمسكه الإنسان بيده، بل لابد من إثباته بالرمح أو بالسهم حتى يمكن الإحاطة به.

#### **€**888€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

٥٥-(١٩٩٦) وَحَدَّثَنَا مُتَّيَّةُ بِنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحٍ بِنِ كَيْسَانَ حَ وَحَدَّثَنَا الْبُنُ أَيِي هُمَرَ - وَاللَّفُظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَ وْلَى أَبِي قَنَادَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ، فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْنًا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِبَارُ وَحْسُ. فَأَسْرَجْتُ فَمِنَا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْنًا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِبَارُ وَحْسُ. فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ رُغِي، ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي وَكَانُوا مُخْرِمِينَ: فَاوِلُونِي فَرَسِي، وَأَخَذْتُ رُغِي، ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي وَكَانُوا مُخْرِمِينَ: فَاوِلُونِي السَّوْطَ. فَقَالُوا: وَاللَّهِ، لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَنَوْلُتُ فَتَنَاوَلْتُهُ ثُمْ رَكِبْتُ ، فَالْمَعَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَنَوْلُتُ فَتَنَاوَلْتُهُ ثُسَمَّ رَكِبْتُ، فَالْوَلَى مَنْ الْجَارُهُ وَكَانَ النَّبِي عَلَيْهِ إِمَامَنَا، فَحَرَّكُتُ فَرَيْسِ، فَأَذْرَكُتُهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَأَكُلُوهُ، وَكَانَ النَّبِي عَقَرْتُهُ فَاتَنْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَالْوَلَ وَكُنَا لَا بَعْضُهُمْ: لا تَأْكُلُوهُ، وَكَانَ النَّبِي عَلَيْهِ إَمَامَنَا، فَحَرَّكُتُ فَرَيْسَ، فَأَذْرَكُتُهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَأْكُلُوهُ، وكَانَ النَّبِي عَلَيْهِ أَمَامَنَا، فَحَرَّكُتُ فَرَيْسُ، فَأَذْرَكُتُهُ فَقَالَ بَعْمُ مُ حَلَالٌ فَكُلُوهُ، وَقَالَ بَعْمُ مُ كَالًا فَكُلُوهُ، وَكَانَ النَّي مُنْ النَّي مُنْ النَّهُ مُنْ مُؤْمِنَا وَالْمُ مُؤْمَلُ وهُ وَرَاءَ أَكُمُوهُ وَكَانَ النَّي مُنْ عَقَرْتُهُ فَالْمُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمَامِلُولُ الْمُعَلِّي وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمُعْولِي اللْمُولُولُولُوا عُولُولُوا الْكُولُهُ اللَّهُ مُو اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْرَالُولُولُوا عُولُوا عُلْمُ ال

٧٥-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ. ح وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ فِيهَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي النَّفْرِ، عَنْ نَافِع مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ اللَّهِ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكُّةً، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِهَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلُ أَصْحَابَهُ أَنْ بُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ، فَأَبُوا عَلَيْهِ، فَسَأَلُهُمْ رُمِحَهُ، فَأَبُوا عَلَيْهِ، فَأَنْ عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلُهُمْ رُمِحَهُ، فَأَبُوا عَلَيْهِ، فَأَنْوا عَلَيْهِ، فَاسَأَلُهُمْ رُمِحَهُ، فَأَبُوا عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْجِهَارِ، فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْنَصُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأَبَى بَعْنَهُمُ مُ عَلَى الْجِهَارِ، فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْنَصُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأَبَى بَعْنَصُهُمْ،

٥٨- (...) وَحَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ حَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي قَتَىادَةً صَلَّكَ فِي حِهَادِ الْوَحْشِ. مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّصْرِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٢٣).

ﷺ قَالَ: اهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟١.

٥٥ - (...) وَحُدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مِسْهَادِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَة، قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْيِية، فَاخْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدُّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، -قَالَ: - فَالَ: فَنَعْرَبُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدْنِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ، إِذْ نَظُرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِيهَارٍ وَحْسُ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَتَهُ فَالْبَيْهُ، فَاسْتَعَتُهُمْ، فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكُلنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَحَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَانطَلَقْتُ أَطْلُبُ وَطُعَتُهُ فَالْبَيْهُ أَرَفَعُ فَرَسِي - أَرْفَعُ فَرَسِي - شَأْوًا، وَأَسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلامِنْ بَنِي غِفَادٍ فِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَرَقُعُ فَرَسِي - أَرْفَعُ فَرَسِي - شَأْوًا، وَأَسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلامِنْ بَنِي غِفَادٍ فِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَرَقُعُ فَرَسِي - أَرْفَعُ فَرَسِي - شَأْوًا، وَأَسِيرُ شَأُوّا، فَلَقِيتُ رَجُلامِنْ بَنِي غِفَادٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: إَنْ أَضِي اللَّهُ عَلَى إِنَا أَلْ السَّفْيَا، فَلَحِقْتُهُ مُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ أَنْ أَنْ الْمَعْرَامُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ وَالْتُهُمْ فَذُ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَلَوْلَهُ مُ فَلْ حَشُوا أَنْ يُقْتَعْلَ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ أَصَدْتُ ، وَمُعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ مُ قَلْ حَشُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَمُونَ . وكُلُواه . وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

- ٦٠ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةً، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيِي قَتَادَةً، عَنْ أَيِهِ وَلِيَّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ حَجَّا، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، قَالَ: فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً فَقَالَ: الْحُدُوا سَاحِلَ الْبُحْرِ حَتَّى تُلْقُونِي . قَالَ فَأَخَدُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ. فَلَمَّ انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ أَخْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلا أَبَا قَتَادَةً، فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَا هُمْ يَسِيرُونَ الْبَحْرِ. فَلَمَّ انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ أَخْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلا أَبَا قَتَادَةً، فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَوا فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: فَقَالُوا: إِذْ رَأَوْا حُمْرَ وَحْسٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانَ، فَنَزَلُوا فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: فَقَالُوا: يَا أَكُلُنا لَحْعَ وَنَحْنُ مُحْرِمُ، فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْسٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْسٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْسٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْسٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْسٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْسٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْسٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً لَمُ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْسٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمُ، فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْسٍ فَحَمَلُ عَلَيْهَا أَلُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمُ عَلَيْهُ وَيَعْرَبُونَ عَامِنَ عَلَى اللَّهُ مُنْ مُولَا مَا يَقِي مِنْ لَحْمِهَا. وَمُعْرَلُوا مَا يَقِي مِنْ لَحْمِهَا. وَمُعْرَالُوا مَا يَقِي مِنْ لَحْمِهَا وَمَا مَلْ مَنْكُمْ أَحَدُ أَمْرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ يَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالَا مُؤْلُوا مَا يَقِي مِنْ لَحْمِهَا .

٦١- (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ بِهَلَا الإسْنَادِ فِي رِوَاتِةٍ شَيْبَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَضَارَ إِلَيْهَا؟». وَفِي رِوَاتِيةِ شُعْبَةً قَالَ: «أَضَرْتُمْ أَوْ أَعَنَتُمْ؟». أَوْ: «أَصَدْتُمْ؟». قَالَ شُعْبَةً لا أَدْرِي قَالَ: «أَعَنَتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ؟». - ٦٢ - (...) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ: ابْنُ سَلَامٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ وَالْنَا أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيةِ قَالَ: فَأَهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي -قَالَ - فَاصْطَدْتُ حِبَارَ وَحْشٍ، فَأَطْعَمْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ فَأَنْبَأَتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً. فَقَالَ: اكُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

ُ ٣٣ - (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْلَةَ الضَّبِيِّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ النَّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ النَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَبُو قَسَادَةً عُلِّ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَقَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟». قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ. قَالَ: فَأَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلَهَا. اللَّهِ ﷺ فَأَكَلَهَا.

٦٤ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحَاقُ، عَنْ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةً فِي نَفْسٍ جُرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، قَالَ: هَانَ أَبُو قَتَادَةً عُجِلٌّ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: «هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟».
 قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَكُلُوا».

70- (١١٩٧) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُعَادْ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُنْهَانَ التَّيْعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَالْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُعَادْ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَبَيْدِ اللَّهِ وَالْحَةُ وَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّ اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَقَى مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّ اسْتَيْقَظَ طَلْحَةً وَقَى مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّ اسْتَيْقَظَ طَلْحَةً وَقَى مَنْ أَكَلَ، وَمَنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّ اسْتَيْقَظَ طَلْحَةً وَقَى مَنْ أَكُلُ، وَمَنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّ اسْتَيْقَظَ طَلْحَةً وَقَى مَنْ أَكُلُهُ، وَقَالَ: أَكُلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

أمَّا ما يتعلَّق بحديث أبي قتادة، وحديث الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَة، فالجمع بينهما ما أشرنا إليه أيضًا؛ أن الصعب بن جثامة إنما صاده من أجل النبي ﷺ، وأما أبو قتادة فقد اصطاده لنفسه، ثم أطعم أصحابه، وأطعم النبي بَلِنُالِمَالُولِيلِ منه، وهذا أقرب ما قيل.

وقد قال بعض العلماء: إن حديث الصعب بن جثامة ناسخ لحديث أبي قتادة، وأنه يَحْرُمُ على المُحْرِم أن يأكل من الصيد سواء صاده بنفسه أو صِيدَ لأجله، أو صِيدَ لغيره.

لكن الأقرب ما ذكرنا من الجمع، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد تَعَمَلَتْهُ، ودليله حديث جابر: «صَيْدُ البَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيْدُو، أَو يُصَدْ لَكُمْ» ('')

<sup>(</sup>١)سبق تخريجه قريبًا.

فإن قال قائل: ماذا لو أن المحرم أشار إلى الصيد؟ لأن الرسول على سألهم: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ مِشَيْءٍ؟» قَالَ: قَالُوا: لا. لو فُرِض أنهم أشاروا إليه، قالوا للحلال: عندك الصيد؟

الجواب: هنا يحرم على من أشار أو دلَّ فقط، ولا يحرم على غيره، وأمَّا لو اشترك فيه مُحِلَّ ومُحْرِمٌ، قتلاه جميعًا، فإنه يحرم عليهما جميعًا وعلى غيرهما.

فالأقسام خسة الآن:

أولًا: أن ينفرد به المحرم وحده، فهذا حرام عليه وعلى غيره.

ثانيًا: أن ينفرد به الحلال وحده، فهذا حلال له ولغيره.

ثالثًا: أن يَدُلَّ المحرمُ عليه ويُشير إليه، فيكون حرامًا على الذي باشر القتل، وعلى من دلَّـه ون غيرهما.

رابعًا: أن يشترك المُحرم والمُحل، فيحرم على المحرم وغيره؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظر، فغُلِّب جانب الحظر()).

خامسًا: أن ينفرد به الحلال، لكن يصيده لمُحرم، فهذا يكون حرامًا على من صِيْدَ له فقط.

فإن قال قائل: أحرم إنسان من دون الميقات، وقابل صيدًا قبل أن يبلغ الميقات وبعد أن عقد نية الإحرام، فهل يجوز له أن يصيده؟

فالجواب: يحرم عليه؛ لأن الإنسانَ إذا عقد النية سواء من الميقات أو قبل الميقات أو بعد الميقات، فقد تلبس بالإحرام، وحرم عليه الصيد.

>888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

## (٩) باب مَا يُنْذَبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدُّوَابُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَلَّلُهُ:

فالضمان على المباشر.

٦٦- (١١٩٨) حَدَّثْنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيِّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَيسَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْسِ،

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَعَلَّلْتُهُ: إذا شارك المحرم الحلال في قتل الصيد حَرُمَ على الجميع، وإذا عاون أو أشار إليه حَرُمَ عليه فقط، فما هو وجه التفريق بينهما؟ فأجاب تَعَلَّلْتُهُ قائلًا: إذا شارك فقد باشر قتله، وإن أعان فهو متسبب فقط، وإذا اجتمع متسبب ومباشر،

أَخْبَرَنِي مَحُرُمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَم، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةً يَقُولُ: هَارَيَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فَيُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَ أَيْتَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرِمِ: الْحِدَاةَ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَ آيَسَ الْحَيْدَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَ آيَسَ الْحَيْدَ؟ قَالَ: تُقْتُلُ بِصُغْرِلَهَا.

الحية؟ قال: تقتل بِصغر لها. ٧٧ - (...) وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثُنَا ابْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثُنا مُحَدَّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثُنا مُحَدِّبُ بَنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النِّحَدُمِ: الْحَيَّةُ، وَالْعُرَابُ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الْخِلُ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْعُرَابُ، الْمُعَدِّرُ، وَالْحُدَيَّا،

مما ذكر المؤلف تَحَلِّلَهُ في باب تحريم الصيد على المحرم ('') ذكر ما ليس بصيد، وما كان في الحرم، فذكر حديث عائشة ﴿ عَلَى النبي ﷺ يقول: ﴿ أَرْبَعٌ كُلُّهُ نَّ فَاسِقٌ يُقْتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ».

﴿ لَكُ قُولُهِ: ﴿ أَرْبَعُ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ ﴾ الفاسق: هو الخارج عن الاستقامة؛ ولهذا يقال: الفاسق ضده العادل.

والعادل: هو الذي استقام في دينه ومروءته.

فالفاسق: من خرج عنِ الاستقامة، وهذه الحيوانات الأربع، لا شك أنها خارجة عن الاستقامة.

وقوله: (في الْحِلُ وَالْحَرَمِ). الحرم: ما كان داخل الأميال، والحل ما كان خارجه.

وهذه الحدود تختلف قربًا وبعدًا بالنسبة للكعبة. وليس لنا: أن نتكلم لماذا قُرُبت الحــدود من هذه الجهة، ويعدت من هذه الجهة؟ لأن هذه المسائل توقيفية.

وقد ذكر العلماء رَجْمَهُ وَاللهُ بُعْدُ كل حدٌّ عن الكعبة من كل جهة، معروفة في الكتب المطولة.

﴿ قُولُه: ﴿ الْحِدَأَةُ ﴾ الحدأة: طائر شرير يخطف اللحم، ويخطف الـذهب، ويخطف كـل شيء أحمر، حتى لو تيسر أن يخطف الشماغ من على رأس صاحبه لفعل، وهـذا يقتـل في الحـل والحرم؛ وذلك لعدوانه.

<sup>(</sup>١) الذي يبدو أن النسخة التي مع الشيخ ابن عثيمين تَعَلَّلُهُ جعلت هذه الأحاديث تابعة لباب: «تحريم الصيد للمحرم»، والنسخة التي بين أيدينا جعلتها في باب مستقل، وهو باب: «ما يندب للمحرم وغيره قتله»، وهو الأقرب.

۞ وقوله: ﴿ وَالْغُرُابُ ۗ ٩. الغراب نوعان:

الأول: الغراب الكبير الخبيث الذي يقطع شماريخ النخل، ويسطو على البعيـر فيجرحهـا، وينقب دَبَرَها.

الثاني: وأما غراب الزرع الصغير: الذي يشبه الحمامة أو قريب من الحمامة، فهذا لا يدخل في الحديث.

وقوله: ﴿وَالْفَارَةُ﴾. الفأرة معروفة، وأذيتها: أنها تنقب البيت، وتنقب القرب القديمة،
 وتفسد الطعام، فهى فاسقة لا شك.

﴿ وقوله: ﴿ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ ﴾. وهو: الذي يَعْقِرُ مَنْ يمر به، سواء كان الكلب هو السار، أو كان غيره هو المار.

والعَقْرُ هو العَضُّ بالأنياب سواء عقره من القدم، أو من الساق، أو من أي موضع من جسده، مثل أن يراه ناثمًا فيعقره بيده مثلًا، فهذا أيضًا يُقتل؛ لأنه مؤذي.

وأما إذا كان غير عقور، فإنه لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا الأُسُود، فإن الأُسُودَ يُقتل؛ لأنه شيطان<sup>(۱)</sup>.

﴿ وقوله: قال: «فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ... القائل هو عبد الله بن مقسم قال للقاسم ابن محمد.

﴿ وقوله: ﴿ أَفَرَ أَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا ﴾ يعني: تُقتل وهي ذليلة ، كقوله تعالى: ﴿ حَقّ يُعُطُوا الْجِزْيَة عَن يَهِ وَهُمْ صَنْفِرُوك ﴿ آلَ اللَّهُ ٢٩]. المعنى: تقتل بذلً وإهانة ؛ لأنها أخبث من هذه الحيوانات المذكورة ، وأشد ضررًا ، ولم يذكر في الحديث العقرب، ولكنها ذكرت في سياق آخر ، والعقرب أيضًا تُقتل ؛ لأنها تلسع وتؤذي بِسُمٌّ وهي أخبث من الحية من وجه ؛ لأن الحية في الغالب لا تأتي إلا من يأتيها ويحركها ، وأما العقرب فحينما تحس بأنها أصابت حيوانًا ، فإنها تلسع .

أصابت حيوانًا، فإنها تلسع. ﴿ وقوله بَمْنَالِمُنَالِمُنَالِدُ اللهِ مَكُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ». يؤخذ من هذا الوصف: أن ما كان مثلهن أو أشد منهن، فإنه يُقتل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فالذهب مثلًا يُقتل

<sup>(</sup>١)سئل الشيخ تَعَلَّقَة: هل ورد شيء في قتل الكلاب؟ فأجاب تَعَلِّقَة قائلًا: نعم، أمر النبي ﷺ بقتلها أولًا، حتى كانت المرأة تأتي من البادية معها كلبها فيقتله الصحابة، ثم بعد ذلك نهى عن قتلها إلا الأُسْوَد.

مِن باب أولى، والأسد يُقتل من باب أولى، وكذلك ما كان مثل العقرب ومثل الحية، فإنه يُقتل.

ولهذا قال العلماء رَجَمَهُ اللهُ: يُقتل كل مُؤْذِ سواء كان في الحل أو في الحرم، وهذا ما كان طبيعته الأذى، أما ما كان طبيعته السلام لكن تَسلَّطَ وآذَاك، فهذا يُدْفَعُ دَفْعَ الصَّائل في الحل أو في الحرم.

يعني: لو فُرِضَ أن إنسانًا صال عليه صيد كالغزال مـثلًا، ســارت عليــه وهــو محــرم أو في الحرم، ولم ينجُ من أذاها إلا بقتلها، فإنه يقتلها ولا شيء عليه.

#### **€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَلتهُ:

٦٨ - (...) وَحَلَّثُنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَلَّثُنَا حَبَّادٌ - وَهُوَ: ابْنُ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَاتِشَةَ ﴿ عَنْ عَاتِشَةَ ﴿ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْمَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ».

(...) وَحَلَّمْنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْةَ، وَأَبُو كُرُيْبٍ قَالَا: حَلَّمْنَا إِنْ نُمَيْرٍ، حَلَّمْنَا هِضَامٌ بِهَذَا الإسْنَادِ.

ر ١٩٠٠ (...) وَحَلَّمْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ، حَلَّمْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَلَّمْنَا مَعْمُرٌ، عَنِ الْخَرِيِّ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَاتِشَةَ خَفْظ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَارَةُ، وَالْعَفْرِبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

٠٧- (...) وَحَلَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَـنَا الإسْنَادِ، قَالَتْ: أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ حَمْسٍ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ. ثُسمَّ ذَكَرَ بِمِشْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ ذُرَيْعِ.

هذا السَّياق فيه: الأمر بقتل هذه الفواسق، وهو زائد على الإباحة فالألفاظ السابقة فيها الإباحة، وهذا فيه الأمر وهو كذلك (١)، فيُؤمر الإنسان أن يَقتل من الحيوان كلَّ مُؤذِ، كما يُـؤمر بإزالة الأذى عن الطريق، وإذا كانت إزالة الأذى عن الطريق من الصدقات المندوب إليها، فقتل

بالقياس، بل ثبت: أن الصحابة رأوا حية، وهم في مني، فلحقوها، ولكنها دخلت في جُحرها.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَعَلَّلْتُهُ: ورد في حديث: «كلهن فاسق» ذِكْرُ أنهن أربعة كما في الحديث الأول لعائشة، شم ذكرت أنها خسة، واختلف العقرب والحية، فصارت سنة فكيف الجمع هنا؟ فأجاب تَعَلِّلْتُهُ قائلًا: الحية هذه لعلها من تصرف الرواة، وأصح السياقات: وخَمْسٌ مِن اللَّوَابُّ فَوَلِيتُ يُقْتَلُنَ فِي الْحِلُّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِلَّالَة، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَة، وَالْكَلُبُ الْعَقُورُ، غير الحية، لكن الحية

ما يتعدى بنفسه من باب أولى لا شك.

وعلى هذا: فنحن مأمورون بقتل هذه المؤذيات، سواء في الحل أو في الحرم، لكن يستثنى من ذلك الدواب التي في البيوت؛ فإن الدواب التي في البيوت -في المساكن- لا تُقتل إلا الأبتر، وذو الطُّفْيَتَيْن، فإنهما يُقتلان ولو في البيوت.

و «الأبتر» قال العلماء: هو دابة قصيرة الذنب، حتى يكاد من يراها يظن: أنها ليس لها ذنب، فهذه تقتل.

و دنو الطَّفْيَتَيْنَ هي دابة طويلة على ظهرها خطان أسودان، وأخبر النبي بَلَيُلْظَالِيَّ أَن هذين تعلبين يخطفان البصر، ويتبعان ما في بطون النساء (١٠) يعني: أن فيهما قوة إذا نظر إليهما الإنسان ربما يَعْمَى ويُخْطَف بصره.

والحامل إذا رأتهما ربما تضع، فلقوة أثرهما رَخُصَ النبي ﷺ في قتلهما، ولو في البيوت ". أما سواهما فلا، إذا كان في البيوت.

لكن ماذا يصنع الإنسان، وهو يشاهد في البيت هذه الحية؟

صوف يلحقه الوحشة والقلق هو وأهله، فنقول: لكل داء دواء، حرَّج عليها ثلاث مرات: قُل: أنتِ مني في حَرَج، وأُحَرِّجُ عليك أن تخرجي من البيت أو ما أشبه ذلك ثلاث مرات، فإن عادت، فلك قتلها؛ لأنها إن عادت دلَّ هذا على أنها ليست بجن فتقتل، وإن لم تعد فقد انتهى، وإن عادت وهي جن، فقد أهدرت دم نفسها؛ حيث إنها بقيت في البيت، أو دخلت في البيت، وهي قد حُرِّج عليها.

وسبب ذلك: أن النبي على قدم المدينة ذات يوم، وكان هناك شاب -أظنه من الأنصار حديث عهد بعرس فذهب إلى بيته، فوجد الزوجة على الباب فقال لها: ما شأنك، فأشارت إلى الفراش، وإذا فيه حيَّة منطوية، فأخذ الرمح فوخذها حتى ماتت، قالت: فما ندري أمات قبلها أم ماتت قبله؟ يعني: أنه قُتِلَ في الحال، فأخبر النبي عَلَيْ الله الله الميوت عُمَّارًا من الجن، وأن الجن قد يتلبس في صورة حيَّة، فنهى عند ذلك عن قتل الحيوانات التي في البيوت، إلا الأبتر وذو الطفيتين (").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٩٧)، ومسلم (٢٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليق السابق.



فإن قال قائل: هل من المؤذيات البعوض؟

فالجواب: نعم، وتُقتل ولو كان الإنسان محرمًا.

فعلى كل حال: القاعدة تقول: كل مُؤذِ فإنه يُقتل بأي حال من الأحوال.

فإذا قال قائل: لو فرضنا أننا لإ نستطيع قتل هذه البعوض إلا بما يُعَلَّقُ في لمبات الكهرباء، فهل تُقتل بذلك؟

فالجواب: نعم، تقتل بذلك؛ لسببين:

السبب الأول: أنها تقتل البعوض صعقًا لا إحراقًا، بدليل أنك لو وضعت فيهـا قرطاسًـا أو ثوبًا لم يحترق.

والسبب الثاني: أنه لا سبيل إلى قتلها إلا بهذا، وإذا كان لا سبيل إلى قتلها إلا بهذا فلا بـأس؛ بدليل أن الرسول بَمُلِنَافِيُهُ حَرَّق نخل بني النَّضير (''، مع أنه سوف يكون فيها حشرات وطيور وغير ذلك، وسوف تموت بهذا الإحراق.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَعَلَقْهُ:

٧١- (...) وَحَلَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُسونُسُ، عَنِ ابْسِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ لَمَظْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اخَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَاةَ، وَالْكَلْبُ، الْمَقُورُ، وَالْمَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ».

٧٧- (١١٩٩) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ آيِي حُمَرَ جَدِيعًا، صَنِ ابْسِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ آبِيهِ عَيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: «خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَارَةُ، وَالْعَثْرُبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَاةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُه. وَقَالَ الْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: وَفِي الْحُرُم وَالإِحْرَامِ "".

٧٣- (...) حَلَّىْنِي حَرِّمَلَهُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهاب، أَخْبَرَنِي يُسونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهاب، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَ اللَّهُ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَّوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ رَسُولُ النَّهِ ﷺ: «حَفْسٌ مِنَ اللَّوَابُ كُلُّهَا فَاسِقٌ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةَ، اللَّهِ ﷺ: «حَفْسٌ مِنَ اللَّوَابُ كُلُّهَا فَاسِقٌ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٢٦)، ومسلم (١٧٤٦) من حديث عبد الله بن عمر راك ال

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥).

وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ٩.

٧٤- (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابُ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ -أَوْ أُمِرَ- أَنْ يَقْتُلَ الْفَارَةُ، وَالْمَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ، وَالْغُرَابُ.

٥٧- (...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا آَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَسَأَلَ رَجُـلِّ ابْسَنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابُّ وَهُوَ عُمْرِمٌ؟ قَالَ: حَدَّثَتَنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْفَارَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ. قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا.

٧٦- (١٢٠٠) حَلَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ: قُرَّاتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنْ الْمُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْجِدَاتَ، وَالْجِدَاتَ، وَالْجِدَاتَ، وَالْعِدَابُ، وَالْعَلْرُبُ، وَالْعَلْرُبُ، وَالْعَلْرُبُ الْعَلُورُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْجِدَاتَ، وَالْعَلْرُبُ الْعَلُورُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْجِدَاتَ،

٧٧- (...) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِع: مَاذَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابُ؟ فَقَالَ لِي نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّيِّ عَقْوَلُ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ».

(...) وَحَدَّثَنَاهُ قَتَيَهُ وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْكِ بْنِ سَعْدِ ح وَحَدَّثَنَا مَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ - جَمِيعًا، عَنْ نَافِع ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِر ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَادٌ، حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُتَنَّى، حَدَّثَنَا بَرْيهُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَوُلاهٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنِ النِّي عَمَرَ رَفِظ، عَنِ النَّي يَعِيدُ مُلُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْبَرَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَوُلاهٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِظ، عَنِ النَّي يَعِيدُ وَلِيثٍ مَالِكِ وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدُ مِنْهُمْ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِظ، عَنِ النَّي يَعِيدُ إِلَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ أَسْعَاقَ. إِسْعَاقَ.

ُ ٧٧- (...) وَحَلَّنَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ إِسْـحَاقَ، عَـنْ نَافِعٍ؛ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَكَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: •خَمْسٌ لَا جُنَـاحَ فِـي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣١٥).

قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ . فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

٧٩- (...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، ويَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَفَتَيْتُهُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَفَتَيْتُهُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ أَيُوبَ وَفَتَيْتُهُ وَابْنُ حُجْرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّنَا إِسْمَاحِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ -، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ اللَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ رَاحُكُ يَقُلُ فَي عَلَيْهِ فِيهِنَّ: فَمَ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُ وَ حَرَامٌ فَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْمَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ وَالْحُدَبَّا، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَلَلْتُهُ:

( ٠ ٠) باب جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحُرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذَى وَوُجُوبِ الْفِذْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانٍ قَذْرِهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّتُهُ:

٨- (١٢٠١) وَحَلَّشَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَلَّمْنَا حَيَّدُ - يَعْنِي، ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ أَبُو بَرْنِ أَبِي الْبَيْعِ، حَلَّمْنَا حَيَّدُ حَلَّمْنَا أَيُّوبُ، قَالَ: سَمِعْتُ جُجَاهِدًا يُحَدُّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَالنَّهُ، قَالَ: أَنَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ، وَأَنَا الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَالنَّهُ، قَالَ: أَنِّى عَلَيٍّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَجُهِي فَقَالَ: أُو الرَّبِيعِ: بُرُّمَةٍ لِي - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: أُو الرَّبِيعِ: بُرُّمَةٍ لِي - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: الْمُؤْدِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى: الْعَالَى الْمُؤْدِيكِ هَوَامُ رَأْسِكَ؟ اللَّهُ الْدُرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأً".
 الْوَاللَّهِ اللَّهُ نَسِيكَةً اللَّهُ اللَّهُ الْدُرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأً".

الأصل: أن المُحْرِم يُمنع من أن يحلق رأسه؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا عَلِفَوُ ارُهُ وَسَكُرُ حَنَّى بَبُكُوا لَمُدَى الْأَصَلَ: ﴿ وَلَا عَلِفَوُ اللهُ عَالَى: ﴿ وَلَا عَلِفَوُ اللهُ عَلَى الْمُعْرِم يُمنع من أن يحلق رأسه واحتاج إلى أن يحلق الشعر، فإنه يجوز له ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ الْذَى قِن رَأْسِو وَفَذْ يَهُ مِن مِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُلُو ﴾ [الثقافة ١٩٦]. فإذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى أو مرض، فله ذلك.

فالرأس لا يحل للمُحرم حلقه إلا إذا كان هناك أذى أو مرض، فالأذى كما حصل لكعب بن عجرة هيئن حيث كان في رأسه قَمْل كثير يتناثر على وجهه، والمرض مثل أن يكون به صداع، لا يزول إلا بالحلق فيحلقه.

ولكن هل عليه فدية؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٤).

الجواب: في هذا تفصيل، إِنْ حَلَقَ الرأس كله، وما يماط به الأذى فعليـه الفديـة، وإن كـان قليلًا، فلا فدية عليه؛ فقد ثبت عن النبي على: أنه احتجم وهو محرم"، والحجامة لابد أن يحلق لمكانها، ولم يُنْقُلُ عنه: أنه ﷺ فدى.

وأمًّا إذا كان الحلق يشمل الرأس كله أو أكثر الرأس أو ما يماط به الأذى، فإنه يفدِي، والفدية قال الله تعالى فيها: ﴿فَيْذِيَّةٌ مِّن مِيَامٍ أَوْمَكَدَّقَةٍ أَوْنُسُكِ ﴾.

وهذا في القرآن مجمل، وبينته السُّنة. بأن الصيام ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ســـتة مــساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاه ١٠٠٠.

فإذا قال قائل: وهل يُلحق بالرأس بقية الشعر؟

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء:

منهم من يقول: إنه لا يُلحق به؛ لأنه ليس لنا أن نمنع إلا ما منعه الله ورسوله وما كان ربـك نسيًّا، ولو كان بقية الشعر محرَّمًا لبينه الله ﷺ إما في القرآن أو بينته الـشُّنة، فلمـا لم يـرد فالأصـل الحل، وعلى هذا فلو حَفَّ الإنسان شاريه وهو مُحْرِم، فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة؛ لأن الأصل الحل، ولم يرد ذلك إلا في الرأس، ولا يصح القياس.

ووجه أن القياس لا يصح: هو أن شعر الرأس يتعلق به نُسُك. بخلاف بقية الشعور، فنُهِـي عن حلق شعر الرأس؛ لأنه سوف يطلب الإنسان إذا انتهى نسكه أن يحلقه أو يقصره، أما بقية الشعور فلا علاقة لها في ذلك.

> ومن باب أبعد وأولى في الحكم: الأظفار، هل يحرم قص الأظفار للإحرام أو لا؟ من العلياء من قال: إنه يحرم، وهذا هو المشهور عند الفقهاء.

ومنهم من قال: لا يحرم، ولا يصح إلحاقه بالرأس؛ لأنه لا يتعلق بـه نـسك، ولا يُسمى شعرًا، فلا يُلحق به.

والذين قالوا: بالإلحاق جعلوا العلة التَّرُفُّه، وقالوا: إنه يِترفه بحف الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، وما أشبه ذلك، فالعلمة الجامعية: هي الترف، ولكن قيد يُعارض في هذا، ويقال: من قال: إن العلة هي الترف، فهذه العلة لا تبصح طردًا ولا عكسًا:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢) من حديث ابن عباس رفي الله . (٢) سئل الشيخ تَعَلَّلْتُهُ: الفدية، هل هي على التخيير؟ وفي الحج فقط أم في الحج والعمرة؟ فأجاب تَعَلِّلْتُهُ قائلًا: نعم، على التخيير، في الحج والعمرة.

ولذلك لو أراد الإنسان أن يترفه وهو محرم بالمأكولات والمركوبات والمُخيم والفراش ويغتسل صباحًا ومساءً، فهل يمنع من ذلك؟

الجواب: لا يمنع مع أنه ترفه، بل من أعظم الترفه، فكوننا نلتمس علة لم ترد في القـرآن ولا في السُّنة، ونراها منتقدة، ليست طريقة فقهية.

لكن على كل حال: علينا بالاحتياط (١٠ ما ١٥ ما من المنع من ذلك -أي: من أخذ الشعر من جميع البدن، وأخذ الظفر - هو رأي جمهور العلماء، فالأولى: أن نحتفظ بذلك، لكن عندما يُحَصْحَص الحق، فلابذ أن نقول: ما الدليل؟ ولماذا نمنع عباد الله من شيء لم يمنعهم الله منه؟! فإن قال قائل: لو انكسر الظفر وآذاه، فهل يكون كالشعر إذا آذاه؟

الجواب: نعم، له أن يقصه، لكن يقص المنكسر الذي يؤذيه فقط دون ما زاد.

وأما الفدية فقد ذكرنا: أنه إذا حلق رأسه كله أو ما يحصل به إماطة الأذى وإزالة الأذى فإنه يفتدي بما ذكره الله في القرآن وبينته السُّنة.

وأما ما دون ذلك فليس فيه فدية؛ لأنه عمل مباح، ولا يتغير به الرأس تغيُّرًا بيُّنًا.

وفوق هذا التعليل: أنه ثبت عن النبي على: أنه احتجم وهو محرم ('')، والحجامة البدمن حلق الشعر في مكان القارورة. ولم يُنقَلُ عنه أنه فدى.

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ تَعَلَّلُهُ: ما هو ضابط الاحتياط المشروع؛ أي: الذي يسوغ أن يقال: إنه احتياط؟ فأجاب تَعَلَّلُهُ قائلًا: هو الذي يخشي من الناس أن يتهاونوا فيه، كما احتاط عمر هيئن في منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثًا؛ لثلا يقع الناس في الطلاق الثلاث المحرم.

ثم سئل تَعَلَّلُتُهُ: هل كل خلاف يحصل مع الجمهور نقول بالاحتياط، مع أن ظاهر القول الذي يقول به الجمهور الضعف، ولا يستند للى دليل لا صريح ولا صحيح؟

فأجاب تَخَلَنْهُ قائلًا: مادام الناس يمشون عليه. ولسنا نقول: إن هذا القول حرام مثلًا، فما داموا يمشون عليه، وغيه تعظيم للحرمات والشعائر، فليبقوا على ما كانوا عليه، لكن عندما نريد أن نحصحص المسألة، ونبين لابد أن نعلم الحكم على وجه مُقَعَّد؛ ولهذا الآن، لو قال قائل: ما هو الدليل على وجوب الدم لمن ترك واجبًا؟ فلا يستطيع الإنسان أن يأتي بدليل واضع؛ إلَّا بأثر عن ابن عباس والمنه، وهو أثر لا يتم أيضًا، أو قياسًا على حلق الرأس، لكن نحن نرى: أن مشل هذه الأمور مادام الناس يُساعَدُون فيها على احترام هذه الشعائر والمناسك، وأننا لا نرى: أن هذا حرام؛ يعني: إيجاب الشيء عليهم ليس بحرام؛ لأنه من باب الحرص على الاستقامة، والردع عن التهاون.

ثم سئل تَعَلَّقُهُ: أَلاَ يكون في ذلك -أيضًا- من باب آخر وضع ثقل وتكليف على المكلفين؟ فأجاب قاتلًا: هذا ليس فيه ضرر؛ لأن الإنسان يستطيع أن ينظر في كل قضية بعينها، ويرفع الحرج عما وقع عليه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه قريبًا.

وأما من قال من أهل العلم: إنه إذا قطع ثلاث شعرات فدى، وفيما دون ذلك في كل شعرة إطعام مسكين، فهذا قول لا دليل عليه.

واعلم أن إيجابك شيء لفعل محظور أو ترك مأمور بدون دليل شرعي حرام عليك؛ لأنك تريد أن تستلب من أموال الناس المحترمة ما يكون قيمة لهنه الفدية أو الكفارة، والأصل في الأموال التحريم والحرمة، كيف نوجب على هذا العبد: أن يخرج من ماله كذا وكذا بدون دليل؟!

والذي أوجب الله به في الأموال معروف إما زكاة وإما كفارات، بيَّنَهَا الله ﷺ وما سكت الله عنه فهو عفو.

لكن كل هذا يكون من الناحية النظرية، أما من الناحية التربوية، فإننا نرى: أن يبقى الناس على ما يُفتّى به بينهم؛ حتى يحترموا هذه المشاعر.

فإن قال قائل: ذكرنا أنه إذا حلق ما يُماط به الأذى فإنه يَفدي، فإن حلق ما يُماط بــه الأذى، ولكن حلق شيئًا يسيرًا؟

الجواب: لا فرق؛ يعني: حتى لو قَصَّ فإنه يَحْرُمُ عليه، ولو شيتًا قليلًا.

**€988€** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمْلَتْهُ:

(...) حَدَّثَني عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِثْرَاهِيمَ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الإسْنَادِ. بمِثْلِهِ.

٨١- (...) وَحَلَّمْنَا عُمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى، حَلَّمْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُجَاهِلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ الْمُنَتَى، قَالَ: فِيَّ أُنزِلَتْ هَلِهِ الاَيَةُ ﴿ فَنَ كَانَ مِن كُمْ بِيمًا أَوْبِهِ الرَّخْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ النَّهُ عَالَ: فَيَ أَنزِلَتْ هَلِهِ الاَيَةُ وَفَى كَانَ مِن عُبْدًا أَوْمِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْنَ اللَّهُ عَلْنَ وَالْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْنَ وَالْمُنْ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَالْمَرْفِي بِفِلْيَةٍ وَالْمُنْ عَلْنَ مِن مِن اللَّهُ عَلْنَ وَالْمُنْ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَالْمَرْفِي بِفِلْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، مَا تَيَسَّر.

🗘 قوله: «مَا تَيَسَّرَ» الظاهر: أنه يُورَدُ على الثلاثة كلها.

وعلى هذا: إذا لم يتيسر له النسك ولا الإطعام ولا الصيام، فإنها تسقط عنه كسائر الواجبات.

فإذا قال قائل: أين يكون الإطعام وأين يكون النبح؟

قلنا: يكون في مكان فعل المحظور من حُول أو حرم.

أمًّا الصيام ففي كل مكان، ووجه الفرق: أن الصيام لا يتعلق به حق أحد بخلاف الإطعام والنسك، فإنه يتعدى إلى الغير فرُوعِيَ المكان.

ثم إن النسك فدية لا يجوز أن يَأْكُلَ منه شيء، بل يُفَرِّق كله على المساكين.

فإذا قال قائل: النسك مطلق، فهل كل نَسِيكة تجزئ؟

فالجواب: لا؛ لأن النبي ﷺ قال: «لَا تَلْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ، (١)، وعلى هذا: فلابد أن تكون ثَنِيَّةً من الماعز، أو جَذْعَةً من الضأن.

والثَّنيَّةُ من الضأن تجزئ أم لا؟

الجواب: تجزئ إلا عند الظاهرية، فيقولون: الثنية من الضأن لا تجزئ؛ لأن الرسول على المعلوم: أنه إذا قال: «فَتَلْبَحُوا جَلَعَةً مِنْ الضَّأْنِ»، لكن هذا هو اللاثق بظاهريتهم، وإلا من المعلوم: أنه إذا أجزأت الجذعة، فإجزاء الثنية من باب أولى.

#### **∞888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

٨٢ - (...) وَحَلَّمْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَلَّمْنَا آبِي، حَلَّمْنَا مَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَلَّمْنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، حَلَّمْنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَفَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، حَلَّمْنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ﴿ اللَّهِ الذَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَفَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا، فَقَالَ: ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَقَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ

هذاً مما يؤيد أن قوله فيما سبق: «أوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ العود على النسك، ونحن قلنا: أنه يحتمل أن يعود على الثلاثة، ولكن ما قلناه إذا لم يستقم اللفظ؛ لذلك فالمعنى يستقيم، وهو أن من عجز عن شيء من الواجبات سقط عنه.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَاللهِ:

٨٣- (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْحَدَيْمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يَهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْمِيةِ، اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْمِيةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٦٣) من حديث جابر كلف.

قَبَلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُو يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِدٍ، فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ؟». قَالَ: نَمَمْ. قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِسَتَّةٍ مَسَسَاكِينَ -وَالْفَرَقُ ثَلَاّلَةُ آصُعِ- أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً». قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: «أَوِ انْبَحْ شَاةً».

مُ ٤٨- (...) وَحَلَّمُنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ فَلْنَهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: ﴿ احْلِقْ رَأْسَكَ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ صُبِمْ ثَلَاثَةَ أَبِيامٍ، أَوْ أَصْلَى مِنْ نَمْ عَلَى سِنَةٍ مَسَاكِينَ ﴾.

٥٥- (...) وَحَلَّمْنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَلَّمَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّنَا شُعُبَّهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ جَلِيْهِ وَهُ وَ فَي الْمَسْجِدِ فَسَأَلَتُهُ، عَنْ مَلِهِ الآية ﴿ فَوَدْ يَقَيْنِ مِينَامٍ أَوْمَلَكَةَ وَالْقَمْلُ بَتَنَاثُرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ كَعْبٌ جَلِيّهُ : نَزَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلَتُهُ، عَنْ مَلِهِ الآية ﴿ فَوَدْ يَقَيْنِ مِينَامٍ أَوْمَلَكَةَ وَالْقَمْلُ بَتَنَاثُرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: «مَا كُنْتُ كَانَ بِي أَذَى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْقَمْلُ بَتَنَاثُرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: «مَا كُنْتُ كَانَ بِي أَذَى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْقَمْلُ بَتَنَاثُرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: «مَا كُنْتُ لَكَ عَلَى الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْقَمْلُ بَتَنَاثُرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهُدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى، أَتَحِدُ شَاةً؟ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْقَمْلُ بَتَنَاثُرُ عَلَى وَجُهِي فَقَالَ: «مَا كُنْتُ لَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْقَمْلُ بَتَنَاثُرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْقَمْلُ بَتَنَاثُو عَلَى وَجُهِي فَقَالَ: «مَا كُنْتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

٨٦ - (...) وَحَلَّمْنَا آبُو بَكْرِ بِنُ آبِي مَدِينة ، حَلَّمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيّاء بْنِ آبِي زَائِدة ،
 حَلَّمْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَاتِيِّ، حَلَّمْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ، حَلَّمْنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَة وَالشّعِب آنَهُ خَرَجَ مَعَ النّبِي ﷺ فَارَّسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلَّاق ،
 خَرَجَ مَعَ النَّبِي ﷺ مُحْرِمًا، فَقَمِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي ﷺ فَارَّسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلَّاق ،
 فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «عَلْ عِنْدَكَ نُسُكَ ؟». قَالَ: مَا آقَلِهُ عَلَيْهِ. فَأَمْرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلاَثَة آبَامٍ، أَوْ يُطْمِمَ مِنَّة مَسَاكِينَ لِكُلُّ مِسْكِينَ لِكُلُ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ، فَأَنْزَلَ اللَّه ﷺ فَيْ خَاصَّة ﴿ فَنَ كَانَ عَنْ كَامَ مِنْ كَامَة مَا الْمُعْلَمِينَ عَامَة .
 ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَة .

**≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ كَتِمَلَّلُهُ:

(١١) باب جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُخْرِمِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَلَّلُهُ:

٨٧- (١٢٠٢) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ -قَالَ

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الإَخَرَانِ: حَلَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّنَةً - عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْسِ عَبَّاسِ رَافِيٌّ؟ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (').

٨٠- (١٢٠٣) وَحَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَلِي شَيْةَ، حَدَّنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
 بِلَالٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَغْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْسَتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ نَحْرُمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ (٢).

هذا الباب له علاقة بما قبله؛ لأن ما قبله فيه: النهي عن حلق الرأس، وهذا فيه: جواز الحجامة، ويلزم من جوازها حلق بعضه.

فدلٌ ذلك: على أن الإنسان إذا احتاج وهو محرم إلى أن يحتجم فلا بأس، يحتجم و لا حرج عليه و لا كفارة عليه؛ لأن النبي ﷺ لم يُكفُّر حين احتجم.

قوله: (وسَطَ) ولا يقال: وَمُسط؛ وذلك لأن وَسَطَ إن كانت بين عينين مفترقتين فهي بالسكون، وإن كانت بين حافتي شيء واحد فهي بالفتح، هذا هو الضابط للسكون والفتح.

فعلى هذا: إذا قلت: يكون الإمام وَسَطَ الجماعة. فإنه غلط، وإنما تقول: يكون الإمام وَسُطَ الجماعة.

وأما إذا قلت: وَسَطَ الرأس أو وَسَطَ الذراع أو وَسَطَ البدن فهو بالفتح.

هذه إذا كانت بمعنى الفصل بين شيئين، أما إذا كانت بمعنى الخيار والعدل وما أشبه ذلك، فهي معروفة أنها بالفتح كقوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [الثقة:١٤٣].

وحليث كعب بن عجرة تبين فيه: أن العبرة بعموم اللفظ، وليس بخصوص السبب؛ لأن الآية نزلت فيه خاصة، لكنها للمسلمين عامة.

ثم فيه أيضًا أن الإطعام يكون لكل مسكين نصف صاع، وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون الإطعام بالتمر أو بالبُرِّ أو بغيرهما، ولكن الفقهاء تَثَمَّهُ ُولِهُ فرقوا في الإطعام المقدَّر بين أن يكون من بُرِّ أو غيره، فقالوا: من البر مُدُّ؛ أي: ربع صاع، ومن الشعير ونحوه: نصف صاع.

وبعض العلماء قال: بقية الإطعامات -غير الإطعام بفدية الأذى- ليس فيه مقلّر، بـل مـا يكفي المسكين فهو الواجب؛ وإن شاء طبخه، ودعا إليه المساكين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٣٦).

لكن من احتاط، وقال: أجعل هذا الحكم في جميع ما يُطْعَم، وأن كل طعام فلابد فيه من نصف صاع حتى إطعام العشرة مساكين في اليمين يكون خسة آصع، بصاع النبي على ابناءً على قوله: ولِكُلُّ مِسْكِيْنِ نِصْفُ صَاع اللهِ على ذلك، فلا حرج عليه.

ومن أخذ بالإطلاق بما لم يُقَيَّدُ، وقال: إن المقتصود إطعام المسكين، ولم يقيده الشرع، فيحمل على ما يحصل به الإطعام، فقد أصاب.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ لَا مَاهُ:

### (١٢) باب جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيننَيْهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَاللهُ:

٩٩- (١٢٠٤) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ، وَعَمْرُ و النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيْنَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً، حَدَّنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعْ أَبَانِ بْنِ عُثْبَانَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلِ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَبْنَهِ، فَلَمَّ كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ، مَعَ أَبَانِ بْنِ عُثْبَانَ، حَنَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلِ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَبْنَهِ، فَلَمَ كُنَّا بِاللَّهُ عَنْهَانَ جَلْتُ حَدَّثَ عَنْ فَارَسَلَ إِلَيْهِ، أَنِ اضْعِنْهُمَ بِالصَّبِرِ؛ فَإِنَّ عُنْهَانَ جَلْتُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَةٍ، وَهُوَ عُومٌ، ضَمَّلَهُمَا بِالصَّبِرِ.

سبق لنا: أنه يجوز للمحرم الحجامة، لكنه لا يحتجم إلا إذا دعت المضرورة؛ لأنه يلزم للحجامة أن يحلق شعره، وإذا حلق لهذا فإنه ليس عليه فدية؛ لأنه لم يُنقل عن النبي على أنه فدى.

أما هذا فهو جواز مداواة المحرم عينيه، وإنما خصَّ مَنْ خَصَّ مِنَ المترجين هذا بمداواة العينين؛ لأنها التي وردت بها السُّنة، ولكن يجوز أن يتداوى بعينيه وأذنيه، وبقية جسده؛ لأنه لا مانع من الدواء إلا أنه لا يتداوى بما فيه الطيب؛ لأن الطيب مُحَرَّمٌ على المُحْرِم.

ثم ذكر: أنه يجوز أن يضمدهما بالصَّبر -أي: العينين-، والصَّبرُ معروف، وهـو: نـوع مـن الأدوية يتداوى به وقد قيل:

السطّبر مثسل اسسمه مسر ملاقتسه لكسن عواقبسه أحلسي مسن العسسل

**€888**€

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨١٦) من حديث كعب بن عجرة هافع.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَاللهُ:

• ٩- (...) وَحَدَّنَناهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِيرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّنَى أَبِيهُ بْنُ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ حُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، رَمِدَتْ عَيْنُهُ، أَيِي، حَدَّنَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَى نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ حُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، رَمِدَتْ عَيْنُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا، فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَإِنَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمَّلَهَا بِالطَّيرِ وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ انَ، عَنِ النَّيِ ﷺ: أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ.

في هذا السياق الثاني الذي ساقه مسلم كَ لَللهُ: أنه نهاه أن يكتحل، وهذا إما أن يُحمل على الأولى؛ لئلا يكون هَمُّ المُحْرم أن يَتَجَمَّل، وإما أن يُحمل على أنه كحل فيه طيب، وأما الكحل المجرد فلا بأس به؛ لأن النبي ﷺ بَيَّن المحرمات في الإحرام، فماعدا ذلك فهو جائز.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ يَحَمَّلَتْهُ:

# (٢٣) باب جَوَازِغَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلته:

٩١- (٥٠ ٢١) وَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْدَة وَعَفْرُو النَّاقِدُ، وَذُهَبُرُ بْنُ حَرْبٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَ هَ لَمَا حَدِيثُهُ - ، سَعِيدٍ ، قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُيْنَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَلِيبِ ، عَنْ أَلْسٍ ، فِيهَا قُرِئَ عَلَيْهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِيرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ حَرُمَة ، أَنَّهَا اخْتَلْفَا بِالأَبُواءِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ . فَأَلْسَلَنِي الْبُنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُوبَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ . فَأَرْسَلَنِي الْبُنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُوبَ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُوبَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ . فَأَرْسَلَنِي الْبُنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُوبَ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَلْمَى أَبِي أَيْوَ الْمَعْرِمُ وَلُونَ يَسْتَرُ بِشُوبٍ . قَالَ : فَسَلَّمْتُ عَلْمُ وَهُو عَرْمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ حَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، أَسْأَلُكَ كَبْفَ كَانَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَعَلْمُ وَهُ عُرْمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ حَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، أَسْأَلُكَ كَبْفَ كَانَ وَسُلُ اللَّهِ عَلْهُ وَهُو عُرْمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ حَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ ، فَعَ عَلَى النَّوْ بَ هَنَا لَا إِنْسَانٍ يَصُبُ : اصْبُبْ . فَصَبٌ عَلَى رَأْسِهِ ، فَعَ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، فُسَالًا عَلْلَ مَالُكُ كَلُهُ مَلُ وَاللَهُ عَلْمَ وَلُولُ اللَّهِ عَلَى النَّوْسِ ، فَعَ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، فَسَلَّ عَلَى مَنْ الْعَرْلُ اللَّهُ مِلَا مَلُكَ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَلْ وَاللَهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِلْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَ

٩٢ – (...) وَحَلَّنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَسَا عِيسَى بْسُ يُسونُسَ، حَلَّمْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَأَمَّرً أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَعِيمًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٤٠).

عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: لا أُمَارِيكَ أَبَدًا.

في هذا الحديث: دليل على ما تُرجم له: وهو جواز غسل المحرم رأسه، ومعلوم: أنه إذا كان ذلك للجنابة فهو واجب، وإذا كان لغيرها فليس بواجب، ولكنه إن كان لمستحب فليفعل، كما لو اغتسل لدخول مكة (ا) وكما لو اغتسل للوقوف بعرفة، فإن النبي الله على الدخول مكة (ا) وكما لو اغتسل للوقوف بعرفة، فإن هذا مستحب (ا).

وإذا كان لمباح أيضًا فهو جائز، كما لو اغتسل للتبرُّد، فإنه يجوز أن يغسل رأسه، وأن يُوصل الماء إلى أصل الشعر.

وفيه:دليل على جواز المماراة بالعلم -يعني: المجادلة - إذا قُصِدَ بـذلك الوصول إلى لحق.

وفيه:دليل على سؤال من هو أعلم من المختلفين.

وفيه:دليل على جواز الاستنابة في طلب العلم، والسؤال عنه.

وفيه : دليل على أنه يُقبل قول الرجل الواحد في مسائل العلم والدين، وهذا أمر كالمُجمع عليه بين الصحابة والله عليه المراجل المراجلة المراجلة والمراجلة المراجلة المراجلة

وفيه: دليل على أن المُغْتَسِل يستتر بثوب؛ لأن أبا أيـوب والنه كان بـين القرنين مستترًا بثوب، والقرنان هما العمودان اللذان يجعلان على البثر، وتوضع عليهما خشبة معروضة تكـون فيها البكرة.

وفيه دليل على جواز مخاطبة الذي يَغْتَسِل؛ لأن المندوب لما رأى أبا أيوب يَغْتسل سـأله، فطأطأ له الثوب -يعني: نَزَّلَهُ- من أجل أن يتبيَّن رأسه.

وفيه:أن الإنسان لا حرج عليه إذا غسل رأسه ومسه بيده وهو محرم وفيه طِيب؛ لأن هذا لم يقصد الطِّيب، وإنما قصد الغَسْلَ.

وفيه: دليل على اعتبار القصد في الأمور، وأن له أثرًا، فلو أنِ الرجل وضع يده على رأسه من

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ تَعَلِّثُهُ: لو أن شخصًا اغتسل قبل إحرامه للإحرام ولدخول مكة؛ يعني: نوى بذلك الغسل دخول مكة، فهل يصح هذا؟

فأجاب تَحَلَّفْتُهُ قَائلًا: الظاهر: أنه لا بأس به -إن شاء الله-؛ وذلك لأمور:

أولا: أن الغبار في الوقت الحاضر قليل جدًّا، وليس كما كان على عهد النبي على.

والثاني: أن الزمن قليل، فلو اغتسل الإنسان في السير كفاه عن الأغتسال لدُّخول مكة.

أجل أن يَعْلَقَ بها الطِّيبُ وهو مُحْرِمٌ، لقلنا: هذا مُحَرَّم، لكن لو أنه غسل رأسه بها، وتعَلَّقَ شيء من الطيب باليد، فلا بأس بذلك.

وفيه: دليل على فقه ابن عباس را الله القول المسور بن مخرمة: لا أماريك بعدها أبدًا، وهذا إذعان منه لفقه ابن عباس والنخ.

وفيه: أنه ينبغي أن يسأل الإنسانُ عمن سَلَّمَ عليه ليَعْرِفَهُ؟

لما في ذلك من إعطائه حقه إن كان ذا حتَّى، أو التحرز عنه إن كان عدوًّا.

وفيه: أن الإنسان إذا أراد أن يُعرِّف بنفسه فلا يقتصر على قوله: «أنا» أو على قوله: «سائل»، بل يصرح باسمه؛ ولهذا استأذن رجل على النبي على فقال: «مَنْ هَذَا؟» قال: أنا، فقال على النبي الله فقال: «مَنْ هَذَا؟» قال: أنا، فقال الله الإنسان: فلان، اللهم إلا إذا كان صوته معروفًا لصاحب البيت ولا يمترِي فيه، فهذا ليس بلازم أن يقول: أنا فلان، ولو قاله فهو أحسن.

**€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ كَعَلَّلَهُ:

## ( ١٤) باب مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَالْهِ:

٩٣ - (١٢٠٦) حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيئةً، حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَّكُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَوَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ، فَهَاتَ فَقَالَ: ااغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِلْدٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَكِيًا، ".

هذا كان في يوم عرفة، خرَّ هذا الرجل فوُقِصَ؛ أي: مات. فجاءوا يـسالون النبـي ﷺ مـاذا يصنعون به؟

فأرشدهم فقال ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْيَيْهِ، وَلا تُخَمَّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا»، وفيه الفاظ أخر ستاتي.

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: السؤال عما يجهله الإنسان، وأنه من طريق السلف، وألا يأخذ الإنسان بالرأي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٥٠)، ومسلم (٢١٥٥) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله والله والله

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٤٩).

المجرد عن الاجتهاد؛ لأنهم سألوا النبي على الله ولو أرادوا أن يفعلوا كما يفعلون بالموتى في غير هذا الحال لفعلوا، لكنهم خافوا أن يتغير الحكم، وقد تَغَيَّر.

ومنها: وجوب غسل الميت؛ لقوله: «اغْسِلُوهُ».

ومنها: أن غسل الميت فرض كفاية؛ لقوله: «اغْسِلُوهُ»، ولم يأمر جميع الناس، فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.

ولكن لو تعذَّر غسله، فهل يُبَمَّم؟

الجواب: أن هذا ينبني على: هل تَغْسِيله تطهير له أو تغسيله عبادة ؟ فإن قلنا بالأول، فلا يُمَّم.

وإن قلنا بالثاني، فإنه يُيَمَّمَ.

والأظهر -والله أعلم-: أنه للعبادة أقرب؛ لقول النبي بَمَانِيَالْمَثَالِثَوَالِلهِ: «اغْسِلُوهُ» ولم يسأل هل كان بدنه نظيفًا أو غير نظيف.

ومنها: أنه لا يصح تغسيل الميت بغير الماء، فلو غُسِّلَ بماء ورد فإنه لا يكفي، بل لابد أن يُغَسَّل بالماء.

ومنها: استحباب خَلْطِ السدر بالماء في تغسيل الميت؛ لقوله: «اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرِ».

ومنها: جواز اغتسال المُحْرِم؛ لأن هذا الميت بقي على إحرامه، ومع ذلك أمر النبي ﷺ غسله.

ومنها: أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فإنه لا يخرجه عن الطهورية؛ لقوله: «اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ»، وهذا القول هو الراجح: أنه إذا خالط الماء شيء طاهر فهو طهور، ولا دليل على تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، وهي على رأي من قسم: طهور وطاهر ونجس؛ لأن هذه من مسائل الدين الكبيرة، ولو كان هذا التقسيم صحيحًا لتوافرت الدواعي على نقله، ولنُقِلَ وبُيَّنَ؛ لأنه أمر مهم.

فالصواب: أن الماء قسمان: طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما سواه فهو طهور. ومنها: جواز اغتسال المُحْرم بالسدر مع ما فيه من التنظيف، لكن لا بأس به.

فإن قال قائل: وهل يُلحق به الصابون؟

الجواب: نعم، يُلحق به الصابون، إلا إذا كان الصابون مُطَيَّبًا، فإنه لا يستعمله لما فيه من الطَّيب. ومنها: وجوب التكفين -تكفين الميت-؛ لقوله: «كفُّنُوهُ». ومنها: أن التكفين فرض كفاية؛ لأن النبي ﷺ أمر به من يقومون به فقط.

ومنها: أنه يجب في الكفن أن يكون ساترًا لجميع البدن؛ لقوله: «كفُّنُوهُ»؛ أي: اكفتوه وغَطُّوه، وهذا لا يمكن إلا إذا غطى جميع البدن.

ومنها؛ أن الأفضل تكفين المُحْرم بثياب إحرامه؛ لقوله: «فِي تُوْيَيْهِ». ولم يطلق، فلو أطلق لقلنا: يُكَفَّن كما يُكفِّن غيره بأي ثوب، لكنه خصَّص وقال: «فِي تُوْيَيْهِ»، كما أن الشهيد يدفن في ثيابه التي قتل فيها، ولا يحتاج إلى أن يُجَدَّدَله الكفن.

ومنها: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين؛ لقوله: «فِي ثُوْيَيْهِ» مع أن النبي ﷺ كُفِّنَ في ثلاثة أثواب (١٠)، فيقال: لكل مقام مقال، إنما اقتصر في المُحْرم على الثوبين؛ لأنهما الثوبان اللذان كانا عليه حين مات في الإحرام، فلا يُلف بلفافة زائدة على الثوبين.

ومنها: أن مؤُونة تجهيز الميت في التركة مقدمة على كل شيء؛ لقوله: «في تَوْيَيْهِ» فأضاف الثوبين إليه -أي: إلى الميت-، فهي مقدمة على كل شيء حتى على الدَّين الذي فيه الرهن؛ لأن النبي عَلَيْهُ لم يستفصل، فلم يقل: هل عليه دين؟ فاقضوا دينه وكفنوه من عندكم، بل قال: «في تُوْيَيْهِ»، وهذا هو مذهب الإمام أحمد تَكَلَلْهُ وهو الصحيح: أن مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء، حتى على الدَّين الذي يرَهْن.

ومنها: تحريم تغطية رأس المُحْرِم؛ لقوله: «ولا تُخَمَّرُوا رَأْسَهُ». ولكن لو خره بغير العمامة، أيْحُرُمُ؟

فالجواب: نعم؛ لأن هذا لم يقل فيه الرسول: لا تخمروه بعمامة، كما قال: «لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ اللهُ ا

وهل يجوز أن يغطي المُحرم بعض رأسه؟

نقول: ما نُهِيَ عنه فإن النهي يتناول كل جزء منه؛ لقول النبي ﷺ: «وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِيُوهُ» (٢٠)، وعلى هذا: فلا يجوز أن يُغَطَّى الرأسُ كله ولا بعضه؛ لأن هذه هي القاعدة في المنهيات.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١) من حديث عائشة طخيفًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٠٦)، ومسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر زائلًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٣٧).

ومنها: أن من مات مُخرمًا قبل أن يَحِلَّ التحلل الأول، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا، حال البعث يقول: «لبيك اللهم لبيك» إظهارًا لشرفهم؛ ولأن الحج نوع من الجهاد، فكما أن الشهيد يُبعث يوم القيامة وجرحه يَنْعُبُ دمًا، اللون لون الدم والريح ريح المسك؛ ليتميز المجاهدون على غيرهم في هذا الموقف العظيم، فكذلك الحجاج والمعتمرون إذا ماتوا في حجهم وعمرتهم يبعثون يوم القيامة يقولون: «لبيك اللهم لبيك» إظهارًا لعملهم الصالح الذي ماتوا عليه (۱).

ومنها: إثبات البعث؛ لقوله: «يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ».

ومنها: أن الناس يتكلمون في يوم القيامة، لكنهم ليسوا أحرارًا كما في الدُّنيا من شاء تكلَّم متى شاء بما شاء، كما قال تعالى: ﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنَ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ الْمُنْتَادِمُ ؟ والذين يخرجون من قبورهم يُلبون قد أُذِنَ لهم في ذلك.

ومنها: ثبوت نبوة النبي ﷺ؛ لأنه أخبر عن أمر غيبي لا يدرك بالعقل.

ومنها: قدرة الله رَجُلُلُ حيث يَبْعَثُ هذا الإنسان على ما مات عليه؛ ولهذا قال رَجُلُلُ: ﴿ يَنَ قَدِرِينَ عَلَت أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ ( ) ﴾ [النيائة: ٤].

ومنها: أن المُحْرم إذا مات لا يُقْضَى عنه ما بقي من نسكه خلافًا لمن قال بذلك من الفقهاء؛ حيث قالوا: إن مات في حج فريضة قُضِيَ عنه من حيث مات.

والصواب: خلاف ذلك؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الميت؛ ولأنه لو تُضِيَ عنه تحلل من الإحرام، وفاتت هذه الفضيلة، وهي أنه يُبعث يوم القيامة ملبيًّا.

ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان عند الإحرام أن يقول: إن حَبَسَني حَابِسٌ - يعني: عن إتمام النُسك- فَمَحِلِّي حيث حَبَسْتَني؛ لأنه لو قال ذلك ثم مات، حَلَّ، ولم يُبعث يوم القيامة ملبيًا، لكن إن خاف الإنسان على نفسه ألا يُتم النسك لمرض أو غيره، محقد أرشد النبي عَلَيْ ضُباعة بنت الزبير أن تقول: إن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى (٢).

تنبيه: هذا الحديث أخرجه مسلم (٢٨٧٨) من حديث جابر هينخ قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُـولُ: (يُبُعَثُ كُلُّ عَبْدِ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ)، (قسم التحقيق).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَعَلَّلَهُ: هل يؤخذ من الحديث كما قال بعض العلماء: أن الإنسان يبعث على ما مات عليه؟ فأجاب تَعَلَّلُهُ قائلًا: لا يؤخذ على سبيل العموم؛ لما للحج والجهاد من فضيلة لا يلحق بها غيرهما، لكنه ورد في الحديث لكن لا يحضرني صحته: «أن المؤمن يبعث على ما مات عليه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧) من حديث عائشة المنظم.

فإن قال قائل: هل الأفضل أن يقطع الذكر ويُفتي، أو الأفضل: أن يستأذن من السائل أن يُكَمِّل ذكره؟

الجواب: يُنْظُرُ للحال، إن كانت الحال تقتضي المبادرة بالإفتاء فليفته، وإفتاؤه بالعلم خير من التسبيح؛ لأن العلم وتعليم الناس أفضل من التسبيح، وإن كان الأمر فيه سعة فليقل: انتظر؛ لأن بعض الناس إذا قطع أحد عليه ذكره أو قراءته اضطرب، فلا يدري أين وقف فيَلْتَبِسُ عليه الأمر.

فإن قال قائل: هذا الذي مات في حجه هل صلوا عليه أو لا؟

الجواب: الحديث لم تذكر فيه الصلاة، لكنه داخل في العموم، وهو عموم وجوب الصلاة على كل مسلم.

فإن قال قائل: مَنْ حَجَّ عن غيره ومات، فهل التلبية تكون له أو للمحرم؟

فالجواب: الله أعلم، الحديث يقول: إنه يُبعث يوم القيامة مُلبَيّا، وقد ورد فيمن حَجَّ عن نفسه، فمن حجَّ عن غيره فالله أعلم به.

فإن قال قائل: هل إذا لم يُكمل النائب نسكه ومات، هل يلزم من أنابه إذا كان حجه فرضًا أن يقوم بالحج، أو أن يقيم من يحج عنه؟ بمعنى: هل إنه تم نسكه ولا شيء عليه كما لو مات هو في فريضته نفسه، أم هل يلزم أن يُقيم من يحج عنه؟ أو نقول: هذا الذي حج عنك يكون لك أجره حيًّا وميتًّا؟

فالجواب: الظاهرلي: الثاني؛ يعني: أن يقال لمن أناثه حجك الآن تم، ولك أجر الحج كاملًا.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

٩٤ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ، حَدَّثَنَا حَبَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ وَأَتَبُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحُظُ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ أَيُسُوبُ: فَأَوْقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: «اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْدٍ، فَأَوْقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: «اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْدٍ، وَكَفُنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَمُّطُوهُ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ - قَالَ أَيُّوبُ: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَيًا - وَقَالَ

عَمْرُو-: فَإِنَّ اللَّهَ يَنْعُنُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلِّمِي).

٩٥- (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيْسُوبَ، قَـالَ: نُبَثْتُ، عَـنْ مَسْعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِثْنَا؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نُحْرِمٌ. فَذَكَرَ نَحْوَ مَـا ذَكَـرَ حَجَّدٌ، عَنْ أَيُّوبَ.

٩٦- (...) وَحَلَّثُنَا عَلَيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى -يَعْنِي الْنَ يُـونُسَ-، عَنِ الْنِ جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِي عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا، مَعَ النَّبِيِّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا، مَعَ النَّبِيِّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فَوقِصَ وَقُصًّا فَهَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ﴿اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ، وَٱلْسِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلِكِي ؟.

٩٧ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرُسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِظْ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ. ﷺ. بِمِثْلِهِ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَيًا». وَزَادَ: لَمْ يُسَمَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ.

٩٨ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثَلْكًا؛ أَنَّ رَجُكُ أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ عُثِرِمٌ فَهَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَنُوهُ فِي ثَوْيَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَيًا».

99- (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُكْ حَ وَحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى -وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُكْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مُحْرِمًا فَوَقَ صَتْهُ نَاقَتُهُ فَلَاتُ فَقَالَ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُكْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مُحْرِمًا فَوَقَ صَتْهُ نَاقَتُهُ فَلَاتُ مُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلا تُعِشُوهُ بِطِيبٍ، وَلا تُحَمَّرُوا رَأْمَتُهُ وَإِنَّهُ مِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَكِدًا».

١٠٠- (...) وَحَلَّنَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، حَلَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِسَهْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِّ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ نِحْرِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يُغْسَلُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلا يُمَسَّ طِيبًا، وَلا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ؛ فَإِنَّهُ يُنعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبُدًا. رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُ يَعْفِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْعَصَنَهُ، فَأَمْو النَّيِ عَلِيْ إِنْ الْمُعْبَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو عُومٌ عُرْمٌ، فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْعَصَنَهُ، فَأَمْرَ النَّيِمُ عَلَيْ أَنْ يُغْسَلَ مِا عُ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي

نَوْبَيْنِ، وَلَا يُمَسَّ طِيبًا خَارِجٌ رَأْسُهُ. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: خَارِجٌ رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يُعْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مليًّا.

١٠٢ - (...) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ آبِي الزُّيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَ اللَّهِ عَلَى رَجُلًا رَاحِلَتُهُ وَهُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِهَا وَسِنْدٍ، وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ - حَسِبْتُهُ قَالَ: - وَرَأْسَهُ، فَإِنَّهُ لَيْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو يُهِلُّهُ.

١٠٣ - (...) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّنَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِ قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَهَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ، وَلَا تُقَرَّبُوهُ طِيبًا، وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلِكِي،

هذه الألفاظ كلها بهذه السياقات تدل على ما سبق، لكنه ذكر في بعضها: ﴿ وَلَا تُحَلِّمُوهُ ﴾، والحنوط أنواع من الطِّيب تُجعل في الميت، تجعل على العينين وعلى الأنف وعلى الفم وفي المغابن، فيؤخذ من هذا: تحريم الطِّيب على المُحْرم.

ويؤخذ منه -أيضًا-: أن الحنوط مشروع لغير المُحْرم؛ لأن قوله: «لا تُحَنَّطُوه» يدل على أنه كان من عادتهم أن يحنطوه.

وأما زيادة الوجه، فأكثر العلماء على أنها شاذة؛ لأن أكثر الرواة لم يذكروها، فيكون قد انفر دبها بعضهم فلا تُقبل.

ومن العلماء من قال: إنها ليست بشاذة؛ لأن هذا لا ينافي ما أثبته غيره مما شاركه فيه، فيؤخذ بالزائد.

ولا شك أن الاحتياط أن لا يُغَطَّى وجهه أيضًا.

فإن قال قاتل: إذا لم يُغَطَّ وجهه صار فيه مُثَلّة، فإذا مررنا به أمام الناس لنصلي عليه وندفنه، صار نوعًا من المثلة، وربما يكون وجهه على خلاف ما هو فيه في الحياة من الإضاءة والوضاءة.

فيقال: يمكن أن يجعل عليه مِكَبَّة كما يجعل على المرأة في النعش.

♦ قوله: «مُلَكِّدًا». روايتين، الأكثر على أنه «مُلبَيًا»، لكن «مُلَبَّدًا» لا تنافي التلبية؛ لأن التلبيد؛ معناه: أن يوضع على الرأس شيء يمسك الشعر من صمغ أو نحوه.

فإن قال قاتل: بالنسبة للسدر، هل يقال: إن له خاصية؟

الجواب: نعم، له خاصية، وهي: أنه ينظف الجسد، وأنه بارد ليس كالإشنان والإشنان موجود في عهد الرسول ﷺ لكن هذا أحسن وأبرد، وهل يُفضل على الصابون؟

الجواب: نعم، يُفضل على الصابون، فالصابون لا ينبغي استعماله إلا لحاجة؛ لأن الصابون منظف لكنه يَحُكُّ الجلد؛ ولهذا تجد الجلد بعد الصابون يكون محمرًا.

فإن قال قائل: هل التلبيد يُغْسَلُ عن رأس الميت؛ لعموم قوله: «اغْسِلُوهُ» أو يترك؛ لأنه يُبعث يوم القيامة ملبدًا؟

فالجواب: لا يترك، بل يغسل فلا يمنع من غَسْلِ الرأس، فيغسل وهو مُلَبَّدٌ حتى وإن لم يُزال؛ لأن الرسول لم يأمر بإزالة التلبيد، وأمر بغسله.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ نَحَمَّلَتْهُ:

# (١٥) باب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْهُ:

المَّهُ عَنْ حَلَّمُنَا أَبُو كُرُيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ الْمَعْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ضُسبَاعَةَ بِنْتِ الزَّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: "أَرَدْتِ الْحَجِّ؟». قَالَتُ: وَاللَّهِ، مَا أَجِدُنِي إِلَا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُ مَّ، يَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي». وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ (''.

وذلك عند عقد المُحْرِمِ التَّحَلُّلُ بِعُذْرِ الْمَرْضِ وَنَحْوِهِ وذلك عند عقد الإحرام إذا كان الإنسان مريضًا، ويخشى أن لا يتم نسكه، فإن الأفضل: أن يشترط فيقول بلسانه: إن محلي؛ أي: مكان حلولي، أو زمن حلولي، حيث حبستني، يخاطب ربه عَلَيْ الأنه سيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك، لا شريك للك لبيك، ومحلي حيث حبستني.

وعُلِمَ من الترجمة: أن غير الخائف لا يستثني ولا يشترط، وهو كذلك، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة؛ لأن النبي ﷺ أحرم ولم يشترط، وأرشد ضباعة عمته -ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب- إلى أن تشترط.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٨٩).



وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام:

منهم من قال: ينبغي أن يشترط بكل حال.

ومنهم من قال: لا يشترط بكل حال.

ومنهم من فصَّل، وقال: الخِائف ألايتم نسكه يشترط، وغيره لا يشترط، ولا شك أن هذا هو الذي يجمع بين الأدلة.

ووجه ذلك: أن النبي ﷺ لم يشترط؛ وأنه أرشد ضباعة بنت الزبير إلى أن تشترط؛ لأنها ذكرت أنها وَجِعَة، فخافت ألاتتم.

وهل مثل ذلك: إذا خافت المرأة أن تحيض وهي في عمرة فتنحبس، وتحبس أهلها؟

الجواب: نعم، مثل ذلك، فمن كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل إتمام النسك، فتشترط.

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك، إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة؟

الجواب: نعم، يجوز إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة أن يشترط فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمتى فاته الوقوف تحلل بدون شيء.

فإن قال قائل: ذكرتم بأن المرأة إذا خشيت الحيض، فإنها تشترط، ألا ترون أن عائشة ﴿ عَلَيْكَ مع أنها كانت تتوقع الحيض؛ لأن عادة النساء هو علمهن بقرب زمن الحيض، ومع ذلك لم تشترط، مع أنها كانت حاضرة النبي ﷺ لما دخل على ضباعة بنت الزبير قبل الحيض، فما هو القول في المسألة؟

فالجواب: ما يُدرينا أن عائشة تعلم أن الحيض سيأتيها قبل أن تتم العمرة؟ فلعل حيضها تقدم على عادته فحصل هذا، وربما يتأيد ذلك بكون الرسول عليها وهي تبكي ١٠٠٠ ، كأنها ما قدَّرت أن تحيض حتى تؤدي العمرة.

فإن قال قائل: إذا قلنا بأنه لا يَشْتَرِطُ إلا من خاف أن لا يتم نسكه، فهل إذا اشترط وهو لا يخاف ذلك، هل ينفعه الشرط؟

الجواب: الظاهر: أنه لا ينفعه الشرط؛ لأنه أتى بشيء غير مشروع، إذ لا يُشرع الاشتراط إلا للخائف، وإذا كان النبي عِلَي قال: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّنا" فنقول: هذا الشرط

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۳).
 (۲) أخرجه البخاري (۲۲۹۷)، ومسلم (۱۷۱۸) واللفظ له.

ليس عليه أمر الرسول بَلْنَالْطَالْقَالِينَا، فيكون باطلًا غير مؤثر.

وأما على قول من يقول: إنه يُشرع مطلقًا فإنه ينتفع بذلك.

فإن قال قائل: لو كان الشخص يخشى من أن يُمنع من إتمام النسك، فهل يشترط؟

الجواب: نعم، يشترط؛ لأن الإنسان لو كان يخشى أن يرد ويمنع من إتمام النسك، فليشترط.

فإن قال قائل: هل الأفضل أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو أن يقول: فلي أن أحل؟

والفرق بينهما: أنه إذا قال: فلي أن أحل، صار بالخيار، إن شاء حل وإن شاء لم يحلل.

أو الأفضل أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حيث أرشد النبي على ضباعة إلى ذلك؛ لتلا يشق الإنسان على نفسه؛ لأنه ربما يقول: إن هذا الحابس أستطيع أن أتجاوزه ولو على مشقة، فأرشد النبي على المناها إلى أن يكون الإحلال في زمن الحبس حتى لا يشق الإنسان على نفسه، ولا شك أن عبارة (فلي أن أحل) أوسع من قوله: (فمحلي حيث حبستني)؛ لأنها تجعل الإنسان بالخيار.

فإن قال قائل: هل اشتراط المُحْرِم التَّحَلَّلَ قبل المواقيت يصح، وماذا عليه إذا حبسه حابس قبل المغادرة من بلده؟

الجواب: إذا كان الإنسان لم يَصِلْ إلى المواقيت، فهو بالخيار، إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، لكن الكلام على إذا أحرم، ولم يشترط، فإنه يكون محصرًا ويجب عليه الفدية، وإعادة النسك، أما إذا اشترط، فإنه يتحلل مجانًا، ولا شيء عليه.

#### **€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَدَّلَتْهُ:

١٠٥ – (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ ، فَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ الْمُطَلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْبِهُ الْحَجِّ، وَأَنَا شَاكِيةٌ . فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : (حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ يَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ».

(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عِيْكُ مِثْلَهُ.

١٠٦ - (١٢٠٨) وَحَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَلَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَأَبُو عَاصِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ خُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ ضُبَاعَة بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ جَسُطُ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةً فَقِيلَةً، وَإِنِّ مَ أَرِيدُ ضُبَاعَة بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ جَسِطُ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةً فَقِيلَةً، وَإِنِّ مَ أَرِيدُ الْمُعَلِّ فِي عَلْمَ وَاللَّهُ عَلَيْ عَيْثُ نَعْبِسُنِي». قَالَ: «أَهِلُ بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي أَنَّ عَلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي». قَالَ: فَأَدْرَكَتْ.

هذا اللفظ في الحديث الثاني وهو: أنها امرأة ثقيلة، لا ينافي اللفظ الأول: أنها شاكية؛ لأنه ممكن أن يجتمع المرض والثقل، والثقيل قد يحبسه المرض اليسير عن إتمام نسكه.

## **≶888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَاللهُ:

١٠٧ - (...) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِخْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهُ اَنَّ ضُسبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ، فَأَمَرَ هَا النَّبِيُّ عَلِيْهِ؛ أَنْ تُشْتَرِطَ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، عَنْ أَمْرٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١٠٨ - (...) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَايِّ، وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَـالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ -وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِيكِ بْنُ عَسْرٍو - حَـدَّثَنَا رَمَاحٌ - وَهُـوَ: ابْنُ أَبِي مَعْرُونٍ -، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِثِي أَنَّ النَّيِّ ﷺ قَـالَ لِيضُبَاعَةَ ﴿ اللَّهِ الْمَحْدَى وَاشْتَرِطِي أَنَّ تَحِلَّى حَيْثُ تَحْبِسُنِي اللَّهِ وَفِي دِوَايَةٍ إِسْحَاقَ: أَمَرَ ضُبَاعَةً.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ يَحَلَّلُهُ:

(١٦) باب إِخْرَامِ النُّفَسَاءِ وَاسْتِخْبَابِ اغْتِسَالِهَا لِلإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَائِض

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَمْلَتْهُ:

٩٠١- (٩٠٠٩) حَدَّنَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَسِيَةَ كُلُّهُمْ، عَنْ عَبْدَةً -قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّنَنَا هَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ-، عَنْ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِدَةً -قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ-، عَنْ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ الشَّحَةَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِ أَبَا بَكْرٍ، يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلًّ.

١١٠-(١٢١٠) حدَّثَنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ تَكُّافِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكُرٍ هِكُ فَأَمْرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

(١٧) باب بَيَانِ وُجُوهِ الإخْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَاهُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَجَوَاذِ إِذْ خَالِ الْحَجِّ عَلَى الْفُعْرَةِ وَمَتَّى يَحِلُ الْقَادِنُ مِنْ نُسُكِهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

110-(1711) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيهِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْكِ؛ أَنَهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ عَلَى مَائِشَةَ وَلَكَ مَعَهُ هَذِي فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَ فَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ جَمِيعًا». قَالَتْ: فَقَلِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ بَيْعَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَآهِلِي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةِ». قَالَتْ: فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَآهِلِي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةِ». قَالَتْ: فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَآهِلِي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةِ». قَالَتْ: فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَآهِلِي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةِ». قَالَتْ: فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَآهِلِي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةِ». قَالَتْ: فَقَالَ: «الْعُرْمَةُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ». فَطَافَ اللَّهِ يَعِيْهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَةُ وَالْمَالُونُ وَالْمَارُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَوْلُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَاحِدًا".

هذا الحديث قد يُفهم منه أنها تترك العمرة وأن تحرم بالحج ولكن هذا غير مراد، فقوله: «دَعِي الْعُمْرة» يعني: دعي أفعالها بدليل أنه قال لها: «طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَـرُوّة يَـسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتك ٢٠ فيكون المراد بقوله: «دَعِي الْعُمْرَة» أي: دِعي أفعالها ٣٠.

۞ قوله: اقَالَتْ: فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١١).

 <sup>(</sup>٣) سئل الشيخ تَعَلَّشُهُ: هل يؤخذ من هذا الحديث: جواز الامتشاط للمحرم بالنص؛ لقول عائشة؟
 فأجاب تَعَلَّشُهُ قائلًا: نعم، وهو كذلك، لكن يمتشط برفق.

﴿ وَقُولُهَا ﴿ يُضَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ، بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ففعلوا ثلاثة أشياء: الطواف والسعي والحلق وتم الإحلال.

﴿ وقولها ﴿ عَنْمَ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى لِحَجِّهِمُ الطافوا طوافًا آخر "؛ أي: بالبيت وبين الصفا والمروة، وهذا متعين كقولها: (وأمَّا الـذين كـانوا جمعـوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا ". يعني: ولم يطوفوا الطواف الثاني: وهو السعي.

وبهذا يتبين: أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان: طواف وسمعي للعمرة، وطواف وسمعي للحج خلافًا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية تَحَلَّثُهُ حيث قال: إن المتمتع يكفيه سعي واحد، وهو سعي العمرة؛ استنادًا لما سيذكره جابر هيئن فيما يأتي -إن شاء الله-.

**€888€** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَلتْهُ:

١١٧ - (...) وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْفِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدُّنِي، حَدَّثَنِي عُقَبْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوة بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِي ﷺ؛ أَنَها قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعَجْ، حَتَّى قَلِمْنَا مَكَة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ، فَلْيَحُولُ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ، فَلْيَحُولُ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَعْرَقُ وَلَمْ يُهْدِ، فَلْيَحُولُ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُعْرَةٍ وَلَمْ يُعْرَقُ وَلَمْ يُعْرَقُ وَلَمْ يَعْمَرَةٍ وَلَمْ يُعْرَقُ وَلَمْ يَعْمَرَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُونَ وَلَمْ أَعْلَى عَلَى كَانَ مَنْ وَمَنْ أَهُلُ إِلَا بِعُمْرَةٍ، فَلَمْ أَنْ أَنْعَضَى وَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ وَأُسِي، وَأَمْتَشِطَ، وَأُهِلَ بِحَجَّ، فَلَيْ مِحَجَّهُ، وَلَمْ أَعْلِلْ إِلَا بِعُمْرَةٍ، فَلَمْ أَذَلُ حَلَيْ مَنْ أَلَدُ عَلَى إِلَى الْمَعْرَةِ، وَلَمْ أَعْلِلْ مِنْهَ وَلَمْ أَعْلَى مِنَا أَلْ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ أَنْعَصَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْ التَّيْقِ الْمَعْرَةِ، وَلَمْ أَعْلِلْ مِنْهَ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجْ وَلَمْ أَخْلِلْ مِنْها. الرَّحْمَ نِ بْنَ أَبِي بَكُو، وَأَمْرَنِي أَنْ أَنْ أَنْعَلَى مِنَ التَنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجْ وَلَمْ أَخْلِلْ مِنْها. اللَّه الله عَنْ العَالها، أما هي، فهي داخلة في الحج.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَيَعَلَّقَهُ:

١١٦ - (...) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّيِّ وَقَلِيْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ، فَقَالَ النَّيِ وَقَلِيْ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّيِ وَقَلِيْ عِلْمَ الْعَجْ مَعَ عُمْرَتِهِ، فَمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْبُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ، فُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْبُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ، فَمَ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ كَانَ مَعْهُ هَدْيٌ، فَلْبُهُلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ، فَمَ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ كَانَ مَعْهُ هَدْيٌ، فَلْبُهُلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ، فَمَ لَا يَعِلَ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ الْمَعْرَةِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي ؟ فَحَلْتُ لِنَاهُ عَرَفَةَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي أَمْرَ عَبْدَ فَلَاتُ فَلَاتُ فَلَاتُ فَلَاتُ عَرَفَةٍ، فَكُنْ مُ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي أَمْرَعُ بِعَ عَلَى اللَّهُ إِنْكُمْ مَ النَّهُ عِنَا الْعُمْرَةِ، وَأَهِلَى بِالْحَجِّ ». قَالَتْ: فَلَا قَضَيْتُ حَجَّتِي أَمْرَفِي عِنَ الْعُمْرَةِ، وَأَهِلَى بِالْحَجِّ ». قَالَتْ: فَلَا اللَّهُ إِنْ عَمْرَفِي مِنَ التَّعْمِ مِنَ التَّعْمِ مَ مَكَانَ عُمْرَتِي الْعَمْرَةِ عَلَى الْمُعُمُونَ عَنْهُ الْمُلْلُولُ الْعَمْرَةِ عَمْرَتِي مِنَ التَّعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي اللَّهِ إِلَى الْمُعْرَقِي الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْرَفِي الْمُعْرَقِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى اللْعُمْرَاقِ عَلَى اللْعَلَمُ الْمِعْرَاقِ مَا اللْعُمْرَاقِ عَلَى اللْعُمْرِقِي الْمُعْرَاقِ عَلَى اللْعُمُ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللْعُلَالُ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْعَلَالَ عُلَالَ عُلَالَ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى ال

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلِّلْهُ:

الله عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ الله عَمْرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَرْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

هذا الحديث يُشكل على ما قال الإمام أحمد بن حنبل يَحَلَّثُهُ؛ لا أشـك أن النبـي ﷺ كـان قارنّـا، والمتعة أحب إليه. فإن صريح هذا الحديث: أن النبي ﷺ أَهَلٌ بحج.

فقيل في تخريجه: إنه أهَلُّ بحج؛ لأنه اقتصر على أفعال الحج، ولم تعلم عائشة: أنه نوى القِرّان.

وقيل: إنه أحرم بالحج أولًا، ثم قيل له: قل عمرة في حجة، فقرن بعد ذلك، وعلى هذا بنمي من قال: إنه يجوز إدخال العمرة على الحج.

والمشهور عند الحنابلة: أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج، وبناءً على ذلك يتعين الوجه الأول: أنه أحرم بالحج -أي: أفرد أفعال الحج فقط-، لكن هذا في الحقيقة يُـشكل عليه: أنها قسّمت الناس إلى من أحرم بعمرة وحج، فدلً على أنها فهمت أن الرسول على أحرم بالحج وحده.

لكن الحكم في هذه المسألة: أن نقول: يُخير الإنسان بين الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد.

فالتمتع: أن يُحرم بالعمرة ويحل منها، ويحج من عامه.

والقران: أن يحرم بهما جميعًا. أو يُحرم بالعمرة ثم يُدخل الحج عليها، كما جاء في السياق الأول. وأما الإفراد: فهو أن يحرم بالحج وحده، ولا يحل إلا يوم النحر.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَّلتُهُ:

١١٥ - (...) وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيهَ، حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ الْمَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ. قَالَتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. قَالَتْ: فَكُنْتُ أَنَا عِنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. قَالَتْ: فَكُنْتُ أَنَا عِنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلُ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النَّيْ يَعِيْ فَقَالَ: ادَعِي عُمْرَتَكِ، فَأَذْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النَّيْ يَعِيْ فَقَالَ: ادَعِي عُمْرَتَكِ، وَأَنْهُ مَنْ أَهُلُ بِالْحَجِّ . قَالَتْ: فَقَعْلَتُ ، فَلَكَ إِلَى النَّيْ مِي عَنْدَ الرَّحْمَةِ ، وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَعِي عُمْرَتَكِ، وَأَنْ حَائِضُ لَمْ أَحِلُ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النَّيْ مِي عَلْمُ اللَّهُ الْمَعْمِ عَبْدَ الرَّحْمَةِ بِي إِلْحَالِهُ وَكَا صَوْمٌ . وَالْمَدْ مُعَلَى النَّذِيمِ مِ فَأَهُ لَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَذْيٌ وَلا صَوْمٌ .

في هذا السياق: ما ليس فيما سبق.

- ولها بشخ: «قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوافِينَ لِهِ لَالِ ذِي الْحِجَّةِ». المراد بالموافاة هنا: ليست المصادقة؛ يعني: أنهم خرجوا في شهر ذي الحجة، ولكن المراد بذلك: المقاربة؛ لأن الرسول ﷺ خرج لخمس بقين من ذي القعدة؛ يعني: لم يبق من الشهر إلا سدسه فقط.
  - وقولها ﴿ عَا اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُعَلَّقَةً وَأَنَا حَائِضٌ ﴾. سبق أنها طهرت في ذلك اليوم.
- وقولها: «لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي»؛ لأنها لا يمكن أن تحل إلا بطواف وسعي، وهذا ممتنع
   على الحائض.
- وقولها ﴿ عَشْر مَن شهر مَن شهر وقولها ﴿ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ ، ليلة الحصبة: هي ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وسُمِّيت بذلك؛ لأن الحجاج ينزلون بالحصباء التي تسمى الآن: «الأبطح».

وقد اختلف العلماء تَعَهُوُنهُ في هذه الليلة -أي: في التحصيب في هذه الليلة- هل إن الرسول بَمَا المَسْرَوع للحجاج إذا أنهوا حجهم: أن يبيتوا تلك الليلة في هذا المكان، أو إنه نزل بَمَا الله الله المحاد، وليست من باب التعبد؟

فإذا قلنا بذلك -أي: ليست من باب التعبد-، فإنه لا يُشرع للناس أن ينزلوا في المُحَصَّب.

ويشبه ذلك -والله أعلم-: نزوله على في نمرة، هل نزلها تعبدًا أو نزلها من أجل تسهيل الوقوف؛ لأن نمرة كان فيها أشجار، وكانت مريحة.

ولذلك أذن النبي على أن تضرب له قبة في نمرة (١)، ولم يأذن أن تضرب لـه قبة في منى؛ لأن منى منسك -أي: محل نسك- بخلاف نمرة، فمن العلماء من قال: إن هذا النزول بنمرة ليس من توابع الحج والنسك، ولكنه من أجل الراحة.

♦ وقولها: • وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ ٩. يعني: زائد عن الواجب - الأصل- وإلا فمن المعلوم: أن المتمتع والقارن يلزمهما الهدي.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَاللهُ:

١١٦ - (...) وَحَدَّثُنَا آبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَالَيْكَ فَيَا ابْنُ نُمَيْر، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكِ لِهِ لَا لِذِي اللَّحِجَّةِ، لَا نَرَى إِلَا الْحَجَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا بِمُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ بِمُمْرَةٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةَ.

١١٧ - (...) وَحَلَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، حَلَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَ الْتُ الْتَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهِ لَالِ ذِي الْحِجَّةِ، مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُنَا مَنْ أَهَلَّ بِعَمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَاقَ الْحَلِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا. وَقَالَ فِيهِ: قَالَ عُرْوَهُ فِي ذَلِكَ مَدْيٌ وَلا صِبَامٌ قَالَ عُرْوَهُ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلا صِبَامٌ وَلا صَبَامٌ وَلا صَدَقَةٌ.

١١٨ - (...) حَلَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلْ الْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله تافيا.

الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَبِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَبِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَبِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحِلُّوا، حَتَّى بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَبِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحِلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

حدثنا شيخنا عبد الرحمٰن بن السعدي تَعَلَّقهُ:أنهم حجوا مع الناس على الإبل، وقدموا مكة في أول شهر ذي الحجة، فالمتمتع منهم حَلَّ ولبس ثيابه، والْمُفْرد لا يحل حتى يـوم النحر، فتعب الذين لم يحلوا -تعبوا من البقاء على الإحرام- فجاءوا يسألون الشيخ تَعَلَّقهُ: هل يمكن أن يتحللوا مثل إخوانهم؟ فقال: نعم، يمكن لكن عليكم الهدي، أو الصيام إن لم تستطيعوا، فقالوا: ليس هناك مانع، نُهدي ونصوم، ولكن نستريح.

وهذا يدل على الحكمة من إيجاب الهدي على من تمتع، وأنه في مقابلة نعمة الله عليه بهذا التحلل الذي يحصل به الراحة والتمتع مما أحل الله، ومن ثَمَّ ذهب بعض العلماء إلى أن القارن لا يجب عليه الهدي؛ لأنه في الحقيقة لم يتمتع؛ فقول تعالى: ﴿فَنَ تَمَنَّعَ مَا أَمُرَوَ إِلَى الْحَيْجَ ﴾ [التحقيمة الماء» لا يجب عليه الهدي؛ لأنه في الحقيقة لم يتمتع؛ فقول تعالى: ﴿فَنَ تَمَنَّعُ فِيهُ وَهِذَا لا يستقيم إلا فيمن الباء» للسبية، و «إلى» للغاية، وهذا يدل على أن بينهما وقتًا يتمتع فيه وهذا لا يستقيم إلا فيمن كان محرمًا بالعمرة ثم يحل منها.

ومن ثُمَّ قال العلماء رَجْمَهُ الله: إن هدي التمتع دم شكران وليس دم جبران.

**€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَاللَّهُ:

١٩٩ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْعَة، وَحَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيْنَةً. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عُنْ عَيْنَةً، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عُنْ عَالَمْتُ اللَّهُ عَمْرُوا حَمْرُ اللَّهِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّي عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَم، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَم، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَم، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَم، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي الْ الْكَوْرِي وَضَحَى رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

هذا الحديث فيه فوائد لم تسبق:

منها: قولها: «حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا». سرف اسم موضع، قريب من التنعيم؛ يعني: أنهم شارفوا على مكة.

🗘 وقولها: ﴿حِضْتُ﴾. هذا جواب الشرط.

وقوله: «أَنْفِسْتِ؟» تقول: «يَعْنِي: الْحَيْضَةَ» فيه: دليل على فائدتين لغويتين:
 الفائدة الأولى: جواز إطلاق النفاس على الحيض؛ لأن أفصح الخلق تكلم بذلك.

والفائدة الثانية: أن الأكثر والأغلب في لسان العرب: أن النفاس غير الحيض؛ ولهذا احتاج إلى أن تُفَسَّر بهذا التفسير فيعني: الْحَيْضَةَ»، أما إذا قيل حيض ونفاس، فواضح: أن الحيض غير النفاس.

ومنها: أن الحيض كان على بنات آدم من أول الأمر، وليس كما جاء في بعض الإسرائيليات: أن أسبابه من نساء بني إسرائيل؛ لقوله: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، والمراد بالكتابة هنا: الكتابة القدرية وليست الكتابة الشرعية.

ومنها: حسن خلق النبي على الذي ينبغي أن نتأسى به فيه، وهو التسلية -تسلية الإنسان بما يصيبه من الأحزان-، فإنه إذا سُلِّي بذلك سُرِّي عنه، وزال عنه الألم، وجه التسلية: أنه قال: «وإِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبُهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ عني: ليس خاصًا بك، ومعلوم: أن الإنسان يتأسى بغيره ويتسَلَّى به؛ فلهذا قال لها النبي عَلَيْ ذلك.

وتقول الخنساء في رثاء أخيها صخر:

فَلَــــوْلَا كَثْـــرَّةُ الْبَـــاكِينَ حَـــوْلِي عَلَـــى إِخْـــوَانِهِمْ لَقَتَلْـــتُ نَفْــــيِي وَمَـــا يَبْكُـــونَ مِثْــلَ أَخِـــي وَلَكِــنْ أُسـَــلِّيَ الـــنَّفَسَ عَنْـــهُ بِالتَّأَسُـــي

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذظَلَمْتُمَ أَنَّكُو فِ ٱلْمَذَابِ، مُشْتَرِكُونَ ﴿ وَلَن يَنفَعَ خَيْرِه فِي عَذَابِه أَو عَقَابِه نفعه ذلك مُشْتَرِكُونَ ﴿ ﴾ والنَّفَةُ ٢٩:٣٩]. لأن العادة أن الإنسان إذا اشترك معه غيره في عذابه أو عقابه نفعه ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٦٠)، ومسلم (٧٩٩) من حديث أنس هلك.



وتَسَلَّى به، لكن أهل النار لا ينفعهم هذا -نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها-.

ومنها: أن الحائض تفعل كل الأنساك، الوقوف بعرفة، وبالمزدلفة وبمنى ورمي الجمار وغيرها، لكن لا تطوف بالبيت، وهنا لم يذكر السعي، ولكنه قد جاء في رواية مالك تَعَلَّمْهُ في «الموطأ» قال: «وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» (() وكما يدل عليه السياق السابق في «صحيح مسلم» أنها قالت: إنها لم تطف بالبيت و لا بين الصفا والمروة (()، وهذا أمر معلوم؛ لأنه لا يمكن الطواف بين الصفا والمروة (المنا والمروة إلا بعد الطواف بالبيت.

ومنها: اشتراط الطهارة للطواف؛ لقول النبي ﷺ: اغَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي، ولم يقل: حتى تطهري من الحيض.

فدلَّ هذا: على أنه لابد من الطهارة للطواف، وهذا هو الذي عليه الجمهور: أن الطواف لابد فيه من الطهارة.

ولكن من أي طهارة، هل هو من الطهارة الكبرى: كطهارة الحيض، وطهارة النفاس، أو من الطهارة الكبرى والصغرى؟

الجواب: هذا محل خلاف:

فالجمهور: على أنه من الطهارتين جميعًا، وأنه لا يصح الطواف بالبيت إلا بوضوء.

واختار شيخ الإسلام سَحَلَّلُهُ: أنه لا يجب الوضوء في الطواف.

واعتمد الجمهور على حديث ابن عباس المشهور: «الطُّوافُ بِالبَيْتِ صَـلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَـاحَ فِيْهِ الكَلَامَهِ ".

لكن هذا إنما صعَّ موقوفًا على ابن عباس عطيه، ويحتمل: أنه صلاة في ثوابه وفضله وإغنائه عن تحية المسجد، وما أشبه ذلك، لا أنه يُشترط له ما يُشترط للصلاة؛ ولهذا قال: قالًا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الكَلَامَ عَلى اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الكَلامَ وغيره مما يحرم في الصلاة، وهذا مما يدل على أن الحديث لا يُراد به عمومه، حتَّى وإن كان عن ابن عباس، أمَّا عن النبي على الله يصح.

ولا شك أن الطواف على الطهارة هو الأولى والأكمل، وأن النبي ﷺ طاف على طهارة بـلا

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في (الموطأة (٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) سبق قريبًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٩٦٠)، والنسائي (٢٩٢٢)، والحاكم (١/ ١٣٠)، وغيرهم من حديث ابن عباس تظا.

شك، بدليل أنه طاف ثم صلى خلف المقام (') ولم يُنقل عنه أنه توضّاً، لكن كوننا نجعل ذلك شرطًا حتى في أضيق الأحوال يتوقف الإنسان في هذا؛ يعني مثلًا: لو أن امرأة في طواف الإفاضة في مثل هذا الوقت، حصل لها حدث -أحدثت بريح أو ببول أو بغيره- ثم خجلت واستمرت في الطواف، ثم جاءت بعد أن حلت من إحرامها ورجعت إلى بلدها تقول: إنه حصل لها كذا، فإن الإنسان سوف يجد حرجًا لو قال لها: إن طوافك لم يصح، ولابد أن ترجعي بما بَقِي من إحرامك إلى مكة لتطوف، أما في حال السعة، فلا شك: أنه لا ينبغي للإنسان أن يطوف بلا وضوء.

ومنها: أنه أُطْلِقَ على الهدي أضحية؛ لقولها: •ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ» وإنما أُطْلِقَ على الهدي أضحية؛ لأنه يُذبح في ضحى يوم العيد.

وأمًّا من ذهب إلى أن في هذا دليلًا على أن الحاجَّ يُضحِّي ففيه نظر؛ لأنه لو كانت الأضحية مشروعة للحاج لكان أول من يفعلها الرسول بَلْنَالْمَالِينَا وعلى هذا: فيتعين أن يُحمل قولها: وضحَّى» أي: ذبح الهدي عن نسائه ضُحَى يوم العيد ولم يتأخر في ذلك، ونوع الهدي الذي ضحَّى به عن نسائه هو البقر (").

فإن قال قائل: هل في هذا الحديث ما يدلُّ على أنه يجب على الزوج أن يُهدي عن نسائه؟ الجواب: لا، لكنه لاشك أنه من حسن العشرة أن يُهدي عن نسائه.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَعَلَّمْهُ:

١٢٠ - (...) حَدَّثَنِي سُلَيْتَانُ بْنُ حُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو أَيُوبَ الْغَيْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِيكِ بْنُ

<sup>(</sup>۱ انظر: قصحیح مسلمه (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٢)سئل الشيخ نَحَلَلْتُهُ: بعُض المُحَدَّثين صَحَّح حديثًا ورد فيه: الَحْمُ البقرِ فيه دَاءً، فكيف يوفَّق بينه وبـين حديث عائشة؟

قأجاب تَخَلَثُهُ قائلًا: القرآن نزل من عند الله، وتناقلته الأُمَّة قرنًا عن قرن، وفردًا عن فرد، وفي القرآن النص الصريح على أن البقر حلال، فإذا جاءنا حليث يدلً على أن لحمها داء، قلنا: هذا حديث باطل ويُضرب به وجه صاحبه، ولا يصحُّ هذا أبدًا عن الرسول ﷺ، وكيف يَصحُّ هذا عن رسول الله ﷺ وقد أحله الله؟! فكيف يُحل الله لعباده ما هو داء؟! الخمر لما سئل الرسول ﷺ عن التداوي بها، قال: «إنها داءً وليستُ بدواه»، فالله الا يُتداوى به فضلًا عن كونه يُؤكل، ولهذا يجب على طلبة العلم أن يتنبه والمهذا الأمر، وألا يَغْتَرُوا بظاهر الإسناد، إذا كان المتن مُنكرًا، فهدو منكر ولو رواه من رواه، والوهم عاصل لكل إنسان، فكوننا نقول: إن لحمها داء، فهذا يقتضي أن يكون حَرامًا مع أن الله أحلها في كتابه وأكلها النبي ﷺ، وأكلها الصحابة راهم، والرسول ﷺ على أكلها.

عَمْرِو، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ الْهَجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَأَن الْبَيْءَ، فَقَالَ: وَمَا يُبْكِيكِ؟ . فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ حَرَجْتُ الْمَامَ. وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَأَن الْبَيْءِ، فَقَالَ: ومَا يُبْكِيكِ؟ . فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِي لَمْ أَكُنْ حَرَجْتُ الْمَامَ. وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ وَالنَّ وَمَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ الْعَلَىٰ مَا يُفْعَلُ الْمَامَ. وَاللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَن لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي . قَالَتْ: فَلَىٰ قَلْهُدْيُ، قَالَتْ: فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّيْ وَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَارُونِي الْبَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَمُ الْمَلْونِي الْمَارَةِ، فَمَّ آهَلُوا حِينَ وَاحُوا، قَالَتْ: فَلَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ فَامَرَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ وَمُعُمَلُ وَالْمَارَةِ، فَمَّ آهَلُوا حِينَ وَاحُوا، قَالَتْ: فَلَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ فَامَرَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ وَمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ فَامَرَىٰ وَمُعْرَو وَفَوى الْيَسَارَةِ، فَمَّ آهَلُوا حِينَ وَاحُوا، قَالَتْ: فَلَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ فَامَرَى وَدُوي الْيَسَارَةِ، فَمَّ آهَلُوا حِينَ وَاحُوا، قَالَتْ: فَلَىٰ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ فَامَرَ عَبْدَ الرَّحْمِ بَقَ الْتَنْ وَمُ النَّهُ مِنْ وَالْمَاسُ الَّذِي الْمَاسُ الَّذِي الْعَلَىٰ الْمَاسُ الَّذِي الْمَعْمُ وَالْمَاسِ الَّذِي الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللَّذِي الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَلْمُ الْمُنُولُ الْمُلْلُدُ الْمُلُولُ الْمَاسُلُولُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللَّذِي الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمَاسُلُولُ الْمُعُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُلُلُدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

الظاهر: أن معنى قولها: ﴿ طَهَرْتُ ﴾ صارت طاهرة، بدليل أنها طهرت في يوم عرفة.

﴿ قُولُها: ﴿ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ ﴾ هذا مما يؤيد ما ذكرنا في قولها في اللفظ السابق: ﴿ ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ ﴾ أن المراد بذلك: الهدي؛ لكنه ذبحه ضُحّى.

#### **€888**○

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَلَلْلهُ:

١٢١- (...) وَحَدَّنَىٰ آبُو آيُوبَ الْفَلَاتِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَكَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ اللَّهِ قَالَتْ: لَبَيْنَا بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَلَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا آبَكِي. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْهَاجِسُونِ. غَيْرَ أَنَّ حَهَّدًا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ: فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ وَأَنَا آبَكِي. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْهَاجِسُونِ. غَيْرَ أَنَّ حَهَّدًا لَيْسَ فِي حَدِيثِهُ السَّنَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَبِي بَعْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِي الْبَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُوا حِينَ رَاحُوا، وَلا قَوْلُهَا: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَ أَنْعُسُ فَتُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ.

١٢٢ - (...) حَدِّثْنَا إِسْرَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي خَالِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ. ح وَحَدَّثْنَا يَحْمَى بْسُ يَحْمَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَانِشَةَ ﴿ عَنْ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ. ١٢٣ - (...) وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيَّانَ، حَنْ آلْلَحَ بْنِ أَلْكَ بْنِ حُمَيْدِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ الشِطْ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُعِلَى الْحَجِّ فِي أَشْهُو الْحَجِّ، وَفِي حُرُمِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الْحَجِّ، حَنَّى نَزَلْنَا بِسَوفَ، فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا». فَمِنْهُمُ الآجِدُ بُهَا وَالتَّارِكُ لَهَا عِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا». فَمِنْهُمُ الآجِدُ بُهَا وَالتَّارِكُ لَهَا عِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَعْدَ الْهُوعُيّ، وَلَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَعْدَ الْمُعْمَدُ وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصَلَى مَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَةِ وَالْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْرَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَةِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرَةِ عَلَى الْمُعْرَةِ عَلَى الْمُدَّى الْمُحْرَمُ فَلَتُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُحْرَةِ فَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَةِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَةِ إِلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةُ الْمُ

وفيه زيادة أيضًا على ما سبق، وهي قوله ﷺ: «اخْرُجْ بِأَخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِـلَّ بِعُمْرَةٍ»، وهذا يدل على أن الحرم ليس ميقاتًا للإهلال بالعمرة؛ لأنه قال: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ»، ولو كان ميقاتًا للإهلال بعمرة لقال: لتهل هنا من الحصبة ثم تأتي بالعمرة.

نإن قال قائل: إنها آفاقية؟!

قلنا: لا فرق بين الآفاقي وغيره لو كان الحرم ميقاتًا، بـدليل: أن الـصحابة وهـم آفـاقيون أحرموا بالحج من الأبطح من الحرم؛ وأعني بذلك: الذين تمتعوا، فإنهم أحرموا من الحرم.

وأما من تمسك بظاهر قوله: «وَحَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»، فهذا مجمل تبينه السنة الأخرى الموضحة، فلا يجوز للإنسان إذا أراد العمرة وهو في مكة أن يحرم من مكة، بل لا بد أن يخرج



إلى أدنى الحِلُّ إما التنعيم أو عرفة أو -من الجهة الغربية- الحديبية.

المهم: أن يخرج من الحِلِّ؛ ليدخل الحرم مُحرمًا.

وفيه أيضًا: دليل على أنه في عهد الرسول بَلْنَالْقَلْقَالِينَ المسير إلى البيت سهل مُيَسَّرٌ، فعائشة ذهبت بالليل إلى التنعيم، وأحرمت ورجعت، وطافت وسعت، وخرجت إلى المحصب في ليلة واحدة، مما يدل على أن المسار سهل، والطريق سهل.

وفيه أيضًا: أنه يجوز لأمير حاجً أن ينتظر أهله إذا لم يشق على الناس؛ لأن الرسول على انتظر بالناس حتى أتت عائشة، وهذا كقوله في صفية لما قيل: إنها حاضت. قال: «أَحَابِسَتُنَا هِي؟» (١) لكن من المعلوم: أن لكل وقت شأنه، فلو عمل أمير الحاج بمشل هذا لأنكر عليه الجهال، وقالوا: كيف يحبسنا على زوجة له حاضت مثلًا؟! وصاروا يتهكمون به، لكن النبي عَلَيْاللَّهُ الله مشرّع، ولا يمكن أن يحدث في عهده مثل هذا الإيراد الذي يورده بعض الناس.

وفيه أيضًا: أنه يجوز أن يحول بين طواف الوداع والخروج لصلاة فريضة؛ لأن النبي على الطاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم صلى الصبح تحت الكعبة ومشى، فلو أن الإنسان طاف للوداع ثم حضر الإمام في صلاة الجمعة، وحضر الخطبة والجمعة، ثم مشى فلا بأس، وكذلك بقية صلوات الفرائض.

فإن قال قائل: وهل يلحق بذلك قيام الليل والتراويح مثلًا؟

الجواب: الظاهر: لا؛ أولًا: للطول، والثاني: أنها نافلة، وليست فريضة.

فإن قال قائل: قول عائشة ﴿ عَلَىٰ ﴿ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ أَنْعَس، فَتُصِيب وَجْهِي مُؤَخِّرةُ الرَّحْلِ ، مع أن عائشة ﴿ عَلَىٰ فِي تلك السنة كانت دون العبشرين بسنة أو سنتين، فكيف تقول: جارية حديثة السن؟

الجواب: حديثة السن؛ لأن زوجات النبي على كلهن أكبر منها بكثير، فهي حديثة السن باعتبار غيرها، وباعتبار الواقع أيضًا، فالجارية تطلق على الصغيرة من النساء عمومًا(٢٠).

فأجاب تَعَلَّلْتُهُ قائلًا: أنها لم يكن عندها ماء في عرفة، وأنها أخرت الاغتسال إلى مني، والمسألة تحتاج إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٥٧)، ومسلم (١٢١١) في حديث عائشة كفيا.

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ تَعَلَّلُهُ: قولها حَلَيْهُ: فنزلنا منى فطهرت، مع أن المعلوم أنها طهرت يوم عرفة، فما الصواب في ذلك؟

فَمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

مَمُ قَالَ الْمُمَامُ مُسَلِمَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَي ١٢٤ - (...) حَدَّثَنِي يَخْتَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّبِيَّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ الْخَطْعُ قَالَتْ: مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجُّ مُفْرِدًا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ.

(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَتْ عَائِشَةُ حَاجَّةً.

في هذا:دليل على أن الصحابة وللمُظ يفرقون بين التمتع وبين القران، وهذا أمر لا شكَّ فيــه إذا اجتمعا جميعًا، فتمتع وقرن ولا شك أن بينهما فرق، لكن إن قيل: تمتع فقط، فمن العلماء من قال: إن التمتع في لسان الصحابة معناه: الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، سواء كـان بينهما حل أو لا (١).

## €0888 €

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَلْتُهُ:

٥٢٥ - (...) وَحَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ، حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ -يَعْني: ابْسَ بِـلَالِ- عَـنْ يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ-، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَانِشَةَ ﴿ يَكُ لَكُ اللَّهِ عَلِيْ لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَا أَنَّهُ الْحَجُّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَجِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْم بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقبِلَ: ذَبَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَلَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

(...) وَحَدَّثْنَا مَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ:

(١) سئل الشيخ تَعَلَّنَهُ: هل يصح قلب نسك التمتع إلى إفراد، أو يقال: لما تلبَّس بالعمرة وجب عليه إتمامها، ولو مع الحج، فيكون قارنًا؟

تحرير؛ لأنه لا شك أنها طهرت في يوم عرفة، فإما ألا يكون عندها ماء في يوم عرفة، فتيممت وصلت، أو يقال: تطهرت بمعنى طهرت، كما أشرنا إليه قبل، فالمسألة تحتاج إلى تحرير.

فأجاب نَ مُلَثَةُ قَائلًا: لا يجوز أن يحوَّل النسك عن نيته أبدًا، لا نية القران إلى تمتع، أو نيـة الإفسراد إلى تعتـع، أو نية العمرة إذا أراد القران بشرط ألا يكون قد طاف، أو قد شرع في الطواف؛ لأن آلقرانٍ له صفتان:

الصفة الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة من أول الأمر، فيقول: لبيك عمرة وحجًا. والثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه.

أَخْبَرَ ثَنِي عَمْرَةُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ عَمْرَ اللَّهِ عَمْرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الإمننادِ مِثْلَهُ.

﴿ قُولُه: ﴿ أَتَتُكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ الْي: عَمْرةَ هي المعنية بهذا الكلام.

وفي هذا الحديث: أنها قالت: البِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ»، وسبق في لفظ آخر أو في سياق آخر أنها قالت: المُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ»، فيحمل ما سبق على ما هنا؛ أي: أنهم خرجوا قـرب دخول ذي الحجة.

واعلم أن الأفصح: «القَعدة» بفتح القاف «والحِجة» بكسر الحاء، ويجوز العكس، لكن الأفصح هو هذا.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلْلته:

١٢٦ - (...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّنَنَا ابْنُ عُلِيَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمَسْوَدِ، عَنْ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَـصْدُرُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَـصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ، وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ وَاحِدٍ قَالَ: «انْتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَآهِلِي مِنْهُ، النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ، وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ وَاحِدٍ قَالَ: «انْتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَآهِلِي مِنْهُ، النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ، وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ وَاحِدٍ قَالَ: «انْتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَآهِلِي مِنْهُ، مُثَالِّهُ عَلْدَ وَكَذَا وَكُلُنَا مُنْ اللَّهُ لِلَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَا عَنْ وَكُولَا مُعَلِي قَدْ وَلَا مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالْعَلَاقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُذَا وَكُلُو وَالْعَالَى اللَّهُ مِنْ إِلَيْنَا عَلَى قَدْ وَكُونَا مِنْ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ مُنْ إِنْ اللّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَقُ فَا مُرْقِي اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ

هذا الحديث في لفظه شيء من القلق والاضطراب، فيحمل على ما سبق؛ لأن قوله: «انْتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخُرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ» هذا لم يقله الرسول بَمَلْنَالْمَالِيَّ حين علم بحيضها، إنما قاله حينما ألحت عليه بعد فراغ الحج أن تأتي بعمرة؛ ولهذا تجد أنه قال: «أَظُنَّهُ قَالَ: غَدًا»، ومعروف: أنها وافته في تلك الليلة وخرجت معه.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ يَحْلَنْهُ:

١٢٧ - (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ - قَالَ: لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الآخَرِ - أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَلَى قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

١٢٨ - (...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ عَشِطْ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

اللهِ عَلَى وَلا نَرَى إِلا أَنَهُ الْحَبِّ، فَلَمَا قَدِمْنَا مَكَة تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقُنَ الْهَدْيَ فَا حَلَلْنَ. مَا فَاللهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقُنَ الْهَدْيَ فَاحْلَلْنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟! قَالَ: «أَوْمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِي قَدِمْنَا مَكَّةَ؟». قَالَتْ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَنْعِيمِ فَأَهِلِي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا». قَالَتْ صَفِيتُهُ: مَا أَرَانِي إِلا حَابِسَتَكُمْ. قَالَ: «عَقْرَى حَلْقَى أَوْمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟». قالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِينِي رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَهُمَ مُضْعِدٌ مِنْ مَكَة ، وَأَنا مُضْعِدٌ مِنْ مَكَة ، وَأَنا مُنْهِ عَلَى الْمُعْمِدة وَهُو مُنْهَ بِطُولًا إِلَى التَنْعِيمِ وَاللّهُ عَلَيْهُ، وَهُ وَمُنَهُ مِنْ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُومَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْهُ الْوَالَعُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْوَ أَنَا مُصْعِدٌ مِنْ مَكَةً وَهُو مُنْهُ إِلْمُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ الْوَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللله

هذا أيضًا فيه شيء من الشذوذ؛ لأنه سبق أنها وافت الرسول في المُحَصَّب وأنه أمر بالرحيل، وارتحل في آخر الليل.

وحديث عائشة الشخاكما علمتم طويل ونريد أن نخرجه على النحو التالي:

فمثلًا نقول: هذا الحديث رواه عن عائشة القاسم -مثلًا- ثم رواه عن القاسم كذا وكذا، ورواه عنها فلان ثان، ورواه عن فلان كذا وكذا، ثم يُذكر الاختلاف بين الروايات، فيكون كأنه شجرة أصلها عائشة وين عضم يتفرع عنها الرواة؛ لكي نضبط الألفاظ ونعرف ما هو الأصح؛ لأن بعضها قد يكون معارضًا للبعض الآخر.

ولهذا قد يدعي بعض الناس: أنه مضطرب؛ لاختلاف الرواة هذا الاختلاف العظيم، لكنه في الحقيقة ليس بالمضطرب كما يظهر من جمع الطرق ويحذف الباقي.

#### **€**288€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَتُهُ:

١٧٩ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْظَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُلَيِّي لا نَذْكُرُ حَجَّا وَلا عُمْرَةً. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْصُورٍ.

- ١٣٠ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ جَمِيمًا، عَنْ غُنْدَرٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعْبَدُ ، عَنْ الْحِجَةِ ذَكُوانَ مَوْلَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ جَيْنُ أَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ذَكُوانَ مَوْلَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ جَيْنُ أَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

أَوْ حَمْسٍ، فَدَحَلَ عَلَيَّ وَهُوَ خَضْبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا دَسُولَ اللَّهِ أَدْحَلَهُ اللَّهُ النَّارَ؟ قَـالَ: «أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ، فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ، قَالَ الْحَكَمُ: كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ وَلَـوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَلْبَرْتُ مَا سُفْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُ كَيَا حَلُّوا».

في هذا قول الرسول ﷺ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ، لم يكن مر علينا في هذا الحديث، وقد دلَّت النصوص على أن استعمال «لو» تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن تكون للتمني فقط، فهذه على حسب ما يتمناه الإنسان، إن تمنى خيرًا فله، وإن تمنى شرًا فله.

ومنه: حديث: «لَوْ أَنَّ لِي مَالَ فُلَانٍ، لَعَمِلْتُ مِثْلَ عَمَلِ فُلَانٍ، فهذا للتمني. وقول القاتل: لو أن لي مالًا فأتصدق منه.

القسم الثاني: أن تكون لمجرد الخبر، فهذه أيضًا جائزة، مثل: لمو زرتني لأكرمتك. ولمو أتيت البارحة ما سافرت، وما أشبه ذلك، هذا خبر محض يجري عليه الوصف بالصدق أو بالكذب، فإن كان الإنسان صادقًا فلا شيء عليه، وإن كان كاذبًا فعليه إثم الكاذب، ومن ذلك: قول النبي على المنتقبَلُتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَنْبُرْتُ مَا سُعْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ وَلِ للنبي عَلَيْ اللهَدْي مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُ كَمَا حَلُوا النبي عَلَيْ اللهَدْي مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُ كَمَا حَلُوا النبي عَلَيْ الظاهر: أن هذا مجرد خبر، وليس تمنيًا لخلاف ما وقع.

القسم الثالث: أن يكون المراد بها: الندم والتحسر على ما حصل، فهذا هو الذي نهى عنه النبي على في قوله: «المُوْمِنُ القويُ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُوْمِنِ النَّمِيعِفِ، وَفِي كُلُّ خَيْرٌ، النبي عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلا تَعْجُزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ لَكَ انَ الْحِرْصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَكَا تَعْجُزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ لَكَ انَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكُنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ اللهِ مِاللهِ عَلَى المنهي عنها؛ لأنها كما قال النبي بَلْنُالثَالِي تَفتح عمل الشيطان، وتفتح للإنسان باب الندم والتحسر، والدين عنها؛ لأنها كما قال النبي بَلْنُالثَالِي تفتح عمل الشيطان، وتفتح للإنسان باب الندم والتحسر، والدين الإسلامي يريد من أهله أن يكون الإنسان دائمًا في سرور.

وفيه: دليل على أن سوق الهدي يمنع من التَّحَلُّل.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَتُهُ:

١٣١ - (...) وَحَدَّثْنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثْنَا أَبِي، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۲۶).

4.9

الْحُسَيْنِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَايْشَةَ ﴿ عَلْ قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيِّ عَلَا لَا رَبِّعِ أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحُكَمِ فِي قَوْلِهِ: يَتَرَدَّدُونَ. الْحِجَّةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْلَرٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ: يَتَرَدَّدُونَ.

آ٣٧ – (...) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ خَيْفُ: أَنَهَا أَهَلَّتْ بِمُمْرَةٍ، فَقَلِمَتْ، وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ، فَنسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلُهَا. وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْمَحَجِّ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ النَّفْرِ: ﴿ وَيَسَمُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ الْمَنَاسِكَ كُلُهَا. وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ. فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ يَعْقُ مَ النَّفْرِ: ﴿ وَيَسَمُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ، فَأَبَتْ، فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيم، فَاحْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

١٣٣ - (...) وَحَلَّثَنِي حَسَّنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلُوانِيُّ، حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَلَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع، حَلَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي نَجِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ: أَنَهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، عَنْ حَجَّكِ وَعُمْرَتِكِ.

أَدُ عَدَّنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِي الْحَارِثِي الْحَارِثِي عَدَّنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ اللّهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةً ، حَلَّثَنَا صَفِيّةً بِنْتُ شَيْبَةً قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةً الشَّفِ: يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

وَعُمْرَ تِكِ ؟ لكن لا شك أنه إِلَا كانت العمرة تامة فهي أخر؟ ؛ لأن من أتى بالعمرة استقلالًا شم بالحج استقلالًا فهم انتقلالًا فهم المنتقلالًا فهم انتقلالًا فهم انتقلالًا فهم أنت المنتقلة فهي أحمل للقارن من الإجزاء كما يحصل للمتمتع القول في الكن المنتقل المنتقلة فهي أحمل وأفضل ولهذا أقرها النبي وَعُمْرَ تِكِ ؟ لكن لا شك أنه إذا كانت العمرة تامة مستقلة فهي أحمل وأفضل ولهذا أقرها النبي المنتقلة فهي أحمل وأفضل والهذا أقرها النبي المنتقلة فهي أحمل وأفضل والمنا أقرها النبي المنتقلة فهي أحمل وأفضل الله ترجعين بأجرين.

وفي الحديث أيضًا: دليل على تغطية المرأة وجهها في الإحرام عند الرجال الأجانب؛ ولهذا كان يضرب رجلها بِعِلَّة الراحلة، وعِلَّة الراحلة: هو -والله أعلم- العصا الذي يضرب به الراحلة أو نحو ذلك.

ن قولها ﴿ عَنْهُ اللَّهُ النَّارَ ، معلوم: أن من أغضب الرسول بَلْيُلْفَلْهُ فهو مستحق لهذا؛ لأن إغضاب الرسول عليه ليس بالأمر الهين، لكن الصحابة والله العلوا ذلك؛ لأنهم



ظنوا أن الأمر يُنسخ أو ما أشبه هذا.

**≶888**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَوَمْلَتْهُ:

١٣٥ – (١٢١٢) حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَىالَا: حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَـنْ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُـرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْمِيمِ (١٠.

المَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ جَابِر هِ اللَّهُ قَالَ: أَقْبُلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِحَجَّ مُفْرَدٍ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ حَلَى الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِر هِ اللَّهُ قَالَ: أَقْبُلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِحَجَّ مُفْرَدٍ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ حَلَى بِعُمْرَةٍ، حَتَى إِذَا كُنَا بِسَرِفَ عَرَكَتْ، حَتَى إِذَا قَلِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَحِلَّ مِنَا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ: فَقُلْنَا: حِلَّ مَاذَا؟ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى عَائِشَةَ حَلَى مَائِثَ مَدْ فَوَاعَمَنَا النَّسَاءَ وَتَطَيَّبَنَا بِالطَّيْفِ وَلَيْسَنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَيَمْنَ عَرَفَةَ إِلا أَرْبَعُ لَيَالِ، ثُمَّ أَهْلُلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَائِشَةَ حَلَى عَائِشَةَ حَلَى الْبَيْتِ، وَالنَّاسُ وَلَمْ أَهْلُونَ وَلَعْ فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: «مِنْ اللَّهُ عَلَى عَائِشَةَ حَلَى الْمَعْرَفِقَ وَالنَّاسُ وَلَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ وَلَمْ أَحْلُلْ، وَلَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ وَلَمْ أَعْلُلْ وَلَهُ أَلَمْ وَالْمَالُونَ إِلَى الْحَجْ الآنَ. وَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرُتُ كَتَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ آمَلُ فَالَتْ بِالْحَجْهِ، فَقَالَتْ: قَالَتْ عَلَى الْمَعْرَفِ وَالصَّفَا وَالْمَرُوقِ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ حَلْتِ مَنْ الشَّولِ اللَّهِ ، إِنِّى الْجَدُ فِي نَفْسِي أَنْ مَ لَمْ أَلُكُ وَلَكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرُوقِ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ حَلْتِ مَنْ وَقَعْرُونُ وَقَالَتْ وَلَا عَهُرَتِ عَلَى الْمَعْرَفِ وَالْمَلْقَ وَالْمَالُونَ النَّوْمِ وَالْمَالُونَ النَّوْمَ وَالْمَالُونَ النَّالُونَ النَّامُ وَالَى الْمَعْرَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُولُ وَقَلْلَ الْمُ وَقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالُونَ السَلَّالَ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى الشَّامِ وَالْمَالُونَ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى الشَّالَ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْرَالُ

(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَلَّدُثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جَاتِم، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِم، وَعَبْدُ بْنُ جُمَدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَاحُظُ بَقُ وَلُ: دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ حَسُّطَ وَهْيَ تَبْكِي. فَذَكَرَ بِعِنْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يَذْكُو مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يَذْكُو مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يَذْكُو مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يَذْكُو مَا قَبْلَ

مر عليكم التنبيه بالنسبة لأبي الزبير: أنه مُدَلِّس، وروايته بالعنعنة تكون ضعيفة، لكن ما ينقله مسلم تَعَلِّلُهُ يحكمون له بالاتصال؛ لأن هذا هو شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٨٤).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمْلَشْهُ:

١٣٧-(...) وَحَدَّثَنِي آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - يَعْنِي: ابْنَ هِ شَامٍ - حَدَّثَنِي آبِي، عَن مَطَر، عَنْ آبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ اللَّهِ فِي حَجَّةِ النَّبِي عَلَيْ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلًا سَهُلًا، إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي بَكْرٍ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرةٍ مِنَ التَّنْصِيمِ. إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي بَكْرٍ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرةٍ مِنَ التَّنْصِيمِ. قَالَ مَطَرٌ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنِعَتْ مَعَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ.

١٣٨ - (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَالشَّهُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَالشَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَنَا النَّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، فَلَمَّ قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ». قَالَ: قُلْنَا: أَيُّ النَّسَاءَ وَلِيسْنَا الثَّيَابَ وَمَسِسْنَا الطَّبِب، فَلَمَ كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ الْمَنْوَلِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْجَلِيلِ وَالْبَعْرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

كُونُولَه: (فكَانَتُ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتُ صَنَعَتُ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْه الظاهر: أن المراد: إذا حجت صنعت كما صنعت مع رسول الله إذا أصابها الحيض، لا مطلقًا، ولا نحمله على الإطلاق؛ لأنها فقيهة وشخط من الفقهاء، وهي تعلم: أن الرسول بَلْنُالْفَلْوَالِيْلُ وأصحابه لم يكونوا يخرجون إلى التنعيم بعد الحج.

ا و المَرْوَةِ ١٠ الطُّوافُ الأوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ١٠.

قال الإِمَامُ النَّوُوِيُّ رَحِّلَاللهُ فِي اشَرْح صَحِيْح مُسْلِم » (٤ / ٤٢٣):

قوله: ﴿ وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ٩. يعني: القارن منا، وأما المتمتع فلا بدله من السعي بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. اهـ

هذا صرف للفظ عن ظاهره؛ لأنه يحكي عن نفسه فيقول: «أَتَيْنَا النَّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثَّيَابَ وَمَسِسْنَا الثَّيَابَ وَمَسِسْنَا الطَّيبَ»، وهذا يعني: أنهم متمتعون، لما أمرهم بالحل صاروا متمتعين، فيخالف حديث عائشة وحديث ابن عباس في أن الذين صلوا أتوا بطوافين (''): طواف بالبيت،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة المناف.



وطواف بالصفا والمروة، فلا بد من تحرير هذه الألفاظ.

وكذلك مسألة تطهر عائشة في منّى أو في عرفة، هذه أيضًا تحتاج إلى تحرير، ونحيل المحرر إلى كلام ابن القيم في «زاد المعاد».

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَمْلَتُهُ: `

١٣٩ – (١٢١٤) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَبْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَقِطُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ لَمَّ أَخْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهُنَا إِلَى مِنْسَى. قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ.

في هذا: دليل على ضعف قول من يقول من العلماء تَتِمَهُ وُلِنهُ: إنهم يهلون بالحج يوم التروية من المسجد الحرام.

وبعضهم قال: يهلون من تحت الميزاب -ميزاب الكعبة- ولكنهم لم يعلموا بأنه يحج البيت هذا العَالَمَ الكثير.

فلو قلنا للناس: كل إنسان ينبغي له أن يحل من الميزاب -من تحت الكعبة-، لم يتمكن من هذا إطلاقًا؛ لكن العلماء يتكلمون على حسب وقتهم مع أن هذا القول ضعيف جدًّا.

والصواب: أن الناس يحرمون يوم التروية من أمكنتهم، من كان في مكـة أحـرم مـن مكـة، ومن كان في الحل أحرم من الحل، في أي مكان.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَّتُهُ:

ا الله عليه المنافعة المن

هذا واضح على أن المراد: الذين قرنوا؛ لأنه ذكر النبي ﷺ، وكان النبسي ﷺ قارنًا، فليس كالسياق الأول في التصريح بأن الطواف الأول كفي المتمتعين.

﴿ وقوله: ﴿ وَلَا أَصْحَابُهُ ۗ . يعني: الذين كانوا مثله قارنين.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَّاللهُ:

١٤١-(١٢١٦) وَحَدَّمَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم، حَدَّنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَحَّا فِي نَاسٍ مَعِي، قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّد عَلَيْهِ الْحَجِّةِ، فَأَمْرَنَا أَنْ عَلِيصًا وَحْدَهُ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّيِي عَلَيْ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمْرَنَا أَنْ نَحَلَّاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ. نَحِلَّ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَا حَمْسٌ أَمْرَنَا أَنْ نُفْضِي إِلَى نِسَائِنَا فَنَاتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَدَاكِيرُنَا أَنْ نُفْضِي إِلَى نِسَائِنَا فَنَاتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَدَاكِيرُنَا أَنْ نُفْضِي إِلَى نِسَائِنَا فَنَاتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَدَاكِيرُنَا وَمَنْ فَقَامَ النَّيْ عَلَيْ فِينَا فَقَالَ الْمُولُ مَا لَيْقُ فِينَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْ فَيْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطْمَنَا وَلَا مَكُونُ وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَدْقَكُمْ وَأَبَرُ كُمْ، وَلَوْلَا هَدْبِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُونَ وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْمُعَلِّدُ مَنْ الْمَنْ مَنْ اللّهُ وَلَو اللّهُ مَا اللّهُ وَلَو اللّهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَو اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الل

وله: (صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) هو يوم الأحد؛ لأن وقفة الرسول على كانت يوم الجمعة وهو التاسع، فيكون الرابع هو يوم الأحد.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَلتهُ:

١٤٢ - (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي آيِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ آيِي مِيُلَيْهَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُّ قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَلَمَّ قَدِمْنَا مَكَّة أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي ﷺ، فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي ﷺ، فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنْ السَّمَاء أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ؟ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، أَجِلُوا فَلُولًا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُ مَا اللَّهُ وَلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُ مَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ السَّاء وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ كَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ، وَجَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْمَاء وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّاء وَلَا اللَّهُ مَنْ أَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلُنَا النَّسَاء وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاء مُنَا النَّسَاء وَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَرْمُ الْعُرُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِى الْمُلْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ال

١٤٣ - (...) وَحَدَّثَنَا اَبْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعِ قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٣٠).

مُتَمَنَّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرُويَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ النَّاسُ: تَصِيرُ حَجَّتُكَ الآنَ مَكِّيَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَادِيُّ رَبِّ اللَّهِ عَلَيْ عَمَهُ، وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْحَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْحَجَّ مَفْرَدًا وَأَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ إِحْرَامِكُمْ فَطُونُوا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ إِحْرَامِكُمْ فَطُونُوا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ فَاللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ سَمَيْنَا الْحَجَّ ؟ قَالَ: الْحَبِي الْمَلْوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتُعَدًّا، قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَدًّ وَقَدْ سَمَيْنَا الْحَجَّ ؟ قَالَ: «الْفَعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنْ الْهَدْيَ لَا يَحِلُّ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُدْيُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُدْيُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولَ مَا آمُرُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنْ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهَدْيُ عَلَى اللَّهُ الْمُدَالُ اللَّذِي أَمُولُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَعِلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُ اللَّذِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُمُ الْمُؤْلُولُ ال

في هذا الحديث فوائد:

منها: أنه ينبغي للمتمتع أن يُقَصِّرَ؛ وذلك من أجل أن يتوفر الشعر للحج؛ لأنـه لـو حلـق لم يبق شعر للحج، وإن بقي لم يبق إلا شيء قليل.

ومنها: أنه يجوز أن يجعل الحج عمرة؛ ليتمتع بها إلى الحج، وأما من جعل الحج عمرة لينسلخ ويهرب من الحج فهذا حرام؛ ووجه ذلك: أن الأول انتقل من نسك إلى نسك أفضل، وأما الثاني فقصده التهرب والتحيل والخداع، فلا يحل، فالفرق: أن إنسانًا جاء حاجًا مفردًا - قدم مكة - وفي هذا الحال يجب أن ينتظر، فلا يحل إلا يوم العيد، لكنه حوَّل الحج إلى عمرة من أجل أن يتخلص منه، ويرجع إلى أهله، فهذا لا يجوز. أما لو جعل الحج عمرة؛ ليصير متمتعًا ويحج من سنته، فهذا جائز، بل هو أفضل.

ومنها: أن الانتقال من المفضول إلى الأفضل جائز ولو عَيَّنَ الإنسان المفضول، وهذا عامٌ في كل شيء، ومنه: ما جاء في الحديث الصحيح: أن رجلًا قال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: «صَلَّ هَاهُنَا» فأعاد عليه، قال: «صَلَّ هَاهُنَا»، فأعاد عليه، قال: «صَلَّ هَاهُنَا»،

فالمهم: أن الانتقال من مفضول إلى أفضل لا بأس به وإن عَيَّنَ المفضول؛ لأن الـشريعة الإسلامية جاءت بالمصالح تحصيلها أو زيادتها، أما لو أراد التخلص من المفضول، فهذا لا يجوز.

فإن قال قائل: هل قلب الحج إلى عمرة بقصد الخروج من الحج الأجل ضرورة -مؤتمر

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٩٤٥)، وأبو عوانة (٥٨٨٣)، وأبو يعلى (٢١١٦).

مثلًا أو أي عمل آخر- يجوز؟

الجواب: لا يجوز، إذا كان ضرورة، فقـد قـال الله تعـالى: ﴿ فَإِنْ أَحْمِرَتُمْ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّي ﴾ الثنة:١٩٦].

فإن قال قائل: أنا أحج مفردًا ثم بعد ذلك أنشئ سفرًا آخر للعمرة، فهل هذا جائز؟ الجواب: شيخ الإسلام تَعَلَّلْتُهُ ذكر أن هذا أفضل بلا خلاف؛ يعني: إفراد كل واحدة بسفر، يقول: إنه أفضل بلا خلاف، لكن إن أراد أن يجعلهما في سفر واحد، فالتمتع أفضل من القران.

فإن قال قائل: هل المُفْرِد يجب عليه التمتع؛ يعني: فسخ الحج إلى عمرة؟

فالجواب: هذا فيه خلاف، والصواب في هذه المسألة: ما اختاره شيخ الإسلام تَعَلَّلْهُ: أنه كان واجبًا على الصحابة فقط؛ لأنهم الذين وجهوا بالأمر، ولو تخلفوا لكانوا أسوة لمن بعدهم، وأما من بعدهم فهذا على سبيل الاستحباب فقط.

فإذا قيل: كيف يجب على الصحابة دون غيرهم؟

قلنا: لأجل ألا يكونوا أسوة سيئة لمن بعلهم؛ لأن الناس سيقولون: إذا تمرد الصحابة على كلام الرسول فنحن من باب أولى، فإذا طبقوا الأمر، وزال ما في نفوس الناس من تحريم العمرة في أشهر الحج، حصل المقصود.

**≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلتْهُ:

الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبَّكَ مَسَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبَّكَ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلًا، قَالَ: وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمْلَتُهُ:

## ( ٨ ) باب فِي الْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

٥٤٠ - (١٢ ١٧) حُدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُنَتَى: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى مَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزَّبْيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا ابْنُ الزَّبْيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَامَ مُمَرُ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلَّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِهَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُورْ آنَ قَدْ نَزَلَ مَنَاذِلَهُ فَآتِمُوا الْحَجَّ وَالْمُعْرَةَ لِلّهِ كَهَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَآبِتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَكُمُ اللَّهُ وَآبِتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النَّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَكُمُ اللَّهُ وَأَبِتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النَّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ الْمَرْ وَالْمُ اللَّهُ وَالْبَتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النَّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ الْمُرَاةَ إِلَى آجَلِ إِلَا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.

(…) وَحَدَّنَيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ؛ فَإِنَّهُ أَتَمَّ لِحَجِّكُمْ وَأَثَمَّ لِعُمْرَتِكُمْ.

١٤٦ - (١٢١٦) وَحَدُّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقَتَيْبَةُ جَمِيعًا، عَنْ حَبَّادٍ، قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَنَا حَبَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ جَجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْكَا قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَيْكَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً.

قوله فلما قام عمر قال: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلَّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ»، حين قام؛ أي: حين
 صار خليفة وقام بالناس خليفة.

ثم ذكر هي المتعة بمنزلة الزنا، وهي النكاح إلى أجل، فقال هيك: «أَبِتُوا نِكَاحَ هَـذِهِ النَّسَاءِ، فَلَن أُوتَى بِرَجُل نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَل إِلَا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ»؛ يعني: إن كان محصنًا، وهذا يدل على أن المتعة -أعني: متعة النساء- زنًا؛ لأن عمر هيك لا يمكن أن يستحل قتل نفس مؤمنة إلا بحق.

♦ وأما قوله هلك : "وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَا يَتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» : مراده : أنك إذا أحرمت بالحج، ثم قلبته إلى عمرة فإنك لم تتمه، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا لَفَحَ وَالْمُنْرَةَ لِلْهِ ﴾ الشخة ١٩٦١]. وهو هلك نظر إلى نفس الصورة، وهذا صحيح أنه لم يتم الحج؟ لأنه إذا قلبه إلى عمرة وتحلل منه لم يكن أتم الحج.

لكن الجواب على هذا أن يقال: إنه أتم الحج بالواقع، وذلك أنه لمَّا فَسَخ الحبِّج إلى عمرة

ليصير متمتعًا فقد أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل، لكن من نظر إلى الصورة فقط قال بما قال عمر، ولا شك أن عمر هيئك كغيره من البشر يخطئ ويصيب، فهو في هذا الرأي ليس بمصيب؛ بل يقال: إن من فسخ الحج إلى عمرة فقد أتى بالحج، وأتى بالعمرة.

لكنه ينطبق على ما ذكرت لكم قبل قليل، وهو إذا فسخ الحج إلى عمرة؛ ليتخلص منه، فهذا لا شك أنه لا يجوز، وأنه حرام، حتى لو كان له ضرورة لا يجوز له ذلك، فإذا كان له ضرورة فيكون محصرًا، وقد عُلِمَ حكم المحصر من الآيات الكريمة.

فإن قال قائل: لعل هذا كان مراد عمر؟

فالجواب: لا، هذا ليس مراده؛ لأنه صح عنه أنه كان ينهى عن متعة الحج وينضرب على ذلك، ويقول معللًا ويشنع: ذلك بأنه يريد أن يكون للبيت عُمَّارٌ؛ يعني: أن الناس تأتي لتملأ البيت؛ لأنهم إذا كانوا لا يأتون البيت إلا للحج وجعلوها عمرة تعطل البيت، وهذا في زمنه، لكن في زمننا -والحمد الله - البيت لا يتعطل تأتي في أي وقت تجده ملآن.

## **∅888**⊘

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي يَحَلَّلُهُ:

## (١٩) باب حَجَّةِ النَّبِيُّ ﷺ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَ عَلَاللهِ:

١٤٧ – (١٢١٨) حُدِّنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ جَمِيعًا، عَنْ حَايِمٍ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّنَا حَايَمُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ – عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحْمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقُومِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ. فَأَهُوى بِيهِ إِلَى عَبْدِ اللّهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقُومِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ. فَأَهُوى بِيهِ إِلَى وَأْسِي فَنَزَعَ ذِرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَلْابِيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّ شِعْتَ. فَسَأَلَتُهُ وَهُو أَعْمَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلاةِ، فَقَامَ فِي فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّ شِعْتَ. فَسَأَلَتُهُ وَهُو أَعْمَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلاةِ، فَقَامَ فِي نَسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلًا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِيهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاوُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمَسْجَةِ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلًا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِيهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاوُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمُسْتَعِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ : أَخْرِنِي عَنْ حَجَّةٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَى الْعَاشِرَةِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى وَسُولَ اللّهِ عَلَى مَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ وَيَعْمَلَ مِنْ لَعَيْرَ مُلْكَ إِلْمَ لِنَا مَعَهُ مَنْ النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ حَلَى مَسُولِ اللّهِ عَلَى مَنْ الْمُعْتَذِي اللّهُ وَلَكُونَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمْسٍ مُحَمَّدُ بْنَ آبِي بَكُو، فَأَرْسَلَتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَنْ أَلْمُ اللّهُ وَلَكُنَ أَنْ اللّهُ لِيَا إِلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَنِي بَكُو، فَأَرْسَلَتُ إِلَى رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ وَلَكُونَ أَسُولُ اللّه عَلَى مَا اللّه عَلَى اللّه وَلَكُونَ أَنْ أَنْ اللّهُ وَلَكُونَ أَنْ الْمُعَلّمُ مُنْ أَنْ اللّهُ وَلَكُونَ أَسُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُكُلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي الْعَاشِولُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ الْمُعَلِ

كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَتْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَخْرِمِي . فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَنَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدٍّ بَصَرِي بَيْنَ بَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَـيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلَ بِالتَّوْحِبِدِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَـكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْتًا مِنْهُ وَلَـزِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلْبِيَتُهُ قَالَ جَابِرٌ ﴿ عِلْكَ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجِّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْمُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَكَانًا وَمَشَى أَدْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ ﷺ فَقَرَأَ: ﴿ وَأَغَيْدُوا مِن مَعَامِ إِبْرَهِ عَر مُصَلَّى ﴾ اللَّهُ قَامَ ١٢٥]. فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ -وَلا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ اللَّهُ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللهٰ الله اللهٰ ال ۞﴾ الكَافِكَ الكَافِكَ ١١]. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ السَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُومَ مِن شَعَآبِرِ إِللَّهِ ﴾ [الثلاث ١٥٨]، ﴿ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ ». فَبَدَأَ بِالسَّفَا فَرَقِي عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَخُدَهُ لا شَرِيكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَخُدَهُ، أَنجَزَ وَعْدَهُ، وَنَـصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتَ.

ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمُرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْرَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: «لَوْ أَنِي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ، اللَّهِ الْمَعْرَةُ فِي الْمُحْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْمُعْرَةُ فِي الْمَحْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْمُعْرَةُ فِي الْمُحْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْمُعْرَةُ فِي الْمُحْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْمُعْرَةُ فِي الْمَحْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْمُعْرَةُ فِي الْمُحْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْمُعْرَةُ فِي الْمَحْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْمُعْرَةُ فِي الْمُحْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْمُعْرَةُ فِي الْمُحْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْمُعْرَةُ فِي الْمُحْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْمُعْرَةُ فِي الْمُحْرَةُ فِي الْمُورَةُ فِي الْمُحْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْمُعْرَةُ فِي الْمُحْرَةُ وَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَعْدَقَتْ مَاذَا لَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَ

فَرَضْتَ الْحَجَّ؟». قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ \*. قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِاتَـةً، قَـالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُ وا إِلَى مِنَّى فَأَهَلُوا بِالْحَجُّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ نَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَـازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِّبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةُ نَحْتُ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمَ أَضَعُ مِنْ دِمَانِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ آخَ ذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَـهُ. ۚ فَإِنْ فَعَلْـنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ، وَقَدْ تَرَكُتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ. وَأَنتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنتُمْ قَائِلُونَ؟». قَالُوا: نَـشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْتًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا، حَتَّى غَرَبَتِ السَّمْسُ وَنَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَـدْ شَـنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزُّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْدِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِه اَلْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ • كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّعْ بَيْنَهُمَ شَيْتًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ -حِبنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ- بِلْذَانِ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَنْس الْمَشْمَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَعْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَعَاهُ وَكَبَرَهُ وَهَلَلَهُ وَوَحَدَهُ، فَلَمْ يَزُلُ وَاقِفًا حَتَّى اَسْفَرَ جِدًّا، فَلَفَعَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَرَّتْ بِهِ ظُمَّنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَلَهُ عَلَى وَجُو الْفَصْلِ، فَحَوَّلَ الشَّعْرِ اللَّهِ عَلَيْ يَلَهُ عَلَى وَجُو الْفَصْلِ، فَحَوَّلَ الشَّعْرِ اللَّهِ عَلَيْ يَعْرَبُ مَعَ لَلْ الشَّقِ الاَحْرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدَهُ عَلَى الشَّقِ المَسْقَلُ المَّوْرِينَ الْمَسْقِ الْمَعْرِ السَّعْرَةِ الْمَعْرَةِ الْمَعْرَةِ الْمَعْرَةِ الْمَعْرَةِ الْمَعْرَةِ الْمَعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُحْرَةِ الْمُعْرَةِ اللَّهُ عَلَى الْجَعْرَةِ الْمُعْرَةِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَةِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرُقِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ الْم

١٤٨ - (...) وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلَتُهُ عَنْ حَجَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِمٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْي، فَلَيَّا خَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشُ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنْ لِلْهُ ثَمَّ فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ.

قوله: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ» نسبته إلى على بن أبي طالب هيئ أن عليًّا هيئ جد أبيه، وقد أدرك جابرًا؛ لأن جابرًا كان قد أسن.

وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْ لَذَلِكَ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ». هذا لا شك أنهم بشر كثير، حيث أنه يرى مد البصر من كل جهة وقد قُدَّروا بنحو مائة ألف -الذين حجُّوا مع الرسول بَلْيُلْكُلْلْلِلْ الله الله عني: لم يبق من الصحابة إلا أربعة وعشرون ألفًا، وإلا فكلهم حجُّوا معه؛ لأنه أعلن بَلْيُلْكُلْلْلِللْ للناس في التاسعة أنه سيحج، فقدم الناس كلهم من أجل أن ينظروا إلى حج النبي بَلِي ويقتدوا به.

فإن قال قائل: لماذا لم يحج النبي علي السنة التاسعة، أو السنة الثامنة، أو في السنة السابعة مثلًا؟

قلنا: أما ما قبل التاسعة فلا يمكن أن يحج؛ لأنه قبل الفتح كانت مكة تحت سيطرة. المشركين، وقد ردوه عن العمرة فكيف بالحج.

وأما في الثامنة بعد الفتح، فكان مشتغلًا ﷺ بالجهاد، فإنه لم يفرغ من ثقيف إلا في آخر ذي القعدة.

وأما في السنة التاسعة، فقيل: إنه لم يحج؛ لأن هذا العام كان عام الوفود؛ فإن العرب كانوا ينتظرون فتح مكة، ولما فتحت انتظروا أيضًا القضاء على ثقيف؛ لأنهم أمة لهم قوة، فلما قضى عليهم النبي بَمَانِاللَّاللَّالِيَّةُ في المدينة، فكان عليهم النبي بَمَانِاللَّاللَّالِيَّةُ في المدينة، فكان في المدينة ليتلقى هؤلاء الوفود يعلمهم دينهم بَانِالتَاللَّالِيَّةً.

وسبب آخر: أنه في السنة التاسعة حج المشركون مع المسلمين فأراد النبي بَلْنَالْتَلْمَالِيلُهُ أَن يكون حجه خالصًا للمسلمين؛ ولهذا أذن في التاسعة: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (۱)، هذا إن قلنا: إنه فرض في العاشرة فلا إشكال، أَعْلَمَ النبي عَلَيْهُ الناس أنه سيحج في العاشرة، فاجتمع الخلق كما ذكر جابر هيئه.

والمراد المعرف تأويله لا شك أنه يعرف تأويله، فهو أعلم الناس بكتاب الله، والمراد بالتأويل هنا: التفسير؛ فإن أعلم الخلق بمعاني كلام الله على هو رسول الله على ولهذا قال العلماء: يرجع في التفسير إلى القرآن، ثم إلى السنة، ثم إلى أقوال علماء الصحابة، ثم إلى كلام التابعين الذين أخذوا عن الصحابة.

في هذا الحديث فوائد كثيرة:

منها: توقير آل النبي على: أقاربه، وهذا مقيد بما إذا كانوا أهد للتوقير بأن كانوا مسلمين؛ لأن المسلمين من آل الرسول بَلْنَاكَ الله الله على الإسلام وحق قرابتهم من رسول الله على وقد قال الله تعالى: ﴿ قُل لا أَسْتَلَكُم عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ [النج الله تعالى: ﴿ قُل لا أَن تودوا قرابتي، وهذا أحد التفاسير في الآية، وقيل: إلا أن تودوني لقرابتي.

ومنها: جواز صلاة الإنسان في الثوب الواحد؛ لأن جابرًا هيك فعل ذلك وكان رداؤه على المشجب، والمشجب هو عبارة عما نسميه نحن (الجِنَّارة) وهي أعواد ثلاثة تجمع رءوسها وتفرق أصولها حتى تقف وتوضع عليها الثياب.

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٣٦٩)، ومسلم (١٣٤٧).



ومنها:أنه ينبغي للإنسان إذا كان قدوة وأسوة في دين الله أن يبين للناس أنه سيفعل هذا الشيء من أجل أن يتأسوا به.

ومنها:أن فعل النبي بَمَانِهُ السَّرَاقِ أسوة، وهذا هو الأصل ولا يقال: لعل الفعل خاصٌّ به؛ لأن الأصل عدم التخصيص؛ ولهذا قال جابر ﴿ يَكُ لَ يَلْ يَكُ يَكُ مَانْ يَا أَتُمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَيَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ اللَّهِ وَهُ وَ كَذَلَكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَّقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الانختالة:٢١]؛ ولهذا لو أن أحدًا اقتدى بفعله، فقال قائل: إنه خاصٌّ به. قلنا: أين الـدليل؟ ولا يمكـن أن يُتـرك عمل الرسول كَلْنَالْتَلْمَالِيِّ إلا إذا قام الدليل على اختصاصه به؛ ولهذا يذكر الله ﷺ إلا إذا قاصية إذا كان الحكم خاصًا به كما في قوله: ﴿ وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النِّيقُ أَن يَسْلَنَكِحَمَّا خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانجَنَافا: ٥٠].

ومنها:استحباب الغسل للإحرام، للرجال والنساء، حتى من لا تصلي فإنها تغتسل، بدليل: أن النبي ع الله أسماء بنت عُمَيس امرأة أبي بكر كان ان تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم.

ومنها:جواز الإحرام ممن عليه جنابة، ووجه ذلك: أنه أمر النفساء أن تحرم، والنفاس لا شك أنه موجب للغسل (١)

ومنها:أن الإنسان لا ينقل إلا ما بلغه، فإن جابرًا ﴿ لَلْنَهُ لَمْ يَنْقُلُ مَا نَقْلُهُ عَبْدُ اللَّهُ بِـن عمـر: أن النبي ﷺ أهلُّ حين استوى على ناقته (٧) بل قال: حتى إذا استوت به على البيداء، وهذا بعد ذلك؛ أي: ما ذكره جابر فهو بعد ما ذكره عبد الله بن عمر ٣٠)

ومنها:أن التلبية توحيد خالص؛ لأن الإنسان يقول: «لبيك اللهم لبينك»، و«لبيك» هـذه جواب لدعوة؛ ولهذا إذا دُعِيَ أحدنا فقيل: يا فلان قال للداعي: لبيك، وهي بصيغة التثنية، ولكن المراد: التكرار، ومن ثم يقول النحويون: إنها ملحقة بالمثنى؛ لأن لفظهـا لفـظ التثنيـة؛ ومعناهـا: التكثير، والتلبية: هي الإجابة، فكأنك تقول: يا رب إجابة لك بعد إجابة، وتكرر توكيدًا.

<sup>(</sup>١) سِتْل الشيخ تَعَلَّقْهُ: هل لنا أن نقيد جواز الإحرام للجنب بالحائض فقط؟

فأجاب تَعَمَّلُتُهُ قائلًا: لا، هذا عام بالحائض والنفساء ومن عليه الجنابة، وليس هناك دليل على شرط الطهارة. (۲) خرجه مسلم (۱۱۸۷).

<sup>(</sup>٣)ستل الشيخ تَعْمَلْتُهُ: الرسول ﷺ أحرم بعد الصلاة، فهل يؤخذ منه أن من السنة أن يتعمد الإنسان أن يحرم بعد الصلاة؟

فأجاب تَحَلَلتُهُ قائلًا: نعم، إذا كان وقت الصلاة أو قريب من وقت الصلاة، وهو يعرف أنه لن ينطلق من الميقات إلا بعد الصلاة، فنقول: الأفضل ألا تتعجل، وأحرم بعد الصلاة.



ومنها: الثناء على الله على ال

ومنها: انفراد الله تعالى بالملك؛ لقوله: «وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»، وقد مر علينا مشل هذا، لكن جابرًا عليف سمى ذلك توحيدًا.

ومنها: جواز الزيادة على هذه التلبية؛ لأن النبي على كان يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم، وممن زاد في التلبية ما سبق في قول عمر وابنه: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ»(۱)، وكما قال أنس حليف: «مِنَّا المُهِلُّ وَمِنَّا المُكَبِّرُ»(۱)، وكان النبي على يسمعهم ولا يرد عليهم شيئًا، لكن لزوم تلبية الرسول بَلَيْالْ اللهُ افضل وأتم في التأسي.

ومنها: أن الناس كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، بل إن العرب في الجاهلية يرونها من أفجر الفجور، ويقولون: لا يمكن أن تأتي إلى مكة بعمرة وحج، بل لا بـد أن تأتي بعمرة في سفر، وحج في سفر، وهم ينظرون إلى ذلك من ناحية اقتصادية؛ حتى يكثر الزوار والحجاج وتكون الأسواق أكثر اشتغالًا.

وفه: «لَسْنَا نَنْوِي إِلَا الْحَجَّ اهذا على الأغلب وليس على الكل، وجابر حكى عما عرف، وإلا فإن عائشة وهي بينت أنه قد أهل ناس بالحج، وأهل ناس بالعمرة، وأهل ناس بحج وعمرة.

قوله: «اسْتَلَمَ الرُّكْنَ» يعني: الحجر الأسود، وأطلق عليه اسم الركن؛ لأنه في الركن.
 وقال العلماء: الاستلام؛ معناه: أن يمسحه بيده، وليس أن يضع يده عليه؛ لأن الوضع ليس فيه استلام، بل لا بد من المسح.

♦ قوله: «رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا»: قال العلماء: الرمل: سرعة المشي مع تقارب الخطى، والظاهر: أن مرادهم مع تقارب الخطى؛ أي: أن الإنسان لا يمد خطوه؛ لأن العادة أن الإنسان إذا أسرع تكون خطوته أبعد، لكن يسرع وهو لا يمد خطوه، بل يكون طبيعيًّا.

والحكمة من الرمل تتبيّن بمعرفة أصل مشروعيته؛ وأصل مشروعية الرمل: أن النبي عَلَيْ لما قاضى قريشًا في عمرة الحديبية على أن يرجع من العام القادم أرادت قريش أن تظهر الشماتة بالنبي عَلِيْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٥٩)، ومسلم (١١٨٥).

وأصحابه، فقالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب؛ يعني: أضعفتهم.

ويثرب اسم للمدينة، وكانت فيها الحُمى، حتى دعا النبي على الله تعالى أن ينقلها إلى المححفة (١) فأرادوا الشماتة بهم، فجلسوا نحو الشمال من الكعبة من أجل أن يتفرجوا على الصحابة، فعلم بذلك النبي على أي: علم بمكرهم؛ لكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، لكن لا على وجه استكمال الشوط، بل يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني، ويمشوا ما بين الركنين "لانهم بين الركنين يستترون بالكعبة عن قريش، ولم يشأ النبي على أن يتعبهم، أما في حجة الوداع، فإنه على رمل الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر.

وعلى هذا؛ فيكون الرمل الأول الذي كان في عمرة القضية منسوخًا إلى الرمل في جميع الأشواط الثلاثة.

والرمل في الأشواط الثلاثة فقط فيه إظهار للقوة والجلد مع عدم المشقة، فلو قطع على اثنين لكان شفعًا لا وترًا، ولو قطع على خسة لكان فيه مشقة، ولو قطع على خسة لكان فيه مشقة، ولو قطع على واحد لم يحصل به بيان القوة؛ فلذلك اختار النبي على أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة فقط؛ ولأنه لو اقتصر على الشوط الأول لم تتبين القدرة والقوة.

قوله: ﴿وَمَشَى أَرْبَعًا ٤ يعني: الأربعة الباقية من الطواف.

قوله: (ثُمُّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ) يدل على أن هناك زحامًا، وفي رواية: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، والجمع بينهما: أنه نفذ متقدمًا إلى مقام إبراهيم؛ ليصلي خلفه.

ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان عَلَيْلاَتَلاَثَالْالله لله يرقى عليه لما ارتفع جدار الكعبة صار يرقى على هذا المقام.

﴾ قوله: فقرأ: ﴿وَأَغَيِنُواْمِن مَّقَامِ إِنْرَهِـتَمَ مُصَلًى ﴾ [الثقة:١٧٥]. قرأ ذلك في حال نفوذه؛ إشارةً إلى أنسه إنما فعل ذلك امتثالًا لأمر الله تعالى في قوله: ﴿وَالتَّخِذُواْمِن مَّقَامِ إِنْرَهِـتَمَ مُصَلًى ﴾.

♦ قوله: ﴿فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ»، وهذا يشعر بأن المقام في مكانه الحالي؛ لأنه لــو كــان لاصقًا بالبيت -كما في الرواية المشهورة- ما احتاج أن يقول: ﴿فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٧٢)، ومسلم (١٣٧٦) من حديث عائشة ﴿ عُكُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).



وهذه المسألة اختلف فيها المؤرخون، وأكثر المحققين على أنه كان في أول الأمر لاصقًا بالبيت ثم زُحْزِحَ، ولكن الذي يظهر: أنه في الأصل في مكانه هذا.

♦ وقوله: ﴿وَأَغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِتَهُ مُصَلَى ﴾ [الكانة: ١٢٥]. استدل بعض العلماء باستشهاد النبي ﷺ بهذه الآية على أن ركعتي الطواف واجبة، وهذا له حظ من النظر؛ لأن النبي ﷺ فسر به الآية الدالة على الوجوب للأمر به؛ ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدع الركعتين بعد الطواف(١١).

وفيها: أنه يسسن في هاتين السركعتين أن يقسراً: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ ۗ [التَّالَاتَكَ: ١] في الأولى، و ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ۞ ﴾ [التَّالِئَكَ: ١]. في الثانية.

قال أهل العلم: ويخففهما؛ لأن المكان يحتاج الناس إليه فينبغي أن يخفف حتى يفرغ المكان لمن بعده، فإن قرأ بسواهما فلا بأس؛ لأن الذي يجب قراءته من السور هو الفاتحة فقط وما عداها فإنه سنة.

♦ قوله: ﴿ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ﴾ إذا أراد السعي وانتهى من صلاة الركعتين خلف المقام، فإنه يستلم الركن مرة ثانية كالمودع للبيت في هذا العمل، ولم ترد السنة بالتقبيل في هذا الموضع، ولم ترد أيضًا بالإشارة في هذا الموضع، وعلى هذا فلا تقبيل ولا إشارة، فإن تيسر لك أن تستلمه فهو سنة، وإلا فدعه، وهذا فيمن خرج ليسعى، وأما من طاف ولم يرد السعى فلا يرجع إلى الركن ليستلمه.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَعَلَّلَهُ: الركعتان خلف المقام يتعذر جدًّا في أيام الزحام خاصة في رمضان وأيام الحج، أن يصلي الإنسان ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، لما فيه من الزحام، ولا نقول إن الرجال يمرون فقط، بل النساء كذلك، فما العمل في هذا؟

فأجاب تَعَلَّلَهُ قائلًا: العلماء يقولون: ليس القرب من المقام شرطًا، حتى لو كنت في أقسى المسجد، وحتى لو لم يتيسر لك أن يكون المقام بينك وبين الكعبة، فِبالجهة الأخرى.

ثم سئل لَعَلَّلَتُهُ: وما الحكم إذا مرت المرأة من أمام المصلِّي؟

فأجاب تَعَلَّلْتُهُ قَائلًا: نحن أرَى الآن بسبب الزحام أنه لا يمكن القرب من المقام أبدًا، فلا بد أن يمر من عنده النساء، وفي الحقيقة هو الذي أخطأ، حيث قام يصلي في هذا المكان، وهو الآن مكان طواف، فإذا مرت من أمامه يقطع صلاته ويصلي في مكان آخر.

ولا يقال هذا الذكر إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف، فلا يقال بعد ذلك لا عند المروة ولا عند الصفا في المرة الثانية؛ لأنه ليس ذكرًا يختص بالصعود، وإنما هو ذكر يبين أن ابتداء الإنسان من الصفا إنما هو لتقديم الله تعالى له.

♦ وقوله: قرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَابِرِ الشَّهُ (الشَّفَاء) يحتمل أنه قرأ الآية كلها، وكان السلف يعبرون ببعض الآيات عن جميعها، ويحتمل أنه لم يقرأ إلا هذا فقط، الذي هو محل الشاهد وهو كون الصفا والمروة من شعائر الله، وكون الصفا هو الذي يبدأ به، وهذا هو المتعين؛ وذلك لأن الأصل أن الصحابة ينقلون كل ما سمعوا، وإذا لم يقل: حتى ختم الآية أو حتى أتم الآية فإنه اقتصر على ما نُقِلَ فقط.

والشعائر جمع شعيرة، وهي النسك أو العبادة المتميزة عن غيرها بتعظيم الله ﷺ.

وفيه أيضًا: أنه ينبغي للساعي أن يصعد على الصفا حتى يرى البيت ثم يستقبل القبلة ويكبر كما في الحديث.

﴿ وقوله: ﴿ فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ ﴾ هذا الرقي ليس بواجب، وإنما هو سنة، وإلا فلو وقف على حَدِّ الصفا من أسفل حصل المقصود؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [الثقة:١٥٨]. ومن وصل إلى حدهما فقد اطَّوَف بهما، وَحَدُّ الواجب الآن هو حدهذه الأسياخ التي جعلوها للكراسي المتحركة.

وعلى هذا: فلا يجب أن يصعد ويتقدم ولاسيما في أيام الزحام.

وفيه أيضًا: أنه ينبغي استقبال القبلة على الصفا وتوحيد الله ﷺ وتكبيره.

﴿ وقوله: "وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ " يحتمل أنه زائد على قوله "فَوَحَّدَ اللَّهَ" أو أنه تفسير له، لكن وردت السنة بأنه يكبر ثلاث مرات، ولكنه ليس كتكبير الجنازة كما يتوهمه بعض العامة؛ حيث يقول: الله أكبر بيديه، يشير بها كما يشير بها في الصلاة، فهذا غلط، لكن يرفع يديه ويكبر ثلاثًا ويقول: «لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا إِلهَ إِلاَ اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْ جَزَ

وَعْلَهُ، وَنَصَرَ عَبْلُهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحُلَّهُا.

رُهُ وسَكُمْ وَمُفَعِيرِينَ ﴾ [الْمَنْفَظُ: ٢٧].

بِهُوقوله: ﴿وَنَصَرَ عَبْلُهُ السَّمِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ المشركين. م وقوله: «وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحُلَهُ على المراد بهزيمة الأحزاب: ما جرى في عام الخندق أو ما هو أعم؟

الجواب:الثاني، أي: ما هو أعم.

هُوقوله: ﴿ ثُمُّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتَ ۗ :

إذن :يقول هذا الذكر ثم يدعو، ثم يقوله ثم يدعو، ثم يقوله ثم ينزل؛ لأنه قال: (قَالَ مِثْلَ هَذَا ثُلَاثَ مَرَّاتَ»، وأما الدعاء فقال: «دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ» وإذا طبقنا اللفظ على مقتضى دلالته صــار الذكر ثم الدعاء ثم الذكر ثم الدعاء ثم الذكر فتكون خسة، ثم ينزل ١٠٠

وفيه أيضًا:أنه ينزل ماشيًا، لا يهرول في الأشـواط الثلاثـة الأولى كـالطواف؛ لأن المـسعى بعيد وفيه مشقة على الناس، لكنه يمشي مشيًا عاديًّا.

المُلكن يقول: احتمَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْـوَادِي سَـعَى، حَتَّـى إِذَا صَـعِدَتَا مَـشَى، ﴿بطن الوادي،؛ أي: بطن مجرى السير وهو المسير، وكان في عهد النبي ﷺ المجرى بينًا، وعادة أن المجري -أي: مجري السيول -يكون نازلًا؛ ولهذا سعى النبي ﷺ فيه سعيًا شديدًا، حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي.

وأصل ذلك: أن أم إسماعيل لما تركها زوجها وسيدها إبراهيم كَيْنَالْقَالِيُّ هي وولـدها وترك عندهما جرابًا من التمر، وسقاءً من الماء، نفذ التمر والماء، وجاعت الأم وعطشت، وسوف يجوع الطفل بعد ذلك؛ لأنه لا يبقى في أمه لبن، فجعل الصبي يبكي ويصيح وهي ليس عندها أحد، ليس عندها إلا الله عَلَىٰ فرأت أقرب جبل إليها صعدته تتحسس لعلها تــــمع أحــدًا فلم تسمع، فنزلت من الصفا إلى أقرب جبل إليها بعد الصفا وُهو المروة، وفعلت ووقفت عليــه تتحسس لعلها تسمع أحدًا، ولكنها في بطن الوادي كانت تسرع إسراعًا عظيمًا، تخشى على

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَعَلَّقَة: هل يجوز التطويل في الدعاء على الصفا والمروة؟ فأجاب تَعَلَّقَهُ قائلًا: لا بأس بذلك، فجابر هلينه لم يذكر مقدار الدعاء الذي بين الذكر، وهو على المروة وعلى الصفا، وحتى لو فرضنا أن السنة التطويل، فالناس لا يتمكنون من الإطالة من أجل الزحام.



ولدها؛ لأنها إذا هبطت غابت عنه، فكانت تسرع إسراعًا عظيمًا، فلما أتمت سبعة أشواط، نزل جبريل وضرب بجناحِهِ أو بِرِجْلِهِ الأرض حتى فار الماء من مكانه، وصار كالنهر يجري، فجعلت تحوطه وللنظ شُحًّا به؛ لشدة شفقتها عليه، قال النبي على : «يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاحِيْلَ لَـوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِيْنًا» (١) ولكن لا شك أن هذا من حكمة الله عَلَى .

ووجه ذلك: أنه لو كانت عيناً معيناً في هذا المكان وقرب الكعبة ليصار فيها مشقة على الناس، ولكن من نعمة الله ركان أن صار الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى.

فهذا أصل السعي كما قال النبي ﷺ (٢)؛ ولذلك سعى الناس.

إذن: ينبغي لك وأنت تسعى أن تشعر بأنك في ضرورة إلى رحمة الله عَلَى كما كانت هذه المرأة في ضرورة إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فكأنك تستغيث به عَلَى من آثار الذنوب.

وهذا الذكر يقال عند أول كل شوط، وعلى هذا فإذا انتهى عند المروة في آخر شوط فـلا دعاء؛ لأن هذا الدعاء إنما يكون في أول الشوط، كما يقول ذلك أيضًا في الطـواف، فـإن التكبيـر يكون عند ابتداء الشوط، وليس عند انتهائه.

وفيه أيضًا: في آخر الطواف، قال: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرُتُ....»(٢) سبق الكلام على هذه الجملة.

فإن قال قائل: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء أثناءالسعي؟

لجواب: لا؛ لا ترفع الأيدي في الدعاء أثناء السعي، وكذا في أثناء الطواف ؛ لأن الذين وصفوا طواف النبي عَلَيْ النَّلْ الله الله الله الله وحاءه فيه: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَلَى النَّادِ» لم يذكروا رفع اليدين على الصفا والمروة يدل على عَلَابَ النَّارِ» لم يذكروا رفع اليدين، وكونهم يذكرون رفع اليدين على الصفا والمروة يدل على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) سئل الشيخ تَعَلَّقَة: في حديث جابر ما يفهم منه أن النبي ﷺ طاف وسعى ثم أمر أصحابه أن يحلوا، فظاهره: أنهم طافوا وسعوا، فكيف نوجه ذلك مع فهمنا: أنه لا يجوز أن يقلبها عمرة إن طاف؟ فأجاب تَعَلَّقَة قائلًا: لا، يعني: يقلبها عمرة ولو طاف وسعى، لكن الممنوع أن يجعلها قرائا إلا قبل الطواف، عني مثلًا: إنسان أحرم بعمر: ثم أراد أن يجعلها قرانًا، فنقول لا بد أن يكون قبل الطواف، وأما فسخ الحج أو القران إلى عمرة، فهو جائز إلا إذا وقف بعرفة، فإنه إذا وقف بعرفة فقد تلبس بما يختص

به الحج، فلا يمكن أن يقلبه. أخرجه أبو داود (١٨٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٩٣٤)، وأحمد (٣/ ٤١١)، وغيرهم من حديث عبد الله بن السائب عليه.

أن ما عدا ذلك ليس فيه رفع (١)

وفي قوله: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحُجِّ»: دليل على التعليم بالقول وبالفعل، وأخذ منه بعض المعاصرين التعليم على السبورة، فيُرسَمُ للإنسان العِلْمُ على السبورة، والعلم إذا رُسِمَ للإنسان يكون أدعى لثباته في النفس، إذ فيرسَمُ للإنسان لا يزال يستحضر هذه الصورة فتبقى في ذهنه.

وَ قُولَه: "وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِي عَلَيْ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ الشَّ مِمَّنُ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابُنا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُحَرُّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًّا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِيمَنا ذَكَرَتْ عَنْهُ.

هذا بيان هدي النبي بَلَيْلَالْلَهُ فقدم عليٌّ من اليمن؛ لأن النبي ﷺ أرسله إلى اليمن للـدعوة إلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله، وأخذ الزكوات منهم وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَعَلَقَهُ: لو أن إنسانًا سعى في المسعى المخصص للمروة، يعني: أنه بـدأ بـالمروة، وعنـدما رجع ليبدأ الشوط الثاني رجع في نفس الاتجاه، فماذا عليه؟

فأجاب تَعَلَلْتُهُ قائلًا: إذا بدأ بالمروة أخي الشوط كله، وأما مسألة توزيع المكان إلى مقبل ومدبر، فهذا تنظيم فقط، وليس أمرًا شرعيًّا؛ ولهذا لو أنك سعيت في مسعّى واحد فلا بأس، لكن لما كشُر الناس، وصاروا يتلاقون فيزد حمون، ويقتل بعضهم بعضًا، رأى القائمون على شئون الحرمين أن يجعل مسارات، وإلا فهو كان قبل ذلك مسارًا واحدًا، ونحن أدركنا ذلك.

أما ولو طاف ثمانية أشواط ناسيًا، هل نقول: أو تر وأتي بالتاسع؟

الجواب: لا، يُلغى الثامن، كما لو زاد في الصلاة ركعة، لا نقول: اشفعها، مثل لو زاد في الرباعية ركعة وصلى خسًا، فإننا لا نقول: اشفعها، وذكر لنا بعض المشايخ: أن عاميًّا ألح عليه لما سعى ثمانية أشواط، ألح عليه ما تقول؟ قال: يُلغى الثامن، والسبعة صحيحة، فألح عليه، فقال الشيخ: إن كان ولا بد، فاذهب إلى المروة، وارجع إلى الوراء إلى الصفا، لكى تنقص الشوط الثامن!!

ثم سئل الشيخ تَعَلَّلْتُهُ: وهل السعي في الدور الثاني من المسجد؟

فأجاب تَعَلَّلَهُ قائلًا: المسعى كله ليس من المسجد، والمسعى أسفله وأعلاه ليس من المسجد؛ ولهذا لو طافت المرأة ثم حاضت قبل أن تسعى، قلنا: اسعي ولا حرج.

مُحرشًا على فاطمة، ومستفتيًا، والتحريش في الأصل: التهيج والإغراء، كما يُحَرَّش بين البهائم، وكما يحرش بين الناس؛ ولهذا يقال: حرش فلان على فلان؛ أي: هيج غيره عليه، وأغراه به، ومستفتيًا في ذلك.

فذهابه إلى الرسول ﷺ لغرضين:

الغرض الأول: التحريش على فاطمة، لماذا تحل؟!

والغرض الثاني: الاستفتاء، هل عملها صحيح أو غير صحيح؟

يقول: فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ» يعني: أني أمرتها بهذا، وكرر ذلك توكيدًا؛ لأن المقام يتقضي ذلك.

اصَدَقَتْ ؟؛ أي: فيما قالت، إني أمرتها به، وإنما أمرها النبي ﷺ كما أمر غيرها؛ لأنها لم تسق الهدي فحلت.

ثم إن النبي على سأل على بن أبي طالب عليه ماذا قال حين فُرِضَ الحج؟ فقال: قلت: اللهم إن أُهِلُّ بما أهل به رسول الله، قال: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ»، ففي هذا: دليل على مسألة خاصة بعلي علينه، وعلى مسألة عامة للمسلمين.

وأما العامة؛ فهي جواز مثل هذا؛ أي: أنه يجوز للإنسان أن يقول: لبيك، أو أحرمت بما أحرم به فلان، ممن يثق بعلمه ودينه، مع أنه سيكون مجهولًا له حتى يصل إلى فلان، فإذا قال: أحرمت بما أحرم به فلان، وكان فلان قارنًا، فهل لهذا إذا لم يكن معه هدي، أن يحل بعمرة؟

الجواب: نعم؛ لأنه لو أحرم قارنًا من البداية، فإننا نأمره أن يحل بعمرة، فكيف إذا كان مقتديًا بغيره.

ولكن على بن أبي طالب أشركه النبي في هديه، وجعل له منه نصيبًا؛ ولهذا قال: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِل وظاهر هذه العبارة: أن من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، وكان فلان قد ساق الهدي ولم يحل، فإن الثاني لا يحل، لكن هذا مقيد بما إذا كان الثاني قد ساق الهدي أو مشاركًا له فيه، كما سيأتي في سياق الحديث: أن النبي في أشرك عليًا في هديه ...

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَعَلَثُهُ: هل في قوله ﷺ: ﴿إِن معي الهدي فلا تحل ﴾: دليل على أن المتمتع إذا ساق الهدي لإ

م وقوله: «فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ مِائَةً، جماعة؛ أي: مجموع، وسيأتي -إن شاء الله- أن النبي على نحر ثلاثًا وستين، وأعطى عليًا فنحر ما بقي. م وقوله: «مِانَةً» عندي بالألف، ولكن هذه الألف لا ينطق بها، والناطق بها يعتبر لاحنًا، بل يقال: منة، كما يقال: فئة.

وأما ما نسمعه من بعض الناس الذين لا يفهمون يقول: مائة -بنطق الألف- فهذا غير صحيح، وكيف يقول: مائة -بالألف- والميم مكسورة أمامه؟! فهذا غريب.

خ وقوله: «مِائَةً» فيه: دليل على كرم النبي على الله الله الله الله الله الله الله عن سبعمائة شاة، وكثير من الناس اليوم يتعصب لإهداء شاة واحدة، حتى إنه يختار النسك المفضول على الفاضل تفاديًا للهدي، فيذهب يحرم بالإفراد؛ لأنه لا هدي فيه ويدع التمتع؛ ولهذا يسألك بعض الناس: هل أُخرِمُ متمتعًا أو أُخرِمُ مفردًا؟ أيُّ الإحرام ليس فيه هدي؟

فيقال الأمر مُيسّر والحمد الله، افعل الأفضل، وهو التمتع، ثم إن تيَسَّر لك الهدي فهذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رَجَعْتَ.

﴿ وَقُولُه ﴿ اللَّهُ عَالَمُ الْكُرُولِيَةِ تَوَجَّهُوا ۗ أَي: الناس، ويوم التروية هو اليوم الشامن من ذي الحجة، وسُمِّيَ بذلك؛ لأن الحجاج يَتَرَوَّوْنَ فيه الماء، ينقلونه إلى منى، إذ كان في ذلك الوقت ليس هناك عيون تجري في منى، ولكنهم يتروون ذلك بِالْقِرَبِ.

وهذا اليوم هو أول يوم له لقب من أيام الحج؛ واليوم الذي يليه يوم عرفة، والذي يليه يـوم النَّفرِ الثاني، فهـذه سـتة النحر، والذي يليه يوم النَّفْرِ الأول، والذي يليه يوم النَّفْرِ الثاني، فهـذه سـتة أيام، كل يوم له لقب.

م وقوله: « تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى ، وقد سبق: أنهم أحرموا من الأبطح.

﴿ وقوله: «فَصَلَّى بِهَا الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ» ولم يذكر أنه جع؛ ولهذا لا يسن الجمع في منَّى، بل يصلي قصرًا بلا جع.

يحل؟

فَأُجَابِ تَعَلَّلُهُ قائلًا: نعم، قلنا: إن المتمتع إذا ساق الهدي لا يحل، لكنه هل يكون متمتمًا؟ الصواب: لا، لا يكون متمتعًا.



وقوله: ١ ثُمَّ مَكَنَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ افيه: دليل على أنه يصلي في منى خسة أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا سنة وليس بواجب، والدليل على عدم وجوبه، حديث عروة بن مُضَرَّس عَنْ أنه وافي النبي عَنْ في صلاة الفجر ليلة المزدلفة، وأخبره أنه لم يترك جبلًا إلا وقف عنده، فقال النبي عَنْ امن شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِه، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَى نَدْفَع، وَقَدْ وَقَفَ قَبْل جبلًا إلا وقف عنده، فقال النبي عَنْ امن شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِه، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَى نَدْفَع، وَقَدْ وَقَفَ قَبْل خَبِلاً إلا وقف عنده، فقال النبي عَنْ المَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِه، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَى نَدُفَع، وَقَدْ وَقَفَ قَبْل خَبِلاً إلا وقد عنده، فقال النبي عَنْ الله وقصَى تَفَتُه الله وقد بات في منى، أو ما أشبه ذلك، فلك مِنْ الله ليس بواجب.

وفیه: أن النبی ﷺ أمر أن تضرب له قبة بنمرة، مع أنه یروی عنه أنه طُلِبَ منه أن يُضْرَبَ لـه قبة في منّى، ولكنه أبى، وقال: «هِي مَنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ ١٣٠٠.

﴿ وقوله: ﴿ وَأَمَرَ بِقُبَيَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ».

وقريش بحميتها الجاهلية وتعصبها لا تقف يوم عرفة إلا في المزدلفة، تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، وبقية الناس يقفون في عرفة، لكن النبي على جدد الحج على مشاعر إبراهيم عليه.

وقوله: وفَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَـهُ بِنَمِـرَةَ العبارة تُوْهِمْ: أَن نمرة من عرفة؛ لأنه قال: ﴿ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَـهُ بِنَمِـرَةَ ﴾، فاختلف الشراح فيها.

-فمنهم من قال: حتى أتى عرفة؛ أي: قاربها؛ لأن نمرة قريبة من عرفة؛ فيكون المعنى: حتى أتى قريبًا من عرفة.

والصواب: أن العبارة على ظاهرها؛ وأن معنى: «فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ» ، في مقابلة قوله: «وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ» فيكون معنى: «حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ» ، في المقابدة قوله: «وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ» فيكون معنى: «حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ» ، في الميقه إلى عرفة نزل بنمرة.

وعلى هذا: فلا يدل الحديث على أن نمرة من عرفة، كما أن ذلك هـو الواقع، فإن نمرة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٣٠٤١)، وغيرهم من حديث عروة بن مُضَرَّس الطائي كلينه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد، وانظر: (نصب الراية) (٢٦٧/).



مكان قرب عرفة وليس منه.

وقوله: احتمَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ القصواء: لقب لناقته التي حج عليها، وله ناقة تسمى «العضباء» وقد ذكر ابن القيم تَخَلَّنَهُ في أول ازاد المعاد» ما يُلَقَّب من دوابه على .

وقوله: «أَمَرَ بِالْقَصُوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ اللهِ على أن الإنسان الذي له سلطة وشان، لا بأس أن يأمر غيره بإصلاح شيء له، ولا ينافي هذا نهي النبي على أن يسأل الناس شيئًا (١٠) لأن هناك فرقًا بين أن تسأل شخصًا شيئًا ويرى أن له المنة عليك، وبين أن تسأل شخصًا شيئًا ويرى أن اله المنة عليك، وبين أن تسأل شخصًا شيئًا ويرى أن المنة منك عليه، وما يجري من النبي على من هذا الباب، كُلُّ يفرح بأن الرسول يأمره، ثم هو زعيم أمته عَيْنَا لِلللهُ اللهُ فيأمر على وجه السلطة، وعلى وجه الإمرة.

وقوله: ﴿ حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ ﴾ فركب بَلَيْنَالِمَالِي من نمرة متجهًا إلى عرفة.

﴿ وقوله: «فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، وهو وادي عُرَنَة، فنزل فيه؛ لأنه أسهل من الأرض الجرداء، إذ إن مجرى الوادي في العادة يكون سهلًا لينًا، ونزل فيه بَلْيُلْاتَلْلِمَالِيلًا.

ففي هذا: دليل على طلب الأسهل في النزول، لكن لا يبيت الإنسان في مجاري السيول؛ لأن السيول قد تأتي بدون شعور فيحصل في ذلك ضرر؛ ولهذا نُهِيَ عن الإقامة فيه، إما إقامة النبي على هنا فهي إقامة قصيرة يسيرة.

ح وقوله: «فَخَطَبَ النَّاسَ» وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه يخطب الناس ويبين لهم أحكام الله في كل مناسبة، كلما يظن أن الناس يحتاجون إلى بيان الحبق يقوم ويبين بخليل المناس المناه الله المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المناس ما يحتاجون إليه، سواء سألوا عنه بألستهم أو سألوا عنه بأحوالهم، فخطب الناس بالمناس المناس المناس

وقال بَلْنِهُ اللهُ اللهُ فيما قال: ﴿ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَـذَا، فِي ضَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَكِد التحريم -تحريم الدماء والأموال - بهذا التأكيد.

﴿ وقوله: اكَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا اللهِ أي: يوم عرفة، فإنه يوم حرام؛ لأنه من جملة أيام الحج،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٣٩).

والناس فيه محرمون.

إوقوله: وفي شَهْرِكُمْ هَذَاه؛ يعني: شهر ذي الحجة؛ لأنه من الأشهر الحرم، بل هو أوسط الأشهر الحرم الثلاثة المقترنة؛ إذ إن الأشهر الحرم المقترنة الثلاثة هي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم.

مِهُ وقوله: وفِي بَلَدِكُمْ هَذَا الي مكة، فإنه لا شك أن أعظم البلاد حرمة هي مكة.

إلى وقوله: « أَلَا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَلَمَيَّ مَوْضُوعٌ العني الموضوع تحت القدم، وهذا كناية عن إبطالها وإهانتها الأنه جرت العادة: أن السيء المكرم يقال فيه على الرأس، والمهان يقال: تحت القدم؛ والمعنى: أنها باطلة مهينة لا عبرة بها، وهذا عامٌ في جميع أمور الجاهلية ، كلطم الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوة الجاهلية والميسر والخمر وغير ذلك، فكل أمور الجاهلية أبطلها النبي بَلِيُلْالِيَّا ووضعها، يقول: « أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ او على هذا فتكون أمور الجاهلية قد محيت بهذا الحديث، ولا اعتماد عليها ولا رجوع إليها.

﴿ وقوله: ﴿ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ، يعني: الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها موضوعة لا حكم لها، ولا قصاص ولا دية ولا شيء.

﴿ وقوله: ﴿ وَإِنَّ أُوَّلَ دَمِ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةً بْنِ الْحَارِثِ، ابن عبد المطلب؛ يعني: ابن ابن عمه عَلَيْالْمُلْلِينَا وَلَيْ النَّاسُ به، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

﴿ وقوله: (كَانَ مُسْتَرَضِعًا فِي بَنِي سَعْدِ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ): ولا يصح (مسترضَعًا) -بالفتح-؟ لأن المسترضَع بالفتح: من طلب أن يُرْضَع، والمسترضِع: هو الذي طُلِبَ له أن يُرْضَع، فهذا قريب من الرسول عَلَيْلَا اللَّهُ فهو ابن ابن عمه ومع ذلك أهدر النبي عَلَيْ دمه وجعله موضوعًا -يعني: فلا يطالب به - كل هذا لئلا يعود الناس إلى أمور الجاهلية، فيطالبون بما كان بينهم من أمور الجاهلية من دماء أو أموال.

ن وقوله: «وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبَا أَضَعُ مِن رِبَانَا رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ وهذا يدل على أن الربا موضوع، لا يؤخذ مهما كان، فكل ربا الجاهلية موضوع، أبطله النبي عَلَيْهُ، وأول ما أبطل من الربا ربا أقاربه، ربا العباس بن عبد المطلب والنه حيث كان غنيًّا يرابي، فوضع النبي على رباه، وهذا تحقيق لقول الله تعالى: ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مَن الربارِيمَ الثِيمَةُ اللهُ عَلَيْهُ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مَن الربارِيمَ الثِيمَةُ اللهُ الله الله الله الله عالى: ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ اللهُ الل

وما ذهب إليه بعض المستحسنين الآن يقول: خذ الربا من البنوك وتصدق به، فهو غلط؛ إذ كيف نقول للإنسان: اجترئ على المحرم، ثم حاول التطهر منه، ما مثل هذا إلا كمن قيل له: دُسَّ يدك في الغائط، ثم حاول أن تغسل يدك منه، فهذا غلط.

يقول بعض الناس: إننا لو تركناه للبنوك الأجنبية خاصة لاستعانوا به على المسلمين، وعلى عمارة الكنائس وغير ذلك.

نقول: أولًا: لم يثبت لنا حتى نقول: تركناه؛ لأن هذا الرب الذي يعطون ليس هو ثمرة أموالنا، قد يكون المال الذي أعطيته إياه خاسرًا، أو يتلف، لكن هم يعطونك ربًا مضمونًا عليهم، فليس هذا الربا ثمرته، فليس هو مالك حتى تقول: إني لو تركته لهم لكنت آثمًا لكونهم يستعينون به على ما حرم الله، بل هو من أموالهم؛ إذ إن مَالَكَ قد يكون كله زائدًا.

ولا يجوز لنا: أن نستحسن ما استقبحه الشرع، ولا أن نثبت ما أبطله الشرع، نحن إذا اتقينا الله وقلنا: تبنا إلى الله، لنا رءوس أموالنا، لا نظلم ولا نُظلم، فسوف يكون تدبيرهم علينا، تدميرًا عليهم، حتى لو استعانوا به على بناء الكنائس أو على الأسلحة، فإنها ستكون عليهم؛ لأن الله تعلى يقول: ﴿وَمَن يَتَّي الله يَجَمَل لَهُ عَرْمَا فَ وَمَن مَتْ الله يَعْفر إلى الأمور إلا من الظاهر فقط، فلا ينظر أن هناك قوة وراء ذلك، وأننا إذا اتقينا الله عنا: سمعنا وأطعنا نتقي الله ونذر ما بقي من الربا، ولا نأخذ منه شيئًا، فسيكون الله معنا: ﴿ إِنَّ اللهُ مَعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسلطحية، فهذا ليس من الجيد.

وعلى هذا نرى: أنه يحرم على الإنسان إذا وضع أمواله في البنوك الأجنبية أو الأهلية أن يأخذ الربا، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، وأن استحسان شيء حرمه الشرع، في غير محله لا شك، والله تعالى أعلم، فلم يقل: (ذروا ما بقي من الربا إلا إن خفتم كذا وكذا)، ولم يقل: (خذوه وتصدقوا به).

ثم من الذي يضمن أن هذا الرجل الذي أخذ ملايين من الربا أن تقوى نَفْسُهُ ويتصدق بها، فربما لا يستطيع، وربما تُسَوَّل له نفسه أن يبقيها، ثم على فرض: أنه على جانب كبير من التقوى وتصدق بها، فما الذي يُعُلم الآخرين أنه تصدق بها؟ مسوف يحذون حذوه ويقتدون به، ويأخذون ما أخذ.

ثم إننا إذا قلنا للناس: إن هذا الربا حرام عليكم، فإن هذا سوف يلجئهم ويضطرهم إلى أن

ينشئوا مصارف إسلامية تخلو من الربا، لكن إذا قلنا: امشوا على الربا. واستمرئوا هـذا، وذهبنا نؤول ونقول: هذا لأجل ألا يستعينوا به على بناء الكنائس وصناعة الأسلحة، قلنا: ليس عندنا ضرورة إلى أن ننشئ بنوك إسلامية.

فالمهم: أن الإنسان العاقل إذا تدبر الأمر، وجد أن كل ما استحسنته العقول في مقابلة النصوص، فهو سيء وخطأ؛ ولهذا قال: «أوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِن رِبَانًا رِبًا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» المُطَّلِبِ، مع أن ربا العباس كان في الجاهلية قبل أن تثبت الأحكام، ومع ذلك وضعه النبي عَلَيْلَا اللَّهَا الله شم لا ندري ما مقدار ربا العباس، فقد يكون أموالًا عظيمة، تساوي الملايين في ذلك الوقت، ومع هذا وضعه النبي عَلَيْ

وفي هذا الحديث: من بيان عدل النبي على ما هو ظاهر، فإنه أول ما وضع من أمر الجاهلية ما كان يتصل بأقاربه، وهذا كما قال في الحديث الصحيح: ﴿ وَالْسِمُ اللّهِ لَـوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَلَهَا اللهِ وهذا كما قال في الحديث الصحيح: ﴿ وَالْسِمُ اللّهِ لَلْهُ بَالعدل، لا يفرق بين قريب مَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَلَهَا الله بالعدل، لا يفرق بين قريب وبعيد، أو غني وفقير أو قوي وضعيف، فالناس في حكم الله واحد، لا يتميز أحد منهم بشيء إلا بما ميزه الله به.

ثم انتقل على من ذلك إلى قضية المرأة التي كانت في الجاهلية مظلومة؛ حيث كان الرجال يستعبدون النساء حتى تصل بهم الحال إلى أن يمنعوهن الميراث، ويقولون: لا إرث للمرأة، الإرث للرجال؛ لأنهم هم الذين يذودون عن البلاد، ويحمون الأعراض، أما المرأة فليس لها ميراث، ولكن الإسلام حكم بالعدل في النساء وأعطاهن حقهن، ومن ذلك إعلام الرسول على هذه الخطبة في قوله: «اتَّقُوا اللَّه في النساء» لا تظلموهن لا تقصروا في حقوقهن، لا تعتدوا عليهن.

۞ وقوله: ﴿ فَإِنَّكُمْ أَخَلْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، فَهُنَّ عندكم أمانة، لا يجوز الغدر فيها ولا الخيانة.

﴿ وقوله: ﴿ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ﴾ كقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنْفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَىٰٓ أَزَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْنَتُهُمْ ﴾ [النَّفُونَ ٥-٦]. فهذه من كلمات الله التي استحل بها الرجل فرج امرأته.

وقوله: ﴿ وَلَكُمُ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكُرَهُونَهُ \* هـذا مـن حـق الـزوج عـلى المرأة، أن لا توطئ فراشه أحدًا يكرهه، والمراد بالفراش: ما هو أعم من فراش النوم، فيدخل في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨) من حديث عائشة كخفًا.

ذلك فراش البيت، ويدخل في ذلك أيضًا ما كان وسيلة إليه كإدخال أحد بيت زوجها وهو يكرهه، سواء كان من أقاربها أو من الأباعد، فلا يحل للمرأة أن تُذْخِلَ أحدًا بيت زوجها وهو لا يرضى بذلك.

وقوله: «ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ»؛ أي: غير شديد، ولا جاهدًا لجسدها، ولا مؤلمًا لعظمها، بل
 هو ضرب خفيف يحصل به التأديب، وبيان سلطة الرجل عليها.

﴿ وقوله: ﴿ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الرزق: العطاء، وهو ما يقوم به البدن من طعام وشراب.

«وَكِسُوتُهُنَّ» ما يستر به ظاهر الجسد، وهما على الزوج لكن بالمعروف؛ أي: بما يتعارفه الناس، مما يكون على الزوج الغني حسب غناه، والفقير حسب فقره.

واختلف العلماء رَجْمَهُ اللهُ: هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما؟

فالمشهور من المذهب: أن المعتبر حالهما.

والقول الثاني: أن المعتبر حال الزوج.

والقول الثالث: أن المعتبر حال الزوجة.

والصواب: أن المعتبر حال الزوج؛ لقول الله تعالى: ﴿ لِيُنفِقَ ذُوسَعَوْمِن سَعَيَةٍ مَنَ قُدِرَعَلَيْهِ رِذَقُهُ، فَلْيُنفِقْ مِثَا ءَائنَهُ اللهُ الطَّلَافَة ٧]. فالغنية مع الغني نفقتها نفقة غني، والفقيرة مع الفقير نفقتها نفقة فقير، والمتوسطة مع المتوسط نفقتها نفقة متوسط، هذا واضح وتتفق به الأقوال.

فالغنية مع الفقير نفقتها نفقة فقير على القول بأن المعتبر حال الزوج، ونفقة غني على القول بأن المعتبر حال الزوجة، ومتوسط على القول بأن المعتبر حالهما، لكن الصحيح: أن المعتبر حال الزوج. ويفهم من هذا الحديث: أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو كانت غنية وهو فقير؛ لأن النبي ﷺ أعلم في هذا المجمع: أن الإنفاق على الزوج، خلافًا لابن حزم تَعَلَّلْهُ حيث قال: إذا كان الزوج فقيرًا والزوجة غنية، فإنه يلزمها أن تنفق عليه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَعَلَ ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [李] ٢٣٣: ٢٢٣]. والزوجة وارثةِ للزوج، فيلزمها أن تنفق.

فيقال: نعم، لكن هذا فيما إذا كان الإنفاق من أجل المواساة، أما إذا كان معاوضة فلا يمكن أن نُلْزِم الزوجة بالإنفاق على زوجها؛ لأن المستمتع هو الزوج؛ ولهـذا سـمي الله المهـر أجرًا كأنه دفعه المستأجر إلى الأجير، فالإنفاق عليها معاوضة، وليس من باب المواساة، أما لـو كان من باب المواساة كالإنفاق بين الأقارب فنعم، يجب على الغني أن ينفق على الفقير.

فإن قال قائل: إن الزوجة تستمتع كما يستمتع الزوج؟

نقول: نعم، كلاهما يستمتع، لكن الذي بيده الأمر هو الزوج، إذ هو الأصل واستمتاعها تُبعً له؛ ولهذا جاء في الحديث: ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُّ امْرَ أَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَتَنَّهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحُ أَوْ تُجِيءُ أَنْ .

ولم يقل: إذا دعست المسرأة زوجها إلى الفيراش؛ لأن السشأن عيلى الـزوج، وقيال الرمسول غَيْنَالْنَالِمُهُالِذِهِ النَّهُ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ﴿ ۚ وَعُوانَ جَمَّ عانيةً ۚ ، أي: أسيرة.

﴾ وقوله ﷺ: ﴿ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْلَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ، هذا فيه بيان بعد الإجمال، والبيان بعد الإجمال من أساس البلاغة؛ لأن الشيء إذا جماء مجملًا تشوفت النفوس إلى بيانه، فهنا قال: «مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْلَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فتتشوف النفوس، ما هذا؟ فقال ﷺ: ﴿كِتَابَ اللَّهِ ا يعني: هو كتاب الله وهو القرآن.

ونبه: دليل على أن القرآن عصمة، إذا اعتصم به الإنسان عُصِمَ من الضلال في الدنيا، ومسن الشقاء في الأخرة كما قال الله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِمُ لَوَلَا يَشْغَىٰ ﴿ وَالنَّذَ ١٢٣]. أي: لا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٩٣)، ومسلم (١٤٣٦) من حديث أبي هريرة والنخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٦٣)، وابن مأجه (١٨٥١)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٨١)، وغيرهم من حديث عمرو بن الأحوص ﴿ لِللَّهُ .

<sup>(</sup>٣) سئل الشَّيخ تَخَلُّلُهُ: إذا كان غني الزوجة مكتسبًا من عمل أو وظيفة سمح بها الزوج، وهو معسر، فهل

يقال: إنها يجب عليها أن تنفق؛ لأنه نظير ما سمح لها؟ فأجاب تَعَلَلْتُهُ قائلًا: إذا لم يُشْتَرط عليه عند العقد أن يُمَكّنها من العمل، فإن له أن يمنعها، أو يقول: أعطيني من الراتب، أما إذا كان شُرِطَ عليه عند العقد، فلا بد أن يمكنها، وليس له من راتبها شيء.



يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة.

وفيه:الحث على الاعتصام بكتاب الله والرجوع إليه، وأنه به العصمة من كل سوء.

فإن قال قائل:ما تقولون في السُّنَّة التي لم تكن موجودة في القرآن بعينها؟

قلنا: كل سنة سَنَّها الرسول بَلْنَالْقَالِيَّا فهي موجودة في القرآن؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ ال

به وقوله: ﴿ وَانْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ يُسْأَلُونَ عن النبي عَلَيْكُولُ الله يعرم القيامة هل بلّغكم رسولي؟ وإنما يُسأل الناس عن ذلك؛ إقامة للحجة عليهم، وإلا فالرب عَلَيْ يعلم أن رسوله بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه؛ ولكن لإقامة الحجة عليهم، فهي شبيهة بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْمُ دَهُ سُهِلَتُ ﴾ وأي وَلَكُن لَا تسأل لِتُعَدِّبَ ولكن توبيخًا لمن وأدها.

وينكتها إلى الناس دليل فيه: على السماء وينكتها إلى الناس دليل فيه: على استشهاد الله تعالى على العباد بأن الرسول بلغ، ودليل أيضًا على علو الله، وعلى جواز الإشارة إلى مكان الله على، وهو في السماء، ولكن هل هذا المكان يحيط به؟

الجواب: لا، فقد قال عَلَى الله عَلَيْ فَوَى السموات وَالْأَرْضَ ﴾ [الله ١٥٥]. فما فوق السموات والأرض فضاء لا نهاية له، والرب عَلَيْ فوق السموات والأرض.

وفيه أيضًا: دليل على علم الله على وسمعه ويصره؛ حيث كان الرسول على يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس.

رفيه أيضًا: دليل على علو الله على، ووجه الدلالة: الإنسارة إلى السماء، وعلى الله تبارك وتعالى الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطيرة، وقد تقدم تقريس ذلك

والحمد الله(١).

وفيه: تكرار الأمر الهام ثلاث مرات، حتى وإن كان المخاطب قد سمع، فإنه يكرر لا من أجل إفهام المخاطب، ولكن من أجل الاهتمام بهذا الشيء.

وقوله: (ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ) في هذه مسألة مهمة: وهو أن الرسول عَلَيْ لم يقسم الجمعة في عرفة، وإنما أقام الظهر؛ لأن جابرًا عليف صرح بأنه أقام الظهر؛ ولأنه لو كانت جمعة لكانت الخطبة بعد الأذان، والخطبة كانت قبل الأذان، ولم يكن الرسول عَلَيْ اللَّا اللَّهُ يصلي الجمعة في أسفاره أبدًا.

وعلى هذا فلا حُجَّة فيه لمن جَهْلُهُمْ مركب، بأن الجمعة تقام في السفر.

ولا حجة فيه أيضًا لقول من يقول: إنه يجمع بين الجمعة والعصر؛ لأن النبي ﷺ في عرفة إنما صلى الظهر.

والعجيب أن مِن الجهال من قال: حتى النساء يوم الجمعة لا تصلي إلا ركعتين في بيـوتهن، وهن مقيمات، يقول: لأنها جمعة لكن ليس لهن خطبة مثل الرجال، لكن هذا نتيجة الجهل.

ن وقوله: ﴿ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ ؛ يعني: حتى أتى عرفة، وفيه إشارة إلى أن بطن عُرنة ليس من الموقف؛ لأن النبي ﷺ ركب منه حتى أتى الموقف؛ أي: أتى عرفة، التى هى الموقف.

(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَعَلَثه: هل في رفع النبي ﷺ أصبعه إلى السماء ونكته إلى الأرض دليل على أن الخطيب يـوم الجمعة يجوز له أن يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الأرض؟

فأجاب تَعَلَّقُهُ قائلًا: إن كان الخطيب سيقول للناس: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم، فلا بأس. والظاهر: أنه للبدعة أقرب؛ لأن الرسول لم يَقُلُهَا في خطبة الجمعة، وإنما قالها في هذا المجمع العظيم الذي لا يوجد في الإسلام جمع أكبر منه.

م وقوله: ﴿ الصَّخَرَاتِ الصخرات، لا تزال موجودة ومعروفة إلى الآن.

م وقوله: «حَبْلَ الْمُشَاةِ العني: طريقهم، وسُمِّيَ حبلًا؛ لأنه إذا تُرِكَ المكان صار علامة كالجبل.

ي وقوله ﴿ فَانَ الْمَهُ عُرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ ، هذا من باب التأكيد على أن النبي ﷺ بقي إلى أن تحقق غروب الشمس.

ويفهم من هذا الحديث: أنه في ذلك اليوم كان الجو صحوًا، ليس فيه سمحاب يَحُولُ بين الناس ورؤية الشمس عند غروبها.

وَاسْتُدِلُّ بهذا الحديث: على أنه لا يجوز الدفع من عرفة نهارًا.

ووجه الدلالة: أن النبي على تأخر حتى غابت الشمس مع أنه لو تقدم ودفع قبل الغروب لكان ذلك أسمح له وللناس، فكونه يتأخر حتى يأتي الليل ويظلم الجويدل على أنه لا مناص من البقاء إلى أن تغرب الشمس.

وأيضًا لو دفع قبل الغروب لكان في ذلك مشابهة للمشركين الـذي يـدفعون مـن عرفـة إذا صارت الشمس على الجبال كعمائم الرجال، فدفع النبي ﷺ بعد الغروب.

وأما حديث عروة بن مُضَرَّس: امَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ اللهِ اللهِ الوجوب؛ لأنه إنسا سال -أعني: عروة - عن وقوفه هل هو صحيح أو غير صحيح؟

وربما يكون فيه دليل على قول من قال: إنه لا يجب البقاء إلى غروب الشمس(٢).

م وقوله: ﴿أَرْدَفَ أَسَامَةً خَلْفَهُ ﴾ أسامة هو ابن زيد، ولم يردف أكابر الصحابة، ولا أقاربه أو

(١) سبق تخريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>٢) سئل الشيخ كَتَلَلْهُ: لو قال قائل: إن فعل النبي ﷺ في بقائه إلى غروب الشمس -أو الفعل عمومًا- لا
يدل على الوجوب، وحديث عروة فيه سؤاله للنبي ﷺ، ولو كان واجبًا لأخبره بذلك، لِمَا تقرر من أنه:
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكذلك لو قيل للناس بجواز الدفع حتى في النهار نظرًا لسماحة
الشريعة، لسهل الدفع أكثر مما هو موجود الآن؟

فأجاب تَعَلَّلْتُهُ قَائلًا: أَنَا أَرَى أَن لا تخضع لأحوال الناس، وإلا لتفلتت الأحكام، ولكن يقال: هذا الرجل صادف النبي على في صلاة الفجر، فكل الليل وهو يقف، فلا يدري: هل وقف في الليل، أو وقف في النهار، فَفِعْلَهُ مجمل ليس بواضح، لكن عموم الحديث: قوقَدُ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، في النهار، فَفِعْلَهُ مجمل ليس بواضح، لكن عموم الحديث: قوقَدُ وقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، في الرقت الذي وقف فيه الرسول على ولذلك كان أكثر العلماء على أنه لا يدخل وقت الوقوف إلا بعد الزوال، مع أن ظاهر الحديث: أنه يدخل من الفجر كما اختاره الإمام أحمد تتعلّلة،

أكابر أقاربه، وإنما أردف هذا المولى؛ إشارة إلى تواضعه ﷺ، وتجنبه للأبهة والتفخيم.

﴿ وقد الله عنه المنتق المنتق المنتق الرّمام حَتّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَخْلِهِ ، من شدة شنقه لها ؛ يعني: جذب رأسها ورده إلى مورك الرحل؛ لئلا تسرع؛ لأن البعير إذا أطلق عنقها أسرعت، ولكن مع ذلك كان إذا أتى حبلًا من الحبال أرخى لها قليلًا حتى تصعد و «الحبل عشل ما نقول: الطلعة الصغيرة، وفي حديث أنس: (أَنَّهُ كُلَّمَا وَجَدَ فَجُوّةً نَصَّ » (")أي: أسرع.

وفي هذا: دليل على حسن رعاية النبي على حتى إنه ليحسن الرعاية في البهائم، فإنه إذا أتى الحبل من الحبال وقد شنق زمامها، فإنه ربما يتعبها لكنه يرخي لها قليلًا حتى تصعد.

وقوله: ويقول بيده اليمنى: «السّكينة السّكينة» بالنصب؛ أي: الزموا السكينة؛ يعني: لا تسرعوا لا تعجلوا، وقد جاء في حديث آخر: «فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ» (٢) يعني: ليس بالسرعة. وفي هذا: دليل على أن النبي على دفع من عرفة بسكينة لا بسرعة وعجلة.

وفيه أيضًا: الإشارة من قائد القوم مع القول؛ لقوله: يَقُولُ بِيَدِه الْيُمْنَى: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ﴾ السَّكِينَةَ ﴾.

وفيه: إطلاق القول على الفعل؛ حيث قال: «يقول بيده»؛ لأنه يفعل، وليس يقول.

ومثل ذلك قول الرسول كَلْنَالْقَالْ العمار بن ياسر في التيمم: «إِنَّهَا كَانَ يَكُفِيْكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدِكَ هَكَذَا» (٤٠) لكن لا بد من قرينة.

﴿ وقوله: ﴿ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ ﴾. جاء في غير هذا الحديث: أنه ﷺ في أثناء الطريق نزل وبال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٠٤) من حديث سعد بن أبي وقاص علينه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٩٩)، ومسلم (١٢٨٦) من حديث أسامة بن زيد والنيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٩)، ومسلم (٣٦٨)، واللفظ له.

وتوضأ وضوءًا خفيفًا، وقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال: «الصّلاة أمّامَكَ» وأخذ ابن حزم تَعَلَّتُهُ من هذا: أنه لو صلى المغرب ليلة العيد في غير المزدلفة فصلاته غير صحيحة؛ لأن الرسول على قسال: «السصّلاة أمّامَسك» لكسن هسذا لسيس بصواب؛ المني: أخذه هذه الفائدة من الحديث-؛ لأن الرسول على إنما قال: «الصّلاة أمّامَكَ»؛ لعدم تأتّي الوقوف والناس سائرون إلى مزدلفة، فإنه لو أوقف الحجيج حصل بذلك مشقة عليهم بالمكث والنزول، ثم إن المزدلفة قريبة، فلا داعي إلى أن ينزلوا مرتين في هذه المسافة القريبة، ففيه مشقة؛ فلهذا قال: «الصّلاة أمّامَكَ».

وفيه أيضًا: أنه ينبغي للإنسان أن يكون على وضوء دائمًا؛ لأن الرسول توضأ وضوءًا خفيفًا، ثم واصل السير إلى المزدلفة.

وسميت مزدلفة وأصلها «مستلفة»؛ أي: مقتربة، وذلك لقربها من الكعبة، وإن كانت (منى) أقرب منها، لكن الأسماء لا يشترط فيها مطابقة الاسم للمعنى الذي اشتقت منه، وأيضًا (منى) تشتهر بما هو أولى من القرب من الكعبة وهو إراقة الدماء فيها؛ -يعني: الهدايا-؛ ولهذا سميت «منى» لكثرة ما يمنى فيها من الدماء؛ أي: ما يراق.

وقوله: (فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ اللهِ على أنه يُسَنُّ أن يصلي المغرب والعشاء جمعًا، ولكن هل هو جمع تقديم أو تأخير؟

أكثر العلماء على الثاني: أنه يجمع جمع تأخير إلا إذا وأفاها وقت الغروب، فإنه يجمع جمع قديم.

ولكن ابن مسعود هلك لما بلغ مزدلفة قبل العشاء صلى المعَرب، ثم طلب عشاءه فتعشى، ثم أذن للعشاء وصلى العشاء، وهذا يدل على أنه لم يجمع؛ لأنه لا حاجة إلى الجمع في هذه الحال؛ إذ إنه وصل إلى مزدلفة عند غروب الشمس قبل أن يدخل وقت العشاء.

لكن لو كان الإنسان يشق عليه إذا صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها؛ لقلة الماء،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۹)، ومسلم (۱۲۸۰).

ولكثرة الناس والضجيج، وخوف الضياع، فهنا لا بأس أن يجمع من حين أن يصل إلى مزدلفة (١)، فيجمع جمع تقديم.

۞ قوله: (كُلُّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ): وِفي رِواية: (جبلًا من الجبال).

قَالَ الإِمَامُ النووي يَخَلَلْنُهُ في اِلشَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» (٨/ ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧):

وَأَما قَوله: «وَجَعَلَ حَبل المشَاة بَين يَدَيه» فَرويَ «حَبل» بالحَاء المهمَلَة وَإسكَان البَاء، وَرُويَ «جَبَل» بالجيم وَفَتح البّاء.

قَالَ القَاضي عياض تَعَلِّقُهُ: الأول أشبه بالحَديث، وَ احبل المشاة؛ أي: مجتَمَعهم، وَ احبل الرمل، مَا طَالَ منه وَضَخم، وَأَما بالجيم؛ فَمَعنَاه: طريقهم وَحَيث تَسلك الرجالة. اه

ثم قال أيضًا: قَوله: «كلمَا أَتَى حَبلًا من الحبّال أرخَى لَهَا قَليلًا حَتى تَصعَد حَتى أَتَى المردَلْفَة». «الحبّال» هنا بالحَاء المهمَلَة المَكسورَة جَمع حَبل، وَهوَ التل اللطيف من الرمل الضخم.

وَقُوله: ﴿ حَتَى تَصَعَد ﴾ هوَ بفَتح اليّاء المثناة فَوق وَضَمها يقال: صَعدَ في الحبل وَأصعَد ، وَمنه قَوله تَعَالَى: ﴿ ﴿ إِذْ تُصَعِدُونَ ﴾ وَالنَّفِظْكَ: ١٥٣]. وَأَما المزدَلفَة فَمعروفَة سميت بذَلكَ من التزلف وَالازدلاف، وهو التقرب ؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عَرَفَات ازدَلفوا إليها عُي من الليل عَضوا إليها وتَقَربوا منها، وقيل: سميت بذَلكَ لمَجيء الناس إليها في زلف من الليل ؛ أي ساعات، وتسمى ﴿ جَمعًا ﴾ بفتح الجيم وإسكان الميم ؛ سميت بذلك لاجتماع الناس فيها، واعلم أن المزدَلفَة كلها من الحرّم، قال الأزرقي في ﴿ تَاريخ مَكة ﴾ والمَاوردي وأصحابنا في كتب المَذَعب وغيرهم: حَدمزدَلفَة مَا بَين مَازمَي عَرَفَة وَوَادي محسر، وليسَ الحَدان منها، ويَدخل في المزدَلفَة جَميع تلكَ الشعَاب والحبَال الداخلَة في الحَدِّ المَذكور. اه

ُ ﴿ وقوله ﴿ فَاحِدٍ وَإِقَامَتُيْنِ الْهَا مَدَاهُ وَ الصحيح في الجمع، أنه أذان واحد للصلاتين جميعًا، وإقامتان لكل صلاة إقامة.

وقوله: الم يُسَبِّخ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، أي: لم يصلِّ بينهما شيئًا.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَحَلَقُهُ: جَمْعُ النبي ﷺ بعرفة والمزدلفة، هل هو جمع سفر أو نسك؟ فأجاب تَحَلَقَهُ قائلًا: جمعه بعرفة والمزدلفة جمع سفر، وليس جمع نسك، بدليل: أنه كان عَلَيْلَكُلْلَالِلَّالِ متنسكًا من حين أحرم من ذي الحليفة، ومع ذلك لم يكن يجمع في نزوله في الأبطح ولا في مني.

وفيه: أن الرسول ﷺ صلى الفجر مبادرًا بها؛ ولهذا قال: حين تبين له الصبح.

وفيه أيضًا: أنه لا يجوز أن يصلي الفجر قبل أن يتبيّن الصبح، وهذا يؤخذ من أدلة أخرى.

وفيه أيضًا: أن الرسول على لم يكن مبيته في المزدلفة في نفس المشعر الحرام، بل في مكان آخر؛ ولهذا لما صلى الفجر أمر بالقصواء فَرُحِلَتْ له، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فوقف عليه، ووحد الله وكبره وهلله ودعا حتى أسفر جدًّا؛ يعني: حتى أسفر إسفارًا قويًّا بينًا ظاهرًا، ودفع قبل أن تطلع الشمس، وكانت قريش تقول: أشْرِقُ ثبير كي ما نغير. ولا تدفع من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، فخالفهم النبي بَمَنْ النَّلُولُ في الدفع، ودفع قبل أن تطلع الشمس، كما خالفهم في الدفع من عرفة.

ثم ذكر قصة النساء وما حصل للفضل بن عباس هيك ، فإنه كان حسن الشعر وسيمًا، فجعل ينظر إلى هؤلاء النسوة، ولكن النبي على خاف عليه الفتنة منه وبه، فصرف وجهه إلى الشق الآخر، فجعل ينظر فصرف وجهه مرة أخرى، ولم يتكلم عليه بشيء، وإنما اختصر على صرف وجهه.

فإما أن يقال: إن الرسول لَمَلْيُلْكُلُوْلِكُمْ أراد أن يهون الأمر عليه.

وإما أن يقال: أراد أن يهجره باللفظ وينكر عليه بالفعل -فالله أعلم-.

ولكن ظني -والله أعلم- أن الفضل بن عباس لا ينظر إليهن هنا نظر شهوة جنسية، ولكنه ينظر إلى عملهن وقوتهن؛ لأنهن كُنَّ يَجْرِيْنَ، وهذا يدل على نشاطهن.

واستدل النووي تَعَلَّلْتُهُ وغيره من العلماء بهذا الحديث: على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير»، وانظر: «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٤١)، و«الترغيب والترهيب» (٨٦٢).

المرأة، بل يجب عليه صرف نظره عنها؛ لأن النبي على لم يقرّ الفضل، ولا شك أنه إذا كان لشهوة فهو حرام، وإذا كان لغير شهوة، فإن الذي تدل عليه النصوص الأخرى: أنه لا يجوز له النظر إليها، وأنه يجب عليها أن تحتجب؛ لئلا ينظر إليها.

وفيه أيضًا: أن الرسول ﷺ حَرَّك في بطن مُحَسِّر، ومُحَسِّرٌ هذا وادٍ يفصل بين مزدلفة ومني، وسمي مُحَسِّرًا؛ لأنه يَحْسُرُ سالكه؛ أي: يُتْعِبُهُ؛ وذلك لكثرة الرمل الذي فيه، فلماذا حرك؟

## في هذا ثلاثة أقوال للعلماء:

الأول: لأنه أسهل على الناقة؛ لأنها إذا مشت بسرعة صار أسهل لها في مجاوزة الرمل الذي حمله السيل في مجرى هذا الوادي.

الثانى: لأن الفيل أُهْلِكَ فيه.

الثالث: لأن قريشًا كانت تقف هناك وتذكر أمجاد آبائها وأجدادها، وتفتخر بها فأراد النبي بَمُنْالْتُلْوَالِيلُ أن يخالفهم.

والظاهر -والله أعلم- الأول؛ لأن الفيل لم يهلك هناك، إنما هلك بالمُغَمَّس حول الأبطح كما قال أمية بن الصلت: حبس الفيل في المُغَمَّسِ حتى ظل يحبو كأنه مكبول "؛ وأما وقوف أهل الجاهلية في هذا المكان فلم يثبت.

وفي هذه الجملة أيضًا من الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يسلك أقرب الطرق للوصول إلى مقصده؛ وذلك لأن النبي على سلك الطريق الوسطى من طرق منى، وكان في منى في ذلك الوقت ثلاثة طرق: طريق شمالي وطريق جنوبي وطريق وسط، هذا الوسط هو الذي يخرج على جرة العقبة، فسلكه النبي على لأنه أقرب إلى مقصوده وهو الرمي.

وفيه أيضًا:أن النبي ﷺ رمى الجمرة -جمرة العقبة -يوم العيد راكبًا؛ لأنه قبصدها قبل أن يفعل أي شيء فرمى.

وفيه أيضًا الشارة أو دليل على ما ذهب إليه الفقهاء رَجَهَهُ للهُ من أن تَحِيَّة مِنَى رَمْيُ جَمْرَةِ العقبة، يبدأ بها قبل كل شيء، ولم يذكر جابر حلك من أين لقط الحصى -حصى الجمرات- ولكنا نعلم: أنه لم يلقطها من المزدلفة؛ لأنه اضطجع حتى طلع الفجر، ثم صلى الفجر، ثم ذهب إلى المشعر ثم دفع منها، لكن هل لقطها من الطريق، أو لقطها حين وقف على الجمرة؟

<sup>(</sup>١) انظر: (تفسير ابن كثير؛ (٤/ ٥٥٠)، و(الثقات؛ لابن حبان (١٨/١).

حديث ابن عباس في هذا محتمل لهذا وهذا: أنه لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة، فالله أعلم.

وعلى كل حال: فالذي ينبغي: أن يكون الإنسان مستعدًّا بالحصى حتى إذا وصل إلى الجمرة رماها.

وفيه أيضًا: أن الرمي يكون بسبع حصيات لا ينقص ولا يزيد، فإن نقص؛ فقيل: إنه لا يجزئه، وأن عليه إطعام مسكين في الحصاة الواحدة، وفي الحصاتين إطعام مسكينين، وفي الثلاث حصيات دم إذا كان هذا من آخر جمرة من الجمرات في أيام التشريق، وإن كان من أول جمرة صارت الجمرات التي بعده لا تصح، وحينثذ يلزمه دم كامل.

ولكن الظاهر والله أعلم: أن سقوط حصاة أو حصاتين لا ينضر؛ لأن النصحابة كانوا يرمون الجمرات ويأتي أحدهم فيقول: رميت بخمس وأحدهم يقول: رميت بست ولا ينكر أحد على أحد.

وفيه أيضًا: أن الحصى مثل حصى الْخَذْفِ، والْخَذْفُ: هو أن يضع الإنسان الحجر بين أصابعه ثم يضرب به، وهذا لا بد أن يكون صغيرًا؛ ولهذا قال الفقهاء في تعريفه: بين الحمص والبندق، وبعضهم قال: إنها مثل حبة الفول، فهي ليست كبيرة ولا صغيرة (''.

وفيه أيضًا: أنه يرمي من بطن الوادي؛ يعني: ليس من الجبل، وكانت جمرة العقبة فيما سبق قبل هذه التوسعة والتعديل كانت في جبل -في سفح جبل- وتحتها واد حجري الشعير- وفوقها جبل لكنه ليس بالرفيع، وهي لاصقة في نفس الجبل، فجاء النبي عَلَيْالْ اللهُ اللهُ من بطن الوادي ورماها، ولم يأتها من فوق.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَعَلَّلْتُهُ: هناك بعض الناس يأتون بحجر كبير وفي الحديث أن الحصى مثـل الخـذف، فهــل هذا يجزئ؟

فأجاب تَحَلَقَتُه قائلًا: لا، إذا جاء بحجر كبير لا يجزئ أو بصغير جدًّا كحبة الذرة لا يجزئ، لكن هؤلاء الجهال، ليس عندهم من يخبرهم بشيء، وأيضًا هم يعتقدون: أنهم يرمون الشيطان، وسمعنا عن بعضهم أنه يقول: لعنة الله عليك، أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، أنت الذي خربت بيتي، يخرب بيتك!! ورأيت أنا بعيني -قبل هذا الزحام - رجلًا في جمرة العقبة هو وزوجته -امرأة معه ما أدري زوجته أو غيرها - المهم: الناس يرمون ظهورهم وهم يدقون الشاخص بنعال معهم، والناس يضربون ظهورهم بالحصى ولم يبالوا، كأنهم يتمثلون بقول القائل:

هــــل أنـــت إلا أصـــبع دميــت وفي ســـبيل الله مـــا لقيـــت

فكل هذا من الجهل، والواجب على طلبة العلم: أن يبينوا للناس أن هذه مناسك وعبادات عظيمة، فليأتوا إليها بخشوع ورحمة لإخوانهم الضعفاء، فبعض الناس يأتي كأنه جمل هاتج، وكأنه ليس أمامه ضعفاء.

وعلى هذا فتكون السنة: أن يرميها من هذه الجهة، فيجعل مكة عن يساره، ويجعل منى عن يمينه كما فعل عبد الله بن مسعود علينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة (١٠).

ولكن إذا كانت محاولة الوصول إلى الجمرة من هذه الجهة فيه مشقة على الإنسان، ورماها من وجه آخر لم يكن فيه مشقة، وصار أخشع له وأبلغ في الطمأنينة كان رميه من الجهة الأخرى أفضل بناءً على القاعدة المعروفة: أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها.

وفيه أيضًا: أنه إذا رمى الجمرة بادر بالنحر؛ لقوله: ﴿ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ٩.

وفيه أيضًا: أن الرسول ﷺ رتب حجه، وجعل لمكان نحر إبله مكانًا معينًا حتى ينحصر الأذى والقذر الحاصل بالنحر من الدم والفرث وما أشبه ذلك؛ لقوله: «ثُمَّ الْمَوْفَ إِلَى الْمَنْحَرِ».

۞ وقوله: ﴿ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ۗ النبي بَمُلْيُلَالْمُالِيلُا هو الذي ينحر هديه؛ تذلَّلًا الله رَجَلُق وتعبدًا له؛ لأن هذا النحر ليس للأكل؛ ولكنه قربة بنفسه كما قال تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَمُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَنكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [المُتَالَاتِينَانَ

وفي هذا: دليل على خطأ الفكرة السائدة بين الناس اليوم وهي: أن المقصود من الأضحية هو: اللحم؛ ولذلك تجد أنه لا يبالي الإنسان أن يذبح أضحيته بيده، أو في بيته، أو في بلده، أو في مكان آخر، حتى صاروا -نسأل الله لنا ولهم الهداية على الصراط المستقيم- يرسلون الدراهم إلى البلاد النائية البعيدة بدلًا من الأضحية، ويقولون: هم أحوج منا.

فنقول لهم: ليس المقصود: اللحم، بل المقصود: التقرب إلى الله بالذبح، فهذا أهم شيء في الأضحية، والعجب: أن هؤلاء كأنما يقولون: نُطْعِمْ وَلَا نَأْكُلْ، مع أن الله قال: ﴿فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواَٱلْبَاَيِسَ ﴾ [المقطون على المقطون ما جعله الله آخرًا. سبحان الله - تتركون ما أمر الله به أولًا وتفعلون ما جعله الله آخرًا.

فأهم شيء أن تذبحها أنت بنفسك؛ تذللًا الله وتعظيمًا له، وتقربًا إليه، فإن لم تستطع فَرَكَّـلُ من يذبح، كما وكل النبي على ابن عمه على بن أبي طالب أن يـذبح مـا بقـي مـن هديـه، ثـم إذا ذبحت وتقربت إلى الله، فإن شئت فكُلُ، وإن شئت فتصدق بها كلها.

ولهذا لما نزلت بالمسلمين فاقة في إحدى السنوات، لم يقل: تصدقوا بالدراهم، بـل قـال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٤٧)، ومسلم (١٢٨٣).

«اذْبَحُوا لَكِنْ لَا تَدَّخِرُوا فَوْقَ ثَلَاثٍ» وفي العام الثاني لما زالت الفاقة، قيال: «كُلُوا وادَّخِرُوا مَا شِنْتُم، (').

فالمهم: أنه يجب على طلبة العلم: أن ينبهوا الناس على أن الذبح نفسه عبادة عظيمة قرنه الله بالصلاة، وإذا كان يحب أن ينفع إخوانه من الجهة الأخرى، فليرسل دراهم صدقة تطوعًا لله على، فنحن لا نقول: لا ترسلوا الشعائر تقام هناك، فنحن لا نقول: لا ترسلوا الشعائر تقام هناك، وتتركونها في بلادكم؛ ولهذا كان من حكمة الله: أن هذه الشعيرة: وهي التقرب إلى الله بالذبح، تكون في مكة هدي، وفي غيرها أضاحي.

فهذه مسألة ينبغي أن يُتَنبَّهُ لها، فأكثر الناس تأخذهم العاطفة، فيقولون: انفعوا إخوانكم في البلاد، هم جياع، هم فقراء، هم أحوج منكم.

فنقول لهم: لكن الذبح نفسه عبادة، فاذبحها وَكُلْ منها وغَلَّفْهَا وادفعها لهم، ثم إذا أرسلنا الدراهم إلى هناك، فمن يتولى الذبح؟

هل يتولاه شيعي، أو يتولاه قادياني، أو يتولاه ملحد، أو يتولاه من لا يصلي، أو يتولاه من لا يُسَمِّي على الأضحية؟ ثم إذا أَحْسَنَّا الظن، فلا ندري متى يـذبح؟ قـد لا تكـون البهائم هناك متوفرة، فيؤخرون الذبح إلى ما بعد أيام الذبح، لاسيما إذا كثرت الأضاحي المبعوثة إليهم، إذا أرْسِلَ إليهم مثلًا ثلاثين ألفًا أو عشرين ألفًا، فمن يضحي بكل هذه الأضاحي؟

فلذلك يجب على طلبة العلم: أن يبيّنوا للناس، وأن لا يكون الإنسان إمعة، ما فعل الناس فعله، بدون تروَّ، وبدون الرجوع إلى الأصول الشرعية (٢).

۞ وقوله: (نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتُّمِنَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ٩.

قال أهل العلم: إن هذا من الحكمة الإلهية، أن ينحر ثلاثًا وستين بيده، ويعطي عليًّا ما بقي؛ لأن النبي ﷺ كان عمره الشريف ثلاثًا وستين سنة (٢)، وكان آخر هديه ثلاثًا وستين بدنة (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٩)، ومسلم (١٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ تَعَلَّقهُ: هل يجب عليه أن يوزع الذبيحة بعد ذبحها، أم يكفي ذبحها وتركها؟ فأجاب تَعَلَقهُ قائلًا: أما إذا كان حوله فقراء وذبحها، وقال: هذه لكم فيكفي ولا شك. وأما أن يـذبحها ويتركها، فلا يكفي؛ لأن الله قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَالْمَعْمُوا ﴾ [الحَنْظَ:٢٨]. ، فلا بد من الإطعام، وهذا ليس فيه إطعام، حتى الذي يأتي يمر بها وهي ميتة ربما يتشكك فيها فلا يأخذها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٥٣٦)، ومسلم (٣٤٤) من حديث عاتشة ﴿ عُلْكُ ا

<sup>(</sup>٤) سئل الشيخ تَعَلَّنته: هل النحر يطلق على الـذبح فقط، أم الـذبح والسلخ والتقطيع؛ لقوله: فنحر ...

وفيه أيضًا: دليل على التوكيل في الهدي لكن عند المشقة والتعذر، وإلا فالأفضل أن الإنسان يتولى ذبح هديه بنفسه، لكن إذا كان هناك مشقة كما يوجد الآن، فإن الإنسان يجد مشقة كبيرة إذا ذهب إلى المجزرة.

وفيه أيضًا: مَزيَّة عظيمة لعلي بِن أبي طالب وهي: أن النبي على أشركه في هديه، وهذا الإشراك أولًا لقربه منه؛ لأن أفضل قرابة الرسول كَلْنَالْتَالِيَّا هُ على بِن أبي طالب في ذلك الوقت، ثم إن عليًّا قال: إني أحرمت بما أحرم به الرسول كَلْنَالْالْالِيُّا فَهُ و أَهَلَ بِما أَهَلَ بِما أَهْلَ بِه الرسول، فأعطاه الرسول على من هديه.

﴿ وَفِي قوله: «أَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا»: دليل على تأكد الأكل؛ لأنه أمر من كل بدنة بقطعة، وكان يكفيه أن يأخذ بدنة واحدة يأكسل منها ما شاء، لكنه تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿ فَكُنُّواْ مِنْهَا ﴾ [المُنْظَةُ ٢٨]. أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة صغيرة، وجعلت في قدر.

وقلنا: إنها قطع صغيرة؛ لأنها مائة قطعة تحتاج إلى قدر كبير، لكمن هـذه القطـع كانـت صـغيرة. جعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها هو وعلي بن أبي طالب، وشربا من مرقها.

ويطوف، ولم يذكر جابر الحلق، لكن ذكره غيره، وهذا فيه دليل على ما ذكرنا سابقًا أن جابرًا ويطوف، ولم يذكر جابر الحلق، لكن ذكره غيره، وهذا فيه دليل على ما ذكرنا سابقًا أن جابرًا المنت لم يَشُق كل ما فعله الرسول في الحج، فهو لم يذكر نزول الرسول على مع في المردلفة، ولم يذكر أنه أو تر ولم ينف الوتر، ولم يذكر من أين لقط الحصى، ولم يذكر الحلق مع أن الرسول حلق وتطيب وحل من إحرامه ونزل إلى البيت فطاف به؛ ولم يسع؟ لأنه كان قارتًا وسعى بعد طواف القدوم.

﴿ وقوله: ﴿ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ﴾ في هذا دليل: على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي في مكة الظهر بعد أن يطوف كما فعل النبي ﷺ فترتيب الأنساك التي ذكرها جابر هنا: الرمي ثم النحر ثم الإفاضة، وسكت عن الحلق لكن الحلق بين النحر والإفاضة.

فجعلت في قدر؟

فأجاب تَحَلِّلَتُهُ قائلًا: النحر يطلق على مجرد الذبح، وهذا هو الأصل، لكن لما أمر من كمل بدنــة بسضعة عُلِمَ أنها سُلخت، وأن لحمها وُزُع.

وفي هذا دليل على البركة العظيمة في أعمال الرسول بَلْنَالْقَلْقَالِينَّا، فإنه قد دفع من مزدلفة حين أسفر جدًّا على الإبل، ودفع بسكينة إلا في بطن المحسر، ورمى الجمرات، وذبح الإبل، وحلق، ولبس، ونزل إلى مكة، وصلى بها الظهر، فهذه بركة كبيرة عظيمة في هذه المدة الوجيزة، مع أن الذي يظهر -والله أعلم- أن حجه كان في زمن الربيع؛ أي: يتساوى فيه الليل والنهار.

وفيه أيضًا أنه صلى بمكة الظهر، وفي حديث أنس: أنه صلى الظهر بمنى، وهو في الصحيحين، فبعضهم قدم حديث أنس؛ لأنه في الصحيحين، وقال: إن النبي على لم يصل الظهر إلا في منى، ومنهم من قدم حديث جابر.

والصحيح أنه لا تعارض، وأن النبي ﷺ صلى الظهر بمكة، ثم خرج إلى منى، فوجد بعض أصحابه لم يصلوا فأعاد بهم الصلاة، وهذا الجمع ممكن ولا محظور فيه، لكن محظور أن نقول: إن جابرًا وَهِمَ مثلًا أو نسقط روايته، فهذا هو المحظور، فمتى أمكن الجمع وجب.

وفيه أيضًا:-في هذه القطعة- أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم؛ لأن النبي ﷺ شرب من مـاء زمزم.

وفيه:أن أفعال الرسول بَمْنِهُمَالِيُهُ أسوة؛ لقول البني عبد المطلب: «انْزِحُوا بَيِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلا أَنْ يَغْلِيَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَحْتُ مَعَكُمْ»؛ لأنه لو نزع لكان سنة يأخذ بها الناس، وحينئذ يغلبونهم على السقاية.

وفيه: تواضع النبي عَلَيْ حين شرب من الدلو الذي يشرب منه الناس، فناولوه دلوًا فـشرب منه بَالنَالِينَ اللهِ اللهِ عنه بَالنَالِينَ اللهِ اللهِ عنه بَالنَالِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وظاهر الحال أنه شرب قائمًا، فقيل: إنه شرب قائمًا لصيق المكان، وقيل: إنه شرب قائمًا من أجل أن يتضلع منه -أي: من ماء زمزم-؛ لأن الإنسان كلما كان قائمًا صار أوسع لبطنه، فيتضلع منه أكثر -فالله أعلم- (١)

المهم أن هذا الحديث من أطول الأحاديث في صفة حج النبي ري ولهذا جعله الشيخ الألباني -وفقه الله أصلًا لصفة حج النبي ري السبح، وبني منسكه المعروف المشهور على هذا، وزاد فيه ما زاد.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَعَلَقُهُ: كيف الجمع بين نهي النبي عن الشرب قائمًا، وبين شربه على قائمًا في هذا الحديث؟ فأجاب تَعَلَقُهُ قائلًا: الجمع بينهما هو الحاجة، فالرسول على كان محتاجًا إلى أن يـشرب قائمًا؛ لـضيق المكان، والشرب جالسًا يحصل فيه تعب عليه وعلى غيره.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ كَعَلَّلْتُهُ:

## (٢٠) باب مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

و قوله: «أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ عجوز وجهان: أن عرفة كُلَّهَا موقف وتكون «كلَّ توكيدًا لعرفة، أو «كلُّ بالضم وتكون مِبتدأ وما بعدها خبر، والجملة خبر إن، فأيهما أولى؟

الأولى: الأول؛ لأنك إذا جعلت «كل» بالرفع على أنها مبتدأ صار مركبًا من جملتين، والأصل: عدم التركيب.

## **∅888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَدَّلَتْهُ:

١٤٩ - (...) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَـالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ».

وقوله: "وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلَّهَا مَوْقِفٌ" فدل الحديث بمنطوقه على أن عرفة كلها موقف من جميع الجوانب، ودل بمفهومه على أن ما خرج عن عرفة فليس بموقف، وعلى هذا فبطن عُرنة ليس بموقف؛ لأنه ليس من عرفة، وقيل: بل هو منها، ولكنه ليس موقفًا؛ لأن النبي على أمر بالرفع عنه، فقال: "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرنَةً".

والحكمة من قوله كَلِيُلْكُلُولِكُلُ: «وَقَفَّتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفُه؛ ليبين للناس: أن الموقف لا يختص بمكان معين من عرفة، فكلها موقف، وكأنه يقول للناس: على رسلكم، كل يقف في مكانه.

وعلى هذا: فيكون وقوف الرسول عَلَيُهَ السَّحَابَة وَمَعَ لِيسَ لخاصية في ذلك المكان، ولكن لعله -والله أعلم- من أجل أن يكون خلف الصحابة والله الذي وقف عنده الرسول على هو أقصى ما يكون من عرفة، وبه نعرف: أن الجبل الذي وقف عنده النبي عَلَيْ ليس له حظ من القدسية، خلافًا لعامة الناس الجهلاء الذين يرون أن هذا الجبل مقدس ويصعدون إليه، ويصلون به بعد العصر، ويعلقون عليه الخرق كأنها ذات أنواط ويكتبون الكتابات على الصخرات، وكل هذا من البدع التي يجب على طلبة العلم أن يبينوها للناس حتى يكونوا على بصيرة.

<sup>(</sup>۱) أخراجه مسلم (۱۲۱۸).

وكذلك قال الرسول كَلِيُلِلتَالْمَالِيلِيْ (وَقَفْتُ هَا هُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، يعني: وقف عند المشعر الحرام كَلُنَالْمَالِيلِيْ، (وجمع) يعني: مزدلفة كلها موقف.

وذكرنا أن المزدلفة سُميت بذلك؛ لأنها أقرب المشعرين إلى مكة، وأما من قال: لأن الناس يزدلفون فيها فيتقربون فيها إلى الله، فغير مطابق للفظ؛ لأن اللفظ «مزدلفة» اسم فاعل، ولو كان يُقْصَدُ بها ما ذكره بعض العلماء لكانت «مُزْدَلَفة».

وقال: «نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ» فبين أن منى كلها منحر،
 وجاء في الحديث في «السنن»: (فِجَاجُ مَكَّةَ كُلَّهَا طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ» (١٠).

وسبق لنا أن بيّنا أن من نحر هدي التمتع، أو القران، أو ما وجب لترك واجب -من نحره خارج حدود الحرم- فهو غير مجزئ.

وبناءً عليه يجب أن ننبه الناس الذين يذهبون يوم العيد بالغنم خارج الحل في عرفات أو غيرها فينحرون هناك: أنه لا تجزئهم هداياهم.

لو قال قائل: إذن الأفضل: أن ننحر في رحالنا اليوم.

لقلنا: ليس كذلك؛ لأن قول الرسول: «انْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ» من باب الإباحة؛ يعني: لا تكلفوا أن تأتوا إلى المنحر الذي نحرت فيه، لكن انحروا في رحالكم، فلو أن الإنسان خرج إلى مكان بعيد ونحر فيه لم يكن عليه بأس، إلا أن العلماء رَيْحَهُ وَاللهُ قالوا: ما وجب ذبحه في الحرم، فإنه لا يجزئ ذبحه في الحل.

وعلى هذا: فلو ذبح الإنسان هدي التمتع في عرفات لم يجزئ؛ لأنه ذبح في غير الحرم، وهدي التمتع يجب أن يذبح في الحرم، وهذه المسألة أيضًا ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها؛ لأن من الناس من يخرج يوم العيد إلى عرفة أو غيرها من الحل أو إلى الشرائع، ويذبح الهدي هناك.

فنقول له: هذا لا يجزئ؛ لأن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم، كل هدي للترك واجب، أو كل هدي واجب يجب أن يكون في الحرم.

فإن قال قائل: الذين يوكلون في الهدي قد يذهب الوكيل ويذبح خارج الحرم؟ الجواب: الهدي لا يجزئ، والوكيل ضامن، لأن ضمان الأموال لا يفرق فيها بين العالم والجاهل.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٩٣٧)، وابن ماجه (٣٠٤٨)، وأحمد (٣/ ٣٣٦)، وغيرهم من حديث جابر علينه.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

• ١٥٠-(...) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَدِّدٍ، فَاسْتَلَمَهُ، مَثْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُّى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَجَرَ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَعِينِهِ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.

وهذا كالصريح في أن الإنسان يستلم الحجر مقابلًا له، ثم ينعطف عن يمينه، لكن إذا لم يتمكن من استلامه وأراد الإشارة، هل يقف ويستقبل الحجر أو يشير وهو ماشع؟

الظاهر: الأول، ولاسيما وأنه معضود بما يُرْوَى عن عمر هلينه: أن النبي عَلَيْهِ قَال له: ﴿إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ فَلَا تُزَاحِمْ فَتُؤْذِي الضَّعِيْفَ، إِنْ وَجَدْتَ فُرْجَةً فَاسْتَلِمْهُ؛ وَإِلّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلَّلَ وَكَبَّرٍ، (() وهـذا فيـه ضعف لا شك، ولكنه قد يتقوى به ما ظهر من حديث جابر هلينه.

**€988**≥

نُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي زَيَخَلِّللهُ:

( ۲۱) باب فِي الْوُقُوفِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلْكَاسُ ﴾.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَاللهُ:

١٥١-(١٢١٩) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالْشَهُ عَلَى الْمُزْدَلِفَةِ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا بُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَلَمَّ جَاءَ الإسلامُ أَمَرَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَّةُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَة، فَلَمَّ جَاءَ الإسلامُ أَمَرَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَّةٌ عَلَىٰ أَنْ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا، فُمَ الْفِيضَ مِنْهَا فَلَكِ فَوْلُهُ عَلَىٰ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ (١٩٦٠:الثقاق.

﴿ قُولُها ﴿ عَلَا فَكَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا ﴾ يعني: من تَعَبَّد بعبادتهم، وهذا إشارة إلى أن قريشًا كانوا على دين فيما يتعلق بالحج، لكن زادوا فيه ونقصوا ؛ لأن الحج تواتر بين الناس وتوارثوه قرنًا بعد قرن حتى وصل إلى عهد النبي ﷺ.

٥ وقولها: (يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ الصاء جمع أَحْمَسُ، وكانوا يقفون

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٨)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٤١): «رواه أحمد، وفيه راوٍ لم يسم». اه

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٢٠).

في المزدلفة؛ لأجل حمية الجاهلية؛ فيقولون: نحن أهل الحرم، ولا يمكن أن نخرج بحجنا عن الحرم، والناس يقفون في عرفة وعرفة من الحل، فكانوا لعصبيتهم وحميتهم الجاهلية يقفون في مزدلفة.

وقولها: ﴿ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ ﷺ أَنْ يَالَّتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِى فَاتٍ فَيَقِى الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ ﷺ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

**≶888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَسْهُ:

107 - (...) وَحَدَّنَا أَبُو كُرِيْب، حَدَّنَا أَبُو أُسَامَة، حَدَّنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتِ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلَا الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً إِلَا أَنْ تُعْطِيهُمُ الْحُمْسُ ثِيَابًا، فَيُعْطِي الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، الْحُمْسُ ثِيَابًا، فَيُعْطِي الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَاتٍ. قَالَ هِشَامٌ: فَحَدَّثَنِي أَيِي، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَرَفَاتٍ، وَكَانَ اللّهُ مَا الْمُونُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

١٥٣ - (١٢٢٠) وَحَلَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُ و النَّاقِدُ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ قَالَ عَمْرٌ و: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَلَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَ آيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةً، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ، فَهَا شَأَنَهُ هَا هُنَا؟ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ (١).

♦ قوله: «المُحُمْسَ» جمع أحمس، والأحمس اسم تفضيل من الحماسة، وهي السجاعة والقوة والحزم، وانظر إلى الاحتكار الديني من قريش، يقولون: لا يطوف الناس إلا عراة، إلا من أخذ ثوبًا من الحمس، ولهذا يَسْتَعِيرون من الحمس ويطوفون بثيابهم، وكانت المرأة من العرب تطوف، وتضع يدها على فرجها، وتقول:

نَا بَدَامِنْهُ فَالَا أُحِلُّهُ

الْبَوْمَ يَيْسِدُو بَعْسِضُهُ أَوْ كُلِّسهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٦٤).



فتكشفه للناس وتقول: لا أحله! فكل الناس ينظرون، لكن هذا من الجهل.

فالمهم: أن قريشًا امتازوا بميزتين في الحج:

الأولى: أنهم لا يقفون إلا بالمزدلفة.

والثانية: أن الناس يطوفون عراة وهم يطوفون بثيابهم، ومن استعار منهم ثوبًا طاف به.

**≶888**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمْلَتُهُ:

## (٢٢) باب فِي نَسْخِ التَّحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ وَالأَمْرِ بِالتَّمَامِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَاللهُ:

١٥٤ - (١٢٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَمْفَرِ، اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ لِي: «أَحَجْتَ؟». فَقُلْتُ: نَمَمْ. فَقَالَ: قِيمَ أَهْلَلْتَ؟». قَالَ: وفَقَدْ أَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةَ مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ وَأَحِلٌ». قَالَ: فَقُلْتُ بِالْحَجِّم. قَالَ: فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةَ مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَمْلُو وَقِي خِلافَةٍ عُمَرَ عِيْنِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: بَا أَبَا أَمُلُو وَقِي النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي خِلافَةٍ عُمَرَ عِيْنِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: بَا أَبَا أَنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي خِلافَةٍ عُمَرَ عِيْنِ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَهُلُكُ بِالْحَجْ. قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كُنَا أَفَتَيْنَاهُ فُتُيَاهُ فَيَيْكَ لا تَذْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّاسُ، مَنْ كُنَا أَفَتَيْنَاهُ فُتَيَاهُ فَتَيَاكَ لا تَذْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّاسُ، مَنْ كُنَا أَفَتَيْنَاهُ فُتَيَاهُ وَالْتَابُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَعْرُ عَلَى اللَّهِ مَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ مَا أَمْدُ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَمْرُ عَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمُ عَمْرُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنَا الْمُنَالُ الْمُنَالُ اللْمُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤَل

(...) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

الترجمة الموضوعة «باب في تَسْخِ التَّحَلَّلِ مِنَ الإِحْرَامِ وَالأَمْرِ بِالتَّمَامِ» يريد بذلك إذا أحرم الإنسان بالحج مفردًا أو قرانًا، فقد سبق أن النبي عَلَيْ أمر من لم يكن معه هذي أن يحل، ويجعلها عمرة (١٠)، وهنا يقول واضع الترجمة إن هذا الأمر منسوخ بالأمر بالتمام، وهذا عجب حيث كان الأمر بالتمام في صلح الحديبية، وكان الأمر بالنسخ في حجة الوداع، فكيف يُنْسَخ المتأخو

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).

بالمتقدم، لكن هذا علته أن الإنسان يعتقد أولًا ثم يستدل ثانيًا، وهذه من الآفات العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يحذر منها، إذ إن الواجب: أن يكون المعتقد تابعًا للدليل، فينظر في الدليل قبل، ثم يحكم.

وأما أن تحكم أولًا أو تعتقد أولًا، ثم تحول الدليل إلى معتقدك ومحكموك، فهذا غلط؛ لأن هنا يعني: أنك تجعل النصوص تبعًا لرأيك، وليس رأيك تبعًـا للنصوص، فهذه الترجمة نعتبرها غلطًا في الواقع.

فيؤخذ من هذا الحديث: أن الحج ليس كغيره من العبادات؛ أي: أنه ينعقد مبهمًا ثم يُعَيَّن؛ لأن أبا موسى عقده مبهمًا، وعلى بن أبي طالب أيضًا عقده مبهمًا، وأقر النبي على ذلك (١).

وَ قُولَه: ﴿ فَقَدْ أَخْسَنْتَ طُفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ ﴾ . ﴿ طُفْ بِالْبَيْتِ ﴾ ليكون طواف عمرة ، ﴿ وَأَحِلَّ ﴾ ولم يُبَيِّنَ في هذا الحديث ما نوع الإحلال أو بماذا يحل ؟ وقد سبق أن النبي ﷺ أمرهم أن يُقَصَّرُوا (٢٠) ومن ثم جعل بعض العلماء التقصير ليس عبادة ، ولكنه إحلال وإطلاق من محظور .

وبنى على ذلك: أنه يحل من هذا المحظور بأن يقص شعرة واحدة، أو شعرتين أو ثلاثة؛ لأن بِقَصِّ هذه الشعرات ينتهك الحرمة، فيكون أطلق نفسه من محظور.

ولكن الصواب: أن الحلق أو التقصير نسك؛ لأمر النبي عَلَيْ به، ولدعاء النبي عَلَيْ لمن قام به "ولو كان إطلاقًا من محظور لكان الإنسان يطلق المحظور بأي شيء، فإذا جامع زوجته يكون قد أطلق نفسه من المحظور.

۞وقوله: ﴿ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَنَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ١.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢)سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) أُخرَجه البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢)، من حديث أبي هريرة والنخ.



هذا يحمل على أن هذه المرأة من المحارم، وإلا لما حل له ذلك.

وَ النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي الْحَجِّ؟ أي: في اليوم الثامن ( فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ وَ النَّهُ وَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَّا مُوسَى - أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ - رُوَيْدَكَ - يعني: انتظر بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدَكَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كُنّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا، فَلْيَتَّيْدُ؛ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيكُمْ فَيِهِ فَاتَتَمُّوا الله عقول أبو موسى: (فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم، فبه فائتموا الله على المناف الصالح لولاة أمورهم، وأنهم فإن أمير المؤمنين قادم عليكم، حتى في مثل هذا الأمر الذي أمر به النبي عَيْقُ الكن أب لا يريدون من الناس أن يختلفوا عليهم، حتى في مثل هذا الأمر الذي أمر به النبي عَيْقُ الكن أب موسى وغيره لا يمكن أن يقدم قول عمر على قول الرسول عنده، وإلا فمن المؤمنين المؤمنين من الرأي والحكمة ما ليس عنده، وإلا فمن المؤمنين وإمامهم، وأن عنده من الحكمة ما يرى أن الأفضل ألا يحل الناس.

والمهم: أن هذا الرجل الذي علم بالنص -هدي النبي بَلَيُلْكُلُولُكُ الله على له: إن عمر والنه وهو أمير المؤمنين خالف ذلك أمر الناس أن يتندوا وقال: ﴿ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيكُمْ فَيِهِ وَهُو أمير المؤمنين خالف ذلك أمر الناس أن يتندوا وقال: ﴿ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيكُمْ فَيِهِ مَسَاغُ فَاتُتَمُّوا ﴾، وهذا هو الذي يُصْلِح الأمة: أن تأتم بأثمتها إلا فيما يخالف السرع وليس به مساغ للاجتهاد، فإنه لا ينبغي إطلاقًا أن يخرج للاجتهاد، فإنه لا ينبغي إطلاقًا أن يخرج الإنسان مما كان عليه ولاة الأمور؛ لأن في ذلك الشر والفساد.

وفيه أيضًا: اضطراب الناس رأيًا وسلوكًا وفكرًا، بل وربما أدى ذلك إلى القتال كما هو الواقع فيمن شهد التاريخ.

نَّ وقوله: ﴿فَقَدِمَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ ، وذلك في قوله: ﴿ وَأَتِتُوا لَنْهَمَ وَالْمُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ الشَّنَاءَ الله الناسك قدمت بحج فأتم بحج، قدمت بعمرة فأتم العمرة.

ويقال: إن هذا لا شك رأي عمر، لكنه مخالف لما دعا إليه الرسول بَمَلِيَالْطَالِيَّالِيَّ حيث أمر من لم يكن معه هدي أن يحل().

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢)، من حديث أبي هريرة ١٣٠٠

والجواب على قول عمر أن يقال: أما إتمام الحج فإن المتمتع لم يخرج عن إتمام الحج، بل أتى بنسك أفضل؛ لأنه أحل من العمرة؛ ليحرم بالحج فيأتي بنسكين مستقلين؛ ولهذا لو قال قائل: افسخ الحج إلى عمرة لتتحلل وتذهب إلى أهلك، قلنا: هذا لا يجوز.

لكن هذا فسخ الحج إلى عمرة؛ ليكون ذلك أكمل في النسك، فهذا هو الجواب عن قوله: • فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّهَامِ ، يقال: هذا من الإتمام؛ لأنه لم يعدل عن الحج حتى تركه، بل عدل عن الحج إلى ما هو أكمل.

وأما قوله: •وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ \* يقال: نعم الرسول لم يحل، لكن منعه من الحل سوق الهدي، فهذا من الاجتهاد الذي ليس بصواب.

لكن عمر هينيخ، رأى حكمة وهي: أن الناس إذا أتوا بالعمرة في أشهر الحج، اكتفوا بـذلك عن الاعتمار في بقية السنة فيبقى البيت مهجورًا، لا يأتيه أحـد، فلـذلك رأى بـسياسته أن تكـون العمرة في وقت، والحج في وقت آخر.

والعجب العجيب: أن شيخ الإسلام تَعَلَّتُهُ قال: «إن إفراد الحج بسفر، والعمرة بسفر أفضل من جمعهما في سفر بلا خلاف». يعني: حتى من التمتع، وهذا مما يتعجب منه الإنسان أن شيخ الإسلام تَعَلَّتُهُ يقول مثل هذا القول مع أن الرسول كَلْنَالْتُلْفَالْ عِن أمر الناس بالحل لم يسأل: هل أحد أتى بعمرة قبل ذلك أم لا؟ بل أمر الجميع بالحل؛ يعني: ولو كانوا أتوا بعمرة، فهذا مما يوجب على الإنسان أن يعلم أن المرء مهما بلغ من العلم، فإنه لا بدأن يكون لديه أصول.

فإن قال قائل: هل من الممكن أن يُحْمَلَ كلام شيخ الإسلام على أن هذه العمرة هي في أشهر الحج؟ الجواب: لا، هو أراد إفراده في غير أشهر الحج، وعلل ذلك؛ ليكون البيت معمورًا في كل وقت. فإن قال قائل: إنسان قدم مكة بعد أن شرع الناس في مناسك الحج، فهل يعتمر شم يحل شم

يحرم بالحج؟

الجواب: الذي نرى: أن من قدم مكة بعد أن شرع الناس في الحج، فلا متعة له؛ لأن الله قال: 
﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْمُبْرَةِ إِلَىٰ لَيْجَ ﴾ [الثاقة: ١٩٦]. والغاية لا بدأن يكون بين أولها وآخرها مسافة، ولكن إذا
قدمت في هذا الوقت اجعله قرانًا، إذا كنت تريد أن يحصل لك النسكان جميعًا فاجعله قرانًا أو
إفرادًا، وهذا ما أراه، لكن الفقهاء تَجْمَهُ وَانَه يوسخ العمرة ما لم يقف بعرفة، فإذا وقف بعرفة،
فإنه لا يمكن الفسخ.

فإن قال قاتل: الرسول لما سأل عليًّا بعاذا أهللت؟ قال: بإهلال رسول الله عليه، فأمره أن



يبقى على إحرامه، أما أبو موسى فأمره ألا يبقى على إحرامه، فما هو السبب؟ الجواب: لأن النبي على أشرك عليًا في هديه، فكان كمن ساق الهدي.

**≶999**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَلته:

٥٥١-(...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنَتَى، حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْ لِيُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَ اللَّهُ عَلَىٰ قَالَ: قَلِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَهُو مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: المِه أَهْلَلْتَ؟، قَالَ: قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّيِي عَلَيْ قَالَ: اهْلُ سُقْتَ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ النَّيْ الْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلَّ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا آخَدَتَ فِي إِمَارَةٍ عُمَرَ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا آخُدَتُ أَمِيلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَانُ النَّسُكِ فَعَلَى النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّاسُ، مَنْ كُنَا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْبَتَوْدِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي آخُدَنُ فِي شَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي آخُدَنُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي آخُدَنُ فِي شَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي آخُدُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِينَ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُولِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَ

اَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ قَالَ: كَانَ أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: فَوَافَقْتُهُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَخْرَمْتَ؟ ». قَالَ: قُلْتُ: لَبَيْكَ إِهْلَالًا كَإِمْلَالِ النَّيِّ عَنْ فَقَالَ: «هَـلْ أَبَا مُوسَى، كَيْفَ قُلْتُ: لا قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «هَـلْ سُعْبَة وَسُفْيَانَ. «فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْ وَقِ. ثُمَّ أَحِلً ». ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثِ شُعْبَة وَسُفْيَانَ.

آوَ اللهُ الْمُنَنَّى: حَلَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُنَنَّى: حَلَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى؛ آنَهُ حَلَّمْنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى؛ آنَهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْلَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لا تَذْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظُلُوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ.

هذا اجتهاد في مقابلة النص غير مقبول؛ لأن هذا أُورِدَ على الرسول بَمْيُنْ الْفَالْةَ تَالِيْ قيل: الحل كله؟ قال: «نعم» قال: نخرج إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيًّا؟ قال: «نعم»(١).

فعمر والنعابة المسألة، لكن كم له من صواب لا يعدولا ينسب هذا الخطأ إليه بشيء.

فإن قال قائل: قد يحتج بعض الناس بأن عمر هيئ ضرب ظاهر السنة بظاهر القرآن، فكيف يجاب على ذلك؟

الجواب: عمر اجتهد وأخطأ كغيره.

فإن قال قائل: عمر والمنه قال: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَدْ فَعَلَهُ الماذا فعل؟ المجواب: الظاهر أنه أطلق الفعل على الأمر.

**€**988€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَيَعَلَّلُهُ:

# (٢٣) باب جَوَازِ التَّمَتُعِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَعَلَلْتُهُ:

١٥٨ - (١٢٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَكَانَ عَلِيٍّ يَا أُمُّرُ بِهَا، فَقَالَ عُنْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً، ثُمَّ قَالَ عَلِيٍّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَجَلْ وَلَكِنَا كُنَا خَانِفِينَ.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ- أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

١٥٩ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ بَثْ بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ عَمْرِهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ بَثْ بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُثْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ، فَقَالَ عَلَيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُّولُ اللَّهِ بِيَ ثَنْهَى عَنْهُ ؟ فَقَالَ عُنْهَانُ فَعَلَهُ وَسُولُ اللَّهِ بِيَ ثَنْهَى عَنْهُ ؟ فَقَالَ عُلْمَانُ الْمُنْعَلِعُ أَنْ أَدْعَكَ، فَلَمَّ أَنْ رَأَى عَلَيٌّ ذَلِكَ أَهَلَ بِهِمَا جَمِيعًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣٦٧)، ومسلم (١٢١٦).

هذا لا يخرج مما سبق: أن الصحابة اختلفوا في هذا، ولكن لا شك أن الـصواب مـع عـلي علي علي علي المنع.

🗘 قوله: ﴿أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا﴾.

قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمُلَقَهُ في «شِيرْح صَحِيْح مُسْلِم» (٨/ ٢٧٧):

قُوله: وفَقَالَ عثمان: دَعنَا عَنك فَقَالَ - يَعني : عَليًا - : إني لا أستطيع أن أدَعك، فَلَما أن رَأى عَلي ذَلكَ أَهَل بهمَا الله فَفيه: إشَاعَة العلم وإظهاره، وَمناظرة ولاة الأمور وَغَيرهم في تحقيقه ووجوب مناصَحة المسلم في ذَلكَ، وَهَذَا مَعنَى قُول عَلي : لا أستطيع أن أدَعك، وأما إهلال عَلي بهمَا فَقَد يَحتَج مناصَحة المسلم في ذَلك، وَهَذَا مَعنَى قُول عَلي : لا أستطيع أن أدَعك، وأما إهلال عَلي بهمَا فَقَد يَحتَج به مَن يرَجع القرَان، وَأَجَابَ عَنه مَن رَجعَ الإفراد بأنه إنها أهل بهمًا اليبين جَوازهمًا النالا يَظن الناس أو بَعضهم أنه لا يَجوز القرَان وَلا التمتع، وأنه يَتَعَين الإفراد. وَالله أعلَم. اه

الظاهر -والله أعلم-: أنه أحرم بهما جميعًا لفعل النبي على ولئلا يخالف أمير المؤمنين مخلف في الأفعال؛ لأن القارن كالمفرد في الأفعال في كونه لا يتحلل، فكأن هيلف أراد أن يوافق أمير المؤمنين عليف في صفة الفعل، وإن كان قد خالفه في النية.

فإن قال قائل: هل يجوز اتباع ولاة الأمور في أمر يعتقد أنه خلاف السنة؟

الجواب: يجوز في أمر جائز؛ لأن مخالفة ولاة الأمور ومنابذتهم ليست بالهيئة، تولد مفاسد عظيمة، فالقلوب إذا كرهت ولاة الأمور، لم تعد تمتثل لها وتتشتت، وولاة الأمور لهم أولياء فيحصل بين هؤلاء وبين أولياء ولاة الأمور عداوة وبغضاء ونزاع، وليس هذا بالأمر الهين؛ ولهذا اضطر على حليف إلى أن يحرم بالقران؛ أي: بهما جيعًا؛ حتى لا يخالف أمر أمير المؤمنين عثمان في ظاهر العمل والفعل.

 وقول على ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَل عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلِم عَلَم عَل عَلَم عَلِم عَلَم ع ما عَلَم عَلِم عَل

وقوله: • وَلَكِنّا كُنّا خَائِفِينَ • ؛ أي: في ذلك الوقت هناك خوف؛ يعني: يشق على الإنسان أن يفرد العمرة بسفر والحج بسفر آخر، فهذا هو الظاهر؛ فلذلك أجاز لهم النبي على التمتع للخوف حتى يجمعوا بين العمرة والحج في سفر واحد، أما في حال الأمن فيقال: سافروا للعمرة في وقت، ولا خوف عليكم.

فإن قال قائل: إن بعض السلف يقولون: إن التمتع هو سقوط أحــد الــــفرين فيكــون هــذا موافقًا لقول علي: «تَمَتَّعْنَا» مع أنه حج قارنًا؟

الجواب: بعض السلف يقول: التمتع؛ معناه: أن الإنسان يتمتع بسقوط أحد السفرين؛ لأنه



إذا أتى بقران سقط عنه سفر العمرة، ومن أتى بالتمتع سقط عنه سفر العمرة أينضًا، لكن الآية ليس هذا مرادها؛ لأنه قال: ﴿فَنَ تَمَلَّعَ بِالنّمْرَةِ إِلَى الْمُعْرَةِ إِلَى الْمُعْرَةِ إِلَى الْمُعْرَةِ إِلَى الْمُعْرَةِ إِلَى الْمُعْرَةِ إِلَى الْمُعْرَةِ اللّهِ اللهِ المراد بالتمتع في الآية الكريمة: أنه تمتع بالعمرة بالتحلل منها حتى جاء وقت الحج.

### **≶888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتُهُ:

١٦٠-(١٢٢٤) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ﴿ اللَّهِ عَالَ: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً.

هذا الحديث: إن أحذناه على ظاهره، فهو معارض لحديث الرسول على لأن النبي على سأله سراقة بن مالك بن جعشم قال: ألعامنا هذا؟ قال: فبَلُ لأبَدٍ أبَدٍ، ()، وهذا نفي لكونها خاصة في الصحابة، ولهذا قدم بعض العلماء حديث جابر؛ لأنه صريح في أن الحكم عام للصحابة ولغيرهم، فلا يعارض ما كان يحتمل أنه عن اجتهاد وظن كحديث أبي ذر، ولكن يظهر لي: أنه لا تعارض، وأن الواجب أن يُحمل حديث أبي ذر على ما ذهب إليه شيخ الإسلام يُخلَقه: وهو أن وجوب التمتع خاصٌ بالصحابة، فيكون قوله: (لنَا خَاصَّةً) يعني: الوجوب، وأما الاستحباب فهو لهم وللأمة.

وهذا -أعني: وجوب التمتع وفسخ الحج إلى العمرة- على الصحابة وحدهم، وهذا سا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه يتنزل حديث أبي ذر.

≶888©

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلتْهُ:

١٦١ - (...) وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَيْشِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي ذَرِّ وَاللَّهِ قَالَ: كَانَسَتْ لَنَا رُخْصَةً. يَعْنِي: الْمُنْعَةَ فِي الْحَجِّ.

يعني: ليست واجبة، ووجه فهمه: أنها رخصة في مقابل ما كان معروفًا في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون: إذا برأ الدَّبرَ وعف الأثر وانسلخ صفر أو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٣٠)، ومسلم (١٢١٦).

فقوله: (كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً) في مقابل ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العمرة في أشهر
 الحج من أفجر الفجور.

فإن قال قائل: ورد عن النبي ﷺ أنه اعتمر في أشهر الحج واعتمر معه أصحابه، فيكون قـد تقرر عندهم أن العمرة جائزة في أشهر الحج.

قلنا: هذا إيراد جيد لكنه غير وارد، فَمَنِ الذين اعتمروا مع الرسول ﷺ في أشهر الحج؟ أكثر ما سمعنا ألف وأربعمائة، ومن الذين حجوا معه؟ نحو مائة ألف، ليسوا كلهم عرفوا ذلك.

ومن المعلوم: أن الاتصالات في ذلك الوقت والمواصلات كانت بسيطة، فليس هناك تليفون ولا سيارات ولا طائرات.

فإن قال قائل: إن الرسول ﷺ حج قارنًا، فهل الأفضل التمتع أم القران؟ الجواب: قال الإمام أحمد: «لا أشك أن النبي ﷺ كان قارنًا، والمتعة أحب إليه».

فالصحيح: أن الأفضل: التمتع، إلا من ساق الهدي فالأفضل: القران، وبذلك تجتمع الأدلة، لكن يبقى النظر، هل الأفضل أن يسوق الهدي، ويقرن، أو أن لا يسوقه ويتمتع؟ الجواب: فيه خلاف:

وبعضهم يقول: الأفضل: أن يسوق ولا يحلل، وإنما يقرن؛ لأن هذا فعل النبي ﷺ، وإنسا قال ما قال تطييبًا لقلوب أصحابه حتى لا يحصل عندهم تردد وشك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٥٧)، ومسلم (١٢١١).

ولكل وجهة، من فضل سوق الهدي والقران، قال: إن هذا يحصل بــه فائــدة وهــي زيــادة النسك بالهدي.

ومن فضل التمتع وترك السوق، قال: هذا يحصل به فائدة وهو: انفراد كل نسك عن الآخر، والإتيان بالنسك تامًّا، وللتيسير على النفس بالإحلال بين النسكين، وهذا عندي أرجح، أن الأفضل: أن لا يسوق الهدي وأن يكون متمتعًا، وكوننا نقول: إن الرسول أراد تطييب قلوب أصحابه، هذا محتمل، لكن الأمر بالتمتع مُحْكَمُ ليس فيه إشكال، فعلى هذا نقول: الأفضل: أن لا تسوق الهدي، وأن تتمتع.

### €7888°≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَسْهُ:

١٦٢ - (...) وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ زُيِّيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِبِمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرُّ ﴿ اللّٰهُ عَلَىٰ الْمُتَّعَتَانِ إِلَا لَنَا خَاصَّةً؛ يَعْنِي: مُتَّعَةَ النَّسَاءِ وَمُتُّعَةَ الْحَجِّ.

١٦٣ - (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ قَالَ:
 آتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّحْييُّ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّبِيعِيَّ فَقُلْتُ: إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّحْييُّ: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِلَلِكَ. قَالَ قُتَيْنَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَنْ بَيَانٍ، حَنْ إِسْرَاهِيمَ التَّبِيعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي نَرُّ عَلِيْكَ فِالرَّبَلَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّة دُونَكُمْ.
 التَّبِيعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي نَرُّ عَلِيْكَ فِالرَّبَلَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّة دُونَكُمْ.

١٦٤ – (١٢٢٥) وَحَلَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ آبِي عُمَرَ جَهِيعًا، عَنِ الْفَزَارِيِّ -قَالَ سَعِيدٌ: حَلَّنَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً - أَخْبَرَنَا سُلَيْهَانُ النَّيْمِيُّ، عَنْ خُنَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَاَلَتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ عِلْنَكِ، عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا وَهَلَا يَوْمَئِلٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ. يَعْنِي: بُيُوتَ مَكَّةَ.

﴿ قوله هلينه: ﴿ فَعَلْنَاهَا ﴾ يريد بذلك العمرة في أشهر الحج وليس المتعة ؛ لأن المتعة التي فعلوها في عهد الرسول بَلْنَالِمَ الله كانت بعد إسلام معاوية هلينه، ولكن المراد: العمرة في أشهر الحج، وهي عمرة القضاء.

### €\$\$\$(~>

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَمَّلَتْهُ:

(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَالْيَهِ يَعْنِي: مُعَاوِيّةً.

(...) وَحَدَّثَنِي حَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا، حَنْ سُلَيْكَانَ التَّيْمِيِّ بِهَ ذَا الإسْنَادِ. مِشْلَ حَدِيثِهِمَا، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: الْمُتْمَةُ فِي الْحَجِّ.

١٦٥ – (١٢٢٦) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاحِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، حَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، حَنْ مُطَرُّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: إِنِّي لأَحَدُّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْمَشْرِ، فَلَمْ تَشْزِلْ آلِثَةٌ تَشْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ ازْتَأَى كُلُّ امْرِئِ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَتِيَ.

إشارة إلى عمر كلينخ، ومن وافقه في أنه لا عمرة في أشهر الحج.

**€888**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتُهُ:

١٦٦ -(...) وَحَلَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَلِحَمَّدُ بْنُ حَاتِم كِلَاهُمَا، عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَايَتِهِ: ازْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. يَعْنِي: عُمَرَ.

١٦٧ - (...) وَحَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنَ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، حَنْ مُطَرُّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أُحَدِّنُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ الِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَطَرُّفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أُحَدِّنُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ الِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ بُحَرِّمُهُ، وَقَدْ كَانَ بُسَلَّمُ عَلَيً حَتَّى اكْتَوْنِتُ فَتُرِكُتُ الْكَيَّ فَعَادَ.
 حَتَّى اكْتَوْنِتُ فَتُرِكُتُ ، ثُمَّ نَرَكُتُ الْكَيَّ فَعَادَ.

قَالَ الإِمَامُ النووي يَحَلِقَهُ في اشَرْح صَحِيْح مُسْلِم» (٨/ ٢٨٤):

قَوله: ﴿ وَقَد كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتى اكتَوَيت فَتُرِكْتُ، ثم تَرَكست الكَي فَعَـادَ ﴾ فَقَول ه: ﴿ يُستلَّم عَلَي ﴾ هوَ بفَتح اللام المشَددَة.

وَقُوله: «فَتركت» هوَ بضَم التاء؛ أي: انقَطَعَ السلَام عَلَي، ثم تَرَكت بفَتح التاء؛ أي: تَرَكـت الكَي فَعَادَ السلَام عَلَي.

وَمَعنَى الحَديث: أَن عمرَان بن الحصَين عِينَ كَانَت به بَوَاسير فَكَانَ يَصبر عَلَى المهمات وَكَانَت المَلاعَة وكَانَت المَلَاثكَة تسَلم عَلَيه، فَاكْتَوى فَانقَطَعَ سَلَامهم عَلَيه، ثم تَرَكَ الكَي فَعَادَ سَلَامهم عَليه. اه

وفي هذا: كرامة لعمران عطيه، أنه لما صدق توكله على الله وقوي صارت الملائكة تسلم عليه، وقد علمتم أن السبعين الذين يدخلون الجنة بغيـر حـساب ولا عـذاب، لا يـسترقون ولا

یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون<sup>(۱)</sup> .

### **€888€**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَلتْهُ:

(...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَـدَّثَنَا شُـعْبَةُ، عَـنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرَّفًا قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ.

١٦٨ – (...) وَحَدَّنَنَا عُحَدُ بْنُ الْمُعْنَى، وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّنَنَا عُحَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُطَرَّفٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُسُوفًى فِيهِ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ عُحَدُنْكِ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي، فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ حَنِّى، وَإِنْ مُتُ فَحَدُّثْ بِهَا إِنْ شِشْتَ، إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِي اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْإِلْ فِيهَا إِنْ شِئْتَ، إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِي اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْ إِللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْ فِيهَا إِنْ شِئْتَ، إِلَّهِ وَلَمْ يَنْهُ عَنْهَا نَبِي اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

َ ١٦٩ - (...) وَحَلَّمُنَا إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، حَلَّمْنَا هِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَلَّمْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَتَادَةَ، عَنْ مُطَرَّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْمُحَصَيْنِ ﴿ لَئِكَ قَـالَ: اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَهُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْبِهِ مَا شَاءَ.

١٧٠ - (...) وَحَلَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى، حَدَّثَني عَبْدُ الصَّمَدِ، حَلَّمْنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَسَادَةُ، حَنْ مُطَرُّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِيْكَ قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ. قَالَ رَجُلٌ بِرَ أَيِهِ مَا شَاءَ.

اً ٧٧ - (...) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا حُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي عُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، عَنْ مُطَرَّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، حَنْ عِسْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ.

١٧٢-(...) حَلَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، وَعُمَّدُ بْنُ آَبِي بَكْرِ الْمُقَلَّمِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ آبِي رَجَاءٍ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: نَزَلَتْ آبَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ -يَعْنِي: مُتْعَةَ الْحَجِّ- وَأَمْرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَـمْ تَشْرِلْ آبَةٌ تَشْسَخُ آبَةَ مُتْعَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٥٢)، ومسلم (٢٢٠) من حديث ابن عباس تظا.



الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهُ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْبِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ.

١٧٣ - (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَمِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. بِمِثْلِهِ، غَيْرَ آنَهُ قَالَ: وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ: وَأَمَرَنَا بِهَا.

*≶*888≈

ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ وَحَلَّلْتُهُ:

( ٢٤) بِابِ وُجُوبِ الدَّمرِ عَلَى الْمُتَّمَتَّع

وَأَنَّهُ إِذَا عَدِمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٍ ۚ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَمْلَتُهُ:

142 - اللهِ عَنْ النّهِ عَنْ الْمُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْدِ بْنِ اللَّهْ حَذَّنَى آبِي، عَنْ جَدَّى حَدَّنَى اَعُمْرَ وَ الْمَدَّةِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهِ عَلَى الْحَتْجَ وَالْهَدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلْفَة وَبَدَدَ اللّهِ عَلَى عَبْدُ اللّهِ عَلَى عَنْ ذِي الْحُلْفَة وَبَدَدَ اللّهِ عَلَى عَنْ اللّهِ عَلَى الْحَتْجَ وَتَمَتَّعَ النّاسُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى إِلْمُعْمَرة إِلَى الْحَتْجَ وَتَمَتَّعَ النّاسُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى إِلْمُعْمَرة إِلَى الْحَتْجَ وَتَمَتَّعَ النّاسُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى إِلْمُعْمَرة إِلَى الْحَتْجَ وَمَنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْدِ، فَلَى قَلِمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَكَّةَ قَالَ لَكُسُ وَكُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ النّاسِ مَنْ الْعَدَى فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَفْضِي حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ النّاسِ وَمَنْ النّاسِ مَنْ الْمُدَى فَإِنّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَفْضِي حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ مِنْكُمْ الْهَدَى فَإِنّهُ لا يَحِلُّ مِنْ أَهُ مِنْ عَنْ وَلَيْعَصِّرُ وَلَيْعَطِلْ مُنْ السَّمْ وَالْمَوْقِ وَلْيُقَصِّرُ وَلْبَحْلِلْ مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْ الْحَدِّ وَمَسَى الْبَعْ وَمَشَى الْرَبَعَ الْمَالُوافِ ثُمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَشَى الْرَبُعُ وَمَشَى الْرَبُعُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللهُ اللهُ

حديث ابن عمر من أطول ما روي، قال: «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْـوَدَاعِ بِـالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ومراده ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٩١).

قيل له قل: عمرة وحجة، أو عمرة في حجة ( ) ويالاتفاق: أن النبي ﷺ لم يحل من عمرت التي قدم فيها في حجة الوداع، وعلى هذا فيكون المراد بالتمتع هنا: أنه جمع بينهما في سفر واحد.

قوله: ﴿وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ الْي: من الميقات.

﴿ وقوله: ﴿ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَ بِالْحَجُ الْي: بدأ بالعمرة عند الإهلال، قال: ﴿ لَبَيْكَ عُمْرَةٌ وَحَجَّا ﴾ (\*) فقدم ذكر العمرة على ذكر الحج، أو أنه أهل أو لا بالعمرة ثم أهل بالحج، لكن هذا يعارضه ما سبق من أن النبي ﷺ أحرم أو لا بالحج مفردًا كما في حديث عائشة، ثم قبل له: قل: عمرة في حجة (\*).

وكما تعلمون: ألفاظ الأحاديث في حجة النبي الله مختلفة اختلافًا، أحيانًا يصعب الجمع بينها وأحيانًا يجمع بينها ولو من بعيد، فيكون معنى قوله: ﴿فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَ بِالْحَجِ ، يعني: التقديم في التلبية ؛ أي: بدأ بالعمرة في التلبية قبل الحج.

قوله: افَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ إِن حرم عليه، ومنع منه حتى يقضي حجه.

﴿ قُولَه: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرُ وَلْيَخْلِلْ ثُمَّ لَيْهِ لَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرُ وَلْيَخْلِلْ ثُمَّ لَيْهِ لَ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ ، هذا قاله قبل التأكيد عليهم حين انتهى من السعي، يعني: قاله حين قدم مكة، وكان النبي مَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على التمتع من أثناء سيره من ذي الحليفة إلى مكة، لكن التحتيم الذي حتم عليهم إنما كان بعد السعي.

﴿ ثُمْ قَالَ غَلِنَاكُ اللَّهُ وَفَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ \* قوله: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ \* فَسَره بقوله: هديًا، وهذا يشمل عدم الوجوب للهدي نفسه، مشل أن يَقِلُ البهائم أو للقيمة، مثل أن يكون الهدي موجودًا بتوفر ولكن ليس معه قيمته، ولهذا جاءت الآيات الكريمة: ﴿ فَنَ لَمْ يَعِدْ فَسِيّامُ ثَلَنَةَ لَيَّامِ ﴾ [الثاق: ١٩٦]. أي: فمن لم يجد الهدي أو ثمنه.

﴿ وقوله: ﴿ ثَلَتَةِ أَيَّامٍ فِي لَلْمَحَ ﴾ [الثانة:١٩٦]. في أي مكان للحج.

الصحيح: أنه يجوز صيامها من حين إحرامه بالعمرة؛ لقوِل النبي ﷺ: «دَخَلَتْ العُمْرَةُ فِي حَجَّمُ"). حَجُّمُ"

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٣٤) من حديث عمر عطف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢٣٢) من حديث أنس عطيف.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢١٨).



فإذا كانت داخلة في الحج، وقد قال الله تعالى: ﴿ فِي لَلْهَ ۗ فإن ذلك يبدل عبلي أنه لو صبام الأيامِ الثلاثة من حين إحرامه بالعمرة أجزأه ذلك؛ لأنه يعلم نفسه هل يجد أو لا يجد، أما مـن كان يحتمل أن يجد، مثل أن يكون معه نفقات قليلة بحيث لو كانت المواشي رخيصة لوجـد، ولو كانت غالية لم يجد، فهذا ينتظر إلى يوم العيد، فإن وجد فذلك، وإلا شرع في الصوم من اليوم الحادي عشر.

وبناءً على هذا: لو أن الإنسان أحرم بالعمرة متمتمًا بها الحج في شوال، وهو يعلم أنه لن يجد شيئًا فله أن يصوم الأيام الثلاثة في شوال ولا بأس، واستحب بعض العلماء أن يـصومها في الأيام الثلاثة قبل العيد؛ يعني: في السابع والثامن والتاسع من أجل أن يكون صيامه في نفس الحج، وبنوا على ذلك: أنه ينبغي له أن يحرم في اليوم السابع، ولكن هذا البناء غير صحيح.

أولًا: لأنه منتقد، إذ إنه إذا كان يراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فليكن إحرامه بالحج قبل اليوم السابع، إما في الليلة السابعة أو قبل الفجر حتى يصدق عليه: أنه صام ثلاثة أيام في الحج.

ثانيًا: أن الذين مع الرسول عَنْهُ النَّالْ اللَّهُ الكثرهم لم يجد الهدي؛ ولهذا تمتعوا، والـذين معهم الهدي بقوا على إحرامهم، والذين لم يجدوا الهدي لا شك أنهم سيصومون، فهل أحد منهم قيل: له أحرم يوم السابع؟

الجواب: لا، كلهم أحرموا في اليوم الثامن، وخرجوا إلى مني في اليـوم الثـامن، وعـلى هـذا فيقال: لا بأس أن يصوم من اليوم السابع والثامن والتاسم، لكـن لا يقـدم الإحـرام عـن اليـوم الثامن.

ثم يقال أيضًا: والأفضل ألا يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي ﷺ لم يصم يوم عرفة في عرفة "، بل قد روي عنه: أنه نه*ي عن صو*م يوم عرفة بعرفة<sup>(۲)</sup>.

ووجه ذلك: أن الإنسان في يوم عرفة محتاج إلى الدعاء، وإذا صام فإنه سوف يكسل لاسيما في آخر النهار الذي هو أرجى الإجابة.

فلذلك: السنة أن يكون مفطرًا حتى من لم يجد الهدي وهو متمتع، فإنه لا ينبغي أن يصوم يوم عرفة في عرفة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۸۸)، ومسلم (۱۱۲۳). (۲) أخرجه أبو داود (۲٤٤٠)، وأحمد (۲/ ۳۰۶)، وانظر: «الضعيفة» (٤٠٤).

هل يجوز أن يصومها يوم العيد؟

الجواب: لا؛ لأن النهي عن صوم يوم العيدين عامٌ (۱) لم يستثن منه شيء، أما أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فقد قالت عائشة و ابن عمر رائعًا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي، (۱)

وعلى هذا: فيكون صيام الأيام الثلاثة التي في الحج من إحرامه بالعمرة إلى آخر يوم من أيام التشريق ويستثنى من ذلك يومان: أحدهما يحرم الصوم فيه وهو يوم العيد، والشاني يـوم عرفة، وذلك أن الأفضل في يوم عرفة أن يكون مفطرًا؛ ليتقوَّى على الدعاء.

فإن قال قائل: هذه الأيام الثلاثة هل يجوز تفريقها؟

الجواب:نعم، يجوز تفريقها فيصوم يومًا بعد يوم، ويجوز جمعها، ويجوز جمعها وتفريقها، بأن يجمع يومين متتابعين ويفرق الثالث.

والدليل على جواز ذلك: أن الله تعالى أطلق: ﴿ فَهِيامُ تَلَنَةِ أَيَّامِ فِي لَلْمَجَ ﴾ [الكافة: ١٩٦]. والقاعدة الشرعية التي ينبغي لكل طالب علم أن يفهمها: أن ما جاء مطلقًا في الكتاب والسنة، فالواجب إبقاؤه على إطلاقه.

ولهذا إذا أراد الله تعالى القيد قَيَّدَ، ففي صيام كفارة القتل قال: ﴿مُتَنَابِعَيْنِ ﴾ وفي كفارة الظهار قال: ﴿مُتَنَابِعَيْنِ ﴾، وقال النبي ﷺ في كفارة الوطء في رمضان: «متتابعين» (٢٠).

لكن في هذه الآية: ﴿ فَصِيامُ تَلْنَوْ أَيَّامِ فِي لَلْجَ ﴾ لم تقيد بالتتابع، وما لم يقيد في الشرع، فإن إضافة قيد إليه يعتبر تضييقًا على العباد؛ لأن المطلق أوسع من المقيد (٤).

فإن قال قائل: يرد عليكم صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام والرقبة في كفارة اليمين،

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٩٧، ١٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١) من حديث أبي هريَرة ﴿ لللهُ عَالَمُهُ .

<sup>(</sup>٤) سئل الشيخ تَعَلَّتُهُ: إذا كان على إنسان صيام شهرين متتابعين لكفارة، ووافق في أثنائهما يوم عيد، فماذا يفعل وفاجاب تَعَلِّتُهُ قائلًا: كل من وجب عليه تتابعًا في الصوم وحصل له عنر شرعي سواء كان العذر حسيًّا أو غير حسيٌ فإنه لا ينقطع التسابع، وعلى هذا فإذا كان على المرأة صيام شهرين متسابعين وحاضت، فإنها لا تصوم في الحيض، وإذا طهرت بَنتُ على ما سبق، ولو أن إنسانًا لزمه صيام شهرين متتابعين، وسافر وأفطر في سفر ثم عاد من السفر فيبني على ما سبق، والحاصل: أنه إذا وجد ما يمنع التتابع من عذر شرعي أو حسي، فإنه لا ينقطع التتابع.



حيث قــال الله تعــالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِسْيَامُ ثَلَنَتُهُ أَيَّائِرٌ ذَالِكَ كَفَنْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلْفَتُمْ ﴾ [التّلتكة: ٨٩]. وأنتم تشترطون بالأيام الثلاثة التتابع.

قلنا: نعم، هو وارد على قراءة معروفة مشهورة؛ لأن عبد الله بن مسعود قرأها فيصيام ثلاثة أيام متتابعة، وأدنى ما يقال في القراءة إذا صحت عن الصحابي، إنها من الأحاديث المرفوعة، مع أن الصحيح: أنه إذا ثبت عن الصحابي أن النبي على قرأ بها، فإنها تكون من القرآن.

يقول: «وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ»، وفي القرآن: ﴿وَسَبْعَتِإِذَا رَجَعَتُمْ ﴾ [١٩٦:٤٩١]. فهل نقول: إن مطلق القرآن يقيد بالسنة، ونقول: يصومها إذا رجع إلى أهله، أو نقول: إن ذكر النبسي ﷺ القيد؛ ليفسح المجال ويبسر على العباد؟

في هذا قولان:

قيل: إنه يجوز أن يصومها إذا رجع؛ أي: من الحج؛ لقوله تعالى: ﴿ فَهِيمَامُ ثَلَثَةِ أَيَارِ فِي لَلْجَ وَسَبْمَةٍ إذَا رَجَمْتُمُ ﴾ الله النبي عَلَيْهُ، وأن ينتظر في صيامها الرجوع إلى أهله، فلا يصم السبعة الباقية إلا إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يصومها متتابعة أو متفرقة؛ وذلك للإطلاق.

قوله: (وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبُ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ».

قاستكم الرُّكْنَ المراد بالركن هنا: الحجر الأسود؛ لأن النبي على لم يمسح الركن إنما مسح الحجر، ولو أخذنا الحديث على ظاهره لكان الإنسان إذا مسح الركن حصل المطلوب، ولو من فوق الحجر، أو من دون الحجر، لكن هذا الإطلاق يقيد بما ثبتت به السنة من أن المسح للحجر.

﴿ قُولَه: قُرُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطُوافِ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطُوافِ، فَخَبَّ، هنا بمعنى رمل؛ يعني: أسرع في المشي بدون مد الخطوة.

قوله: (ثُمَّ رَكِعَ -حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ- رَكْعَتَيْنِ). سبق الكلام عليه.

وذكره جابر، فهل نقول: إن هناك تعارضًا؟

الجواب: لا؛ لأن ابن عمر لم يذكره إما لكونه لم يعلم بذلك، أو لغير ذلك من الأسباب، وجابر ذكره، وليس هناك نفي وإثبات حتى يقال: إن هذا متعارض، بل هـذا إثبـات وسـكوت،

وعدم الذكر ليس ذكرًا للعدم.

﴾ قوله: الفَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَخْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُّمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ذكر أن النبي ﷺ لم يحل حتى قضى حجه، ومراده بقضاء الحج: الرمي.

ولهذا قال العلماء: إنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، كما جاءت به السنة'''؛ وهذا يعني: أن التلبية انتهى وقتها، وأن الإنسان قد أتى بما لبي به؛ ولهذا قال: ﴿حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِهِ.

﴾ قوله: ﴿نَحَرَ مَدْرُ مُ إِنَّوْمَ النَّحْرِ ﴾ وسبق أنه أهدى مائة بدنة، ونحر بيده ثلاثًا وستين.

 وقوله: «يَوْمَ النَّحْرِ» هذا بيان للواقع وإلا فإنه يجوز أن يؤخر الـذبح إلى اليـوم الحـادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا يجوز تأخيره عن هذه الأيام الثلاثة التي بعد العيد.

ودليل هذا: قول النبي ﷺ: فكُلِّ أيَّام التَّشْرِيْقِ نَبْعٌ، (٢) أخرجه أصحاب السنن، ويؤيده ما رواه مسلم عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة، قال: ﴿ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْمٍ للو عَلَى ا".

وعليه: فمن ذبح يوم العيد فهو أفضل، ومن أخر إلى اليوم الثاني والثالث والرابع فهو جائز، وفي هذه المدة يجوز الذبح ليلًا ونهارًا، وعلى هذا فيكون لذبح الهدي -هـدي التمتـع- زمـان

المكان: الحرم.

الزمان: أربعة أيام، يوم العيد، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.

وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد؟

في هذا خلاف بين العلماء: منهم من قال: إنه يجوز أن يـذبح هـدي التمتـع والقـران قبـل العيد، وقبل أن يخرج إلى عرفة، وقاسوا ذلك على الصيام، وقالوا: إنه إذا كان الصيام جائزًا، وهو فرع عن الهدي، فالهدي من باب أولى.

وقيل: لا يجوز إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، وهذا هـ و الـصحيح: أنـه لا يجـوز أن ينحر قبل . م العيد، ويدل لهذا: أنه لو جاز النحر قبل يوم العيد لنحر النبي ﷺ هديـه حـين قـضي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). (۲) أخرجه أحمد (۶/ ۸۲)، وابن حبان (۱۰۰۸). (۲) أخرجه مسلم (۱۱٤۱).



العمرة من أجل أن يحل حتى يكون ذلك أشد طمأنينة للناس وأطيب لقلوبهم.

فالصواب: أن نحر هدي التمتع والقران لا يجوز إلا يوم العيد، فما بعده إلى تمام أيام التشريق.

فإن قال قائل: من خشي أن يحول بينه وبين النحر حائل في يوم العيد وكذا أيام التشريق، فهل نقول له: انحر الآن أو نقول له: انتظر حتى ييسر الله لك؟

الجواب: لا ينحر قبل الوقت، فلا يصلح النحر قبل الوقت.

وهنا طريقة يسلكها بعض العلماء المعاصرين، وهي أنه يقول: ما دامت المسألة خلافية، وتقديم ذبح النحر على يوم العيد أرفق بالناس وأنفع للفقراء؛ لأنه يذبح في مكة ويؤكل ويتصدق منه، ففيه رأفة ورحمة، وفيه مصلحة ومنفعة، ألا يسوغ لنا أن نأخذ بهذا القول للمصلحة؟

الجواب: اتخذ بعض الناس - وخصوصًا المعاصرين - اتخذوا هذه القاعدة منهجًا يسيرون عليه، فإذا أتت المسألة خلافية، ورأوا أن المرجوح أنفع للناس ذهبوا يفتون به، وهذا غلط؛ لأن الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل، ولو أننا تتبعنا ما يكون أرفق بالناس لحصل بذلك شركتير وتبديل لمشريعة، ولكن يقال: ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به، سواء كان أرفق بالناس أو أشق.

لكننا نعلم: أن هناك شيئًا آخر في مثل هذه المسألة التي نحن فيها وهو أنه لو عجز أن يـذبح في أيام التشريق وفي يوم العيد.

فحينئذ نقول: العجز لا واجب معه، اذبح فيما بعد العيد؛ أي: فيما بعد أيام الذبح في اليـوم الرابع عشر أو في اليوم الخامس عشر مثلًا إذا لم يتيسر لك الذبح في موعده؛ بمعنى: أن عـدك النقود والمواشي موجودة لكن لم يتيسر لك الذبح.

فنقول: اذبح ولو بعد ذلك أو صم؛ لأن الله قبال: ﴿فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْنِ ﴾ الثانة: ١٩٦]. وهنا لم يستيسر الهدي، فصم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

قوله: (وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ ، حتى من النساء، مع أنه بقي عليه من أعمال الحج: المبيت والرمي.

﴿ قُولُه: ﴿ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ، • مَن • هنا فاعل • فَعَلَ ﴾ .

فإن قال فائل: ابن عمر يقول: «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، ومن المعلوم أن الرسول حج قارنًا، فكيف الجمع؟

الجواب: البعض يطلقون التمتع على القران تجوزًا؛ لأن العمرة في هذا القران صارت هي والحج في سفر واحد، فأشبهت العمرة المتقدمة على الحج، فأطلق عليها التمتع.

فإن قال قائل: بالنسبة للمكي، هل له أن يتمتع؟

فالجواب: هذه المسألة مبنية على الخلاف في قول تعالى: ﴿ وَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهُلُهُۥ كَاخِرِي ٱلْسَنْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [التحاذ:١٩٦]. هل الإشارة تعود إلى التمتع أو تعود إلى وجوب الهدي؟

والظاهر: أنها تعود إلى وجوب الهدي وأن المكي -وهو ساكن في المدينة مثلًا- لو قدم إلى مكة في أشهر الحج وأحرم بالعمرة ثم حج، فإنه متمتع؛ لأنه لو لا هذا لأحرم بالحج.

*∞*888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَاللَّهُ:

١٧٥ - (١٢٢٨) وَحَدَّنَيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّنَني أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّنَني عُقَبْلٌ، عَنِ الْبَيْ عُقَبْلٌ، عَنِ الْبَيْ عُقَبْلٌ، عَنِ الْبَيْ عُقَبْلٌ، عَنْ عُرُواً بْنِ الزَّيْرِ؛ أَنَّ عَاتِشَةَ زَوْجَ النَّيِ ﷺ أَخْبَرَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَتَّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْمُمْرَةِ وَنَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي، أَخْبَرَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

هنا قَلَبَتِ العبارة في تمتعه بالحج إلى العمرة، فدل هذا على أن الصحابة في مثل هـذا التعبيـر يضمنون معنى «تمتع» ضم الحج إلى العمرة أو ضم العمرة إلى الحج، فيدخل في ذلك القران.

**≶888**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَيَحَلَّلتُهُ:

( ٢٥) باب بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلُّلُ إِلَّا فِي وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجُ الْمُفْرِدِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتُهُ:

١٧٦ - (١٢٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ رَا اللَّهِ، عَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ آنَتَ مِنْ عُمْرَاكَ ! فَأَنَّ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ آنَتَ مِنْ عُمْرَاكَ؟ قَالَ: وَإِنِّي لَبُدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ مَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى آنَحَرَهُ ' '.

في هذا: دليل على أن الصحابة ركا إذا رأوا النبي ﷺ فعل ما لم يألفوه سألوه.

وهذا من إكمال الشريعة؛ لأن كمال الشريعة يكون بتمام فروعها وأصولها، وجزئياتها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٦٦).



وكليَّاتها، وهذا قد يأتي ابتداءً في القرآن والسنة، وقد يكون سببه السؤال.

إلى الماء إلى المشعر في وفي قوله: «لَبَدْتُ رَأْسِي» دليل على: أنه لو كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى المشعر في الرأس، فإنه لا بأس به، وينبني على ذلك ما يصنعه النساء اليوم من تلبيد الرأس بالحناء؛ لأن الحناء له جرم يمنع وصول الماء، لكن لما كانت طهارة الرأس خفيفة سمح له في هذا الحال؛ ولهذا يجوز المسح على خُمُر النساء على المشهور من المذهب، لكن في الجنابة لا بد من أن يصل الماء إلى أصول الشعر.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمُلَسْهُ:

(...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَـافِعٍ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ، عَـنْ حَفْصَةَ ﴿ لِللَّهِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ بِنَحْوِهِ؟.

١٧٧ - (...) حَدَّثَنَا عُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، صَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، حَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ ﴿ عُلْ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّيِّ ﷺ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ

١٧٨ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ ﴿ عَنْ اَلْتِهِ : إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ: اللّهَ أَحِلُّ حَتَّى أَنحَرَ ».

۱۷۹ - (...) وَحَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْهَانَ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصَةُ ﴿ فَا النَّيِيِّ عَلَيْهُ أَمْرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلُّ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّي لَبُدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلًّ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّي لَبُدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلًّ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّنِي لَبُدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلًّ ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّنِي لَبُدُتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ مَا يَعْنَى الْعَرَ هَذِي ﴾.

ظاهر هذا الحديث: يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء، من أن الحل لا بد أن يكون بالنحر، وأنه ليس من شرطه الحلق؛ لأن النبي ﷺ نحر قبل أن يحلق (١٠ لكن الذي يظهر لي −والله أعلم الناسس من النبي ﷺ بهذا موافقة للآية، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَاغَلِقُواْرُهُ وَسَكُوْحَتَّ بَيْلُعُ الْمَدْيُ عِلْهُ، ﴾ أن التعبير من النبي الآية ما يشير إلى أنه ليس المقصود بذلك: الذبح؛ لقوله: ﴿حَتَّ بَالُعُ الْمُدَى عِلْهُ، ﴾ أي: وقت حلوله؛ ولهذا جاءت السنة بتقدم النحر على الحلق وبجواز تقدم الحلق على

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸).



النحر، وجاءت انسنة بتقديم النحر على الطواف، وجواز تقديم الطواف على النحر('').

فالظاهر -والله أعلم-: أن قول الرسول عَلِيَّالْمَثْلَاثَالِيُّلا: ﴿ حَتَّى أَنْحَرَ \* ، اتباعًا للفظ الآية، وإلا فإن الحل لا يكون إلا إذا حلق.

فإن قال قائل: إذا وافقنا على أن الحل لا بد أن يكون بالحلق فعلى هذا لا يحل إلا إذا رمى،

قلنا: لو قيل بذلك لكان له وجه، وقد يُرَدُّ هذا بأن يقال: هناك فرق بين مَـن سَـاق الهـدي، ومن لم يسق، فمن ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر، وأما من لم يسق فإنه يحل إذا رمي وحلق وهذا هو الذي عليه العمل والفتيا: بأن الإنسان إذا رمى وحلق حل وإن لم ينحر.

فإن قال قائل: بعض العلماء قَعَّدَ قاعدة وهي: أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد حل؟

الجواب: هذه القاعدة لا أعلم لها أصلًا إلا بالقياس، هم قالوا: إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، وهي الرمي والحلق والطواف.

أما الرمي والحلق فواضح أنه إذا رمي وحلق حل التحلل الأول كما جاءت بــه انــسنة(٢)، وأما إذا رمي وطاف ولم يحلق فهم يقولون: إذا كان للطواف أثر في التحلل الثاني فليكن له أثر في التحلل الأول.

والطواف له أثر في التحلل الثاني إذ إنه إذا رمىي وحلـق حلـل التحلـل الأول، فـإذا طـاف وسعى حلل التحلل الثاني، فقالوا: إذا كان له أثر -أي للطواف- في التحلل الأول فليكن لــه أثــر في التحلل الثاني، فهو من باب القياس، وليس فيه نص عن النبي ﷺ.

بقيت الصورة الثالثة فيما إذا طاف وحلق ولم يرم، فهو يحلل التحلل الأول، على رأي من قَعَّدَ هِذِهِ القاعدة أو ذكر هذا الضابط.

فإن قال قائل: الرسول ﷺ في حديث حفصة ذكر أنه لبَّد رأسه، وتقليد الهدي واضح، لكن ما معنى تلبيد الرأس؟

الجواب: تلبيد الرأس فيه إشارة إلى أنه لن يحل عن قرب؛ لأن التلبيد؛ معناه: أنه يجمع الشعر ويضم بعضه إلى بعض حتى لا يتشعث، وأظن أننا ذكرنا لكم فيما سبق معنى التلبيد: أنــه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸۳)، ومسلم (۱۳۰٦). (۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸).



يوضع صمغ أو نحوه على الرأس حتى يلبده.

**€88**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمْ لِشَّهُ:

# (٢٦) باب بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالإخصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَاللهُ:

١٨٠-(١٢٣٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُسنَ عُمَرَ رَضُّا خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عُمَرَ رَضُّا خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْدَاءِ الْتَفَسَتَ إِلَى أَصْسَحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَسُرُهُمَا إِلَا فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِمُمْرَةٍ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَسَتَ إِلَى أَصْدَحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَسُرُهُمَا إِلَا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ مَبْعًا وَبَيْنَ ﴿ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ مَبْعًا وَبَيْنَ ﴿ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَدَأَى أَنَّهُ مَجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى ﴿ ).

١٨١-(...) وَحَلَّمُنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنَتَى، حَلَّمَنَا يَخَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ-، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَلَّى فَافِعٌ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ جِنَ فَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزَّبَيْرِ قَالَا: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، فَإِنَّا فَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ: فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَيَنْتُهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَأَنَا مَعُهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّالُ ثَمَيْسُ بَيْنَهُ وَلَنَا مَعُهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّالُ ثَمَيْسُ بَيْنَهُ وَيَنْ الْبَيْتِ وَيَنْ الْبَيْتِ وَيَنْ الْبَيْتِ وَيَنْ الْمُعْرَةِ وَلَى اللَّهِ عَلَى وَمُولُ اللَّهِ عَلَى وَمُولُ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلْوَالُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ و

في هذا الحديث: بيان حرص ابن عمر رفي على زيارة البيت بعمرة أو حج، ولما همَّ أن يخرج إلى البيت بالعمرة نصحه ابناه وخافا عليه من الفتنة وذلك حين نزل الحجاج بن يوسف بظاهر مكة لقتال عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨١٣).



فعبد الله بن النبيب بمني الم بالخلافة في الحجاز؛ وذلك لأنه لما توفي معاوية بن يزيد بن الوية لم يكن للمسلمين خليفة، بقوا شهرين ليس لهم إمام، فبايع أهل الحل والعقد في مكة عبد الله بن الزبير فبقي خليفة، ولكن لما تولى عبد الملك بن مروان لم يرض بهذا وبعث إليه البعوث لفتاله، وكان أشدهم الحجاج بن يوسف.

لما حصلت هذه الفتنة وأراد ابن عمر أن يذهب إلى مكة، ونصحه ابناه قال: إنه يوجب عمرة فإن صدعنها فعل كما فعل النبي رها الله عني: من التحلل بالإحصار وإلا مضى، ويسر الله له الأمر فمضى ولكنه لما كان بظهر البيداء أدخيل الحج على العمرة، وقال: «مَا أَمْرُهُمَا إِلَا وَاحِدٌ»، لأن النبي على قال: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ " فشأنهما واحد، فأحرم بالحج فصار بذلك قارنًا ومعه الهدي، ومضى حتى أتمَّ حجه وعمرته.

فإن قال قائل: هل نفهم من عمل ابن عمر هيئ من أخذه الهدي بعد تلبيته بالحج أنه يجوز سوق الهدي ولو قبل مكة بقليل؟

الجواب: نعم، ليس فيه شك؛ يعني: يجوز للإنسان أن يشتري الهدي في أثناء الطريق ويسوقه إلى مكة ولو قرب منها.

الجواب: هو امتنع من الحج؛ خوفًا من أن يُحال بينه وبينه، فهو لم يحرم بالحج أولًا خوفًا من ذلك، وليس باختياره، فلما رأى الأمر آمنًا أدخل الحج على العمرة، لكن كما قلت فيما سبق: أنه ذكر بعض العلماء أنه لا خلاف بجوازه.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَلَّلُهُ:

(ٰ...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِع قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَكَانَ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>Y) سبق تخریجه.



يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَاتٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

الظاهر: أن قوله: «طَوَافٌ وَاحِدٌ» يعني: بين الصفا والمروة، فإن القارن والمفرد يكفيهما طواف واحد، أما الطواف بالبيت فمعلوم أنه يطوف للقدوم أولًا حين يقدم شم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة.

### **≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمَلَاتُهُ:

١٨٧ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ، أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ.ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا لَبْثُ، عَنْ نَافِع اللَّهِ الْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزُلُ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزَّيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ فَيْ رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ، أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ، أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنِّي أَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرةً. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرةً. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا شَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٌ الشَهَدُوا، قَالَ ابْنُ رُمْع: أُشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّا مَع عُمْرَتِي. وَإِللسَّفَا أَلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَةِ إِلَا وَاحِدٌ الشَهَدُوا، قَالَ ابْنُ رُمْع: أُشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَع عُمْرَتِي. وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدِ ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِا جَعِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ وَلَمْ يَنْحُرُ وَلَمْ يَحْلِقُ وَلَمْ يُعْقِلُ وَلَمْ يَعْطِلُ مِنْ شَيْءٍ وَلِمُ مَنْ الْمَدُولُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحُرُ وَلَمْ يَحْلِقُ وَلَمْ يُعْقِلُ وَلَمْ يَعْفِلُ وَلَمْ يَعْفِلُ مِنْ شَيْءٍ وَلَمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَةِ وَلَمْ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

♦ قوله: «يطوافيه الأولي» يعني: السعي؛ لأن الطواف الثاني بالبيت لا بد منه.

لكن لو قال قائل: لماذا قال ابن عمر «أَشْهِدُكُمْ»؛ وهل يسن للإنسان إذا نبوى عملًا من الأعمال أن يقول للناس «أَشْهدُكُمْ»؟

فالجواب: أن يقال: هذا من باب التعليم، وليس من باب التعبد؛ يعني: أنه أراد بهذا الإشهاد أن يعلمهم أنه أدخل الحج على العمرة، وإلا فلا حاجة، وابن عمر كما تعلمون صحابي جليل من فقهاء الصحابة فقال ذلك من أجل التعليم.

فإن قال قائل الِمَ فُسِّر قوله: ﴿ طَوَافِهِ الأَوَّلِ ، بالسعي؟

الجواب: لأنه لا بدله من طواف الإفاضة، وهنا في حديث ابن عمر قال: «حَتَّى كَانَ يَـوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ ، ومعلوم: أنه لا يمكن طواف الإفاضة إلا بعد يوم العيد.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّتُهُ:

١٨٣ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَبَّدُ حِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْبَاعِيلُ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبُوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. بِهَذَهِ الْقِصَّةِ. وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ عَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْبَاعِيلُ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبُوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. بِهَذَهِ الْقِصَّةِ. وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ إِلَا فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ حِينَ قِيلَ لَهُ: يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ: إِنَّنْ أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَمْ يَذْكُرُهُ اللَّيْثُ.

الآن الكلام عن المُخصَر، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: هل الإحصار يختص بالعدو أو بكل ما منع من إتمام النسك؟

في هذا خلاف بين العلماء:

فمنهم من قال: إن الإحصار يختص بالحصر بالعدو فقط؛ لأن هذا هو الذي وقع من النبي على الله وأصحابه (١).

وأيضًا فإن سياق الآية يدل على هذا؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَأَنِتُوا اللَّهَ عَالَهُمْرَةَ لِلَّهُ وَأَلْمُمْرَةً لِلَّهُ وَأَلْمُمْرَةً لِلَّهُ وَالْمُمْرَةَ لِلَّهُ اللَّهُ وَالْمُمْرَةُ لِلَّهُ مُنَ تَمَنَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْمُعَرَةِ بَكُ وَالْأَمْنَ ضده الخوف، فيكون الإحصار إحصار العدو فقط.

ومنهم من قال: إن الإحصار عامٌّ، وهو أن يمنع الإنسان من إتمام النسك؛ لأن الله قال: ﴿وَأَنِتُوا الْمَعْمَ مِن قال: إِن الإحصار عامٌّ، وهو أن يمنع الإنسان من إتمام النسك؛ لأن الله قال: ﴿وَأَنِتُوا الْمَعْمَ وَهَذَا مِن التَفْرِيعِ عَلَى بَعْض أَفْراد المطلق، وهذا لا يقتضي التقييد، كحديث جابر في الشفعة قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل مالٍ لم يقسم، ثم قال: فإذا وقعتِ الحدود وصُرِفَتُ الطرق فلا شفعة (").

فأول الحديث عامٌّ، وآخره يدل على أن المراد: الأرض.

والصحيح: أن الشفعة ثابتة في كل شيء، وأن ذِكْرَ التقييد الذي ذُكِرَ بعد العام لا يَقْصِدُ تقييد كل المطلق.

وأيضًا قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَتُ يَغَرَبَعُمْ كَ بِأَنفُسِهِ نَّ ثَلَائِةً قُرُومٌ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ الثاقة: ٢٢٨]. إلى قوله: ﴿ وَيُعُولَنُهُنَّ أَحَيُّ مِزَهِينَ ﴾، فالمطلقات هنا: عام يسمل مَنْ

<sup>(</sup>١) يشير الشيخ تَعَلَلْتُهُ إلى حديث الحديبية، والحـديث أخرجـه البخـاري (١٦٩٤، ١٦٩٥) مـن حـديث المسور بن مخرمة ومروان رفيجًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢١٣) من حديث جابر والنع.

لزوجها رجعة عليها وَمَنْ ليس لزوجها رجعة عليها، لكن من نظر إلى آخر الآية: ﴿وَمُعُولُهُنَّ﴾ قال: المراد بالمطلقات: الرجعيات، لكن العلماء -كلهم أو أكثرهم- يقولون: إن المطلقات عامة في الرجعية وغيرها.

وعلى هذا: فيكون قوله: ﴿ وَإِذَا آمِنتُمْ ﴾ [المجاز:١٩٦]. عودًا على بعض أفراد المطلق فلا يقتضي التخصيص.

وهذا القول هو الصحيح: أن الإحصار يشمل حصر العدو وغيره، كما لو حصل للإنسان مرض بحادث أو غيره فيتحلل؛ لأنه أحصر عن إتمام النسك، أو إنسان ضاعت نفقته ولم يجدما يتمم به الحج من النفقة ثم انصرف إلى أهله، المهم أن القول الراجح: أن الإحصار عام في كل شيء.

المسألة الثانية: ما الذي يجب إذا أحصر الإنسان؟

يجب ما ذكره الله رَجِّال: ﴿ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمُدِّي ﴾ [الثقة:١٩٦]. فمن كان واجدًا وجب عليه أن يذبح الهدي ويتحلل، ومن لم يجد فعلى المذهب الذي مشى عليه فقهاؤنا المتأخرون: عليه أن يصوم عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع.

والصحيح: أنه لا صيام عليه؛ لأن من الصحابة فقراء كثيرين في صلح الحديبية ومع ذلك لم يؤمروا بالصوم، ولو كان الصوم واجبًا لأمروا به.

فالصواب: أن من أحصر فإنه يلزمه الهدي، وإن لم يجد فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. فإن قال قائل: أين يذبح هدى الإحصار؟

الجواب: مكان ذبح الهدي في نفس المكان الذي أحصر فيه، فإذا لم يجده في المكان فمن الممكن إذا رجع إلى بلده أن يوكل من يذبحه عنه في مكانه، ولكن هل يبقى التحلل موقوفًا على ذبح الهدى؟

إن كان عادمًا فإنه لا شك أنه لا هدي عليه، ولا يتوقف التحلل على وجود الهدي، وإن كان واجدًا، ففيه أيضًا خلاف، منهم من يقول: لا يحل حتى ينحر، ومنهم من قال: يحل.

المسألة الثالثة: إذا أحصر فهل يلزمه القضاء؛ أي: قضاء ما أحصر عنه أو لا؟

إن كان ما أحصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول، وهو الخطاب الذي قبل القضاء؛ يعني: لا يلزمه القضاء؛ لأنه أحصر عن شيء، لكن يلزمه القضاء؛ لأنه لم يأت بالفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول، لا أنه قضاء عما أحصر عنه.

وإن كان نفلًا فإن فيه خلافًا بين العلماء.



والصواب: أنه لا يلزمه القضاء؛ لعموم قول النبي على: «الحَبُّ مَرَّةٌ، فَهَا زَادَ فَهُو تَطُوعُ» "ولأن هذا الهدي عن التحلل، والتخلي عن النسك، فلا يلزمه القضاء.

وأما تسمية عمرة النبي على التي اعتمرها بعد صلح الحديبية بعمرة القضية، فليس ذلك من القضاء، بل من المقاضاة وهي المصالحة، ولهذا لم يعتمر مع النبي على جميع من اعتمروا بالحديبية، بل تخلف كثير منهم.

فهذه ثلاث مسائل مهمة في باب الإحصار.

المسألة الأولى: هل الحصر خاصٌّ بحصر العدو أو عامٌّ؟

والصواب: أنه عام.

المسألة الثانية: ما هو الواجب في الإحصار، وإذا عدمه فهل عليه بدله؟ والصواب: لا.

المسألة الثالث: هل يلزم القضاء؟ والصواب: لا يلزم القضاء.

بقي مسألة وهي الحلق: هل يجب على المحصر أن يحلق؟

الجواب: أيضًا هذه المسألة فيها خلاف:

بعض العلماء يقول: إنه لا يجب عليه الحلق؛ لأن الله تعالى لم يـذكر إلا الهـدي، والهـدي يحصل به التحلل.

وبعضهم يقول: إنه يجب عليه الحلق، وهذا القول أصح؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه بالحلق وحتَّم عليهم، ولم يقتنعوا إلا بعد أن خرج وحلق أمّامهم، فانقادوا لأمره ﷺ وحلقوا جميعًا "'.

فالصواب: أن الحلق على المحصر واجب، سواء في حج أو عمرة.

*≶888∞* 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَحِمْ لِللهُ:

# (٢٧) باب فِي الإفرادِ وَالْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمُلْلهُ:

١٨٤ – (١٢٣١) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ أَيُّوبَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنَ الْهِلَالِيُّ قَـالَا: حَـدَّثَنَا عَبَّـادُ بْـنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّيِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -فِي رِوَايَةِ يَحْمَى- قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (١/ ٢٩٠)، وانظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢).

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَبِّ مُفْرَدًا، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَلَّ بِالْحَبِّ مُفْرَدًا.

الله عَدْ الله عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَنُس مَدْ الله عَنْ بَالُ يُونُس، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَنْسِ حَيْثَ قَالَ: مَتِهِ عَتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالْحَبِّ وَالْمُمْرَةِ جَمِيعًا. قَالَ بَكْرٌ: فَحَدَّثُتُ بِلَاكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَمُدُّونَنَا إِلا صِبْبَانًا فَعَدَّنُتُهُ بِقُولِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَمُدُّونَنَا إِلا صِبْبَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا).

١٨٦ - (...) وَحَدَّنَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ هِنْ الدَّبِيُ اللَّهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ هِنْ الْحَجِّ اللَّهِ يَاللَّهُ جَمَعَ بَيْسَنَّهُمَا - بَيْنَ الْحَجِّ وَالْمُعُرَّةِ -، قَالَ: فَسَالُتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَنسٍ فَأَخْبَرُ ثُهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: كَأَنَّمَا كُنَّا صِبْيَانًا.

هذا اختلاف بين عبد الله بن عمر وأنس بن مالك راك في أهل به النبي عليه.

فابن عمر يقول: أنه أُهَلَّ بالحج، مع أنه كان يقول: إن النبي ﷺ تمتع بالعمرة إلى الحج (١٠). وعائشة هي تقول: إن النبي ﷺ أُهَلَّ بالحج (١٠).

وأنس يقول: أَهَلَّ بهما جميعًا، وعتب على من قال: إنه أهل بالحج، وقـال: «مَـا تَعُـدُّونَنَا إِلَا صِبْيَاتًا» فلا بد من جمع.

### والجمع اختلف العلماء فيه على طريقين:

الطريق الأول: أن مراد ابن عمر وكذلك عائشة بالإفراد في حديثيهما: إفراد الأفعال؛ وذلك لأن القارن لا يزيد على فعل المفرد، وحيتئذ تلتئم الأحاديث.

والطريق الثاني: أن النبي على أحرم أولًا بالحج، ثم قيل له: قبل: عمرة وحجة "، فأدخل العمرة على الحج، وهذا واضح على رأي من يجوِّز إدخال العمرة على الحج، وأما من يمنع إدخال العمرة على الحج، فإنه لا يسلك إلا الطريق الأول، وهو أن المراد بالإفراد: إفراد الأفعال والأعمال.

والراجح عندي: أنه أحرم أولًا بالإفراد، ثم أدخل العمرة على الحج، وأنه لا بأس بإدخال

<sup>(</sup>١) انظر الحديث الآتي برقم (١٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

العمرة على الحج، وأما قول فقهائنا رَجَهُ وُاللهُ إنه لا يصح؛ لأنه لا يستفيد من ذلك شيئًا، فيقال: من قال لا يصح؟ هو يستفيد في أنه حصل على نُسُكَيْن بدل نسك واحد.

ويؤيده أيضًا: قول الرسول عِنْ الدَخَلَتِ العُمْرةُ فِي الحَجِّ إِلَى يَوم القِيَامَةِ اللهُ (١٠).

وفي هذا: ذكر غضب الإنسان إذا لم يقبل الناس ما جاء به من الحقّ، وأن الإنسان إذا غضب لا انتصارًا لقوله، ولكن انتصارًا للحق، فإنه لا يلام؛ فإن أنس بن مالك عليه أطلق هذه الكلمة: 
«مَا تَعُدُّونَنَا إِلَا صِبْيَانًا»، ولا شك أن الذي حمله على إطلاقها هو الغضب.

### **₹888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَيَحْلَشُهُ:

# (٢٨) بِابُ مَا يَلْزَدُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجْ ثُمَّ قَلِمَ مَكَّةً مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّغي

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَعَلَّمْهُ:

١٨٧ – (١٢٣٣) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، أَخْبَرَنَا عَبْثُرٌ، عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد، عَنْ وَبَسَرَةً قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِي الْمَوْقِف؟ فَقَالَ: نَعْمْ. فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَقُولُ: لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِي الْمَوْقِف. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي الْمَوْقِف، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ عُمْرَ: فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي الْمَوْقِف، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ الْمُؤْقِف، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ الْمُؤْقِف، فَيِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ

لا شك أن الصواب مع عبد الله بن عمر رضي : وهو أن النبي ﷺ حين قدم مكة طاف وسعى، وهذا لا إشكال فيه.

وأما قول ابن عباس فيحمل على أنه أراد بذلك من قدم مكة متأخرًا، وقد دخل وقت الوقوف.

فحينئذ نقول: محافظته على الوقوف أولى من دخوله إلى مكة وطوافه وسعيه؛ لأن الوقت الآن وقت للوقوف، وهو إذا دخل مكة وطاف وسعى فقد يتأخر عن هذا الوقت الفاصل، لاسيما في عهدهم حيث لا يوجد إلا الإبل أو القدم، فَيُحْمَل مَا ذُكِرَ عن ابن عباس تَشَاعل هذا، وإلا فلا أظن أن ابن عباس يخفى عليه؛ أن النبي عَلَيْ حين قدم مكة طاف وسعى.

لكن في هذا الحديث: دليل على شدة ابن عمر ولا في الحق، حيث قال لهذا الرجل: «فَيقَوْلِ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ، أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟، يعني: إن كنت صادقًا في طلب الحق، أتأخذ بقول ابن عباس أو بقول النبي ﷺ؟

وفيه: نوع من الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا استفتى أحدًا أن يعارض فتواه بقول أحد من الناس، فيقول: قال لي فلان: كذا وكذا؛ لأن هذا قد يحمل المسئول على الغضب، أو على كراهة القاتل الناس، فيقول: قال لي فلان: كذا وكذا؛ لأن هذا قد يحمل المسئول على الغضب، أو على كراهة القاتل الذي أفتى بخلاف ما أفتى به أو ما أشبه ذلك، فإن كان ولا بد فليقل: سمعت بعض الناس يقول: كذا وكذا، أما أن يقول: قال فلان فهذا خطأ، لاسيما في عهدنا وعصرنا؛ حيث إن الناس قد يبغضون الرجل الذي يخالفهم، ولو في الحق.

#### - XXX

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَيْتُهُ:

١٨٨ - (...) وَحَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ ابْسَنَ عُمَرَ بِكُنَا: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَخْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْسَ فُكَنٍ عُمَرَ بِكُنَا - أَوْ أَيْكُمْ - لَـمْ تَفْتِنُهُ الدُّنْيَا؟ ثُمَّ يَكْرَهُهُ، وَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ، رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَهُ الدُّنْيَا. فَقَالَ: وَأَيْنَا - أَوْ أَيْكُمْ - لَـمْ تَفْتِنُهُ الدُّنْيَا؟ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ السَصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؛ فَسُنَةُ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولِهِ ﷺ أَحَقَ أَنْ تَتَبَعَ مِنْ سُنَةٍ فُلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.

يريد بقوله: «ابْنَ فُلَانِ» يعني: ابن عباس كما يدل عليه السياق الأول. معقوله: «فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا».

قَالَ الإِمَامُ النَّووي يَحْمَلَنهُ في «شُرْح صَحِيْح مُسْلِم» (٨/ ٢٩٩):

قوله: ﴿رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتُهُ الدُّنْيَا ﴾ هكذا في كثير من الأصول ﴿فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا ﴾، وفي كثير منها أو أكثرها ﴿أفتنته ﴾، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين، وهما لغتان صحيحتان ﴿فتن وأفتن ﴾ والأولى أصح وأشهر، وبها جاء القرآن، وأنكر الأصمعي ﴿أفتن ﴾. ومعنى قولهم: ﴿فتنت الدنيا ﴾ لأنه تولى البصرة، والولايات محل الخطر والفتنة، وأما ابن عمر فلم يتول شيئًا اه

على كل حال: هذا القائل في حق ابن عباس قد يكون له هوى، وأنه ممن دخل في السياسة وتكلم بهذا الكلام، ولهذا قال ابن عمر: ﴿ أَيُّنَا - أَوْ أَيُّكُمْ - لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا»؛ إشارة إلى الاعتذار عن عبد الله بن عباس رَفِيًا.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْهُ:

١٨٩ - (١٢٣٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ قَـالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: أَيَأْتِي الْمَرَأَتُهُ؟ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ (١).

(...) حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ يَحْمَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، عَنْ حَبَّادِ بْنِ زَيْدِر - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ جَمِيعًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّالِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

كأنه يقول: إنه يبقى على إحرامه، ولا يأتي أهله، لكن يقال في الجواب -إذا كان هذا مراد ابن عمر يُنك -: إن النبي على أمر من لم يسق الهدي أن يحل بعمرة ويأتي أهله (٢).

قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمَلَتُهُ في «شرح صحيح مسلم» (٨/ ٣٠٠):

قوله: «سَأَلنَا ابن عمَر ﴿ عَن رَجل قَدمَ بعمرَةٍ فَطَافَ بالبَيت، وَلَم يَطف بَين الصفَا وَالمَروَة أَيَاْتِ امرَأَته؟ فَقَالَ: قَدمَ رَسول الله ﷺ فَطَافَ بالبَيت سَبعًا، وَصَلى خَلف المَقَام رَكعتَين، وَبَين الصفَا وَالمَروَة سَبعًا، وَقَد كَانَ لكم في رَسول الله أسوَة حَسنَة ا مَعنَاه: لا يَحل لَه ذَلك؛ لأن النبي ﷺ لَم يَتَحَلل من عمرَته حَتى طَافَ وَسَعَى، فَتَجب متَابَعَته وَالاقتدَاء به.

وَهَذَا الحكم الذي قَالَه ابن عمَر هوَ مَذْهَب العلَمَاء كَافَة، وَهُوَ أَن المعتَمر لَا يَتَحَلّل إلا بالطوّاف وَالسعي وَالحَلق، إلا مَا حَكَاه القَاضي عيّاض عَن ابن عَباس، وَإسحَاق بن رَاهوَيه، أَنه يَتَحَلّل بَعد الطوّاف وَإِن لَم يَسعَ، وَهَذَا ضَعيف مخَالف للسنة. اه

على كل حال: إذا أراد أن يأتي أهله بين الطواف والسعي، فهذا حرام لا إشكال فيه، لكن بعد الطواف والسعي.

والصحيح: أنه يتحلل إذا لم يكن قد ساق الهدي، فإن كان مراد ابن عمر رفي أنه يبقى على إحرامه، كما بقي النبي الله على إذا لم يكن قد ساق النبي الله أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وإن كان المراد: يأتي أهله بعد الطواف وقبل السعي، فلا شك أن هذا حرام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٨٥).



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمُ لَللَّهُ:

## (29) باب مَا يَلْزَمُ مَنْ طَافٌ بِالْبَيْتِ وَسَعَى مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الإحْرَامِ وَتَزْكِ التَّحَلُّلِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

١٩٠-(١٢٣٥) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو -وَهُـوَ ابْنُ الْحَادِثِ-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِي عُـرْوَةَ بْسَ الزُّيَيْرِ عَنْ رَجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، أَيَحِلُّ أَمْ لَا؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: لَا يَحِلُّ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَا بِالْحَجِّ. قُلْتُ: فإِذَ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ: بِشْسَ مَا قَالَ فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ، فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: فَقُلْ لَـهُ: فَإِنَّ رَجُـلًا كَـانَ يُخْبِرُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأْنُ أَسْهَاءَ وَالزُّبَيْرِ فَعَلَا ذَلِكَ. قَالَ: فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَمَا بَالَّهُ لَا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي أَظُنَّهُ عِرَاقِيًّا. قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَ ثَنِي عَائِشَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضًّا، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَآيَتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَآبِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَـمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَكَ انَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْ لَهُمْ، أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ؟ وَلَا أَحَدٌ مِثَنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لا تَبْدَآنِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ يَطُوفَانِ بِهِ، ثُمَّ لَا تَحِلَانِ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي، أَنَّهَا أَقْبَلَتْ هِيَ وَأَخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ قَطَّ، فَلَـــ؟ مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا، وَقَدْ كَذَبَ فِيهَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ الإِمَامُ النووي وَعَلَللهُ فِي «شَرْحِ صَحِيْح مُسْلِم» (٨/ ٣٠١،٣٠١):

قوله: «فتصداني الرّجُل»؛ أي: تعرض لي، هكذا هو في جميع النسخ «تصداني» بالنون، والأشهر في اللغة: «تصدى لي». قوله: «أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» فيه: دليل لإثبات الوضوء للطواف؛ لأن النبي ﷺ فعله، ثم قال ﷺ: «لتَأْخُذُوا عنّي مناسِككُم»

وقد أجمعت الأثمة على أنه يشرع الوضوء للطواف، ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لـصحته أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور: هو شرط لـصحة الطـواف، وقـال أبـو حنيفة: مستحب ليس بشرط، واحتج الجمهور بهذا الحديث.

ووجه الدلالة: أن هذا الحديث مع حديث: «خُذُوا عنّي مناسِككُم» يقتضيان أن الطواف واجب (١)؛ لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك، فقد أمرنا بأخذ المناسك. وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره أن النبي و المناسق الطّوافُ بِالبيْتِ صلاةٌ إِلّا أنّ الله أباح فيه الكلام» ولكن رفعه ضعيف.

والصحيح عند الحفاظ: أنه موقوف على ابن عباس، وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف؛ لأنه قول لصحابي انتشر، وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح. اه

هذه المسألة من المسائل المهمة: وهي اشتراط الطهارة للطواف، وكما سبق في كلام النووي: جمهور العلماء على أن الطواف لا يصح بلا طهارة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بدون طهارة، لكن ذُكِرَ عنه أنه يجب بذلك فدية، وإيجاب الفدية لا دليل عليه، واختار شيخ الإسلام تَحَدِّلَتُهُ: أن الطهارة ليست شرطًا في الطواف، وما ذهب إليه فهو أصح، ومجرد فعل النبي عَلَيْهُ لا يدل على الوجوب، ولو قلنا بوجوب كل ما فعله في الحج لكان، جميع أفعال الحج التي فعلها الرسول واجبة، وليس الأمر كذلك.

ثم إن الحديث الذي ذكره عن ابن عباس الله المستقد لا يطرد، فهو يخالف الصلاة في أكثر المسائل، وليس في إباحة الكلام فقط، فليس فيه تكبير للإحرام، ولا قراءة للفاتحة، ولا استقبال لقبلة، ولا تنزه عن الأكل والشرب، وما أشبه ذلك.

المهم: أنه يخالف الصلاة في أكثر المسائل، ومثل هذا لا يصدر من النبي على الذي لا ينطق عن المهم: أنه يخالف الصلاة، لعله في الثواب وإجزائه عن تحية المسجد (٢)، إذا دخل الإنسان وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) استدرك العلَّامة ابن عثيمين تَحَلَّلَتُهُ على هذه العبارة، فقـال: الـصواب أن يقـال: «يقـضيان أن الوضـوء للطواف واجب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٩٦٠)، والنسائي (٢٩٢٢)، والحاكم (١/ ١٣٠)، والصواب: وقفه على ابن عباس.

 <sup>(</sup>٣) سئل الشيخ تَخَلَثَة: قلتم: إن مما يشابه الطوافُ فيه الصلاة أنه يجزئ عن أداء تحية المسجد، فهل يجوز لمن دخل المسجد الحرام وطاف أن يجلس دون أن يصلي تحية المسجد؟ فأجاب تَخَلَثَهُ قائلًا: نعم، يجوز أن يجلس.

إلا أنه لا شك أن الطواف على طهارة أفضل اقتداءً بالرسول على ولأن الله تعالى قال: ﴿أَن طَهِرَا بَيْقِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْمُكِفِينَ وَالرُّحَعَ عَالَسُجُورِ ﴿ الثَّاقَةُ ١٢٥]. كان مكان الطواف مامورًا بتطهيره، فالبدن الذي هو عمل الطواف من باب أولى أن يُطهّر.

فإن قال قائل: لو أن رجلًا طاف وأحدث أثناء طوافه، وخرج على قول الجمهور باشتراط الطهارة، ثم توضأ ثم عاد إلى البيت، أيبني طوافه على ما سبق أم يستأنف الطواف؟

الجواب: يستأنف الطواف، كما لو أحدث في الصلاة، فإنه لا بدأن يستأنف؛ لأن ما سبق بطل.

فإن قال قائل: الرجل كان يسأل عن رجل أهَلَّ بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحل من إحرامه أم لا؟ فأجابه عروة: بأن النبي ﷺ أول ما بدأ بدأ بالطواف، فلماذا أجابه بهذا؟

الجواب: قصد عروة بذلك سياق حج النبي على يعني: بـدأ وطـاف ولم يحـل، ومـراده بذلك: أن يسوق الأمر كله على وجهه، فقال: إنه قدم وطاف بالبيت ولم يحل. قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمَلَقَهُ فِي «شَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِم» (٨/ ٣٠٢، ٣٠٣):

قُوله: اثم لَم يَكن غَيره اوكَذَا قَالَ فيمَا بَعدَه: (وَلَم يَكن غَيره اللّهَ هَكَذَا هُوَ في جَميع النسَخ الخَيره الغَين المعجَمة واليَاء. قَالَ القاضي عيَاض: كَذَا هُوَ في جَميع النسَخ. قَالَ: وَهُو تَصحيف وَصَوَابه: (ثم لَم تكن عمرة ابضَم العَين المهمَلة وَبالميم. وَكَانَ السائل لعروة إنما سألَه عَن نَسخ الحَج إلَى العمرة عَلَى مَذَهَب مَن رَأَى ذَلكَ، وَاحتَج بأمر النبي عَيْق لَهم بذَلكَ في سألَه عَن نَسخ الحَج إلَى العمرة عَلَى مَذَهَب مَن رَأَى ذَلكَ، وَاحتَج بأمر النبي عَيْق لَهم بذَلكَ في حَجة الوَدَاع، فأعلَمه عروة أن النبي عَيْق لَم يَفعَل ذَلكَ بنفسه، وَلا مَن جَاء بَعده. هَذَا كَلام القاضي. قلت: هَذَا الذي قَالَه من أن قُول: (غَيره) تصحيف لَيسَ كَمَا قَالَ، بَل هُو صَحيح في المَعنَى؛ لأن قُول: (غَيره) يَتَنَاوَل العمرة وَغَيرها، وَيَكون تَقدير الكَلام شم الرواية، وصَحيح في المَعنَى؛ لأن قُوله: (غَيره) يَتَنَاوَل العمرة وَغَيرها، وَيكون تَقدير الكَلام شم حَج أبو بَكر، فَكَانَ أول شَيء بَدَأ به الطواف بالبَيت ثم لَم يكن غيره؛ أي: لَم يغير الحَج وَلَم عَرَة وَلا قَرَان وَالله أعلَم. اه

أنا عندي في الهامش يقول: وذكر لنا القاضي عياض قال: بتصحيف العبارة، وصوابها: «ثم لم تكن عمرة» كما هو لفظ البخاري وهو أوضح من «ثم لم يكن غيره» لكن «غيره» لها وجه، كما أشار إليها النووي تَعَلِّلْهُ.

قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمَلَنهُ في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم» (٨/ ٣٠٣–٣٠٥):

قوله: «ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام». أي: مع والده الزبير، قوله: «الزبير» بدل من

قوله: «ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون شيئًا حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، فيه: أن المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم، ولا يفعل شيئًا قبله، ولا يصلي تحية المسجد، بل أول شيء يصنعه الطواف، وهذا كله متفق عليه عندنا.

وقوله: (يضعون أقدامهم) يعني: يصلون مكة.

وقوله: «ثم لا يحلون» فيه: التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق. قوله: «وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا» فقولها: «مسحوا» المراد بالماسحين: من سوى عائشة، وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفاتٍ في حجة الوداع بل كانت قارنة، ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر، وهكذا قول أسماء بعد هذا: «اعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما فلما مسحنا البيت، أحللنا ثم أهللنا بالحج»، المراد به أيضًا: من سوى عائشة، وهكذا تأوله القاضي عياض، والمراد: الإخبار عن حجتهم مع النبي على حجة الوداع على الصفة التي ذكرت في أول الحديث، وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة، وهي عمرة الفسخ التي فسخوا الحج إليها، وإنما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها. قال القاضي عياض: وقيل: يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم.

قال القاضي: وأما قول من قال: يحتمل أنها أرادت في غير حجة الوداع فخطأ؛ لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع. هذا كلام القاضي. وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم، وفيها أن أسماء قالت: «خرجنا محرمين، فقال رسول الله على الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم، ومن لم يكن معه هدي فليحلل فله ميكن معي هدي همن كان معه هدي فليحلل فله يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل. فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النحر، فيجب استثناؤه مع عائشة، أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في غير حجة الوداع. والله أعلم.

وقولها: «فلما مسحوا الركن حلوا» هذا متأول عن ظاهره؛ لأن الركن هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين، وتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا. ولا بـد مـن تقدير هـذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف.

ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنه لا بد أيضًا من السعى بعده، ثم الحلق أو التقصير، وشذ

الذي يظهر لي: أن قوله: "وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَآنِ بِسَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ هذا في غير حجة الوداع؛ وذلك لأن عروة بن الزبير، لا يمكن أن يكون رآهما في حجة الوداع؛ لأنه تابعي، ثم إن قوله: "رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ " يدل على أن لهما شأن في هذا القدوم، وهما مع الرسول عَلَيْ الشَّالِ لِيسا لهما شأن.

فالظاهر لي: القول الثاني الذي ذكرته: وهو أن هذا في غير حجة الوداع، وأنهما إذا قدمتا بعمرة ومسحتا على الركن حلَّتا، لكن المراد: مسحتا الركن مع السعي؛ لأنه لا يمكن أن يحل المعتمر قبل السعي بالإجماع كما سبق.

فإن قال قائل: لو أن شخصًا قدم مكة وهو محرم، وكان متعبًا فنام فأدركته صلاة الفجر، وهنا في الحديث يقول: «أوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَوَافُ»، فهل يصلي الفجر مع سنته ثم يبدأ بالطواف؟

الجواب: لا بد إن كان يخشى طلوع الشمس أن يصلي الفجر أولًا.

### **€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمُلَدَّهُ:

١٩١-(١٢٣٦) حَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَحَدَّنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَى مَنْصُورُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ اللَّا قَالَتُ: خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ مَعَ الزُّيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ. قَالَتْ: فَلَيْسَتُ ثِيَابِي، ثُمَّ خَرَجْتُ فَكَمْ يَحْلِلْ. قَالَتْ: فَلَيْسَتُ ثِيَابِي، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزَّبْرِ، فَقَالَ: قُومِي عَنِّي. فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَيْبَ عَلَيْكَ؟ "ا

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَعَلِّقهُ: الرسول ﷺ حين انتهى من طوافه صلى ركعتين خلف المقام؛ ألا تكون هاتان الركعتان تحية المسجد؟

فأجاب: الرسول لما قدم مكة كان أول ما بدأ به: الطواف، ثم لما انتهى من الطواف قال: ﴿وَالنَّيْدُوامِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُكُلُ ﴾ الثقاء٢٠٠]. فعلم بهذا أن الركعتين ليستا تحية المسجد، ولكن قول بعض الناس: إن المسجد الحرام تحيته الطواف، ليس على إطلاقه، بل يقال: تحية الطواف لمن دخل ليطوف، وأما من



لأنها حلال وهو محرم، وهذا من باب المداعبة.

**≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَا عَلَشْهُ:

١٩٢ - (...) وَحَدَّنَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّنَنَا أَبُو هِ شَامِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ مِنْ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّنَا وَهَيْبٌ، حَدَّنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ ذَكَر بِمِنْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، غَيْرَ آنَهُ قَالَ: فَالَتَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مُعِلِّينَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ ذَكَر بِمِنْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، غَيْرَ آنَهُ قَالَ: فَالَ: فَقَالَ: اسْتَرْخِي عَنِّي. اسْتَرْخِي عَنِّي. فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَيْبَ عَلَيْكَ؟

197 – 197 ) وَحَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالا: حَدَّنَا ابْنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْبَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَلْطًا حَدَّنَهُ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْبًاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ تَقُولُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ، لَقَدْ نَزُلْنَا مَعَهُ حَا هُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَهُ وَالزَّبَيْرُ وَنَكُنَ ، فَلَمَ مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ. قَالَ هَارُونُ فِي رِوَاتِنِهِ: أَنَّ وَلَكَنَ ، فَلَمَ مُسْحَنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ. قَالَ هَارُونُ فِي رِوَاتِنِهِ: أَنَّ مَوْلَى أَسْرًا قَدَى أَسْرًا عَبْدَ اللَّهِ (''.

لكن هذا يحمل على صفة العموم؛ لأن من المعلوم: أن عائشة حين قدم النبي على لله لم تحل، حيث إنها حاضت قبل دخول مكة، فأمرها النبي على أن تجعل العمرة حجًّا فتكون قارنة.

♦ قولها: (فَلَبِسْتُ ثِيَابِي) تريد الثياب التي تكون للمرأة في غير خروجها للناس؛ لأن المرأة في حال خروجها للناس إلى السوق لها لباس غير لباس البيت (٢٠).

فإن قال قائل: رجل في عمرة طاف وسعى ولم يحل، ثم ارتكب محظور من محظورات الإحرام كإتيان النساء أو غير ذلك، فما يجب عليه؟

الجواب: الأولى أن يقال: هذا ترك واجبًا؛ لأن الرجل تحليل، وهيو نيوى أنيه خيارج مين

دخل ليصلي أو لطلب علم فهو كغيره من المساجد تحيته الصلاة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ تَعَلَّتُهُ: عن قول الإمام النووي تَعَلَّتُهُ: أن اللمس بشهوة في حال الإحرام حرام، فهل هو كذلك؟ فأجاب تَعَلَّتُهُ قائلًا: نعم، هو كذلك؛ لأن الإحرام أشد من الصيام، وانظر إلى عقد النكاح محرم بالإحرام؛ لأنه ربما مع العقد يتجرأ الإنسان فيحصل ما يحصل.

العمرة؛ وَتَرْكُ الواجب عند الفقهاء يوجب الدم، فيقال: إن كان قادرًا وجب عليه الدم، وإن كان غير قادر فليس عليه شيء.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمْلَتُهُ:

( ٣٠) باب فِي مُثْعَةِ الْحَجّ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ ﴿ حَمْلَاتُهُ:

١٩٤ – (١٢٣٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمِ الْقُرَّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَ عَنَّا عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: هَـلَهِ أُمَّ ابْنِ الزَّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِيهَا، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا.

المراد بالترخيص هنا: مقابل المنع، فلا ينافي أن يكون هذا هو المستحب، والمعروف عن عبد الله بن عباس رفط: أنه يرى وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، بل قال: إنه إذا طاف وسعى حل، شاء أم أبى، فيكون الترخيص هنا في مقابل المنع.

**€**888€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَسْهُ:

١٩٥ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُتَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَدَّدً - رَامَنَ بَشَاءٍ الْمُتُعَةُ، وَلَمْ يَقُلْ: يَعْنِى: ابْنَ جَعْفَرٍ - جَمِيعًا، عَنْ شُعْبَةً بِهَلَا الإسْنَادِ، فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ، وَلَمْ يَقُلْ: مَثْعَةُ الْمُتَعَةُ النَّسَاءِ.
 مُثْعَةُ الْحَجِّ. وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ، فَقَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ مُسْلِمٌ: لا أَذْرِي مُتْعَةُ الْمَحْجِ أَوْ مُتْعَةُ النَّسَاءِ.

لكن السياق الأول صريح في أن المراد: متعة الحج.

€588©

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَّتُهُ:

١٩٦ - (١٢٣٩) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الْقُرِّيُّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ثَكَّا يَقُولُ: أَهَلَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجِّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَلَا سَمِعَ ابْنَ عَبَّالِهِ اللَّهِ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلُ . مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيْنُهُمْ، فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ . فَنَ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلًا . فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

أشك أن النبي ﷺ كان قارنًا، والمتعة أحب إليه.

### **≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

١٩٠٧ - (...) وَحَدَّثُنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَـذَا الإسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ مِثَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلًا.

*≶*888*∞* 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَلْلهُ:

# ( ٣١) باب جَوَا زِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُر الْحَجّ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَاللَّهُ:

١٩٨ - ( • ١٢٤ ) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَثِنَا قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْزَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَوِ الْفُجُودِ فَي الشَّهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَوِ الْفُجُودِ فَي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَحَفَا الأَثْر، وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحْرَةُ لِمَنْ الْمَثَرُ، وَعَفَا الأَثْر، وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْمُعْرَةُ لِمَنِ الْعَبْر، وَعَفَا الأَثْر، وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْمُعْرَةُ لِمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَمْرَةُ لِمَنْ اللَّهُ الْمُعْرَةُ لَعْمَلُونَ الْمُعْرَةُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَعْرَةُ اللَّهُ الْمَعْرَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَةُ اللَّهُ الْمَعْرَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَةُ اللَّهُ الْمَعْرَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَةُ اللَّهُ الْمُعْرَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُكُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّ

١٩٩ - (...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضُّا يَقُولُ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لأَرْبَعِ مَـضَيْنَ مِـنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلَّى الصَّبْحَ، وَقَالَ لَيَّا صَلَّى الصَّبْحَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً».

رُوحٌ وَحَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَيُّ، حَدَّنَنَا رَوْحٌ حِ وَحَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَيُّ، حَدَّنَنَا أَبُو شِهَابِ حِ وَحَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَيُّ، حَدَّنَا بَخْسَى بْنُ كَثِيرٍ كُلَّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ فِي هَـذَا الإسْسَنَادِ، أَمَّا رَفْحٌ وَيَحْسَى بْنُ كَثِيرٍ كُلَّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ فِي هَـذَا الإسْسَنَادِ، أَمَّا رَفْحٌ وَيَحْسَى بْنُ كَثِيرٍ فَقَالَا كَمَا قَالَ نَصْرٌ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ. وَأَمَّا أَبُو شِهَابٍ فَفِي رَوْلَيْهِ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُهِلُّ بِالْحَجِّ. وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: فَصَلَّى الصَّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ. وَلَيْهِمْ جَمِيعًا: فَصَلَّى الصَّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ. خَلَا الْجَهْضَمِيَّ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُهُ.

٢٠١-(...) وَحَدَّثْنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٦٤).

أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِي قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً.

أَخِبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَتُوبَ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحْطُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبْعَ بِذِي طَوَّى، وَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ الْعَالِيَةِ، عَنِ الْحِجَّةِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِمُعْرَةِ إِلَا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ.

َ ٣٠٧-(١٢٤١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، شُعْبَةُ . حَ وَحَدَّثَنَا فَي مُنْ أَهُ مَا وَ وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا آبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَكُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : اهَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ عَنْ الْحِدِلُ كُلَّهُ وَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

١٠٤ - (١٢٤٢) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى، وَابْنُ بَشَارٍ قَالا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّنَا مُعَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّنَا مُعَمَّدُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ فِي بِهَا، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَمْتُ، فَأَتْنَانِي آتٍ فِي مَنَامِي، فَقَالَ: فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ فِي بِهَا، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ عُبَّاسٍ فَأَخْبَرُ ثُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَبْهِ الْإِي رَأَيْتُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَبْهُ إِلَى الْعَالِدِي رَأَيْتُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَبْهُ إِلَى الْمَالِقُونَ إِلَيْهُ إِلَيْهِ مَنْهُ وَحَيِّم مَبْرُودٌ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرُ ثُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَبِي الْقَاسِم ﷺ

في هذا الحديث: دليل على الاستئناس بالرؤية المصالحة في إصابة المصواب، وكذلك في بيان الخطأ؛ فقد يكون الإنسان على خطأ ويظن أنه على صواب، فيرى في المنام ما يدل على أنه أخطأ، وهذا من نعمة الله على على العبد وتثبيته له، أن يرى في منامه ما يؤيد ما فعل؛ ولهذا كَبَّرُ ابن عباس را تعابي تعجبًا وفرحًا بنعمة الله على عليه، حيث كان يأمر بالتمتع، وأكثر الناس في زمنه ينهون عن التمتع.

**₹888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمُلَتُهُ:

# (٣٢) باب تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإِشْعَا رِهِ عِنْدَ الْإِخْرَام

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَالِتُهُ:

٥٠٠-(١٢٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيّ، قَالَ ابْنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٨٨).

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَظَّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَحَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَبْصَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّ اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَحَلَّ بِالْحَجِّ (''.

وهذا الإشعار لا شك أن فيه أذى للبهيمة، ولكن للمصلحة صار جائزًا، كما جاز الوسم وهو الإحراق بالنار من أجل المصلحة.

وهذا الوسم الذي هو الإحراق بالنار فيه مصلحة شرعية ودنيوية:

فالوسم لمصلحة شرعية، إذا كان في إبل الصدقة أو إبل بيت المال، وما أشبه ذلك.

والوسم لمصلحة دنيوية إذا كان في الإبل التي يقتنيها الإنسان.

أما الإشعار فلا يكون إلا علامة شرعية؛ لأن هذه هدي.

**€588**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَوَمُلَاثُهُ:

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِضَامٍ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الإسْسَادِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ، غَبْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ لَكَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلَمْ يَقُلْ: صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ.

٢٠٦ (١٢٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، وَإِبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى، وَإِبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَيَعْتُ أَبًا حَسَّانَ الأَعْرَجَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ الإِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَلِهِ الْفُتُيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفُتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: سُنَةً نَبِيكُمْ ﷺ وَإِنْ رَخِمْنُهُ ".
 نَبِيكُمْ ﷺ وَإِنْ رَخِمْنُهُ ".

ُ ٧٠٧- (...) وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا حَهَامُ بْـنُ يَحْمَى، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ بِالنَّاسِ، مَنْ طَـافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ، الطَّوَافُ حُمْرَةً. فَقَالَ: سُنَّةً نَبِيكُمْ ﷺ وَإِنْ رَخِمْتُمْ.

٢٠٨-(١٢٤٥) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِيرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌ وَلا غَبْرُ حَاجٌ إِلا حَلَّ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَبْنَ بَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ عَِلْهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ الْمَتِيقِ آَلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ عَِلْهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ الْمَتِيقِ آَلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ عَلَيْهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ الْمَتِيقِ آَلِي اللَّهِ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٩٦).

[المُنْظَى: ٣٣: قَالَ: قُلْتُ: فإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ. فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلُهُ. وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّيِّ ﷺ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ١٠٠.

**≶888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي نَحَمَّلَتُهُ:

# (٣٣) باب التَّقْصِيرِ فِي الْفُئْرَةِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

٩ '٢٠ - (٦٤ ٦) حُدَّنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ، حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَأُوسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لا أَعْلَمُ هَذَا إِلا حُجَّةً عَلَيْكَ ".

هذا ذكر العلماء: أن فيه وهمَّا بَيُّنَه النووي.

قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَدَلَتْهُ في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم» (٨/ ٣١٧، ٣١٨):

قوله: (قال ابن عباس: قال لي معاوية: أعلمت أي قصرت عن رأس رسول الله على عند المروة بمشقصي؟ فقلت: لا أعلم هذه إلا حجة عليك، وفي الرواية الأخرى: (قصرت عن رسول الله على بمشقص، وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص، وهو على المروة».

في هذا الحديث: جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر، إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج؛ ليقع الحلق في أكمل العبادتين، وقد سبقت الأحاديث في هذا.

وفيه: أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة؛ لأنها موضع تحلله، كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منّى؛ لأنها موضع تحلله، وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله جاز.

وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي على في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي على في حجة الوداع كان قارنًا كما سبق إيضاحه، وثبت أنه على حلق بمنى وفرق أبو طلحة على شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يتصح حمله أيضًا على عمرة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٣٠).

القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومثذ مسلمًا إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان. هذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه على كان متمتعًا؛ لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي على قيل له: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: (إني لبدت رأسي، وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر الهدي، وفي رواية: (حتى أحل من الحج) والله أعلم.

قوله: (بمشقص) هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف. قال أبو عبيد وغيره: هو نصل السهم إذا كان طويلًا ليس بعريض، وقال أبو حنيفة الدينوري: هو كل نصل فيه عترة، وهو الناتئ وسط الحربة. وقال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش. والله أعلم. اه

فإن قال قائل: ما معنى قوله: ﴿لا أعلم هذا إلا حجة عليك، ؟

الجواب: يعني: أن من طاف وسعى حل.

**9888** 

ثُمَّ قَالَ الإِسَادُ سَسَلِمٌ نَعَلَلْتُهُ:

٢١٠ – (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْسُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْسِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ، أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِعِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ.

٢١١ - (٢٤٧) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَحَدَّثَنَا مَا وَدُودُ، حَنْ أَبِي نَضْرَةً، حَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجُ صُرَاخًا، فَلَمَّ قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمْرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَلَمَّ كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ وَرُحْنَا إِلَى مِنْى أَهُلْنَا بِالْحَجُ.

قوله: «وَرُحْنَا إِلَى مِنَّى» يعني: خرجنا إليها، وليس المراد: أننا ذهبنا بعــد الــرواح؛ أي: بعد الزوال.

وفي هذا: دليل على أن اللغة العربية فيها اتساع بالنسبة للرواح؛ وأنَّ الرَّوَحِ قد يراد به مطلـق الذهاب، كما في قوله في حديث أبي هريرة في الجمعة: «مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأَوْلَى… وَمَـنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ…» ('' وكل هذا قبل الزوال.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠) من حديث أبي هريرة ١



وفي هذا الحديث: دليل على رفع الصوت بالتلبية، بقدر الإمكان؛ لقوله: «نَـصْرُخُ بِـالْحَجَّ صُرَاخًا».

فإن قال قائل: هل الإنسان يستمر في التلبية فقط بدون أي ذكر آخر؟

الجواب: الإكثار من التلبية سنة لا شك في هذا، لكن ليس معناه: أن الإنسان دائمًا يقولها؛ فإن أنس قال: «كُنًا مَعَ النَّبِي عَلَيْ فَمِنَّا المُهلُّ وَمِنَّا المُكَبِّرُ»(١).

فإن قال قائل: وهل النساء كذلك تجهر بالتلبية؟

الجواب: النساء لا تجهر بالتلبية حتى في خيمتها؛ لأنها ليست أهلًا للجهر بالذكر.

**€888**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

٢١٢-(١٢٤٨) وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اللَّا قَالَا: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاحًا.

(٩٢٤٩) حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ حِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَتَاهُ آتِ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَ عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

﴿ قوله: ﴿ الْمُتَعَتَّيْنِ } يعني: متعة النساء ومتعة الحج، أما متعة النساء، فقد ثبت عن النبي النبي أنه نهى عنها وقال: ﴿ إِنَّهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ .

وأما متعة الحج فقد نهى عنها عمر خَلَك كما سبق، فقوله: اثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ العلم لم يطلع على نهي النبي ﷺ عن متعة النساء، ولم يعلم بذلك إلا من عمر فقال: انهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ الله وقد سبق بيان وجه نهي عمر عن ذلك.

**€**288€

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٥٩)، ومسلم (١٢٨٥)، من حديث أنس كلف.

<sup>(</sup>٢) **أخرجه مسلم (١٤٠٥).** 

# ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي لَيْعَلَّلْنَهُ:

## ( ٢٤) باب إِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَدْيِهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ:

٢١٣-(٠٥٢١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَبَّانَ، عَنْ مَرُوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ أَنَسٍ وَ هُنَا أَنَّ عَلِيًّا قَدِمٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّيِّ ﷺ: قَبِمَ أَهْلَلْتَ؟ ٤. فَقَالَ: آهُلُتُ بِإِهْلَالِ النَّيِ ﷺ: قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لِأَخْلَلْتُ ١٠٠.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ.حِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالا: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَبَّانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ خَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ بَهْزِ: «لَحَلَلْتُ».

٢١٤-(١٢٥١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ؛ أَنَهُمْ سَمِعُوا أَنسًا ﴿ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا: (لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا).

٧١٥ - (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَحُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَبَيْكَ عُمْرَةً وَقَالَ حُمَيْدٌ: قَالَ أَنسٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّ».

٢١٦-(١٢٥٢) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الأسْلَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ هَائِتُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجُ الرَّوْحَاءِ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَهُمَاً».

(...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَةُ قَالَ: ﴿وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ﴾.

(...) وَحَلَّنْنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِي الأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدُوا. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٥٨).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَاللهُ:

# ( ٣٥) باب بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَزُمَانِهِنَّ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْ لِللهُ:

٧١٧-(١٢٥٣) حَلَّنَنَا هَذَابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ؛ أَنَّ أَنْسًا هِلَكَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقُلْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْدَةِ إِلَا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعُمْرَةً مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ مَنْ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ رَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنْ إِحْرَانَةَ حَبْثُ ثَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَي ذِي الْقَعْدَةِ، وَحُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ".

هذه أَرْبَعُ عُمَرٍ، ثلاث منفردات وواحدة مع الحج:

عمرة الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء في السنة السابعة، والجعرانة في السنة الثامنة، وعمرته مع حجته في السنة العاشرة، وهي في ذي القعدة في الحقيقة، لكن الاستثناء - والله أعلم - راجع إلى أنه لم يفردها بسفر بل قرنها مع الحج، وإلا فإنها كانت في ذي القعدة؛ لأنه أحرم لخمس بقين أو أربع بقين من ذي القعدة "، أو يُعني بذلك: أفعالها؛ لأن الرسول المنافظة قدم مكة لأربع خَلُونَ من ذي الحجة يوم الأحد صباحًا"، فطاف وسعى ولم يحل، فإذا أراد أنس بن مالك والمستثناء: أن أفعال العمرة التي قرنها مع الحج لم تقع في ذي القعدة فصحيح، وأما إذا أراد الإحرام بها، فقد أحرم بها في ذي القعدة.

وقد تردد ابن القيم تَعَلِّلُهُ: أيهما أفضل -الاعتمار في أشهر الحج عمومًا أو الاعتمار في رمضان؟ تردد في هذا؛ وذلك لأنه تعارض فيه قول الرسول بَمَانِهُ اللَّهِ وفعله، أما فعله: فإنه لم يعتمر في رمضان وإنما اعتمر في أشهر الحج.

وأما قوله: فقد قال عَلَيْ: احُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اللهِ

**€**888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَلته:

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنسُا:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١)، من حديث عائشة كليك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٢٣٠) من حديث جابر عطف، وليس فيه ذكر "يوم الأحد".

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٧٨٢)، ومسلم (١٢٥٦) من حديث ابن عباس رفعًا.



كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: حَجَّةً وَاحِلَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَدَّابٍ. ﴿ قوله: ﴿ حَجَّةً وَاحِلَةً ﴾ يعني: بعد الهجرة؛ فإن النبي ﷺ لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة.

₹\$\$\$

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتُهُ:

٢١٨ – (٤٥٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ، عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَالِمُ عَنْ أَرْقَمَ، كَمْ خَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: سَابْعَ عَشْرَةَ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً - حَجَّةَ الْوَدَاع -. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَبِمَكَّةَ أُخْرَى.

الأخير منقطع، لكن قد جاء في الترمذي موصولًا: أن الرسول ﷺ حج قبل الهجرة حجة واحدة (١٠)، ولعل هذا هو الذي حُفِظَ عنه، وإلا فلا أظن أن النبي ﷺ يدع الحج، وهو يخرج إلى الناس في الموسم يدعوهم إلى الله ﷺ

**₹888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

٢١٩ - (١٢٥٥) وَحَدَّنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْسُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّيْرِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةٍ عَالَ: مَعْدُ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَوْبَهَا بِالسَّوَاكِ تَسْتَنُّ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَعْتَمَرَ النَّيِيُ عَلَيْ فِي رَجَبِ؟ قَالَ: نَعْمُ. فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيْ أُمْنَاهُ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: وَمَا يَقُولُ: قُلْتُ: يَقُولُ اللهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: وَمَا يَقُولُ: قُلْتُ: يَغُورُ اللهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ،

ونيه: جواز القسم بـ العمري ١؛ لأن عائشة أقسمت به، وجاء ذلك عن النبي عَلَيْ أيضًا أنه قال:

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٨١٥) من حديث جابر كلف.

٢١) أخرجه البخاري (١٧٧٥، ١٧٧٦).

العمري، (۱) وذلك لأن هذا ليس صيغة قسم، إذ إن صيغة القسم تكون بالواو، والباء، والتاء، فلو قال: (وعمري، لكان حرامًا؛ لقول النبي ﷺ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) (۱). لكن (لعمري،) معناه معنى اليمين وليست بصيغته، فهي جائزة (۱).

وفيه: دليل على المبالغة في التسوك؛ لأن عائشة ﴿ كَانْتِ تَتَسُوكُ، وكانوا يسمعون ضرب السواك؛ يعني: دلكها به أسنانها.

وفيه: دليل على جواز مخاطبة النساء، وأن صوت المرأة ليس بعورة، وقد دل على ذلك كتاب الله في قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَعْضَمْ مَنَ بِالْقَوْلِ ﴾ [الانتخالة: ٣٧]. فقد دل على جواز مطلق القول، وأن المنهي عنه إنما هو الخضوع بالقول، أما مجرد القول فليس بمحرم، لكن إن حصل من ذلك فتنة أو تسيب من المرأة وانطلاق في مخاطبة الرجال فهنا يمنع.

فإن قال قائل: ما تقولون في رد السلام من الشابة للشاب؟

الجواب: لا نراه، خصوصًا في عصرنا هذا، اللهم إلا أن تكون مـن معارف كبنـت عمـه في بيته مثلًا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي جرى العرف بأن المحظور فيها بعيد.

فإن قال قائل: فهل لنا أن نفهم من هذا منع الكلام أيضًا من باب أولى؟

الجواب: لا؛ يعني: لو استنجدته بشيء قالت: احمل معي هذا، أو أعني على كـذا، أو رأت مـثلًا منحرفًا على منعطف خطر، قالت له: اتجه إلى الجهة الأخرى، هذا ليس فيه محظور.

فإن قال قاتل: إن رد السلام واجب، فكيف نمنع منه؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٨٩٧، ٢٠٩١)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٣٢)، وأحمد (١١١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وأحد (٢/ ٣٤)، وغيرهم من حديث ابن عمر أفظا.

<sup>(</sup>٣) سئل الشيخ تَعَلَقَهُ: هل يصح أن يقال: إنه على تفصيلنا في العمري، أن اللام ليست من حروف القسم، فلا ينبغي أن ننكر على من قال: (على الطلاق)؛ لأن (على اليست من حروف القسم؟ فأجاب تَعَلَقَهُ قائلًا: هي كذلك، لكننا ننكر على هذا؛ لأن الله قال: ﴿ يَكَالِمُ النَّهُ يُلِكُمُ مَا أَشَلَالُكُ تَبْنَغِي

مُرْضَاتَ أَنْوَيْهِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ فَكُو فَرَضَ اللَّهُ لَكُو يَخَلَّهُ أَيْسَنِيكُمْ ﴾ اللَّمُونِينَد ١٠٠]. و (عَلَي الطِّلاق)، و (امرأي طالق إن فعلت كذاه، هذا في معنى اليمين وليس يمينًا، لكن حكمه حكم اليمين.

ثم سئل تَعَلَّلُهُ: فما تقولون في قول القائل: «عليَّ النعمة»؟

فأجابٌ تَكَلَّلُهُ قَائلًا: ما سَمِعنًا بهذا أبدًا، هذه إمَّا مصرية، أو سورية، أو فلسطينية، أو سودانية.

الجواب: لأنه ليس له حق أن يسلم، ومن سلم بلا حق، فلا حق له.

فإن قال قائل: وهل تقتصر على الواجب في رد السلام فقط؟

الجواب: إذا جاز السلام، فكما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِينُمْ بِنَحِيَةُ وَفَحَيُّواْ بِالْحَسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النَّئِلَة: ٨٦]. ما لم يكن هناك محظور.

فإن قال قائل: ما وجه الدلالة على أن صوت المرأة ليس بعورة في الحديث، مع أن عائشة أم المؤمنين؟

الجواب: وجه الدلالة أنهما خاطباها، وهي ليست محرمًا للمؤمنين، وإنما هي أمٌّ في التوقير والاحترام؛ ولهذا تحتجب عن ابن عمر، فنساء النبي عَلَيْ التَّا الله الله المؤمنين في الاحترام والتعظيم والتوقير.

### **≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّقَهُ:

الله المراق المراق المستحد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حبرة عافيضور، عن مجاهد قال: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزَّبِيْرِ الْمَسْحِد، فإذا عبد الله بن عُمر جالس إلى حبرة عافيضة، والسَّاسُ بُصلُونَ الضَّحى في الْمَسْحِد، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَابِهِم، فَقَالَ: بِدْعَةٌ. فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمِ الضَّنَى فِي الْمَسْحِد، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَابِهِم، فَقَالَ: بِدْعَةٌ. فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمِ الضَّنَى وَسَمِعْنَ الصَّعْنَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: أَرْبَعَ عُمرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَ أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدَ عَلَيْه، وسَمِعْنَ الشَّيْنَ عَائِشَة فِي الْحُجْرَةِ. فَقَالَ عُرْوَةُ: أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ الشَّهُ الله عَلْمَ الله عَلَيْهِ إِلَا وَهُو مَعَهُ، وَمَا اخْتَمَرَ فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللّه الله عَنْدِ الرَّحْمَنِ مَا اغْتَمَرَ رَسُولُ اللّه عَيْهِ إِلَا وَهُو مَعَهُ، وَمَا اخْتَمَرَ فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللّه أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اغْتَمَرَ رَسُولُ اللّه عَيْهِ إِلَا وَهُو مَعَهُ، وَمَا اخْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطْ.

قول ابن عمر في صلاة الضحى بدعة، كأنه يريد -والله أعلم- اجتماع الناس في المسجد لصلاتها لم يكن على عهد النبي على أما أصل الصلاة، فالصحيح: أنها ليست بدعة، لكن هل تسن المداومة عليها أو تكون غبًّا أو يُفَصَّل في ذلك؟

من العلماء من قال: لا تسن المداومة عليها مطلقًا.

ومنهم من قال: تسن المداومة عليها مطلقًا.

ومنهم من فَصَّلَ: فقال: من كان يقوم من الليل، فالسنة ألا يداوم عليها، ومن كان لا يقوم فالسنة أن يداوم، واستدل لذلك بأن النبي على أوصى أبا هريرة بثلاث: «صيام ثلاثة أيام من كل

شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام٣٠٠ لأنه كان لا يقوم في آخر الليـل، وهــذا اختيــار شيخ الإسلام ابن تيمية نَحَلَلْلهُ.

وعندي: أن الأفضل: أن يصليها دائمًا، وأن يحافظ عليها؛ لأن النبي ﷺ أخبر أنــه (يــصبح على كل سلامي من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس...، وأنه يجـزئ مـن ذلـك ركعتـان يركعها من الضحى النه، ومن ثم نقول: افتدي نفسك بهذه الصلاة، تغنيك عن كل صدقة على كل عضو.

لكن الظاهر: أن كلام ابن عمر رفي مواده: اجتماع الناس بالمسجد حتى تشبه الفريضة.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمْلَتُهُ:

## (٣٦) باب فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَثَلَتْهُ: ٢٢١-(١٢٥٦) وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَيِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَلِّثُنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنصَارِ -سَهُمَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا-: «مَا مَنْعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟». قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَا نَاضِحَانِ، فَحَجَّ أَبُو وَلَلِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِح، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ فَ إِذَا جَاءَ رَمَ ضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً «».

في هذا: دليل على أن المرأة تخدم زوجها فيما جرت به العادة؛ لأن زوجها وابنها حَجًّا على ناضح، وأبقيا ناضحًا لها، تنضح عليه الماء.

وهذا لأنها صاحبة زرع أو نخل فيحتاجون إلى الناضح، فلو حجت بقيت إما أن تمشي، وإما أن تركب ويمشي ابنها وولدها، وإما أن تذهب بالناضح معها، وكل هذا فيـه مشقة، فقـال عَلَيْهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَامُ مَعْ اللَّهُ مَا عُتَّمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، وفي لفظ: اتَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي.

أخذ بعض العلماء من هذا: أن ذلك في هذه المرأة، ومن يشبه حالها ممن يتعذر عليه الحج

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) آخرجه مسلم (۷۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٨٢).

(E. V)

فيعتمر في رمضان، وليس ذلك على وجه الإطلاق، وقال: إن العمرة في رمضان لا تعدل حجة لكل أحد، لكن تعدل حجة لكل أحد، لكن تعدل حجة لمن منعه العذر أن لا يحج، كهذه المرأة؛ ودليل ذلك قوله: «تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي، يريد أن يعوض هذه المرأة عن حجها معه".

*≶*888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَالُهُ:

٢٢٧ - (...) وَحَلَّمْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّمِّيُ، حَلَّمْنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْع - حَدَّمْنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا: أَمَّ سِنَانٍ: امَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟). قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لأبِي فُلانٍ -زَوْجِهَا- حَجَّ هُو وَابْنُهُ عَلَى أَخَدِهِيَا، وَكَانَ الآخِرُ يَسْقِي غُلَامُنَا. قَالَ: افَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً. أَوْ حَجَّةً مَعِي،

هذا فيه: دليل على أن الذي يسقي هو الغلام، واللفظ الأول: أنها هي التي تنتضح، فإما أن ي يقال: الجمع بينهما أنها أضافت النضح إليها؛ لأن الغلام إنما يأتمر بأمرها، كما تقول: بني الأمير قصر الإمارة؛ أي: أمر به، أو أنها هي مرة والغلام مرة، وهذا ممكن.

قَالَ الإِمَامُ النَّووي رَحَدَلَنهُ فِي «شَرْح صَلَّحِيْحٌ مُسْلِم» (٩/ ٤):

«تعدل حجة»، وفي الرواية الأخرى: «تقضي حجة» أي: تقوم مقامها في الشواب، لا أنبًا تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة.

قوله: «ناضحان كانا لأبي فلان -زوجها- حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي غلامنا» هكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره، قال: وفي رواية ابن ماهان: «يسقي عليه غلامنا» قال القاضي عياض: وأرى هذا كله تغييرًا، وصوابه: «نسقي عليه نخلًا لنا» فتصحف منه «غلامنا» وكذا جاء في البخاري على الصواب، ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى: «ننضح عليه» وهو بمعنى: نسقي عليه، هذا كلام القاضي، والمختار أن الرواية صحيحة، وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة، وهذا كثير في الكلام. والله أعلم. اه

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَعَلَّقَة: وما الراجح عند فضيلتكم في هذه المسألة؟ فأجاب تَعَلِّقَة قائلًا: أنا متردد في هذا، نظرًا إلى أن لا أعلم إلى ساعتي هذه أن السلف كانوا يخُصُّون رمضان بالعمرة، فيذهبون إلى العمرة في رمضان، فأقول: هذا ليس فيه سنة عملية، فيما يبدو لي، وفوق كل ذي علم عليم.

يعني: يسقي عليه غلامنا، والنووي تَعَلَّلُهُ أشار إلى كلمة «تعدل»: أن المعادلة لا يلزم منها المكافأة وهذا كثير.

فَمثُلًا: جاء عن النبي غَلَيْلِكُلْآثِلَالِكُا: أَن ﴿قُلْهُوَ ٱللَّهُ أَحَكُ ﴾ اللَّفَلَائِنَا: ١]. تعدل ثلث القرآن<sup>(١)</sup> ومعلوم: أن الإنسان لو قرأها ثلاثين مرة، لم تكفه عن قراءة الفاتحة في الصلاة.

وجاء عنه ﷺ: أن من قال: «لَا إِلَه إِلَّا الله وَحْلَه لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَه الحَمْدُ، وَهُـوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيرٍ، عشر مرات، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَ أَنفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلٍ، ('')، ومعلوم: أن ه لا يجزئه، ولا عن رقبة واحدة، فالمعادلة في الثواب لا يلزم منه المكافأة.

فإن قال قائل: بعض العلماء يقول: العمرة في رمضان تعدل حجة؛ أي: أنه يأخذ أجر حجة واحدة، أما إذا حج فإنه يأخذ أجره عشر مرات أو أكثر باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها؟

الجواب: لا، هذا لا وجه له.

فإن قال قائل: هل العمرة في آخر رمضان أفضل من العمرة في أوله؟

الجواب: لا، فأول رمضان وآخره سواء، عمرة في رمضان تعدل حجة، وأيضًا لا مزية لليلة القدر كما يفعله الآن كثير من الناس أو أكثرهم الجهال يخصُّون العمرة بليلة السابع والعشرين وهذا بدعة لا شك فيه؛ لأن تخصيص ليلة القدر بما لم يخصصها رسول الله عَلَيْ بدعة، وليلة القدر إنما خصت بالقيام، فقال النبي عَلَيْ : «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِنْ إِنَّانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، "".

**⊘888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمْلَتُهُ:

(٣٧) باب اسْتِخبَابِ دُخُولِ مَكَّةً مِنَ الثَّنِيَّةِ الْفُلْيَا وَالْخُزُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى وَدُخُولِ بَلْلَهُ مِنْ طَرِيقَ غَيْدِ الْتِي خَرَجَ مِنْهَا

هذه الترجمة فيها بحثان:

الأول: هل دخول النبي ﷺ من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلي، هل كان ذلـك عـن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣ ٥٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٦٠) من حديث أبي هريرة وللنخ.

قصد؛ أو لأنه كان أسمح لدخوله وخروجه؟

فيها قولان للعلماء: إن قلنا بالأول -أي: أنه كان عن قصد- فهو من السنة، وإن قلنا بالشاني -أي: أنه كان أسمع لدخوله- فليس من السنة.

الثاني: هل يقاس على ذلك دخول أي بلدة كما لو دخل الإنسان للتجارة، نقول: ادخل من باب أو من جهة، واخرج من الجهة السفلي؟

ظاهر كلام المترجم: أنه كذلك.

وأقول: ليس كذلك، وهذا غلط، ومثل هذه المسائل لا يقاس عليها.

أولًا: لأن دخول الرسول ﷺ لمكة كان لعبادة بخلاف دخول أي بلد.

ثانيًا: لو فرضنا أن الإنسان دخل إلى المدينة من أجل الصلاة في مسجد النبي علي فهذا عبادة، ومع ذلك لا نشرع له أن يدخل من جهة ويخرج من أخرى، فلا نقول: إن هذا سنة.

وما مثل هذا إلا مثل من قال: إن الإنسان ينبغي له أن يخالف الطريق في النهاب إلى الجمعة، كما خالف النبي على الطريق في الذهاب إلى العيد (١)، أو بعض العلماء قال: يخالف الطريق كلما ذهب إلى صلاة، سواء جمعة أو غير جمعة، وتجاوز بعضهم وقال: يخالف الطريق كلما ذهب إلى عبادة، حتى لو ذهب يعود مريضًا، فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر، وكل هذا قياسات لا تُقْبَلُ؛ لأن مسائل الأجر والثواب لا يمكن القياس فيها.

فالصواب: أنه يُقتصر في مسألة مخالفة الطريق في العيد على العيـد فقـط -عيـد الأضـحى وعيد الفطر-.

وأنه في دخول مكة، إذا قلنا: إن الرسول ﷺ دخلها تعبدًا، فإنه يُقْتَصَرْ على دخول مكة خاصة.

ثم لو دخل مكة لغير العبادة، دخلها لتجارة مثلًا، فلا نرى أن يخالف الطريق، ولو قلنا بـأن مخالفة الطريق سنة فيما إذا قدم لحج أو عمرة.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَمْلَتْهُ:

٢٢٣-(١٢٥٧) حُدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْدٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٨٦).

لَمَ اللَّهِ عَلَّانَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّبِرَةِ، وَيَذْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ النَّيْتَةِ الْمُلْبَا، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّيْسَةِ السّفلّي ١١٠.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْيَى -وَهُـوَ الْقَطَّانُ- عَـنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإسْنَادِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرِ: الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ.

قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَلَتُهُ في «شَرْح صَحِيْح مُسْلِم» (٩/ ٥-٧): قوله: إعن ابن عمر رَفِظُ أن رسول الله ﷺ كان يخرج من طريق السهجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلي. قيل: إنما فعـل النبـي ﷺ هذه المخالفة في طريقه داخلًا وخارجًا؛ تفاؤلًا بتغير الحال إلى أكمل منه، كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان، وليتبرك به أهلهما، ومذهبنا: أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من السفل؛ لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والـشامي أو لا تكـون كاليمني، فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا، وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبي ﷺ؛ لأنها كانت على طريقه، ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني، وهذا ضعيف والصواب: الأول، وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق، ويرجع من أخرى لهذا الحديث.

وقوله: «المعرس» هو بضم الميم وفتح العين المهملة والراء المشددة، وهو موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها.

قوله: «العليا التي بالبطحاء» هي بالمد، ويقال لها: البطحاء والأبطح، وهي بجنب المحصب، وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة.

قوله: «في حديث عائشة أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح من كداء من أعملي مكمة، هكمذا ضبطناه بفتح الكاف وبالمد، وهكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضىي عياض عـن روايـة الجمهور، قال: وضبطه السمرقندي بفتح الكاف والقصر.

قوله: «قال هشام -يعني: ابن عروة- فكان أبي يدخل منهما كليهما» (وكان أبي أكثـر مـا يدخل من كداء اختلفوا في ضبط (كداء) هذه، قال جمهور العلماء بهذا الفن: كداء بفتح الكاف وبالمد هي الثنية التي بأعلى مكة (وكدَّى) بضم الكاف وبالقصر هي التي بأسفل مكة، وكان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٧٥).

عروة يدخل من كليهما، وأكثر دخوله من كداء بفتح الكاف فهذا أشهر، وقيل: بالضم، ولم يذكر القاضي عياض غيره. اه

على كل حال: الذي أريد أن أنبه عليه: أن الرسول بَلْيُلْلَلْمُلْلُلْلِلْكُكُ كَانَ يَخَالُفُ الطريق في خروجه خروجه من المدينة ودخوله، ولكن هل كان يفعل هذا كلما خرج ودخل أو في دخوله وخروجه من الحج؟

ظاهر السياق -حيث قرن بعضها ببعض-: أن ذلك في الحج، وأنـه إذا خـرج للغـزوات ومـا أشبه ذلك، فإنه يخرج من الطريق المتيسر، ويدخل من الطريق المتيسر.

وأما كَدَاء وكُدا فيقال: افتح وادخل ويقال: ضم واخرج، فتقول : كَدَاء بالفتح والمد، وكُدا بالضم والقصر.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

٢٢٤- (١٢٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا، عَنِ ابْسِ عُيَيْنَةَ -قَالَ ابْسُنُ الْمُنَثَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ-، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لِمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ وَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا (۱).

٣٢٥ – (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرُيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِـشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِـشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ: فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا، وَكَانَ أَبِي آكُثُرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ.

**≶888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَنْهُ:

(٣٨) باب اسْتِخهَابِ الْمَبِيتِ بِنِي طوَى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالاغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا وَدُخُولِهَا نَهَا رَا ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمَدَّتَهُ:

٢٢٦-(١٢٥٩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُـوَ الْقَطَّانُ-، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاتَ بِذِي طَـوَى حَتَّى

(۱)أخرجه البخاري (۱۵۷۷).

أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ: حَتَّى صَلَّى الصَّبْحَ. قَالَ يَحْيَى: أَوْ قَالَ حَتَّى أَصْبَحَ (').

٧ ٢٧ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَادٌ، حَدَّثَنَا أَبُوبُ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَـرَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَا بَاتَ بِذِي طَوَّى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَـارًا، وَيَـذْكُرُ عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ.

٢٢٨ – (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّيُّ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ – يَعْنِي: الْنَ عِبَاضٍ – ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوَّى ، وَيَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّي الصَّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَبْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ.

٧٢٩-(١٢٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّيُّ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ -يَعْنِي: ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَي الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِعَلَ فِي الْكَمَةِ، وَمُصَلَّى رَسُولِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ يَبْعَلُ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِعَلَ فِي الْكَمَةِ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ يَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ عَشْرَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ يُسَطَلِّي مُسْتَقْبِلَ اللَّهِ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ يَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ عَشْرَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ يُسَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ﷺ".

كل هذه الأماكن تخفى علينا، ولكن لعل أهل مكة يدركونها ويعرفونها، وهـي الآن -والله أعلم- قد ضاعت بالبنيان.

لكن لو قال قائل: إذا اغتسل الإنسان للإحرام في قرن المنازل ثم مشى، هل يُغْنِي ذلك عن الاغتسال لدخول مكة؟

فالجواب: نعم؛ لأنه ليس بين قرن المنازل ومكة الآن بالسيارة إلا ساعة أو نحوها، فيكون كالذي يَبِيتُ بذي طوى ويغتسل ويدخل مكة.

ثم إنه في عهد الرسول عَلَيْهُ اللَّهُ كان الناس يمشون على الإبل والرواحل، وتحصل الغبرة والأذى على الإنسان فيغتسل، أما الآن –فالحمد الله– الأمر بخلاف ذلك.

فإن قال قائل: ما رأيكم فيمن يقول: إن الرسول ﷺ إنما دخل عام الفتح من كداء؛ تحقيقًـا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٤).

لقول حسان كلينخ:

عَدِيمْنَا خُيُولَنَا إِنْ لَدُمْ تَرُوْهَا تُثِيدُ النَّقْعَ، مَوْعِدُهَا كَدَاء؟

الجواب: ما يُستبعد هذا، ولا يستبعد أيضًا: أن هذا أيسر بالنسبة لدخول مكة أمام المشركين؛ لأن النبي على أمر العباس: أن يحبس أبا سفيان على ثنية الجبل هناك حتى يسرى الجنود تمشى(١).

**∞888**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ يَحَلَّلْهُ:

(٣٩) باب اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَالْفُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الأَوَّلِ فِي الْحَجِّ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَاللهُ:

٢٣٠-(١٢٦١) حَدَّنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْهَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ،
 حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوْلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،
 وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ " .

٧٣١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْهَاعِبلَ-، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ، فَإِنَّهُ بَسْعَى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ، فَإِنَّهُ بَسْعَى فَلَاثَةَ أَطُّوافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً، ثُمَّ يُصِلِّي مَنْجُدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

٢٣٧ - (َ...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُـبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ بَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.

٢٣٣-(١٢٦٢) وَحَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنْ قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَجْرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٠).

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> أخرجه البخاري (١٦٤٤).

٢٣٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْـضَرَ، حَـدَّثَنَا عُبَيْسُدُ اللَّهِ بْسنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ.

٧٣٥ – (٦٢٦٣) وَحَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ.ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى –وَاللَّفْظُ لَهُ– قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ الْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَانٍ.

٢٣٦ – (...) وَحَدَّنَنِي آَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَىلَ الثَّلَاثَـةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ آَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ آَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ، وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ آسُنَةٌ هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَالَ: فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدِمَ مَكَّةً، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَصَحَابَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنَّ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزْلِ وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ. قَالَ: فَامَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَانًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَخْرِنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ. قَالَ: فَامَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَرُمُلُوا ثَلَانًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا. قَالَ: صَدَقُوا وَكَلَبُوا؛ قَالَ: قُلْتُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَنَا أَسُنَةٌ هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةً. قَالَ: صَدَقُوا وَكَلَبُوا؛ قَالَ: قُلْتُ وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَلَبُوا؛ قَالَ: فِأَنَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَثُو مَلَكَ يَرُعُمُونَ أَنَّهُ سُنَةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَلَبُوا، قَالَ: فَرَادُ وَمَا فَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَلَبُوا؛ قَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَثُو مَاكَ يَرُعُمُونَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْـوَهُ، غَيْـرَ أَنَـهُ قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسَدٍ. وَلَمْ يَقُلْ: يَحْسُدُونَهُ.

٢٣٨ – (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ:
 قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرُوَةِ وَهُـيَ سُنَّةً. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٠٢).

٢٣٩ – (١٢٦٥) وَحَدَّنَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَبْجَرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: أُرَانِي قَدْ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. قَالَ فَصَفْهُ لِي. قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ، وَقَدْ كَثُرُ النَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقَـالَ ابْـنُ عَبَّاسٍ: فَصِفْهُ لِي. قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ، وَقَدْ كَثُرُ النَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقَـالَ ابْـنُ عَبَّاسٍ: فَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلَا يُكْهَرُونَ .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَىٰ لِنَهُ فِي «شَرْح صَحِيْح مُسْلِمٍ» (٩/ ١٧، ١٨ ):

وأما قوله: «يكرهون»، ففي بعض الأصول من صحيح مسلم «يكرهون» كما ذكرناه من الإكراه، وفي بعضها: «يكهرون» بتقديم الهاء من الكهر، وهو الانتهار، قال القاضي: هذا أصوب، وقال: وهو رواية الفارس عي، والأول رواية ابن ماهان والعذري. اه

وَضَّحَ أَن الْيُكْهَرُونَ أَحسن؛ لقرينة قوله: الآيُدَعُونَ العني: لا يدفعون بشدة وعنف بالفعل، ولا يُكْهَرُون بالقول والنَّهر.

## **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْ لَللهُ:

١٤٠-(١٢٦٦) وَحَدَّمَنِي آبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّنَنَا حَبَّدُ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ آيَدوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةً، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً. فَجَلَسُوا عِنَا يَعْمِ الْمُشْوِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ خَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً مَنْ الرُّكْنَينِ؛ لِيَرَى الْمُشْوِكُونَ يَلِي الْمُشْوِكُونَ : هَوُلاءِ اللَّهِ الْ يَرْمُلُوا الْاَشُواطِ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؛ لِيَرَى الْمُشْوِكُونَ جَلَدَهُمْ، فَقَالَ الْمُشْوِكُونَ: هَوُلاءِ اللَّهِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَوُلاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا.
 عَلَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ (١).

٧٤١ – (...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَّرَ، وَأَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعُا، عَنِ ابْنِ عُيَئْنَةً – قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ –، عَنْ عَمْرِو، عَنْ صَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ: إِنَّـاَ سَـعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَمَلَ بِالْبَيْتِ؛ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.

في هذه الأحاديث: بيان لأصل الرَّمل، وأن المقصود به: إغاظة المشركين؛ لأن المشركين و عمرة القضاء جلسوا عن شمال الكعبة؛ ليشمتوا بالنبي على وأصحابه، وجعلوا يقولون: «إنــه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٠٢).

يقدم عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة ؟؛ يعني: أضعفتهم ، فأمر النبي ولله المحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الركن اليماني فقط، ويمشوا ما بين الركنين، وهذا في عمرة القضاء ؟ لأنهم إذا كانوا بين الركنين انحجبوا بالكعبة عن المشركين، والمقصود: إغاظتهم، لكن في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر.

ولم يكن الرمل في الأشواط الأربعة؛ لأنه لو كان كذلك لانقطع على شفع، وليس على وتر، ولم يكن في الخمسة؛ لأن في ذلك مشقة، ولم يكن في الاثنين؛ لئلا ينقطع على شفع، فصار أنسب ما يكون على ثلاثة أشواط؛ ولأن العدد الثلاثة له ارتباط في الشريعة في كثير من الأمور.

وفي هذا: دليل على أن المشركين يغتاظون بكل قوة المسلمين، وأنه ينبغي للمسلم أن يغيظ الكفار بكل ما يستطيع من قوة فكرية أو عقلية أو انتاجية أو غير ذلك؛ لأن هذا ينال به الإنسان الأجر كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيَّلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ مَدَانًا عُلَا اللهُ الله

## **≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ نَعَلَّلتْهُ:

## ( . ٤) باباسْتِخْبَابِاسْتِلَامِ دُن مِنْ َ َ مِنْ دُنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطُّوَافِ دُونَ الرُّكْنَيْنِ الْأَخَرَيْنِ

الحكمة من ذلك: أن الركنين اليمانيين هما اللذان على قواعد إبراهيم، وأما الغربي والشمالي، فإنهما ليسا على قواعد إبراهيم؛ فلذلك استُحِبَ استلام الركنين اليمانيين دون الآخرين.

هذا بالنسبة لأصل المشروعية، أما بالنسبة لنا؛ فلأننا نتأسَّى بالرسول ﷺ، وقد قال عمر حيث وهو يقبل الحجر: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يُقَبِّلُكَ ما قبلتك»(١).

## **≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

٢٤٢ - (١٢٦٧) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠).

الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَكَانِيَيْنِ ١٠٠.

٢٤٣ - (...) وَحَدَّثَنَى آبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالَ آبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُسنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ آرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَا الرُّكْنَ الأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ.

٢٤٤ – (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَكَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَهَانِيَ.

٧٤٥-(١٢٦٨) وَحَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَمِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ يَخْيَى الْقَطَّانِ -قَالَ ابْنُ الْمُنَتَّى: حَدَّثُنَا يَحْيَى-، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِكُمْ هَذَيْنِ الرُّكْتَيْنِ -الْيَكَانِي وَالْحَجَرَ- مُذْ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَّا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ " .

وهذا يدل على شدة تمسك عبد الله بن عمر راك بالسُّنة واحتياطه لها.

وفي هذا الحديث: استلام الركنين: أما الركن الذي فيه الحجر فالاستلام في الحجر خاصة، وأما الركن اليماني، فاستلم حيث حاذيت، فإن كنت قصيرًا فسوف يكون استلامك نازلًا، وإن كنت طويلًا فسوف يكون استلامك عاليًا، وكل الركن محل للاستلام.

والاستلام، قال العلماء: هو إمرار اليدعليه ، وينبغي أن يكون ذلك باليمين؛ لأنها عبادة، واليمين تُقَدَّم لما في ذلك من الإكرام والتعظيم.

أما ما يفعله بعض الكُسَالي، يمرُّ بالركن اليماني ثم يشير بيده وهـو مـارُّ -باليـد اليـسري-، فهذا جهل.

إذن: فالمسح في الركن اليماني يكون باليمين، ويُمْسَحُ من فوق ومن أسـفل، فلـيس لــه حد معين.

والمسح باليمين في الركن الذي فيه الحجر يَخْتَصُّ بمكانٍ معين وهو الحجر الأسود خاصة.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمْلَتْهُ:

٢٤٦ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَة، وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي خَالِدٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٠٦).

حَدَّثَنَا آبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ-، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع قَالَ: رَآيَتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَـدِهِ، ثُـمَّ قَبَّلَ يَلَهُ وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُفْعَلُهُ.

إذن: هذه حال من الأحوال التي فيها تعظيم الحجر، والاقتداء بالنبي ﷺ، أعلاها الاستلام والتقبيل، ثم الاستلام باليد وتقبيل اليد، ثم الإشارة ولا تُقَبَّلُ اليد؛ لأن يده لم تمس الحجر.

لو قال قائل: إذا كان استلام الحجر باليد وتقبيل الحجر بعده محبوبًا إلى الله رهي الله عند الله أعلى من حرمة الحجر، أفلا نتمسح بالإنسان ونُقبَّل يديه؟

يعني: إذا كان الحجر وهو دون المؤمن في الاحترام يُقَبَّل أو تُقَبَّل اليد إذا مسحته، فلماذا لا يكون المسلم كذلك؟

نقول: ذلك لأن العبادة توقيفية، لكن يبدولي: أن بعض العامة يظنون هذا، حيث نشاهدهم في الحرم يستلمون بعض الأثمة، ويقبلون أيديهم بعد السلام عليهم، وتجده كأنه الحجر الأسود، منهم من يستلم كنفه ويقبلوه، فلا أدري أهذا عند علمائهم؛ أي: أن علماءهم هم الذين عودوهم على هذا؟!

**€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَلتْهُ:

٧٤٧ – (٦٩٦٩) وَحَدَّثَنِي آَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ؛ أَنَّ قَتَادَةً بْنَ دِعَامَةً؛ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الطَّفَيْلِ الْبَكْرِيَّ؛ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَـمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ خَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَهَانِيَيْنِ.

**⊘888**⊘

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ كَعَلَّلتْهُ:

( ٤١) باب اسْتِخْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فِي الطُّوَافِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَّلَهُ:

٢٤٨ – (١٢٧٠) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُمُونُسُ وَعَمْرُو. ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَبَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمْ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ كَ حَجَرٌ، وَلَـوْلًا آني رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبُّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. زَادَ هَارُونُ فِي رِوَاتِيَهِ: قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا وَيُدُبِنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ (١).

في هذا: دليل على أن مثل هذه الأمور يُتوقّفُ فيها على التأسّي فقط، ولا تُعَلَّل، لكن نعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر بعني: لا ينفع مَنْ عظمه ولا يَضُرُّ من خذله؛ لأنه حجر، وأما ما يفعله بعض العوام الآن تجده في وقت السعة يأتي بأطفاله ثم يمسح الحجر ويمسح على رءوسهم وصدورهم فهذا بدعة، يجب أن يُنبه الإنسان على ذلك، وأن يُقال: هذا لا أصل له، وهو بنفسه حجر لا نفع فيه ولا ضرر.

لكن من تمام التذلل والتعبد الله: أن يتعبد الإنسان بشيء لا يَمْقِلُ معناه، وكأنه يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِنَا قَنَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرُ أَن يَكُونَ لَمُمُ لَلِنِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الانختاله: ٣٦].

## **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلته:

٧٤٩ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِع، عَنْ الْبِي عَمْرَ الْمُقَدِّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ الَّذَ عُمَرَ أَبَّلُ الْحَجَرَ وَقَالَ: إِنِّي لِأَقْبَلُكَ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّلُكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ يُقَبِّلُكَ.

٢٥٠ (...) حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِ شَام، وَالْمُقَدِّمِي، وَأَبُو كَامِلٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ كُلُّهُمْ، عَنْ حَبَّدٍ -قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَنَا حَبَّادُ بْنُ زَيْدٍ -، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ الأَصْلَعَ - يَعْنِي: عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَقْبَلُكَ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنْ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَبَلَكَ مَا قَبَلْتُكَ. وَفِي رِوَاتِيةِ الْمُقَدِّمِيِّ وَآبِي كَامِل: رَأَيْتُ الأُصَيْلِعَ.
 الْمُقَدِّمِيِّ وَآبِي كَامِل: رَأَيْتُ الأُصَيْلِعَ.

أما (الأصلع) فَظَاهِرٌ أنه صيغة مكبرة، وهذه ليست عيبًا؛ لأن الصلع عند العرب محمود.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمَلَاهُ:

١٥٠-(...) وَحَدَّثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، وأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْسٍ

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٥٩٧).

جَمِيعًا، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً-، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ صُمَرَ يُقَبُّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لِأَقْبُلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنَى رَأَبِتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبُّلُكَ لَمْ أُقَبُلْكَ.

٢٥٧-(١٢٧١) وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا، عَنْ وَكِيعٍ -قَالَ آبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ -، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: رَآبَتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ: رَآبَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا.

(…) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَـالَ: وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَبَا الْقَاصِمِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا. وَلَمْ يَقُلْ: وَالْتَزَمَهُ.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ كَعَلَلتْهُ:

# (٢٤) باب جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلْزَّاكِبِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَّاللهُ:

٢٥٣ – (١٢٧٢) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَـا ابْسُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتُبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ (''.

على كل حال الذِّي يظهر: أنه كان في طواف الإفاضة.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمُلَاثَة:

٢٥٤ – (١٢٧٣) حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْـوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَـسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ؛ لأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

Ф قوله: ﴿غَشُوهُۥ أي: غَطُّوه، وكل ذلك من أجل أن يروا فعله فيقتدوا به رَاتُكُم، فركب لهذه

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٦٠٧).

## المصالح الثلاثة:

أولًا: ليراه الناس فيقتدوا به فيما يفعل من إشارة أو غيرها.

ثانيًا: ليُشْرِف على الناس؛ لأنه راعيهم بَلَيُنَاقَالِيَّالِيُّ فيـشرفُ علـيهم، وينظـر حركـاتهم وأفعالهم.

ثالثًا: ليسألوه.

فيستفاد من هذا -الذي علل به جابر هيئه- فوائد:

منها: أن الأسوة لا بأس أن يطوف راكبًا؛ ليراه الناس فيقتدوا به؛ ولهذا أصل في غير هذا الموضع؛ فإن النبي على لما صُنِعَ له المنبر صَلَّى عليه، وقال: «فَعَلْتُ ذَلِكَ؛ لِتَا أَتُمُّوا بِي، وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي، ('').

ومنها: أن الأسوة أو الراعي ينبغي له أن يكون له الإشراف المباشر على رعيته؛ لأن الخسر ليس كالمعاينة.

ومنها: أن من يحتاج الناس إليه؛ ليسألوه ينبغي أن يكون على شرف؛ يعني: على علـو حتـى يتمكنوا من سؤاله.

وكذلك إذا كان الناس يحتاجون إلى كلامه ليسمعوه؛ ينبغي أن يكون على شرف؛ يعني: عال حتى يتمكن من إيصال الكلام إليهم.

وقد استدل بعض العلماء تَعَهُوُلا بهذا على أن الطواف يجوز راكبًا لعذر أو لغير عذر، وقالوا: لولا ذلك لكان النبي على الايركب من أجل هذه المعاني التي قد يدركها بغير الركوب، ولكن المشهور عندنا: أن الطواف لابد أن يكون ماشيًا، في شترط أن يكون ماشيًا إلا لعذر كمرض ونحوه، والمرض ثبتت به السُّنة؛ أي: بجواز الطواف راكبًا للمرض؛ فإن أم سلمة سألت النبي على طواف الوداع قالت: إن يا رسول الله أجدني مريضة قال: «طُوفِي مِن وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةً» (٢).

فإن قال قائل: هل يستفاد من الأحاديث الواردة في جواز الطواف على البعير أنه يجوز إدخال ما يؤكل لحمه من الحيوانات، داخل الحرم مثل الغنم؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٤٤٥) من حديث سهل بن سعد ﴿ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري (١٦١٩)، ومسلم (١٢٧٦) من حديث أم سلمة الشفا.

الجواب: لا بأس، لكن استدل بعض العلماء بذلك على طهارة أرواث الإبل وأبوالها قال: لأن البعير ربما لا تخلو من ذلك، ولكن هناك دليل أصح منه؛ وهــو أَنَّ العُـرَنِيِّين أمـرهـم النبــي عَلَيْهُ الْفَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمْلَتْهُ:

٧٥٥-(...) وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج.ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي: ابْنَ بَكْرٍ- قَالً: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَني أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْـنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؛ لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيَسْأَلُوهُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ خَشْرَم: وَلِيَسْأَلُوهُ فَقَطْ.

٢٥٦-(١٢٧٤) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِـشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيسرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ؛ كَرَاهِيَةً أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ.

٢٥٧–(١٢٧٥) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثْنَا سُلَيْهَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

٢٥٨-(١٢٧٦) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَمُّ سَلَمَةً؛ أَنَّهَا قَالَتْ: شَسكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ». قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عِيد حِينَوْلُ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ ﴿وَاللَّورِ ۞ وَكَنَبِ مَسْطُورٍ ۞﴾ [الخلاف:١-٦] ١٠٠.

وهذا في صلاة الفجر، عند سفر النبي ﷺ إلى المدينة، وهذا الطواف الذي ذَكَرَتْهُ أم سلمة هو طواف الوداع.

فيستفاد منه: أن طواف الوداع واجب، ولولا وجوبه لسقط عن هذه المرأة المريضة.

ويستفاد منه أيضًا: أن مَنْ عجز عن المشي في الطواف لمرض أو غيره ككِبرِ ونحوه، فإنه يطـاف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۳۳، ۲۳۳)، مسلم (۱۲۷۱) من حديث أنس ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْتُهُ. (۲) أخرجه البخاري (۱۲۱۹).

به محمولًا أو يطوف راكبًا، لكن الركوب الآن متعذر فلا يوجد إلا الحمل أو الدفع.

لو تحذلق مُتحذلق، وقال: إن من المهم عمل مشروع وهو: أن يُجعل المطاف متحركًا بحركة الكهرباء كالدَّرَج، فهناك دَرَجٌ الآن لا تَتَرَجَّلُ فيه، وإنما تَصْعَدُ عليه ويسير هـ و بـك بالكهرباء قـال: تسهيلًا للناس، نجعل شيئًا يدور بالناس وهم واقفون؛ لأن هذا أهون عن التزاحم.

فنقول: أما على رأي من يرى أن الركوب في الطواف جائز ولو بلا عذر، فهذا سائغ.

وأما على رأي من يرى أنه لا يجوز، فهذا لا يجوز، على أنه ينبغي أن يمنع مطلقًا؛ لأن هذا يخرج مكان الطواف عن الطواف في الحقيقة، هذا رجل واقف لا يتحرك والأرض تدور به، فهذا المشروع ينبغي أن يُرَد جملة وتفصيلًا، والحج لابد فيه من تعب.

في هذا الحديث إفادة: أنه إذا استلم الإنسان الحجر بشيء ولو بغير يده قَبَّلَ ذلك السيء، لكن هل يشرع الآن للإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتناول الحجر بيده أن يحمل عصا من أجل أن يمسَّ الحجر بهذه العصا ثم يُقَبَّلَ العصا؟

الجواب: لا يشرع؛ لأن الرسول إنما فعل ذلك حال ركوبه، والركوب الآن متعذر، ثم إن هناك فرقًا بين حال الصحابة وحالنا اليوم، أكثر الناس اليوم الذين يهتمون بالقرب من الكعبة، أكثرهم جُهًال، لو وجدوا إنسانًا دخل بالعصا من بينهم لكسروها عليه، أو كسروها على ظهره، فلكل مقام مقال.

أن من كان على مركوبٍ فلا ينبغي أن يزاحم الناس في مشيهم، بل يكون على طرف منهم؛ وهي: أن من كان على مركوبٍ فلا ينبغي أن يزاحم الناس في مشيهم، بل يكون على طرف منهم؛ لمثلا يوذيهم؛ لأنه راكب، لكن من كان يمشي فإنه يتأذى، ومن ذلك ما يحصل أحيانًا في اتباع الجنائز، حيث نجد بعض الناس داخل سيارتهم يمشون بها في الجنازة، فنقول لهولاء: وابعدوا عن الناس لا تؤذوهم، إما أن تتقدموا عليهم، وإما أن تتأخروا عنهم، وزدَ على ذلك: أن بعضهم ربما يُنبّه بصوت السيارة وهذا خطأ عظيم.

وقول الفقهاء رَجِمَهُ اللهُ: ويُسَنَّ كون المشاة أمامها والركبان خلفها؛ يعنون بـذلك: الركبـان السابقين الذين ليسوا كركبان السيارات الآن.

المغرب(١)، وأم سلمة سمعته يقرأ بها في صلاة الفجر، ولا شك أنها سورة عظيمة لمن تدبرها.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ نَعَمْلَتْهُ: رَ

# ( ٤ ٣ ) باب بَيَانِ أَنَّ السَّفيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَزُوَّةِ رُكُنَّ لَا يَصِحُ الْحَجُ إِلَّا بِهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَاللهُ:

٢٥٩-(١٢٧٧) حَدَّثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيـدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لأنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآمِرِاللَّهِ ﴾ الثقة:١٥٨. إِلَى آخِرِ الآيةِ. فَقَالَتْ: مَا أَتُمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِيْ وَلَا عُمْرَتُهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُّوُّفَ بِهِمَا. وَهَلْ تَدْرِي فِيهَا كَـانَ ذَاكَ؟ إِنَّـهَا كَـانَ ذَاكَ أَنَّ الأنْـصَارَ كَـانُوا يُهِلُّـونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنْمَيْنِ عَلَى شَطَّ الْبَحْرِ بُقَالُ لَهُمَا: إِسَافٌ وَنَاثِلَةٌ. ثُمَّ يَجِيثُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِقُونَ. فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَبَالًا: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوهَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى آخِرِهَا. قَالَتْ: فَطَافُوا ٣٠.

قوله: «لِمَ»: القاعدة في مثل هذا أن تحذف الألف؛ لأن «ما» الاستفهامية إذا أدخل عليها حرف الجر حُذِفت ألفها.

 قولها: اعلى شطُّ البَحْرِ ، فيه إشكال؛ لأن المعروف: أن إساف وناثلة كانا صنمين على الصفا والمروة، وهذا هو الذي جعلهم يَتَحَرَّجون من الطواف بالـصفا والمروة؛ لأن الطـواف بهما يشبه الطواف بالصنمين فكرهوا ذلك، فقال الله تعالى: ﴿ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطْوَفَ بِهِمَا ﴾ الكانة:١٥٨]. يعني: ولو كان في الأصل: أن الطواف بهما من أجل الصنمين.

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوْيُّ رَحْمَلَتْهُ فِي شَرح «صَحِيح مُسْلم» (٩/ ٣٠، ٣١، ٣٢): قولها: «وهل تدري فيما كان ذلك؟ إنما كان ذلك؛ لأن الأنصار كانوا يهلـون في الجاهليـة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٦٥)، ومسلم (٤٦٣). (٢) أخرجه البخاري (١٦٤٣).

لصنعين على شط البحريقال لهما: إساف ونائلة قال القاضي عياض: هكذا وقع في هذه الرواية، قال: وهو غلط، والصواب: ما جاء في الروايات الأخر في الباب فيهلون لمناة او في الرواية الأخرى: فلمناة الطاغية التي بالمشلل قال: وهذا هو المعروف و قمناة صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديدًا، وكذا جاء مفسرًا في هذا الحديث في قالموطأه، وكانت الأزد وغسان تهل له بالحج، وقال ابن الكلبي: قمناة صخرة لهذيل بقديد. وأما فإساف ونائلة فلم يكونا قط في ناحية البحر، وإنما كانا فيما يقال رجلًا وامرأة، فالرجل اسمه إساف بن بقاء، ويقال: ابن عمرو، والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب، ويقال: بنت سهل، قيل: كانا من جرهم فزنيا داخل الكعبة، فمسخهما الله حجرين، فَنُصِبًا عند الكعبة، وقيل: على الصفا والمروة؛ ليعتبر الناس بهما ويتعظوا، ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والأخر بزمزم، وقيل: جعلهما بزمزم، ونحر عندهما وأمر بعبادتهما، فلما فتح النبي على مكة كسرهما. هذا آخر كلام القاضي عياض. اه

الذي يظهر لي: أن المعنى الذي أشار إليه -وهبو أنهما كانا عبل البصفا والمروة- هبو الصواب؛ لأنهما لو كانا عند الكعبة لكان يُذْكَرُ ذلك في الطواف بالبيت.

أوقوله ﷺ: ﴿مِن شَعَآبِرِاللهِ ﴾ الشخه١٥]. فيه: دليل على أن الطواف بهما أمر عظيم؛ لأن الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة الظاهرة في دين الإسلام.

وفي هذا الحديث: دليل على ذكاء عائشة وفقهها ويشخه لأنه لو كان المعنى: أن الإنسان لا حرج عليه أن يدع الطواف، لكان: فلا جُناح عليه أن لا يطوف بهما؛ يعني: أنه لو ترك الطواف بهما فلا جناح عليه، أما هنا رفع الجناح عن الطواف؛ فهذا لإزالة ما في قلوبهم من التحرج في الطواف بهما.

*≶888*≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَعَلَّلْهُ:

بَعْرَنِي قَالَ: قُلْتُ لِمَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ بُنُ أَبِي شَيْئَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ: لِمَ؟ قُلْتُ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَمَ قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَا ثَالَةً وَكُلْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ اللَّهِ ﴾ الآيةَ. فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَوَّفَ بِهِمَا. إِنَّهَا أَنْزِلَ هَذَا فِي أَنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُوا آهَلُوا لِمَنَاةَ فِي

الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَيَّا قَلِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَلِهِ الآيَةَ، فَلَمَمْرِي مَا أَنَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(١) قرأ أحد الطلبة على الشيخ تَعَلَلْتُهُ بحثًا أورد فيه جملةً من الروايات الواردة عن رسول الله ﷺ وجمع مسن أصحابه ﷺ فيما يتعلَّق بقول: (لعَمْري).

فرأينا من المصلحة هنا إيراده بنصه، فَجاء فيه: «هذا بحث مختصر في ذكر ما وردعن النبي ﷺ وبعـض أصحابه من قول: «لعَمْري أو لعَمْرُك» وقد اقتصرت فيه عـلى الكتـب الـستة، وكـذلك كتـاب الموطـأ والمسند للإمام أحمد تعَلَلتُه.

أولا: ما جاء عن النبي على قوله: العمري.

١- ما ورد عند الإمام أحمد قوله ﷺ: لعم الخارجة بن الصلت : قال: لعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت بوقية حق.

 ٢- ما ورد أيضًا عن أبي داود قوله ﷺ لعم الخارجة بن الصلت: «خذها فلعمري لمن أكل برقية باطلة لقد أكلت برقية حق، وفي رواية عن عمه قل: (فلعمري ... إلى آخر الحديث).

أولاً: مسند الإمام أحمد، قبال الساعاتي في «الفتح الربياني» رواه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور، وقد وثقه ابن حبان، وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه، وقبال الحافظ في «التهذيب»: «وقد قال ابن أبي خيشمة إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة يحتج بحديثه» قلت: وهو من رواية الشعبي عن خارجة، قال محمد بن حامد الفقي في حاشيته على «المنتقى من أخبار المصطفى»: قبال المنذري: عم خارجة هو علاقة بن سحار التيمي السرطي له صحبة ورواية عن الرسول على وقبل اسمه: العلاه: وقبل: عبد الأله، وقبل: علاكة ويقال: سحار بالتخفيف، والأول أكثر.

سنن أبي داود في كتاب الطب في كيف الرقي، وصحح الروايتين الألباني في صحيح سنن أبي دواد على الترتيب. وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لهاتين الروايتين في حاشية جامع الأصول: وإسناده حسن. ٣- ما ورد عن الإمام أحمد أيضًا قوله ﷺ: «فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خيـر مـن أن تسكت».

ثاتيًا: ما ورد عن بعض أصحابه ﷺ في قولهم: لعمري:

١- ما ورد عن أم المؤمنين عائشة هيضًا، ما أخرجه مسلم، عن عائشة هيضًا؛ أنها قالت: لعمري ما اعتمر في رجب.

٢- ما أخرجه مسلم وابن ماجه، عن عائشة ﴿ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَم اللهِ عَمْ عَنْ عَائشة ﴿ عَنْهَا اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم عَنْه عَنْه اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَّم عَلَم ع

ما ورد عن عبد الله بن مسعود هيافخه، أخرجه ابن ماجه عن عبد الله أنه قال: ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته.

مسند الإمام أحمد، قال الساعاتي في «الفتح الرباني»: أورده الهيثمي عن بشير بـن الخـصاصية؛ أنـه سـأل رسول الله على قال: «أصوم يوم الجمعة»، وقال: هكذا رواه الطبراني، قال: ورواه أحمد عـن لـيلي امرأة بشير؛ أنه سأل النبي على وقد قيل: إنهاصحابية ورجاله ثقات. الشاهد من هذا الحديث: قولها: (مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةِ، ثــم إن هــذا السياق فيه: بيانٌ لسببٍ آخر: وهو أنهم كانوا يصلون لمناة فرأوا من تعظيمها أن لا يطوفوا بين الـصفا والمروة؛ لأن فيهما إسافًا ونائلةً، فأنزل الله هذه الآية.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَجَالَتُهُ:

٢٦١-(...) حَدَّثَنَا حَمْرٌ و النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا، حَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً -قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ حَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَة زَوْجِ النَّيِّ عَلَى أَدَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْنًا، وَمَا أَبَالِي أَنْ لا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا. النَّيِ عَلَى أَدَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْنًا، وَمَا أَبَالِي أَنْ لا أَطُوفَ بَيْنَ الْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قال الحافظ: ليل المجوسية امرأة بشير الخصاصية، يقال لها: صحبة، تقدمت في جهزمة، قلت: أي الحافظ: ذكرها ابن حبان في «الثقات» قلت: وذكرها ابن حبان في الثقات.

ثانيًا: صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان عدد عمر النبي على وزمانهن.

ثالثًا: صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به.

كتاب المناسك باب السعي بين الصفا والمروة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

٣- ما ورد عن كعب بن مالك علي ما أخرجه الترمذي في «سننه» عن كعب بن مالك علي أنه قال:
 ولعمري إن أشرف مشاهد الرسول على في الناس لبدر.

٤ - ما ورد عن عبد الله بن عباس رفي خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رفي أنه قال:
 لعمري، إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها.

ما وردعن عبد بن زمعة ﴿ النَّحَالَ مَا أَخرجه الإمام أحمد في «مسنده عن عبد بن زمعة ﴿ النَّهُ قَال: لعمرك إنّ لسفيه يوم أحثى رأسي التراب، أن تزوج رسول الله على سودة بن زمعة.

٦- ما ورد في قول الرجل: لعمري، ما أخرجه مالك في «الموطأ» والنسائي في «سننه» أن رجلًا من بني أسيد ذهب إلى رسول الله على فوجد عنده رجلًا يسأله ورسول على يقول: لا أجد ما أعطيك.

فولَّى الرجل عنه وهو مغضب، وهو يقول: لعمري، إنك لتعطي من شئت . أخرجه الترمذي.

قال الساعاتي في «الفتح الرباني» باب ما جاء في تاريخ وفاة خديجة وزواجه بيخ بعانشة وسودة وسودة والساعاتي في «الفتح الرباني» باب ما جاء في تاريخ وفاة خديجة وزواجه بخف عائشة وأكثره مرسل، أورده الهيثمي وقال في الصحيح. «الموطأ» و«سنن وفيه: محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. «الموطأ» و«سنن النسائي، وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لهاتين النسائي، وحديث صحيح. الروايتين في حاشيته «كتاب جامع الأصول»، وهو حديث صحيح.

٢٦٢-(...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعُ، حَدَّنَنَا حُجَيْنُ بَنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا لَيْكُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الْبُنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزَّيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ الْحَدِيثِ: فَلَمَّ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ الطَّوافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَتُركَ عَلَيْهُ الطَّوافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَتُركَ الطَّوافَ بِهِمَا.

٧٦٦ - (...) وَحَلَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَة أَخْبَرَثُهُ؛ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَخَسَّانُ يُهِلُونَ لِمَنَاةَ فَى عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَة أَخْبَرَثُهُ؛ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلُ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ مَنْ أَخْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَلْكَ عِينَ أَسْلَمُوا؛ فَأَذَرَلَ اللَّهُ عَلَىٰ فِي ذَلِكَ عِينَ أَسْلَمُوا؛ فَأَذَرَلَ اللَّهُ عَلَىٰ فِي ذَلِكَ اللَّهُ عَلَىٰ وَلَا مَعْ فَلَ لَكَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ أَسْلَمُوا؛ فَأَذَرَلَ اللَّهُ عَلَىٰ فِي ذَلِكَ عَنْ السَّمَ وَاللَّهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ وَمَن مَعَ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَلَا لَكَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْفُ وَا مَعْ مَا أَلُوا وَمُن اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ الْ يَعْلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ مَنْ أَلِكُ عَلِيهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عُلِكُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

٢٦٤ – (١٢٧٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَتِ الأَنصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِاللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِا عَتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْدِ أَن يَطُوَفَ بِهِمَا ﴾ ''.

**≶888**€

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٤٨).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ يَحَلَّلُهُ:

# ( ٤٤) باب بَيَانِ أَنَّ السَّغَيَ لَا يُكَرِّرُ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

٥ ٢٦- (٩٧٧٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ السَّفَا وَالْمَـرُوَةِ إِلَا طَوَافًا وَاحِدًا.

(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُمَرَيْجٍ بِهَـذَا الإِسْـنَادِ. مِثْلَـهُ وَقَالَ: إِلَا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الأَوَّلَ.

﴿ قوله: ﴿ أَصْحَابُهُ ﴾ سبق أن المرادبه: مَنْ كان قارنًا أو مفردًا.

فإن قال قائل: هل السعي بين الصفا والمروة، يشرع في غير الحج والعمرة؟

الجواب: لا، ليس من المشروع أن يطوف بين الصفا والمروة إلا في الحج والعمرة: ﴿ وَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَكَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوّفَ بِهِمَا ﴾ [الكائد،١٥٨].

**∞888** 

ثُمَّ قَالَ الإِهَ مُ النَّووِيُّ رَحَلَلْتُهُ:

# ( ٤٥) باب اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ

# الْعَاجُ التُّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعُ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْمُقْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَلَّلته:

٢٦٦٦ - ٢٦٦٠) حُلَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْسَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِنْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْ حَرْمَلَةَ، مَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ عَبَّاسٍ، مَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: وَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري **(١٦٦٧)**.



# يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةُ".

في هذا: دلالة على أن التلبية للقارن والمفرد، وكذلك المتمتع في الحج تُقُطِّعُ عند رمي جمرة

🗘 وقوله: ﴿حَتَّى رَمَى﴾ مراده: حتى ابتدأ الرمي؛ وذلك لأن النبي ﷺ كان عند الرمي يقول الذكر المشروع فيه -وهو التكبير- ويُكبر مع كل حصاة'''.

وفي هذا: دليل على حسن رعاية النبي على الأمته؛ حيث لم يصلُّ في أثناء الطريق من عرفة؛ لأن في ذلك مشقة على الناس، فإنهم لو وقفوا ورَوَاحِلُهُم لكان في ذلك تعـب، فتـرك النبـي ﷺ ذلك حتى يَصِلَ إلى المزدلفة وينزل مرة واحدة.

وفيه أيضًا: دليل على استحباب تأخير الجمع لمن أتى عليه الوقت وهو سائر، وأن الأفضل: أن يؤخر الجمع حتى ينزل؛ ولهذا كان من عادة النبي عِلَي أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر (٢٠٠).

وفيه أيضًا: أن الوضوء خفيفٌ ومسبغ، فإن قوله: ﴿خَفِيفًا﴾. يعني: يحتمل أن يكـون خفيفًا في العدد أو خفيفًا في الإسباغ، لكن قد جاء في رواية البخاري ﴿ولم يُسْبِغُ﴾ فدل هذا على أن المراد بقوله: خفيفًا؛ أي: لم يسبغ فيه؛ يعني: لم يبالغ في الماء.

وفيه أيضًا: استحباب أن يكون الإنسان على طهارة، لا سيما في تنقله بين شعائر الحج؛ لأنه في عبادة، فالحاج إذا سار من عرفة إلى مزدلفة فهو في عبادة، ومن مزدلفة إلى منى فهو في عبادة أيضًا.

وفيه: تنبيه المفضول للفاضل بالعمل الـصالح؛ لقـول أسـامة: الـصلاة ، فقـال: «الـصَّلاةُ

وفيه: دليل على أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء في طريقه من عرفة إلى مزدلفة؛ لقوله: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ، وقال ابن حزم تَعَلَّمُهُ: لو صلى المغرب في أثناء الطريق فـصلاته باطلـة؛ لأن النبي ﷺ قال: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ، ولكن قوله ضعيف تَعَلَّمْهُ.

والصواب: أنها تصح؛ ويُستثنى من ذلك ما إذا خشي خروج الوقت، وهو في أثناء الطريـق مـن عرفة إلى مزدلفة، فإنه يتعين عليه أن ينزل ليصلى؛ لثلا يخرج الوقت.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه البخاري (١٧٥٠)، ومسلم (١٢٩٦). (٣) أخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٢٠٤) من حديث أنس كنت.

فإن قال قائل: الحاج إذا وصل إلى مزدلفة قبل خروج وقت المغرب أيـصلي المغرب أم جمع؟

الجواب: أما ابن مسعود عليه فإنه صلى المغرب، ثم قُدَّم له العشاء فتعشى، ثم أذَّن وصلى العشاء، وهذا يدل على أن له أن يجمع إذا وصل في وقت المغرب.

لكن في وقتنا الحاضر، قد يُقال: إنه يجمع ولو وصل في المغرب؛ وذلك لقلة الماء وشدة الزحام في طلب الماء، فيكون هذا الجمع للحاجة.

وفيه أيضًا: حسن أدب الصحابة فل مع النبي على حيث تلطف في توجيه الخطاب إليه فقال: «الصَّلاَة» ولم يقل: «أقم الصلاة»، أو «لا تفوت الصلاة» وما أشبه ذلك، فقال: «الصَّلاة» فقط، وأيضًا أردفه بقوله: «يَا رَسُولَ اللهِ».

وهل نقول: إنه يُشرع أن ينزل في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة ويسول ويتوضـاً وضــوءًا خفيفًا؟

الصواب: لا، وهو الذي عليه جمهور الصحابة، وكان ابن عمر رفط يفعل ذلك؛ أي: ينزل ويبول ويتوضأ وضوءًا خفيفًا، لكنَّ الجمهور خالفه على هـذا، وقـالوا: إنما فعلـه النبـي على لا بقصد التعبد، فلا يشرع التعبد به.

## **≶888**€

ثُمَّ أَلَ الإِمَامُ مُسْاِحٌ لَحَلْلتُهُ:

- ٢٦٧ - (...) وَحَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَيُّ بْنُ خَشْرَمِ كِلَاهُمَا، عَنْ عِيسَى بْنِ يُـونُسَ - قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَى عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ابْنُ حَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَى ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ الْفَصْلَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَـمْ يَـزُلُ يُلَبِّي عَلَى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

سبق أنه قال في اللفظ الأول: «حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ، فيكون معنى قوله: «حَتَّى رَمَى»: أي: شرع في رميها.

وفي السياق الأول، قال: ﴿ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ ﴾ فيه فائدتان:

فيه: دليل على جواز التصريح بالبول، وأنه لا بأس أن تقول: بال فلان أو بُلتُ أو ما أشبه ذلك.

ولهذا قال في الفروع: الأولى أن يقول: «أبول» ولا يقول: «أريق الماء»، فالناس عندنا الآن يقولون: أريق الماء.وأحدهم يقول: أطير الماء، وأحدهم يقول: أطير الشراب. وأحدهم يقول: أنقض الوضوء، هذا ألطف، لكن ما دام أنها جاءت في السنة (بال) فلا بأس.

وفيه أيضًا: دليل على جواز استعانة المتوضئ بغيره، في قوله: ﴿ فَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ وهـو كذلك، لكن كما سبق في السؤال، إذا كان الذي تستعين به ممن يُسَرُّ بطلبك إعانته فـلا بـأس، وإلا فلا تستعن بأحد إلا للحاجة والضرورة وهذا شيء آخر.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَيْهُ:

٢٦٨ – (١٢٨٢) وَحَدَّنَنَا قُتَيْتَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْكٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيثُ، عَنْ أَبِي النَّيثُ، عَنْ أَبِي النَّيثُ، عَنْ أَبِي النَّيثِ، عَنْ أَبِي النَّيثِ، عَنْ أَبِي النَّيثِ، عَنْ أَبِي النَّيثِ، عَنْ أَبِي النَّيثِ عَرَفَةَ وَخَدَاةٍ جَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: (عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَهُو كَانُ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَمِّرًا - وَهُوَ مِنْ مِنْي - قَالَ: (عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ، وَقَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلَكِي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةُ اللَّهُ الْجَمْرَةُ اللَّهِ الْجَمْرَةُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَتَى رَمَى الْجَمْرَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ الْعَالَةُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَاللَّهُ الْعَمْرَةُ الْ

في هذا الحديث إشكال: وهو قوله: «حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا، وَهُوَ مِنْ مِنَّى»، فهذا إدراج ولا ندري من مَن؟

على كل حال: المعروف أن مُحَسِّرًا ليس من منى، وليس من المزدلفة، بل هو في النظر إلى مزدلفة أقرب فهو حدًّ فاصل بين مزدلفة ومنيً.

﴿ وَفِي قُولُهُ مَلَيُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُو اللَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ ؟: إنسارة إلى أن الحصى لا يُلتقط من مزدلفة، وهو كذلك، فليس من السُّنة أن تلتقط الحصى -حصى الجمار- من مزدلفة.

وما فعله بعض السلف من كونهم يلتقطون ذلك من مزدلفة، فإنما هـو مـن أجـل سـهولة قصد الجمرة يوم العيد حتى يكون الحصى معهم فيرمونه وهم على إبلهم؛ لأن النبي على رماها وهو على بعيره. وإلا فليس بسُّنة.

وما ذكره بعض الفقهاء رَجِّمَهُ إِفَّهُ من استحباب أن يجمع سبعين حصاة، سبعٌ ليموم العيد،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٤٤، ١٦٧٠).

وثلاثة وستون للأيام الثلاثة بعده، فهذا لا أصل له، ولا دليل عليه.

ولكن هذا العمل الآن -الحمد الله- قد خفَّ كثيرًا.

أولًا: لأن الأرض صارت مُسَفِّلَة، ولا يتمكن الإنسان من التقاط الحصى.

ثانيًا: أن الناس علموا أنه ليس من السنة.

وفيه أيضًا: أن لا يرمي بأكبر من حصى الخذف؛ لقوله ﷺ: (عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ، وهذا إغراء وإلزام.

فإن قال قائل: هل نأخذ الحصى من مُحَسِّر؟

فالجواب: نعم، تأخذ من مُحسِّر أو من طريقك إلى الجمرة، فالأمر واسع.

**€588€** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَيَحْلَلْهُ:

(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهَذَا الإسْنَادِ، غَيْرُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ. وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ: وَالنَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ بِيلِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ.

٢٦٩-(١٢٨٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيسٍ بْنِ مُنْرِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، (۱).

رواية ابن مسعود وللنخ فيها أن الإنسان يلبي في مزدلفة ولو لم يكن سائرًا، وهذه المسألة فيها خلاف.

بعض العلماء يقول: إنه إذا نزل في المزدلفة فإنه لا يُلبي، وكذلك في عرفة إذا كمان نمازلًا. وأن التلبية إنما تُشرع للسائر الذي يمشي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلَّلَتُهُ.

لكن ظاهر حديث الفضل بن عباس: أنه لم يزل يُلبي حتى رمى جمرة العقبة، وأنه كان مستمرًا معه، ولكن يُقال: إن الفضل بن عباس يحكي ما سمع ، وهو لم يسمعه إلا في سيره من مزدلفة إلى مني.

لكن حديث ابن مسعود ظاهره: أنه كان يقول في هذا المقام؛ أي: في مزدلفة: «لَبَيْكَ اللَّهُـمَّ

<sup>(</sup>١) **أ**خرجه البخاري (١٧٤٧).

لَبُيْكَ، فيحتمل أنه يقوله وهو جالس، ويحتمل أنه يقوله حين ركب من مضجعه إلى أن أتى المشعر الحرام.

فإن قال قائل: لماذا خصَّ سورة البقرة بقوله: «سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَـرَةِ» ولم يذكر القرآن كله مثلًا؟

الجواب: خصَّ سورة البقرة؛ لأنها سنام القرآن''؛ ولأنه ذُكِرَ فيها من أحكام الحج، مـا لم يذكر في غيرها، ففيها تفصيل كثير من أحكام الحج.

### **€988**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ:

• ٢٧-(...) وَحَدَّنَنَا سُرَيْجُ بْنُ بُونُسَ، حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، صَنْ كَثِيرِ بْنِ مُـ لْدِكْ
 الأَشْجَعِيُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَتَى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعِ فَقِيلَ: أَعْرَابِي هَـ ذَا؟
 فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا؟ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَـ ذَا
 الْمَكَانِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ».

(...) وَحَدَّثْنَاهُ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَم، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْن بِهَذَا الإسْنَادِ.

٢٧١-(...) وَحَدَّنَيهِ يُوسُفُ بْنُ حَادٍ الْمَعْنَيُّ، حَدَّنَا زِيَادٌ - يَعْنِي: الْبَكَائِيَّ-، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالاً: سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ مَنْ مَسْعُودِ يَقُولُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَا هُنَا يَقُولُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبُنْكَ». فَمُ لَبَيْ وَلَبَيْنَا مَعَهُ.

**∅888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمَلَتُهُ:

َ (٤٦) باب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مِنْى إِلَى عَرَكَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَكَةَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

٢٧٢-(١٢٨٤) حَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْمَى الْأُمَوِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

أخرجه أحمد (٥/٢٦).

أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مِنْى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَكِّى وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

٧٧٣ - (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوا: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِي سَلَمَةَ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ مِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَدَاةِ عَرَفَةَ، فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

٢٧٤ – (١٢٨٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسِي بَكْرٍ النَّقَفِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ، كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَـوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ (١٠).

٧٧٥ - (...) وَحَدَّنَنِي سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي عُمَّدَ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ غَدَاةَ عَرَفَةَ: مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هَـٰذَا الْبَوْمَ؟ قَـالَ: سِرْتُ عُنَا الْمُعَلِّينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ

هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ النَّبِي عِلَيْ وَأَصْحَابِهِ، فَمِنَّا الْمُكَبُّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ، وَلا يُعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ.

في هذا الحديث -حديث أنس وحديث ابن عصر-: أن الناس مع الرسول عَلَيْ الطَّاوَ الله منهم المُلي الذي يقول: «لا إله إلا الله»، ومنهم المكبر المُلي يقول: «لا إله إلا الله»، ومنهم المكبر الذي يقول: «الله أكبر»، فالأمر في هذا واسع، فمن سمعناه يُكبر لم ننكر عليه، ومن سمعناه يُهلل لم ننكر عليه، ومن سمعناه يُهلل لم ننكر عليه، ومن سمعناه يُهل.

فإن قال قائل: أحيانًا يُلبي بعض الناس تلبية جماعية، فيلبي أحدهم ويلبي الباقي وراءه؟

الجواب: هذا خلاف السنة -يعني: التلبية الجماعية-، فالصحابة كما رأيتم أحدهم يُكبر، وأحدهم يُهلل، وأحدهم يلبي، فإذا لم يقصد بذلك التعليم وقصد به التعبد صار بدعةً.

فإن قال قائل: هل الذكر هنا يقتصر على التلبية والتهليل والتكبير فقط، أم يدخل فيه كل ذكر كسبحان الله والحمد لله وما أشبه ذلك؟

الجواب: كل ذلك يدخل فيه، أما النبي عَلَيْلُافَتُلاثَالِكُ، فإنه قد لزم التلبية.

۱) أخرجه البخاري (۱۲۵۹).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ يَحَمَّلَاللهُ:

### (٤٧) باب الإفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتِ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَاسْتِحْبَابٍ صَلَاتَي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ

[في نسخة: ﴿جَمْعًا) ] ١٠.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمُلَتْهُ:

٦٧٦-(١٢٨٠) حَدُّثْنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُريْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَـانَ بِالشُّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِعُ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ. قَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ فَلَبًّا جَاءَ الْمُؤْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ نَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانِ بَعِيدَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَ شَيْنًا ٧٠.

### في هذا الحديث فواند:

منها: أن النبي ﷺ لما وصل إلى المزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء، وهذا فيه إشكال؛ لأنــه لم يذكر أنه بال بعد ذلك.

فهل يقال: إن وضوءه الأول الذي خَفَّفَهُ كالمقدمة بين يَدَيُّ هذا الوضوء المسبغ، أو يقال: بأن تجديد الوضوء، لا يُشترط له أن يتقدمه صلاة؛ لأن المشهور أن تجديد الوضوء لا يكون إلا إذا صلى بالوضوء الذي قبله.

ومنها: أن النبي ﷺ لم يُوالِ بين صلاتي المغرب والعشاء، فيصلى المغرب أولًا، شم أنباخ كيل إنسان بعيره في منزله، ثم أقام وصلى العشاء، وفيه: دليل على أنه لا يُشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين؛ لأنكم تعلمون أنه إذا كان كل إنسان سيذهب إلى منزله ويُنيخُ بعيره، ثم يرجع وينصلي مع الرسول على أنه سيطول الوقت، فيكون في ذلك: دليل على أنه لا تُشترط الموالاة بين الصلاتين.

وقد وافق الفقهاء رَجْمَهُ وُلِهُ ما دَلَّ عليه هذا الحديث فيما إذا كانت الصلاة مجموعة إلى الثانية جمع تأخير، أما جمع التقديم فاشترطوا الموالاة.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّشُهُ.
 (٢) أخرجه البخاري (١٦٦٧).

واختار شيخ الإسلام تَعَلَّقُهُ: أن الموالاة ليست شرطًا لا في جمع التقديم، ولا في جميع التأخير، وقال: إنه إذا جاز الجمع، صار الوقتان وقتًا واحدًا، ويجوز أن تصلي الأول في أول الوقت والشاني في آخر الوقت، كما يجوز أن تصلي الصلاة الواحدة في وقتها في أول الوقت وفي آخر الوقت.

فصلاة الموالاة بين المجموعتين إن كانت في وقت الأخرى فـلا تُـشترط، وإن كانـت في وقت الأولى ففيها خلاف، فمن العلماء من يشترطها كالمشهور مـن المـذهب، ومـنهم مـن لا يشترطها كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تَحَلِّلْهُ.

ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك الراحلة واقفة بعد العناء والمشقة، بـل الأفـضل: أن يَيخَها.

وفيه أيضًا: دليل على أن الصحابة للله لم يكونوا كلهم في منزل الرسول كَمْنَالْقَلْآثَالِيَّا، بل كل إنـسان نزل فيما يناسبه؛ لقوله كمَنَالِقَلَاثَالِيَّا: «وَقَفْتُ هَا هُنَا، وَجَمْعٌ كُنُّهَا مَوْقِفٍ» (١٠.

فإن قال قائل: بالنسبة لإناخة البعير هل مثل ذلك: أن يطفئ الإنسان محرك السيارة؟ الجواب: إذا كان فيه مصلحة في بقاء المحرك مشتغلًا فيُتْرَكُ، وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه يُوقف؛ لأن بقاءًه يتحرك إضاعةُ مالٍ لا فائدة منها.

### **€**888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

٧٧٧ - (...) وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْعٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزَّبْيْرِ، عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الدَّنْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ تِلْكَ الشَّعَابِ لِحَاجَتِهِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَاءِ، فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي؟ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ تِلْكَ الشَّعَابِ لِحَاجَتِهِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَاءِ، فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: «الْمُصَلَّى أَمَامَكَ».

٢٧٨ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرُيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَعِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ يَقُولُ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَرَفَاتٍ، فَلَمَّ انْتَهَى إِلَى الشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ صَعِعْتُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَرَفَاتٍ، فَلَمَّ انْتَهَى إِلَى الشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ - وَلَمْ يَقُلْ أُسَامَةً: أَرَاقَ الْبَاءَ - قَالَ: فَدَعَا بِهَا ءٍ فَتَوضَّا وُضُوءًا لَبْسَ بِالْبَالِغِ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الطَّهِ، الطَّهَ الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
 اللَّهِ، الصَّلَاةَ. قَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». قَالَ: ثُمَّ مَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١٨).

٧٧٩ - (...) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْنَمَةَ، حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً عَشِيَّةً عَرَفَةً؟ فَقَالَ: جِنْنَا الشَّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا الشَّعْبَ اللَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا الشَّعْرَبَ وَمَا قَالَ: أَهْرَاقَ الْبَاءِ - ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّا وُضُوءًا لَبْسَ بِالْبَالِغِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ، الصَّلَاةَ. فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ حَتَّى جِنْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ اللَّهِ، الصَّلَاةَ. فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ حَتَّى جِنْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ في مَنَازِلِهِمْ، وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَى أَقَامَ الْمِشَاءَ الآخِرَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ حَلُوا، قُلْتُ : فَكِيفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرْيْشِ عَلَى رِجْلَيَّ.

في هذا: دليل على ما ذكرنا أولًا: أنه لا بأس أن يُصرح الإنسان بقوله: «بال».

وفيه: «دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا، فما الفرق بين وَضوء ووُضوء؟

(الوُضُوء): فعل المتوضى، (الوَضُوء): ماؤه الذي يتوضأ به.

### **€**888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمْلَاتُهُ:

٢٨٠ (...) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ كُرْيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَنَى النَّقْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأُمْرَاءُ نَسزَلَ قَبَالَ - وَلَـمْ يَقُلْ: أَهَرَاقَ - ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا وُضُوءًا خَفِيفًا، فَقُلْتُ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، الـصَّلَاةَ. فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ».
 «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ».

٢٨١ - (...) حَدَّنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عَطَاءِ مَوْلَى سِبَاعٍ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، فَلَيًا جَاءَ الشَّعْبَ أَنَاخُ رَاحِلَتُهُ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَيَّ رَجْعَ صَبَيْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَتَوَضَّاً، ثُمَّ رَكِبَ، ثُمَّ أَنَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

إذا أُخذُنا بظاهر هذا اللفظ، دَلَّ هذا على أنه يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستجمار؛ لأن النبي على الاستجمار؛ لأن النبي الله الفائط وهو الموضع المطمئن من الأرض، دون أن يذكر أنه حل ماء، ومعلومٌ: أن تطهير محل الخارج من قُبُل أو دُبُر يكون بالماء ويُسمى «استنجاء»، ويكون بالأحجار ونحوها ويُسمى «استجمارًا» لكن يُشترط في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار مُنْقِيةٍ ف أكثر، وأن يكون بما أبيحَ الاستجمار.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

٢٨٢-(٢٧٨٦) حَدَّمَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّمَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ آبِي سُلَيْهَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَأُسَامَةُ رِذْفَهُ، قَالَ أُسَامَةُ: فَهَازَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْتَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا.

٢٨٣ – (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ جَمِيعًا، عَنْ حَبَّادِ بْنِ زَيْدٍ - فَالَ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ جَمِيعًا، عَنْ حَبَّادِ بْنِ زَيْدٍ - فَالَ الْبِعِ: حَدَّثَنَا حَبَّادٌ الْمِشَامُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُيِّلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ أَوْ قَالَ: سَأَلْتُ أُسَامَةً بُنَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ عَرَفَاتٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ حِينَ إَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ مَرْفَاتٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ حِينَ إِذَا وَجَدَفَجُوةً نَصَّ.

وعلى هذا فيكون قوله: ﴿ فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْتَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا ، مقيدًا بما مرَّ علينا: ﴿ كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيْلًا حَتَّى تَصْعَدَ ﴾ ( وعلى هذا مثلًا: إذا كانت السيارات مزدحة فالأولى ألا تركب عليها ، ولكن تأخذ مَتَاعَك ثم تمشي مع الناس على هيئتك . فإذا وجدت فرجة ، فلا بأس أن تسرع ، كما كان النبي ﷺ يفعل ( ) .

€988©

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَّلتْهُ:

٢٨٤ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْبَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ: قَالَ هِسَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

٧٨٥-(١٢٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ (٣).

(...) وَحَدَّثَنَاهُ قَتَيْبَةُ وَابْنُ رُّمْحٍ، عَنِ اللَّبْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بِهَذَا الإسْنَادِ. قَـالَ ابْسُ رُمْحٍ فِي رِوَاتِيّهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزَّبَيْرِ.

<sup>(</sup>١) سبق عند شرح الحديث رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٧٤).

٧٠٣-(٧٠٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا (١٠.

٧٨٧-(١٢٨٨) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْمَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، حَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَهْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةً، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلَّى يَعِمْع كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ نَعَالَى.

٢٨٨-(...) حَلَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا شُسعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

٧٨٩-(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: صَلَاهُمًا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

َ ٢٩٠ - (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَىا الشَّوْدِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَالْعِشَاءَ رَكْمَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

٧٩١ – (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ.

وسبق في حديث جابر حجلتُه: أنه صلاهما بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو الصحيح، فيؤخذ به؛ لأن فيه زيادة علم وهو أنه ذكر أن الإقامة مرتين، فيؤخذ بالزائد.

فإن قال قائل: سبق في حديث جابر أن قلنا: إنه لم يذكر صلاة بعد العشاء، وأن عدم الـذكر ليس ذكرًا للعدم، فما رأيكم في رواية الجمع عند أسامة وابس عمر وابس مسعود؛ فكلهم لم يذكروا بعد صلاة العشاء شيئًا؟

نعم، أنا أرى أن نبقى على القاعدة: أنهم لم يرَوَّا ذلك؛ لأنهم كلهم لم يناموا إلى جنبه، وعادة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٧٦).

الناس إذا ناموا تفرق كل إنسان في منزله، ولم يدر شيئًا عن الآخر، ومن المعلوم لـ دينا: أن النبي ﷺ كان يحافظ على الوتر، ولا يدعه حضرًا ولا سفرًا (١٠) حتى ورد في بعيض الأحاديث، وإن كان فيها مقالًا: ﴿ صَلُّوا الموِثْرَ وَلَوْ طَارَدَتْكُم الخَيْلُ ﴾ (٧).

فالظاهر:أن الوتر لا بدمنه، وكذلك سنة الفجر ٣٠).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

و و التَّغْلِيسِ ( ٤ ٨ ) باب اسْتِخبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالَفَةِ فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَلته:

٢٩٢-(١٧٨٩) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً -قَالَ يَخْتَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً-، عَنِ الْأَخْمَشِ، عَنْ عُهَارَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى صَلَّى صَلَاةً إِلَا لِمِيقَاتِهَا إِلَا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةَ الْمَغُربِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَيْذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا (٤).

(...) وَحَدَّثَنَا عُنْهَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ.

مراد عبد الله بن مسعود ولين بالميقات هنا: الميقات العادي؛ يعني: أن النبي بَلْيُلْكُلْوَالِيلًا يُصلي المغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، ويصلي الفجر بعد طلوع الفجر، وبعد السُّنة الراتبــة،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير»، قال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٢٤١): «أخرجه الطبراني في «الكبير»، وفيه أيوب بن نهيك ضعفه أبو حاتم وغيره، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطى، اله انظر: «الترغيب والترهيب؛ (٨٦٢).

<sup>(</sup>٢)انظر: «موضح أوهام الجمع والتفريق؛ (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣)سئل الشيخ تَحَلَثْهُ: أين يحرم الحجاج القادمون من السودان فما وراءها من نيجيريا وغيرها من الـدول الإفريقية الغربية، نرجوا التفصيل؟

فأُجاب تَعَلَّلْهُ قَائلًا: الذين يأتون إلى جدة رأسًا من وسط أفريقيا يحرمون من جدة؛ لأنهم لا يحاذون راغبًا ولا يلملم، أما الذين يأتون من الشمال عن جدة، فهؤلاء يحرمون إذا حاذوا رابعًا، وأما الذين يأتون من الجنوب عن جدة فإنهم يحرمون إذا حاذوا يلملم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٦٨٢).

ويتأخر قليلًا، إلا في مزدلفة فكان قد أُخَّرَ المغرب إلى العشاء، وقدَّمَ صلاة الفجر قبل الوقت المعتاد، ولا يصح أن يكون المرادب: «قَبْلَ مِيقَاتِهَا» أي: قبل دخول الوقت؛ لأن الصلاة قبل دخول وقتها مردودة؛ لقول النبي عَلَيْ المَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ ()، وإنما تعجل في صلاة الفجر؛ ليطول وقت الوقوف عند المشعر الحرام.

وقوله في الترجمة: «بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوع الْفَجْرِ». هذا يدل عليه حديث جابر الذي سبق، يقول: «صَلَّى الفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَه الصُّبْحُ بَأَذَانِ وَإِقَامَةٍ» (\*\*).

**≈888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ نَحَمَّلَتْهُ:

(٤٩) باب اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ نَفْعِ الضَّعَفَةِ

مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنْى فِي أَوَاخِرِ اللَّيَالِي قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَاسْتِحْبَابِ الْمُكُثِّ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصَّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ

هذه الترجمة تضمنت شيئين: تعجيل الضعفة، وتأخير الأقوياء.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ:

٢٩٢-(١٢٩٠) وَحُدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّنَنَا أَفْلَحُ - يَعْنِي: ابْنَ حُمَيْدٍ-، عَنِ الْفَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبُلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّقِيلَةُ - قَالَ: فَأَذِنَ لَهَا، فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَعُمْ وَكُنَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتُهُ وَخَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَلَغُعْنَا بِلَغْفِهِ، وَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتُهُ سَوْدَةُ فَأَكُونَ أَذَنْتُهُ وَمُنْ مَفْرُوح بِهِ (").

٢٩٤ - (...) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيَّمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا، عَنِ الثَّقَفِيِّ - قَـالَ ابْـنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - حَدَّثَنَا آتُوبُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَةِ بَيْلِ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ، فَأَذِنَ

<sup>(</sup>۱)أخرجه البخاري (۲۲۹۷)، ومسلم (۱۷۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري (١٦٨٠).

لَهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتُهُ سَوْدَةً، وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَا مَعَ الإِمَام.

٣٩٥ - (...) وَحَكَمْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ عَافِشَةَ: قَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتُهُ سَوْدَةُ، فَأْصَلَي الصَّبْعَ بِمِنَى، فَآرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ. فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتُهُ؟ قَالَتْ: نَعَسْم، إنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةَ ثَقِيلَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَ لَهَا.

٢٩٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَـدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ.

٧٩٧-(١٢٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَ - وَهُوَ الْقَطَّانُ-، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْهَاءَ قَالَ، قَالَتْ لِي أَسْهَاءُ وَهْيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا. فَصَلَّتْ سَاعَة، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ خَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَمَمْ. قَالَتِ: ارْحَلْ بِي. فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَة، ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ هَنْتَاهُ لَقَدْ خَلَّسْنَا. قَالَتْ: كَلَا أَيْ بُنَيَّ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ أَنِنَ لِلْظُمُنِ (١٠).

(...) وَحَدَّثَنِيهِ عَلَيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي رِوَاتِيَهِ قَالَتْ: لَا أَيْ بُنَيَّ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِظُعُنِهِ.

قولها: «أذن» الذي أذِنَ هو الرسول عَنْ المَالِثَالِيَّالِيَّةِ فيكون صريحًا في الرفع.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَاللهُ:

٢٩٨ - (١٢٩٢) حَدَّنَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدِ. ح وَحَدَّنَني عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمُّ حَبِيبَةً فَأَخْبَرَنَهُ؛ أَنَّ النَّبَى ﷺ بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْع بِلَيْل.

فَأَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ . ٢٩٩ – (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْـنُ عُيَثْسَةَ، حَدَّثَنَا عَمْـرُو بْـنُ دِينَـارٍ .ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ شَوَّالٍ، عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ قَالَـتْ: كُنَّـا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ نُعَلِّسُ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنَّى. وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ: نُعَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٧٩).

٣٠٠-(١٢٩٣) حَدَّنَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى وَقَتَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ حَبَّادٍ - قَالَ يَحْمَى: أَخْبَرَنَا حَبَّادُ بْنُ زَيْدٍ -، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَعَنَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّقَلِ - أَوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةِ - مِنْ جَمْع بِلَيْلِ (''.

٣٠١–(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثُنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْـنُ أَبِـي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا عِيْنُ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

٣٠٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

٣٠٣-(١٢٩٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي نَقَلِ نَبِي اللَّهِ ﷺ. قُلْتُ: أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ بِي بِلَيْلٍ طَوِيلٍ؟ قَالَ: لا، إِلا كَذَلِكَ بِسَحَرٍ. قُلْتُ لَهُ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ. وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ؟ قَالَ: لا، إِلا كَذَلِكَ بِسَحَرٍ. قُلْتُ لَهُ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ. وَآيَنَ صَلَّى الْفَجْرَ؟ قَالَ: لا، إِلا كَذَلِكَ سَ

قوله: «سَحَرٍ» دَلَّ هذا على أن الجائز إنما هو في آخر الليل، وليس كما قيده الفقهاء
 رَجْمَهُ اللهُ بأن ذلك بعد منتصف الليل.

فإذا ضممنا هذا إلى حديث أسماء تبين أنه لا يكون إلا من الثلثين فأقل؛ ولهذا قال: «بَعَـثَ بِي بِلَيْل طَوِيل؟ قَالَ: لَا، إِلَا كَذَلِكَ بِسَحَرِ».

واَّما عَدَمَ ذكر صلاة الفجر فلعلهم لا يَصِلُونَ إليها إلا بعد طلوع الفجر أو يُصَلُّونَ في الطريق، أو أنه لم يُحَدَّث بها والراوي ينقل ما سمع، لكن حديث أسماء السابق يدلُّ على أن النساء رَمَيْن قبل الفجر وصَلَّيْن الفجر.

#### **€**222€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَعَلَّلْتُهُ:

٣٠٤–(١٢٩٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْـنُ وَهْـبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدَّمُ ضَــمَفَةَ أَهْلِـهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَـدْفَعُونَ قَبْـلَ أَنْ يَقِــفَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَّى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (''.

ت قوله: «فإذا قَلِمُوا رَمُوا الْجَمْرَةَ ، فيه دليل على أن رمي الجمرة مقارن للقُدُوم سواء قبل الفجر أو بعده، وهو ما قررناه وسبق.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ يَحَلَّلُهُ:

### ( . ٥) باب رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيِكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلَتْهُ:

٣٠٥ - ٣٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَسْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَقَامُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (").

جمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة، وسُمِّيت بذلك؛ لِأنها كانـت في عقبـة، فكـان هناك جبل قبل أن يُهدم وهي في سفح هذا الجبل.

ت قوله: «مِنْ بَطْنِ الْوَادِي،؛ لأنها إلى جنبها وادي، مجرى سيل عظيم، فرماها من هناك، وجعل مكة عن يساره، وجعل منى عن يمينه، واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات، وقال: «إِنَّ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورة الْبَقَرَةِ».

وفي هذه الصَّفة -التي هي صفة رمي النبي ﷺ-: رَدُّ لقول بعض العلماء: إنه يرميها مستقبلًا للقبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه والقبلة أمامه، ثم يرمي، وهذا أولًا: غير مستساغ في الواقع، وثانيًا: في أوقاتنا هذه مستحيل غاية الاستحالة.

والصواب: أنه يستقبل ما رماه في الجمرات الثلاثة: جمرة العقبة، والجمرة الأولى، والوسطى.

<sup>(</sup>۱)أخرجه البخاري (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٥٠).

وفي قوله وين النبي عَلَيْهُ ولم يدكره الله عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةَ البَقَرَةَ النبي عَلَيْهُ ولم يدكره بوصفه العام وهو النبُوَّة، وإنما ذكره بهذا الوحي الخاص؛ لأن سورة البقرة ذُكِرَ فيها من أحكام الحج ما لم يُذْكَرُ في غيرها.

ثلاث آيات يأمر الله نبيه أن يقسم على الحق، والإقسام على الحق حق، فإذا رأيت شكًا أو تـردُّدًا في فيمن استفتى فلا بأس أن تقسم، وكان العلماء رَحَهُ والله يتأسون بإمامهم محمد على إذا رأوا أن عنـد المستفتى شكًا أو ترددًا أقسموا وقالوا: إي والله، وما أشبه ذلك.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَدَلَتْهُ:

٣٠٦ (...) وَحَدَّنَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النَّهِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَسْ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ وَهُو يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ٱلْفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلْفَهُ جِبْرِيلُ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا النَّسَاءُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا الْ عِمْرَانَ. قَالَ: فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِ، فَسَبَّهُ، وَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي، فَاسْتَعْرَضَهَا، فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ بَنِ مَسْعُودٍ، فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي، فَاسْتَعْرَضَهَا، فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ خَصَيَاتٍ يُكَبُّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

يعني: هو لم يقل: «السورة التي يذكر فيها البقرة أو التي يذكر فيها النساء، أو التي يذكر فيها آل عمران على هذا يكون أمر الحجاج غير صواب؛ ولهذا سَبَّهُ إبراهيم، ولا شك أن ما استدل به عبد الرحمن بن يزيد هو الصواب، وقد قال النبي عَلَيْ: «اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: البَقَرَةُ وَالَ عِمْرَان ١٠٠؟

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (٤٠٨).

فإن قال قائل: ما وجه غضب إبراهيم؟

الجواب: أولًا أنهم كانوا يكرهون الحجاج، فإذا أتى أي شيء يُوجب سَبَّه سَبُّوه.

ثانيًا: أنه كيف يقول الحجاج هذا، وهذا عبد الله بن مسعود يقول: «الذي أنزلت عليه سورة البقرة»، ولم يقل: السورة التي يُذكر فيها البقرة.

فإن قال قائل: أليس في حديث عروة بن مُضَرِّس ما يدل على عدم وجوب المبيت بمزدلفة؟

الجواب: لا، فيه: دليل على أنه إذا أدرك صلاة الفجر في الوقت الذي صلّاها الرسول عَلَيْ اللّهُ وَمَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَلِهِ، (هذه) إشارة إلى الوقت الذي صلاها فيه، وهو المبكر، (وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَذْفَعَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّه وَقَضَى تَفَته (()) يعني: لو فرضنا أنَّ إنسانًا لم يَصِلُ من عرفة إلا بعد طلوع الفجر لكنه الفجر المبكر، وصلى في مزدلفة فظاهر حديث عروة: أنه لا شيء عليه، حيث اشْتَرَطَ النبي عَنَيْ اللهُ الله المصلة، فلا بعد من إدراك الصلاة، وهذا دليل على أن المقصود ذكر الله عند المشعر الحرام، وقد حصل.

على أن المسألة فيها شيء من المناقشة وهو أن عروة بن مُضَرِّس إنما سأل عن المبيت.

ومن المعلوم: أنه ما تم حج الإنسان إذا وصل إلى المزدلفة ولو صلى بها الفجر، فبقي عليه الطواف والسعي، وبقي عليه تمام الواجب المبيت بمنى ورمي الجمرات؛ يعني: لمنازع أن ينازع ويقول: إن الرسول قال: «فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» باعتبار الركن المسئول عنه وهو الوقوف.

#### **≶888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

(...) وَحَدَّنَنِي يَعْقُوبُ اللَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح وَحَدَّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَاثِدَةَ. ح وَحَدَّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ كَلَاهُمًا، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ: لَا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ. وَاقْتَطَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ. الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ.

٣٠٧ – (...) وَحَدَّثَنَا آَبُو بَكِّرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خُنْـلَرُ، عَـنْ شُـعْبَةَ. ح وَحَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّادٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْـرَاهِيمَ، عَـنْ عَبْـدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَزِيدَ؛ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَرَمَى الْجَعْرَةَ بِـسَبْعِ حَـصَيَاتٍ، وَجَعَـلَ الْبَيْـتَ عَـنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۹۵۰)، والترمذي (۸۹۱)، والنسائي (۳۰۳۹)، وابـن ماجــه (۲۰۱٦)، والــدارمي (۱۸۸۸)، وغيرهم من حديث عروة بن مُضَرِّس ﷺ.

يَسَارِهِ، وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

َ ٣٠٨-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَلَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَلَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَـالَ: فَلَيَّا أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

٣٠٩-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ. ح وَحَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ السَّرَخْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، قَالَ: قَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ، رَمَاهَا الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَالَتُهُ:

(٥١) باب اسْتِخْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ

يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِهِ صلى الله تَعَالَى عَلِيه وسلم: (لِتَأْخُذُوا مَنَا سِكَكُمْ)

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحْلَلْلهُ:

٣١٠ (١٢٩٧) حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا، عَنْ عِيسَى بْنِ يُسونُسَ
 -قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى -، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: وَلَنَّا حُنُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ».
 أَخُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ».

في هذا: دليل على استحباب رمي جمرة العقبة مبادرًا؛ أي: من حين أن يصل إلى مني.

أما كونه راكبًا فلا شك أنه إن تيسر، فهذا الأفضل، وإن لم يتيسر كما في أوقاتنا هذه، فإنه يذهب ماشيًا.

ولكن المهم: المبادرة، فالنبي على لله لله معط رحله حتى رمى الجمرة، وفي هذا شاهد؛ لقول الفقهاء رَجْمَهُ الله إن رمي جمرة العقبة يوم العيد هو تحية مني.

فإن قال قائل: ما تقولون فيمن يقول: كل ما يكون في مناسك الحج للوجـوب، ويـستدل بحديث: الِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، فَكُلُّ فِعْلِ فعله النبي ﷺ يكون للوجوب؟

الجواب: استدلال بعض العلماء بهذا كاستدلال بعضهم بأنه لا يجب في الصلاة إلا ما ذكر

في حديث المسيء في صلاته (١).

وهذا فيه قصور؛ لأنه لا بد من شواهد، ولا بد من مراعاة القواعد العامة في الشريعة، حتى يحكم بأن هذا واجب أو أن هذا ليس بواجب، والإحاطة بهذا صعبة، لكن يمكن أن ينظر كل مسألة بعينها. ويحكم عليها بما يفتح الله عليه، أما هذا الإجمال: قصلُّوا كَمَّا رَأَيْتُمُونِي أَنَّ ويستدل به بعض العلماء على وجوب كل شيء فَعَلَهُ الرسول في الصلاة ، ثم يأتي آخر ويقول: ما عدا ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، فإنه ليس بواجب، هذا ليس مستقيم، لكن تُنظر كل مسألة على حِدَة. فإن قال قائل: ذكرنا فيما سبق أن طواف الإنسان راكبًا ليس من المستحب، فمن أين أخذنا

استحباب رمي المجمرات راكبًا؟

الجواب: مِنْ فِعْلِ الرسول ﷺ؛ فإنه رماها راكبًا، ولم نَقُلْ في الطواف نفس الشيء؛ لأنه بَيَّنَ السبب: أن الناس غشوه، وأنه ركب؛ ليراه الناس ليسألوه، وليشرف عليهم".

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَعَلَّقَهُ:

٣١١ – (١٢٩٨) وَحَدَّنَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ، حَدَّنَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيَسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنِ، عَنْ جَدَّنِهِ أُمُّ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَآبَتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَانْصَرَفَ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ يَلُلُ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ نَوْيَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوْلا كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنْ أُمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ لَجَدَّعٌ – حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسُودُ يَقُودُ كُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا».

٣١٧-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيم، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْمُحَمَّيْنِ، عَنْ أُمُّ الْمُحَمَّيْنِ جَدَّتِهِ قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَبِي أَنْيُسَةَ، عَنْ يَحْمَى بْنِ الْمُحَمَيْنِ، عَنْ أُمُّ الْمُحَمَّيْنِ جَدَّتِهِ قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْاَحْرُ رَافِعٌ فَوْبَهُ بَسْتُرُهُ مَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةً وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَ آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِي ﷺ وَالْآخَرُ رَافِعٌ فَوْبَهُ بَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. قَالَ مُسْلِمٌ: وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَهُو خَالُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٧) ، ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢٧٣).



مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمَةً رَوَى عَنَّهُ وَكِيعٌ وَحَجَّاجٌ الْأَغُورُ.

في هذ الحديث دليل على احترام الصحابة للنبي على حيث كان بلال وأسامة أحدهما يقود به ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر.

واللفظ الأول ليس فيه دليل على أن هذا كان قبل رمي جمرة العقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك بعد رمي الجمرة، والإنسان بعد رمي الجمرة يحل إما مع الحلق أو بدونه على خلاف في ذلك، لكن اللفظ الثاني صريح في أن تظليل رأسه كان قبل الجمرة؛ لقولها: «أَحَدُهُما آخِذُ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِي عَلَيْهُ، والأَخَرُ رَافَعٌ نَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَة، وهذا يدل على أن الستركان قبل الرمى.

فإن قال قائل نولكن هل يدل ذلك على جواز استظلال الإنسان بالشمسية ونحوها؟

الجواب نعم، ولكن قد يقال: إن الظاهر: أنه خلاف ذلك؛ لأن الرسول على وصل إلى منى مبكرًا، وأيضًا أحدهما يُظِلُّهُ بثوبه، وهو راكب، وكيف يكون إظلاله بثوبه وهو راكب من فوق؟ لأن البعير مرتفع، فلا يستطيع الإنسان أن يُظِلَّ الراكب عليه من فوقه إلا لو كان رديف، لكن رديف النبي بَمَيْنَافَلَا في دفعه من مزدلفة: هو الفضل بن عبساس (وعلى هذا فيكون والله أعلم - أنه بجانبه، أي: ليس متوسطًا من الرأس؛ يعني: وضعه مثلًا على عصا أو ما أشبه ذلك، وجعل يُظلّه به.

لكن يقال في أصل المسألة وهي جواز استظلال الإنسان بالشمسية والسيارة ونحوها: إن هذا ليس بتغطية رأس، والرسول عَلَيُلْظَلَقَالِيلًا إنما قال: ﴿ لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ﴾ (() وهذا لا يُعد تخميرًا، والأصل: الجواز؛ يعني: إن لم يستقم لنا الاستدلال بهذا الحديث على جواز الاستدلال بالشمسية ونحوها؟ بالشمسية ونحوها؟

الدليل إنما كان على تغطية الرأس، وهذا ليس بتغطية للرأس.

وفي هذا أيضًا:إشارة إلى ما سبق من أن النبي ﷺ رمي الجمرة وهو راكب.

فإن قال قائل هل الركوب يكون في جمرة العقبة فقط؟

الجواب:نعم، جمرة العقبة فقط، أما بعد ذلك فيكون ماشيًا.

<sup>(</sup>۱)أخرجه مسلم (۱۲۸۰).

<sup>(</sup>۲)أخرجه البخاري (۱۸۱۵)، ومسلم (۱۲۰٦).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

# ( ُ ٧ ) بَاب اسْتِخبَابِ كَنْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

٣١٣-(١٢٩٩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَنُ مُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَنُ مَيْدٍ اللَّهِ يَقُولُ: رَآيَتُ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْخَبْرَنَا ابْنُ جَمِيْجِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَآيَتُ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِنْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

إلى تعنى: قريبًا من النواة، ولا العلماء: إنه بين الحمص والبندق؛ يعنى: قريبًا من النواة، فلا يجزئ الصغير جدًّا، مثل حب الذرة، ولا الكبير جدًّا، بل يكون وسطًا؛ ولهذا قال النبي على: وإيًّا كُمْ وَالغُلُو، (') أما ما يفعله بعض الناس اليوم -والعياذ بالله - بكونهم يرمون بالأحجار الكبيرة، ويرمون أيضًا بالنعال وبالخشب وبالشمسيات ويشتمون ويلعنون -نسأل الله العافية - هذا غلط عظيم، ويجب على طلبة العلم أن يُنبَّهُوا العامة؛ لأنهم يعتقدون أنهم يرمون الشيطان، وهذا غير صحيح، فالشيطان يُرمى بما ذَكَرَ الله لنا بسهم يصيبه تمامًا وهو: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ فقال تعالى: ﴿ وَإِمّا يَنزَغُ الله لنا بسهم يصيبه تمامًا وهو: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ فقال تعالى: ﴿ وَإِمّا يَنزَغُنكُ مِن الشّيطان نَرنَعُ فَآسَتَوذَ بِالله فيما يُروى عنه من حديث عائشة: وإنّا جُعِلَ الطّوافُ بِالبَيْتِ وَبِالصّفا وَالمَرْوَة وَرَميُ الحِمارِ لإقامَة ذِكْرِ الله الله المعتمر وغيظ شديد.

فالحاصل: أنه يجب أن يُرمى بما رمى به النبي على من الحصى الصغار.

ولا بدمن أن تكون السبع حصيات متعاقبات، واحدة بعد الأخرى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر... إلخ، فلو رماها جميعًا كما يفعله بعض الناس إذا ضاق عليه الزحام، فهل يجزئه عن واحدة أو عن السبع أو لا يجزئه؟

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٣٠٥٩)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وأحمد (١/ ٣٤٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٦٥)، وغيرهم من حديث ابن عباس رشي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٨٨٨)، والترمذي (٩٠٢)، وابن خزيمة (٢٨٨٢)، والحاكم (١/ ٤٥٩)، وغيرهم من حديث عائشة كلينط.



قيل: يجزئه عن واحدة، ولا أعلم أحدًا قال: يجزئه عن السبع.

ولو قال قائل: بأنه لا يجزئه؛ لأن هذا ممنوع من الاستجزاء، لكن في الغالب أن الذي يفعله لا يقصد الاستجزاء، وإنما يقصد الخوف على نفسه.

€588\®

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَنتُهُ:

# (٥٣) باب بَيَانِ وَقَتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالُتُهُ:

٣١٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ وَابْنُ إِنْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

َ (...) وَحَدَّنْنَاهُ عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

يعني: أنه رمى جمرة العقبة ضحّى. وأما بعد ذلك، فإذا زالت الشمس، وقال ابن عمر: كنـا نَتَحَيَّن، فإذا زالت الشمس رمينا (١).

أما جمرة العقبة يوم العيد، فقد عرفتم أن لها وقتًا قبل الضحى، وهو آخر الليل، لمن جاز لــه الدفع من مزدلفة، وأما بعد يوم العيد، فكان النبي ﷺ لا يرميها إلا إذا زالت الشمس.

وفي هذا: دليل على أن التأخير إلى الزوال أمر واجب لا بد منه؛ لقول ابن عمر: كنا نتحين؟ أي: ننتظر زوال الشمس فإذا زالت رمينا؛ ولأن النبي على رماها بعد الزوال، ولم نعلم أنه أذن لأحد أن يرميها قبل الزوال كما فعل ذلك في جمرة العقبة، حيث رخص للضعفاء أن يرموا قبل الضحى؛ ولأن النبي على اختار هذا الوقت مع شدته ومنشقته في الحرّ، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزًا لفعله النبي عَلَيْهِ النّه يختار الأيسر ما لم يكن إثمًا.

فعلى كل حال: لا يجوز للإنسان أن يترخص برمي الجمرات قبل النزوال، وأما مسألة الزحام، فالزحام -والحمد الله- له حل، وحله: أن لا يرمي مع أول الناس، إنما يؤخر إلى العصر أو يؤخر إلى الليل، وله أن يؤخر إلى الفجر من اليوم الثاني، وفي هذا متسع للإنسان يكفيه إن شاء الله.

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٧٤٦).

فإن قال قائل: ألا يؤخذ من حديث ابن محصن السابق(١) استحباب الخطبة عند رمي جمرة العقبة؟

الجواب: بلى، فالرسول كان يخطب في يوم النحر، ويوم النفر، ويوم القرِّ، ويوم عرفة.

**€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ يَحَمَّلَتْهُ:

### ( ٥٤ ) باب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعُ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَعَلَّمْهُ:

٣١٥-(١٣٠٠) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ -وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ-، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الإِسْتِجْمَارُ تَـوَّ، وَرَمْيُ الْجِهَارِ تَوَّ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوَّ، وَالطَّوَافُ تَوَّ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوَّه.

«التُّوُّ» معناه: الوتر، ولكن هل في هذا دليل على أن الجمار سبع؟

الجواب: فيه دليل على أن الجمار وتر، لكن فعل الرسول عَلَيْ الْمَالِينَ يدل على أنها سبع.

على كل حال: المراد بذلك: الوتر، لكن ليس فيه دليل على أنها سبع خاصة؛ ولهذا كان الصحابة الله يرجعون من رمي الجمرات أحدهم يقول: رميت بسبع، والثاني يقول: رميت بسبع، والأخر بخمس (٢)، وقد مرَّ علينا هذا في دراسة، «الكافي».

فإن قال قائل: هل ما ورد عن الصحابة رضي في التساهل في الحصاة والحصاتين فيمن فعل ذلك عمدًا أم لعذر؟

الجواب: الظاهر: أنه عمدً؛ لأنه لو كان لعذر لذهبوا وكملوا.

فإن قال قائل: وما هو الحد الأدنى لهذا التساهل؟

الجواب: الحد الأدنى لهذا التساهل الحصاة والحصاتين فقط؛ يعني: ما ورد عن الصحابة.

فإن قال قائل: وهل يختلف الحكم إذا كان الإنسان لم يزل قريبًا عند الجمرات؟

الجواب: نعم، يختلف إذا كان قريبًا عند الجمرات، فالأولى: أن يذهب ويكمل؛ لأن بعض العلماء لا يسامح.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٣٠٧٧).

ع مَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ وَحَلَّلَتْهُ:

### (٥٥) باب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمُلَلَّهُ:

مَّ مَنْ الْمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال قَالً- وَالْمُقَصِّرِينَ ٩ (١)

٣١٧-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَسافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ».

٣١٨-(...) أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ».

المحلقون دعا لهم النبي عليه أربع مرات؛ لأن الواو حرف عطف، وإلا لقال: «رحم الله المقصرين»، فلما قال «وَالْمُقَصِّرِينَ» صار ذكر المحلقين مقدرًا، وهذا هو الظاهر، فيكون قـد جعلهم أربعًا، والمقصرين بعد الرابع عطفهم.

وإنما كان الحلق أفضل؛ لأنه أدلُّ على الذُّلِّ والخشوع، فإنه كان من عادة الناس: أن يحلقوا رءوسهم؛ تعظيمًا لمن يعظمونه، والرأس غالٍ عند من يتخذه زينة، فإذا كان يتخذه زينة تجده لا يحلق وإنما يقصر، فإذا حلق تعظيمًا لله، كان هذا أبلغ؛ ولهذا استحق المحلقون أن يـدعُ لهـم النبي ﷺ ثلاثًا أو أربعًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٢٧).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَلتهُ:

٣ أ ٣ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الإسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ: ﴿ وَالْمُقَصِّرِينَ ﴾.

وَ اللَّهُ عَلَمًا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ: ﴿ وَالْمُقَصِّرِينَ ﴾ يؤيد ما ذكرنا: من أن قوله ﴿ وَالْمُقَصِّرِينَ ﴾ . كان عطفًا على ذكر المحلقين.

#### **≶888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَاللهُ:

٣٠٠-(١٣٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ، وَذُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرِيْبٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ - قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ - حَدَّثَنَا عُهَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ - وَالْمُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْةِ: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلَّقِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلَّقِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ ('')

(...) وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٣٢١ – (٣٠٣) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاضًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً. وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

٣٢٧ – (١٣٠٤) وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ السَّرْحُمَنِ الْقَارِيُّ.ح وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْهَاعِيلَ- كِلَاهُمَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ "!

فإن قال قائل في قوله: «وَلَمْ يَقُلُ وَكِيعٌ: فِي حَجَّةِ الْـوَدَاعِ» يقـول ابـن كثيـر تَعَلَّقُهُ في قـصة الحديبية: إن النبي عَلَيْالْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المحلقين دعوت لهم ثلاثًا؟ فقال: «لَمْ يَشُكُّوا» (")

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٧٢٨).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري (٤٤١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجّه (٣٠٤٥) ، وأحمد (١/ ٣٥٣)، وغيرهما من حديث ابن عباس رفيًا.

ألا يؤيد هذا هذه الرواية، أنه لم يكن هذا في حجة الوداع؟

الجواب: لا يمنع، ما دام الذي ذكر: أفي حجة الوداع؛ ثقة، فيمكن أنه قال هذا وهذا".

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ كَخَلَلْتُهُ: ر

### ( ٦ ٥) باب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَخْلِقَ وَالابْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الاَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْهُ:

٣٢٣-(١٣٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَىاتٍ، عَنْ هِـشَام، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ضِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنَّى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُسمَّ أَثَى مَنْزِلَهُ بِمِنَّى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَاقِ: «خُذْه. وَأَشَارَ إِلَى جَانِيهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ.

في هذا: دليل على أنه ينبغي للإنسان في الحلق أو التقصير في النسك أن يبدأ الحلق بالجانب الأيمن؛ لأنه عبادة، والأصل في العبادات: أن يَتَيَمَّنَ فيها الإنسان.

وفيه: دليل على التبرك بشعر النبي علي الله عنه كان يقسمه على الناس، وكان عند أم سلمة

بأن عليه فريضة خطأ؛ لأن من شروط فرض الحج ألا يكون على الإنسان دَيْسَ، وإذا لقبي ربه في هذه الحال، فإنه لا يعاقبه، كالفقير الذي ليس عنده مال يزكيه.

وعلى هذا فنقول: إذا كان الدّين حالًا فيجب الوفاء به قبل كل وإن كان مقسطًا نظرنا: إذا كان آمنًا أنه إذا حلّ القِسْطُ فعنده ما يوفي به ، وعنده الآن مال يستطيع أن يحج به فليحج، وإلا فلا يحج حتى لو كان مقسطًا وهو ليس عنده إلا هذا المال القليل فإنه لا يحج؛ لأن الحج غير واجب عليه، وأرجو أن نعلم: أن الحج ليس آكد أركان الإسلام، فهو آخر أركان الإسلام، وإني لأعجب من قوم يحرصون على الحج هذا الحرص العظيم، وأنهم ربما يستدينون أو يستقرضون من أجله، أو يبقون الديون على ذممهم من أجله، مم من أنهم مُقِلُون في أشياء كثيرة في الدين أهم من الحج: كالصلاة مثلًا، فلذلك ينبغي أن نوعي العامة الذين يرون أن أكبر دينهم عندهم هو الحج - وهو غلط، فالحج كما عرفتم هو آخر أركان الإسلام، وأيضًا لابد ألا يكون على الإنسان دين؛ ليجب عليه الحج.

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ تَعَلَّقَةُ: من حج وعليه دَيْنُ أو بالتحديد أقساط متأخرة، فهل حجه صحيح يسقط الفرض مع الإثم، أم أن حجه مردود، وهل يختلف الحكم إذا كان المبلغ الذي ينفقه في الحج لا يكفي لسداد الاقساط، ولم يرض صاحب الدين بقبوله إلا كاملًا وهو غير موجود، ولا نصفه ولا ربعه؟ فأجاب الشيخ تَعَلِّقَةُ قائلًا: من نعمة الله على ذان الإنسان الذي عليه دين لا يجب عليه الحج أصلًا، وقولك: إنه فريضة غلط، فكل إنسان عليه دين، فإنه لا حج عليه، كالإنسان الفقير لا زكاة عليه، فالتعبير وقولك: إنه فريضة غلط، فكل إنسان عليه دين، فإنه لا حج عليه، كالإنسان الفقير لا زكاة عليه، فالتعبير مأن عالم في خطأ، لأن من شرط في قريل المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة الناسلة المناسلة المناسلة

ولكن هذا خاصٌّ برسول الله ﷺ، أما غيره فلا يُتبرك بآثاره مهماً بلغ في العلم والعضاف والتقى، لكن يُتبرك بدعائه فإذا دعا لك، فإنه تُرجى إجابته، وأما أن تأخذ من عرقه أو من ريقه أو غير ذلك فلا.

وهذا أيضًا -ما يتبرك به بالنسبة للرسول ﷺ في شيعره وفي عرق وفي ريق، وأمــا فضلاته.

فالصواب: أنها كفضلات غيره.

أي: أنها نجسة، يُطَهَّرُ منها ما أصابه؛ لأنه بشر، والأصل: أن جميع أحكام البشر القدرية والشرعية ثابتة له إلا ما دَلَّ الدليل عليه؛ ولهذا كان العلماء يستدلون مثلًا على نجاسة البول والغائط بتنزه النبي عَلَيُّ منهما(٢)، ويستدلون على طهارة المني بأن الرسول كان يغسل رطبه ويفرك يابسه(٢) وما أشبه ذلك.

فإن قال قائل: لو أن الإنسان حَلَقَ لنفسه أو قَصَّر لنفسه، فهل يجزئ؟

الجواب: نعم، وهذا يُشكل على كثير من العامة، يظنون أنه إذا قصر لنفسه وحلق لنفسه فقد أتى محظورًا، وهذا غير صحيح، لأنه إنما يحلق لنفسه أو يقصر تنسكًا وتَعبدًا وليس فعلًا للمحظور.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

٣٧٠٤ - (...) وَحَدَّثُنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَآبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: آخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا آبُو بَكْرٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ لِلْحَلَاقِ: (هَا). وَأَشَارَ بِيكِهِ إِلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ هَكَذَا، فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ. قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَاقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ الأَيْمَنِ هَكَذَا، فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ. قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَاقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ فَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَالَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه إسحاق ابن راهويه في «مسنده» (١/ ١٤٢)، ١٧٣)، وهو عند ابن سعد في «طبقاته» (١/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٦٨)، ومسلم (٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) **أخرجه مسلم (٢٨٨).** 

ولا منافاة بين هذا وهذا؛ لأن أبا طلحة زوج أم سليم، فلا منافاة.

وفي هذا: دليل على حرص الصحابة رفي على شعرات النبي على عن كان الواحد يأخذ الشعرة الواحدة يتبرك بها، ويأخذ الشعرتين، وكان النبي على يُقرَّهم على هذا.

بل فعل الصحابة والحقى مراجعة رسل قريش بصلح الحديبية ما هو أعظم من ذلك، فكان الله الصحابة والحقيم الله والمحافظة فكان الله والمحافظة لله والمحافظة الله والمحافظة الله والمحافظة الله والمحافظة الله والمحافظة الله والمحافظة الله والمحافظة المحافظة المحافظة

فإن قال قائل: لماذا خَصَّ أبا طلحة بهذا؟

الجواب: مثل هذه الأمور والتخصيصات إذا لم نعلم سببها نقول: الله أعلم، لعله صنع لـه معروفًا، وإلا فليس هو أقرب من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَاتُهُ:

٣٢٥-(...) وَحَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى، حَلَّنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَلَّنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ، وَقَالَ بِيلِهِ عَنْ رَأْسِهِ، فَحَلَقَ شِقَّةُ الأَيْمَنَ فَقَسَمَةُ فِيمَنْ يَلِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «احْلِقِ الشَّقَ الآخَرَ». فَقَالَ: «أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟». فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

٣٢٦-(...) وَحَدَّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ، صَنِ ابْسِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَكَا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِيعٌهُ الاَّبَسَرَ فَقَالَ: هِنَّهُ الأَبْسَرَ فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ». فَحَلَقَهُ فَأَعْطَهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ».

ولعل هذا ما نريد من بيان سبب تخصيص أبي طلحة، ولكنه أعطاه الشق الأيسر.

على كل حال: أحسن ما يقال في مثل هذه الأمور: أن هذه قضايا غير مهمة، فلا نعلم السبب، ثم إن الفضيلة الخاصة لا تقتضي الفضل المطلق، قد يُخصص بعض الصحابة بفضيلة لا تكون لأعلى الصحابة فضلًا، ولكن لا يلزم من ذلك التفضيل المطلق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣١).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ نَحَمْلَتْهُ:

## (٥٧) باب مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ أَوْ نَحَرَقَبْلَ الرُّمْي

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

٣٢٧-(١٣٠٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِبسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَي حَجَّةِ الْـوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَتَحَلَّتُ قَبْلَ أَنْ أَنْ عَرَجَ. فَقَالَ: هَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي فَقَالَ: هَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي فَقَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ». قَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» (١٠.

وفيه أيضًا: أنه ينبغي للعالم الأسوة والقدوة أن يجلس بين الناس يعلمهم في المقام الذي يحتاجون إلى علمه، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، فإذا رأى الإنسان الذي مَنَّ الله عليه بالعلم أن الناس يحتاجون إلى علمه فليجلس لهم، وليصبر عليهم؛ لأن هذا النوع من الجهاد في سبيل الله.

**€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّتُهُ:

٣٢٨-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي بُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ النَّيْمِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ يَقُولُ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْيَ قَبْلَ الزَّمْيِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَارْمٍ وَلا حَرَجَ». قَالَ: وَطَفِقَ آخَوُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٣٦).

يَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ، فَحَلَفْتُ قَبْلَ أَنَّ أَنْحَرَ. فَيَقُولُ: «انْحَرْ وَلاحَرَجَ». قَـالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَتِلِاْ حَنْ أَمْرٍ بِمَا يَنْسَى الْمَـرْءُ وَيَجْهَـلُ مِـنْ تَفْـدِيمٍ بَعْـضِ وَأَشْبَاهِهَا إِلَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْعَلُوا ذَلِكَ وَلاحَرَجَ».

في هذا الحديث زيادة: أنه وقف على راحلته، فيدلَّ هذا على أنه لا حرج أن يقوم الإنسان خطيبًا على الراحلة من أجل أن يراه الناس، ويُشرف عليهم، ويسمعوا كلامه.

وفي معنى ذلك الآن ما يكون من السيارات يقف على مسطحها، أو ما يكون من مكبر الصوت يوضع في مكان مرتفع حتى يسمع الناس.

**€**888€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَلَّلْهُ:

(ٰ...) حَلَّثَنَا حَسَنُّ الْحُلْوَانِيُّ، حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَلَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيُّ إِلَى آخِرِهِ.

٣٢٩-(...) وَحَلَّنَا عَلِيٌ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى، صَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَـالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ: حَلَّنَي عِيسَى بْنُ طَلْحَة، حُلَّنَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَا هُو يَخُولُ: عَلَّمْ يَعْهُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَيْنَا هُو يَخُلُ اللَّهِ بَنُ طَلَّاتُ اللَّهِ بَنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّابِي اللَّهِ بَنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

۞ قوله: ﴿هَؤُلَاءِ النَّلَاثِ؛؛ يعني: الرمي والحلق والنحر.

**€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَاللهُ:

٣٣٠-(...) وَحَلَّنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَلَّنَا عُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِح وَحَدَّنِي سَعِيدُ بْنُ يَعْيَى
 الأُمَوِيُّ، حَلَّنِي آيِي جَعِيعًا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَلَا الإسْنَادِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَكَرِوَاتِةِ عِيسَى إِلا قَوْلَةُ: لِهَوُلا ِ الظَّلَاثِ. فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ ذَلِكَ، وَأَمَّا يَعْتَى الأُمْوِيُّ فَنِي رِوَاتِيّةٍ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْ حَرَ، نَعَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.
 نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. وأَشْبَاهُ ذَلِكَ.

٣٣١-(...) وَحَلَّثَنَاهُ أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْهَ، وَذُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُو بَكُرٍ: حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حِبسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَمْرٍو قَالَ: أَنَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْبَحَ. قَالَ: افَانْبَحْ وَلا حَرَجَ ا. قَالَ: نَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: اارْم وَلا حَرَجَ ا.

٣٣٧-(...) وَحَلَّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَلَا الإِسْنَادِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ بِمِنَّى فَجَاءَهُ رَجُلٌ. بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيْنَةً.

٣٣٧-(...) وَحَلَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَثِلِحُ وَآتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُو وَاقِفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، فَقَالَ: يَا رُسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ» وَآتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي نَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ» وَآتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ». قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ» قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ». قَالَ: هَالَ وَلا حَرَجَ».

٣٣٤-(١٣٠٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيملَ لَهُ فِي السَّنَّبِحِ وَالْحَلْقِ والرَّمْيِ والتَّقْدِيمِ والتَّقْدِيمِ والتَّقْدِيمِ والتَّقْدِيمِ والتَّقْدِيمِ والتَّقْدِيمِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّفْدِيمِ وَالْتَقْدِيمِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّقُومِ وَالْتَقْدِيمِ وَالْتَقْدِيمِ وَالْتَقْدِيمِ وَالْتَقْدِيمِ وَالْتَقْدِيمِ وَالْتَقْدِيمِ وَالْتَقْدِيمِ وَالْتَقْدُ وَالْرَائِمُ وَالْتَقْدِيمِ وَالْتَقْدُ وَلِي الْتَعْدِيمِ وَالْتَقْدِيمِ وَالْتَقْدُ وَلِي اللْعَلَامِ وَالْتَعْدِيمِ وَالْتُلْتِيمِ وَالْتُلْتُومِ وَالْتَقْدِيمِ وَالْتُلْتِيمِ وَالْتُلْتِيمِ وَالْتُلْتُومِ وَالْتُلْتِيمِ وَالْتُلْتِيمِ وَالْتُلْتِيمُ وَالْتُنْ وَالْتُلْتِيمِ وَالْتَلْتِيمُ وَالْتُلْتِيمِ وَالْتُلْتِيمِ وَالْتَلْتِيمِ وَالْتُلْتِيمِ وَالْتُلْتِيمُ وَالْتُلْتِيمُ وَالْتُعْمِيمُ وَالْتُعْلِيمِ وَالْتُعْلِيمِ وَالْتُعْلِيمِ وَالْتُلْتِيمِ وَالْتُعْلِيمِ وَالْتُعْلِيمِ وَالْتُعْلِيمِ وَالْتُعْلِيمِ وَالْتُعْلِيمِ وَالْتُعْلِيمِ وَالْتُعْلِيمِ وَالْتُلْتِيمِ وَالْتُعْلِيمِ وَالْتُعْلِيمُ وَالْتُعْلِيمِ وَالْتُعْلِيمِ وَالْتُعْلِيمُ وَالْتُعْلِيمُ وَالْتُعْلِيمُ وَالْتُعْلِيمُ وَالْتُعْلِيمُ و

هذا ليس فيه ذكر أن السائلين قالوا: «لم نشعر». أو قالوا: «حسبت أن كذا قبل كذا» فيكون عامًّا؛ يعني: يجوز التقديم والتأخير سواء عمدًا أم غير عمد، لكن الأفضل: الترتيب؛ الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي (٢٠).

فإن قال قائل: هل يُستدل بهذا الحديث عل عدم وجوب ترتيب الأنساك في العمرة؟

الجواب: لا؛ لأن هذه الأنساك التي فيها تقديم وتأخير في يوم واحد، وبقية الأنساك ليس فيها تقديم وتأخير؛ يعني: قريبة؛ ولأن العمرة إذا قَدَّمْتَ فيها السعي اخْتَلَّتْ كلها؛ لأنه ليس فيها إلا طواف وسعى.

فإن قال قائل: هل يشترط الموالاة بين المناسك التي تفعل يوم النحر، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي؟

الجواب: لا تشترط الموالاة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٤، ١٧٢١).

 <sup>(</sup>٢) سئل الشيخ تَعَلَّقُهُ: إنسان لم يتمكن من الرمي حتى خرجت عنه أيام التشريق، فما الذي يلزمه؟
 فأجاب تَعَلِّقُهُ قَائلًا: يلزمه دم، على رأي العلماء تَخَهُ لَانَ: أن من ترك واجبًا فعليه دم.



فإن قال قائل: قول الرجل للنبي ﷺ: «نحرت قبل أن أرمي»، هل يُستفاد مـن ذلـك جـواز النحر قبل يوم النحر؟

الجواب: لا، لكن هذا فيه إيهام من جهة أخرى وهي قوله: «نحرت قبل أن أرمي»، من المعروف: أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس، فهل هذا الذي نحر، نحر قبل هذا الوقت - يعني: قبل أن تطلع الشمس-؟

فالجواب: فيه احتمال، لكن الأحاديث كلها تدلُّ على أن الرسول على إنما نحر بعد ارتفاع الشمس؛ لأنه رمى بعد طلوع الشمس ثم نحر، وهؤلاء الذين وهؤلاء الذين يقولون: نحرنا قبل الرعي، لا يلزم أنهم رموا من حين أن طلعت الشمس، بل لعلهم أخروا الرمي، وهذا هو المتعين؛ لأن النحر إنما يكون بعد ارتفاع الشمس.

**≈888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

### (٥٨) باب اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْر

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ كَمْلَتْهُ:

٣٣٥-(١٣٠٨) حَدَّنَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ اَفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَّى. قَالَ نَسافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنَّى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ.

٣٣٦-(١٣٠٩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُوسُفَ الأَزْرَقُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلَتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ شَسَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلْقَ أَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِمِنَّى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَح. ثُمَّ قَالَ: انْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ (').

في هذا: دليل على أنه ينبغي أن لا يُؤخر الإنسان طواف الإفاضة عن يوم النحر كما فعل النبي على أنه ينبغي أن لا يُؤخر الإنسان طواف الإفاضة عن يوم النحر كما فعل النبي على، ولكن لو أخّرَهُ فلا شيء عليه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿الْعَدَّ الْمَهُدُّ مَعْلُومَنَ ﴾ النبي العموم قوله تعالى: ﴿الْعَدَّ الْمَهُدُّ مَعْلُومَنَ ﴾ النبي العموم أن يؤخر عن ذي الحجة إلا للمرأة أو ما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٥٣).

ُ وأما قول الفقهاء رَجَمَهُمُ اللهُ: إنه لا آخر لوقته وأنه يجوز أن يؤخره إلى آخر حياته، لكن يتجنب ما يتوقف على تحلله -وهو النساء- فهو قول ضعيف.

فالصواب: أنه لا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر.

فإن قال قائل: ولكن إذا أخره عن يوم العيد فماذا يترتب عليه؟

البحواب: يترتب عليه أنه ترك سُنة فقط، ولا يترتب عليه إعادة لبس الإحرام، كما جاء ذلك في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة ( ولكنه حديث ضعيف وشاذً متنا وعملاً، فلم يعمل به أحد من الأمة إلا ما ذُكِرَ عن عروة بن الزبير تَعَلَلْتُه، ومثل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، والعمل به لو كان ذلك صحيحًا؛ لأن كثيرًا من الناس لا يحصل لهم النزول إلى مكة لطواف الإفاضة، فالحديث لا عمل عليه، وإذا طاف الإنسان يوم العيد فهو أفضل، وإن لم يطف بقي على حِلّه؛ لأنه تحلل من الحج، ومن تحلل من عبادة لا يعود إليها إلا بتلبسه بها مرة أخرى، وهذا لم يتلبس بها مرة أخرى.

وفي هذا الحديث: -حديث ابن عمر- أن النبي ﷺ صلى يوم العيد الظهر بمنيّ، وفي حديث جابر: أنه صلى الظهر في مكة ".

ومن المعاوم: أنه لا يمكن أن يقع عمل واحد في مكانين، فأيهما نُرجع؟

رَجَّح بعضهم حديث جابر، وقال: إن جابر والله ضبط حج النبي على من حين أحرم إلى يوم العيد وتتبعه، ويترجح أيضًا بأمر آخر وهو فضيلة المسجد الحرام، فإنه أفضل من منى؛ لأن التفضيل بمائة ألف صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقط وليس في جميع مكة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم: أن النبي على قال: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِن اللهِ صَلَاةٍ فيها سِواهُ مِن المَسَاجِدِ إِلّا مَسْجِدَ الكَعْبَةِ الْهَا.

فالتفضيل بمائة ألف خاص بمسجد الكعبة فقط، ولكن ربما زيد فيه أيضًا؛ لاتفاق العلماء على أن الزيادة في المسجد النبي على أن الزيادة في المسجد النبي على أن الزيادة في المسجد النبي على المسجد عن حدود المسجد عن حدود المسجد

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۹۹۹)، وأحد (٦/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق السابق.



الأول، ولكنهم اعتبروه من المسجد الأول، فكانوا يصلون في الصف الأول، ويدعون الروضة والمسجد القديم.

فالحاصل: أن حديث جابر رُجِّع بأن الرسول لِمَنْالْقَلْآقَالِيُّ صلى في مكة الظهر؛ لفضيلة المسجد الحرام.

لكن عندي: أنه لا حاجة إلى الترجيح؛ لأن الترجيح؛ معناه: إلغاء المرجوح، والجمع ممكن، فإن النبي على صلى الظهر في مكة، ثم خرج إلى منى، وأعاد الصلاة بمن بقي من أصحابه في منى، وهذا أمر ممكن، وإن كان بعضهم يُرجح حديث عمر؛ لأنه في الصحيحين، وحديث جابر في صحيح مسلم، لكن ما دام الجمع ممكنًا فالواجب الجمع.

وفيه أيضًا: دليل على أن النفر الذي يكون في اليوم الشاني عشر والثالث عشر، لا يمصلي الإنسان في منى صلاة العصر، وإنما يصليها في الأبطح، أو في مكة إن لم ينزل بالأبطح، وكذلك الظهر أيضًا؛ فإن الرسول عَلَيْهُمُ على الظهر والعصر في الأبطح (''. لكنه لم يجمع فيما يظهر بين الظهر والعصر، فأدرك أنس العصر، ولم يدرك الظهر؛ ولذلك لم يذكرها.

وفي قول أنس والنه الما الأمر واسعًا، مع أن أنسًا أشد الناس تحريًّا للسنة وتمسكًا بها، لكن قوله: مخالفة الأمراء ما دام الأمر واسعًا، مع أن أنسًا أشد الناس تحريًّا للسنة وتمسكًا بها، لكن قوله: وافعًل مَا يَفْعَل أُمرَاؤُك يعني: لا تنفر بمنى إلا إذا نفر الأمراء، وكذلك ابن عمر قال ذلك في عرفة: أن الإنسان يفعل ما يفعل أمير الحاج ولا يتقدم عليه ، وهذا هو ما دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿ يَا النَّكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُوا الْمَوْلُ وَالْمِلَ الْمُروا بمنكر، فإن أمروا بمنكر، فإن أمروا بمنكر فلا طاعة لهم ، لكن ما دام الأمر واسعًا فلا تشذ ولا تخالف، فإن من شَذَّ في النار ...

فإن قال قائل : ما ترون في مسألة أن النحر له تعلق بالتحلل؟

الجواب: ليس له تعلق بالتحلل؛ لأن الإنسان يحل وإن لم ينحر، إلا من ساق الهدي، فظاهر الأحاديث التي مرت علينا: أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر، كما قال النبي على:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٥٣)، ومسلم (١٣٠٩) من حديث أنس كلف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢١٦٧) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٧) واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١٥٤)، والحاكم (١/ ١٩٩)، وغيرهم من حديث ابن عمر الظاء انظر: «كشف الخفا» (١/ ٣٩٩)، و «فيض القدير» (٢/ ٢٧١).

# اللَّهُ أُصَلُّ حَنَّى أَنْحَرًا (١).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ كَمْلَاللهُ:

### (٥٩) باب اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَسَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ

مُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَدَّلَتْهُ:

٣٣٧-(١٣١٠) حَلَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَلَّمْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَـنْ أَلِـوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ هُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَهُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ.

الأُبطح الآن لا يمكن النزول به؛ لأنه صار مسكنًا وبناءً لا يمكن لأحد أن ينزل به، لكن لما كان من قبل صحراء ويمكن النزول به، هل يُنزل في ذلك أو لا؟

اختلف العلماء في هذا على قولين:

فمنهم من قال: إن التحصيب سُنة، وأن النبي في فعله تعبدًا لله على وقال: إنه ينبغي أن ينزل الإنسان في الأبطح ليلة النفر.

ومنهم من قال: إنما نزله؛ لأنه أسمح لخروجه، وعلى هذا فلا يكون سُنة؛ لأن الرسول ﷺ فعله اتفاقًا وليس عن قصد.

#### **≶888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْلهُ:

٣٣٨-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِع؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً، وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَـصْبَةِ. قَالَ نَافِعٌ: قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ (").

٣٣٩–(١٣١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَةَ، وَأَبُو كُرُيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَنْ أَبِيهِ، حَنْ حَاثِثَةَ قَالَتْ: نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّهَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ (").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٦٦) ، ومسلم (١٢٢٩) من حديث أم المؤمنين حفصة خصيفا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٦٥).

(...) وَحَلَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ. ح وَحَلَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الرَّفِي حَلَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ، حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام بِهَذَا الإِمْنَادِ مِثْلَهُ.

٣٤٠-(...) حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، هَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا لَـمْ تَكُنُ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ: إِنَّهَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ لأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَعَ لِخُرُوجِهِ.

٣٤١-(١٣١٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَخْمَـدُ بْنُ حَبْلَةَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَـالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ().

٣٤٧ – (١٣١٣) حَدَّنَنَا قُتَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَذُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَعِيعًا، عَنِ ابْنِ حُيْنِنَةَ قَالَ ذُهَيْرٌ: حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ حُيْنَةَ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِع: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَعَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنْ مِنْ مَ وَلَكِنِّي جِفْتُ فَضَرَبْتُ أَبُو رَافِع: لَمْ يَأْمُرُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَعَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَلَالٍ . وَفِي رِوَاتِيةٍ تُعَيِّدَ فَلَى اللهِ عَلَى مَا أَنْ مَنْ مَنْ يَسَادٍ. وَفِي رِوَاتِيةٍ تُعَيْدَةً فَلَا: سَمِعْتُ سُلَيْكَانَ بْنَ يَسَادٍ. وَفِي رِوَاتِيةٍ تُعَيْدَةً قَالَ: عَنْ أَبِي رَافِع، وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِي ﷺ.

عندنا الآن ثلاثة وهم: ابن عمر وابن عباس وعائشة رها.

أما ابن عمر: فيرى أن التحصيب سُنة، وهو ظاهر فعل أبي بكر وعمر وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّه

وأما ابن عباس وعائشة: فيريان أنه ليس بسُنة، ويؤيد قولهما: فعل أبي رافع، وأنه ضرب الخيمة، ليس بأمر النبي عَلَيُالمَلِينَ الله الكنه رأى الأبطح واسعًا فضرب القبة فيه، اختيارًا له.

وإذا دار الأمربين كون الفعل سُنة أو اتفاقًا:

فإن قلت: الأصل: أنه اتفاق؛ لأن الأصل عدم التعبد، صار هذا مُرجّعًا.

وإن قلت: الأصل: أنه تعبد؛ لأنه تابع للنسك، وفي آخر النسك، ويحتمل أن الرسول فعلــه تعبدًا رَجَّحت ذلك.

لكن الذي يظهر لي -والله أعلم-: أنه ليس بسنة، وأن الإنسان إن كان أسمح لنزول فهو

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٦٦).

أفضل ، أو لخروجه فهو أفضل وإلا فلا، على أن الأمر الآن ليس بممكن كما قلنا أولًا؛ لأنه كله مملوك ومسكون الآن.

ويشبه هذا ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قرأ الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما (''، قال الراوي: فلا أدري أنسي أم فعل ذلك عمدًا؟

فهل الأصل: أنه نسي، أو الأصل: أنه تعمد؟

الجواب: يحتمل أنه نسي، ويؤيد ذلك فعله الراتب كَلْنَالْقَالِيَّا: أنه لا يكرر السورة مرتين، ولم يُعهد عنه إلا هذا الفعل، فيمكن أن يكون ناسيًا، ولكنه لما كان هذا النسيان لا يؤثر في الصلاة لم ينبه عليه النبي عَلَيْةِ.

ويحتمل أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأنه لا بأس أن يُكرر المصلي السورة مرتين أو الآيـة مرتين، وهذا أقرب؛ أي: أن الرسول فعل ذلك لبيان الجواز.

ولكن هل يقال: من السُنة أن يقرأ في صلاة الفجر سورة الزلزلة إذا كان في الحضر؛ لأن هذا المحديث إن كان في السفر، فإذا كان في المحديث إن كان في السفر فلا إشكال فيه، إكن لم يُذكر أنه في الحضر أو في السفر، فإذا كان في المحضر فهل يقال: إن من السنة أن يقرأ سورة الزلزلة؟

الجواب: لا؛ لأن الواصفين لصلاة الرسول على كلهم يذكرون أنه يقرأ في صلاة الفجر بقراءة طويلة، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَقُرْمَانَ ٱلْفَجْرِ لِنَّ قُرْمَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَلَا اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَإِنْ فَالَ قَائلَ: قُولُ أَبِي رَافِع ﴿ لِلنَّهِ: ﴿ وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّنَـهُ ﴾ الآيبيَّنُ هـ ذَا شـذوذ حديث: ﴿ مِنَى مَنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ ﴾ (٢). مع أن مكة مَشْعَر؟

الحواب: لا، فالرسول أمر أن تضرب له القبة بنمرة أيضًا، لكن هذا يدل على أن نمرة والأبطح ليس بنسك، وإنما قال: (مِنَى منَاخٌ لِمَنْ منَبَقَ». لأنها مشعر ومحل نسك، ولا فرق بين

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٨١٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٣٩٠)، وحسنه العلامة الألباني تَحَلَّلُتُهُ في «صحيح أبي داود» (١/ ١٥٤).

أن نمرة من الحل، والأبطح من الحرم؛ لأن منى لابد أن ينزلها الناس، أما الأبطح فليس بلازم.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلَتْهُ:

٣٤٣-(١٣١٤) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُـونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنْـهُ قَـالَ: «نَنْزِلُ خَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا حَلَى الْكُفْرِ \*''.

٣٤٤-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي الْأُوزَاهِيُّ، حَدَّثَنِي اللَّوْزَاهِيُّ، حَدَّثَنِي اللَّوْزَاهِيُّ، حَدَّثَنِي اللَّوْزَاهِيُّ وَلَخُونُ بِمِنِي اللَّوْزَاهِيُّ وَلَحْنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَحْنُ بِمِنِي : «نَحْنُ الزَّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي اللَّهُ وَيَنِي كِنَانَةَ تَخَالَفَتْ نَازِلُونَ خَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَبْثُ تَقَامَعُوا عَلَى الْكُفْرِ». وَذَلِكَ إِنَّ قُورُنِشًا وَيَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ نَخَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَلِّبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِمْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

٣٤٥ - (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْزِلْنَا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَنَحَ اللَّهُ - الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

۞ قوله: «الْخَيْفُ» بالرفع على أنها خبر المبتدأ.

قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ تَحَلَّلُهُ فِي شَرِحِ (صَحِيْح مُسْلِمٍ) (٥/ ٧٠): وأصل الخيف كل ما انحدر من الجبل، وارتفع عن الميل. اه

نُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ كَعَلَّلتْهُ:

( ٦٠) باب وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنْي لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّرْخِيمِ فِي تَرْكِهِ لاَهْلِ المُقَايَةِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

٣٤٦- (١٣١٥) حَلَّنْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّنْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً قَالا: حَدَّثْنَا عُبَيْدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٨٩).

اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مُعَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُعَيْرٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَلْ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ مُعَرَء أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ".

(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَحَدُّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَحَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعًا، عَنْ مُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهَدَّا وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهَدَّا

٣٤٧-(١٣١٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَيْدٌ الطُّويلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَفْبَةِ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمُّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ، وَأَنْتُمْ نَسْقُونَ النَّبِيذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَا بُخْلِ، قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَبْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيلٍ فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةً وَقَالَ: وأَحْسَنتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَـٰلَمَا فَاصْنَعُوا). فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

في هذا الحديث: دليل على أن بني العباس كانت لهم السقاية، وأنهم يسقُون الناس حسب ما أمر النبي ﷺ؛ فيسقونهم النبيذ بالماء، وأحيانًا يسقونهم الماء فقط - ماء زمزم-.

وفيه: دليل عل أن السُّنة المبيت في منى، بدليل أن الرسول كَلِيْالْكُلْرُالِي بسات بها، وأن عمه العباس، استأذن أن يبيت في مكة من أجل السقاية.

واستدل بعض العلماء باستثذان العباس وترخيص النبي ﷺ لــه عــلي أن المبيــت في منــي واجب، وعلَّلوا ذلك بأن الاستئذان إنما يكون عن شيء لازم، وأما ما كان سُنة فالإنسان لــه الرخصة أن يفعل أو يدع.

ولكن الذي يظهر: أن المبيت لابد منه؛ لأن النبي ﷺ: بات في منى وقال: ﴿لِتَأْخُـ لُوا عَنَّى مَنَاسِكَكُمْ ﴾` . ولكن جميع الليالي تُعتبر واجبًا واحدًا، فلو ترك الإنسان ليلة واحدة لم يُوجب عليه الدم، ولو ترك الليلتين أو الثلاث فإنه على القاعدة المعروفة في ترك الواجب يجب عليه الدم.

ولكن ما هو الواجب في المبيت؟ هل الواجب أن يبيت إلى نصف الليل أو يكفي أن يبقى ساعة؟

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۳٤).
 (۲) أخرجه مسلم (۱۲۹۷).

قال بعض العلماء رَجْمُهُ وُاللهُ: الواجب أن يبيت معظم الليل، إما من أوله، وإما من آخره.

فمثلًا: إذا كان من المغرب ينتظر حتى ينتصف الليل، وإن كان من الآخر، فلابد أن يكون في منى من قبل منتصف الليل؛ يعني: لو كان قد نزل إلى مكة لقضاء طواف أو غيره، نقول: اخرج إلى منى بحيث تصل إليها قبل منتصف الليل؛ لتكون قد بت معظم الليل، وإن كنت في منى وأردت أن تنزل إلى مكة للطواف أو غيره فلابد أن تبقى فيها حتى ينتصف الليل؛ لتكون قد بت معظم الليل لحاقًا للأكثر بالكلً.

وفيه أيضًا دليل: على فضيلة سقاية الحاج؛ لأن النبي ﷺ أقرَّ ذلك وقال : ﴿ أَحْسَتُمْ وَأَجْمَلُتُمْ ۗ.

ربها يؤخذ منه أيضًا: أن من اشتغل بالعمل العام للحاج فلا مبيت عليه، مثل رجال الأمن، ورجال الإطفاء، ورجال الصحة، كل الذين يشتغلون في مصالح الحجيج، فإنه ليس عليهم مبيت، ويؤيد ذلك: أن الرسول بَالْمُ اللَّهُ اذن للرعاة أن لا يبيتوا في منى (١٠)؛ لأنها مصلحة عامة.

واختلف العلماء فيما إذا كان تعذَّر المبيت لأمر خاص، كإنسان ضلت راحلته مثلًا أو ضل أهله وذهب يطلبهم، أو إنسان مريض يحتاج إلى أن يُرقَّد في المستشفى أو ما أشبه ذلك، هل يسقط عنه المبيت أو لا يسقط؟

فمن العلماء من قال: إنه يسقط؛ لأنه إذا ثبت العذر للمصالح العامة، فالمصالح الخاصة مثلها، إذ إن الحاجة في الجميع، وهذا أقرب إلى الصواب.

وقال بعض العلماء: إنه إذا حصر عن هذا الواجب فعليه دم؛ لأن الواجب إذا تُرك وجب بدله وهو الدم، وهذا هو المشهور من المذهب.

لكن الذي يظهر من يُسر الشريعة وسهولتها هو القول الأول، وأن الإنسان إذا احتاج إلى أن لا يبيت في منى فله ذلك ولا شيء عليه.

فإن قال قائل: ما يظهر الفرق بهذا الحديث بين المحظورات والواجبات، حيث إن المحظور لو فعله، فإن عليه فدية ولو كان معذورًا، والواجب لو تركه إذا كان معذورًا ليس عليه شيء؟

الجواب: نعم، والسبب ظاهر؛ لأنه لا واجب مع العجز، فالواجب مع العجز يسقط وانتهاك المحظور مفسدة.

فإن قال قائل: إن النبي ﷺ كان يمكث جميع الليالي بمنى ولا يذهب إلى مكة، والآن بعض

<sup>(</sup>۱) **سبق تخریجه.** 

الناس بعدما يرمي يذهب إلى مكة إلى ما بعد العشاء نظرًا للزحام، فما تقولون في ذلك؟

الجواب: هذا أيضًا يفعله بعض الناس؛ يعني: أنهم يذهبون إلى مكة ويبقون فيها طوال النهار، وجزءًا من الليل يقولون: هذا مريح، نعم هي راحة، ولكن هل الحج راحة؟! الحج جهاد.

والآن نجد أن مني ليس فيها مكان.

فهل نقول: إذا لم يوجد فيها مكان سقط المبيت كما لو قُطعت اليد، فإنه يسقط الغسل - غسل اليد - لأنها غير موجودة، وهذا أيضًا غير موجود، أو نقول هذا على قاعدة الفقهاء: أن من حُصِرَ عن واجب سقط عنه الإثم، ووجب عليه البدل وهو الدم، أو نقول: إن هذا كامتلاء المسجد، فإذا امتلا فإنه لابد أن يكون الناس في مكان واحد ولو خارج المسجد، لأجل أن تتصل الصفوف، ونقول للإنسان الذي لم يجد مكانًا في منى: لابد أن تنزل عند طرف الناس؟

والأخير هو أقربها عندي: أن نقول: لا يسقط سقوطًا مطلقًا؛ بمعنى: أن تـ لهب إلى مكة وتبيت هناك، وتبقى في النهار وإذا صار جزء من الليل تخرج ترمي الجمرات، أو على رأي من يقول: إنه لا بأس بجمعها إلى آخريوم، ولا تخرج إلى منّى إلا آخريوم ترمي الجمرات فقط.

فالذي نرى: أنه لابد أن يكون عند آخر خيمة من الخيـام حتى يكـون الحجـيج في مكـان واحد، وتظهر أبهة الحج ومزيته.

ولكن هل نقول: إنه لا بأس أن تنزل مما يلي المزدلفة أو مما يلي جمرة العقبة، أو لابد أن تنزل مما يلي المزدلفة؛ لأنه إذا قلنا له: سقط عنك المبيت في منى نفسها؛ لأنه لا مكان لك، ولكن انزل حيث تنتهى الخيام، سيقول: من أين؟

نقول له: من جهة الغرب مما يلي جرة العقبة، أو من جهة الشرق مما يلي المزدلفة، أو من جهة الشمال؟

الظاهر: أنه من أي جهة، وأنه لا مانع أن يكون بين مكة وبين جمرة العقبة ما دامت الخيام متصلة.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

# ( ٦١) باب فِي الصَّلَقَةِ بِلُحُومِ الْهَذِي وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

٣٤٨-(١٣١٧) حَدَّثْنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٌ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُنْنِهِ، وَأَنْ أَسَمَلَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»(١).

لحوم الهدي وجلودها وجلالها كلها أخرجها الإنسان الله على، وما أخرجه الإنسان الله فإنه لا يرجع فيه، ولا يأخذ عنه عوضًا دنيويًا؛ ولهذا لا يجوز أن يعطي الجزار أجرته منها؛ لأنه إذا أعطاه أجرته منها صار كالبائع لشيء منها؛ ولكن لو أعطاه على سبيل الهدية، أو الصدقة أو ما أشبه ذلك فلا بأس؛ لأنه لا ينقص عن أجرته شيئًا.

وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز التوكيل على الهدي لفعل النبي ﷺ حيث وَكَّلَ عليًّا مِن أبي طالب، ولكن النبي ﷺ لم يوكله في جميع هديه، بل هو ﷺ نحر منه ثلاثًا وستين بيده(١٠).

وفيه: أن النبي على تصدق باللحم، لكنه استثنى منه ما سبق في حديث جابر؛ أنه أمر من كل نلقة منها ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من اللحم وشربا من المرق(").

وفيه أيضًا: أنه ينبغي أن يتصدق بالجلود والأجلة، والأجلة: هي الجلال التي يغطى بها ظهر البعير، من أجل أن تتقي الحر والشمس والبرد، وهذا على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، فلو أن الإنسان أبقى الأجلة عنده وانتفع بها فلا حرج.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث في قوله: ﴿ وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ ﴾ مع أن النبي عَلَيْ نحر الباقي؟

فالجواب: أن النبي ﷺ وعلى بن أبي طالب نحرا الهدي نحرًا، لكن بقيـة تجزئـة اللحـم والسلخ وما أشبه ذلك فهو الذي باشره الجزار.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَالْهُ:

(...) وَحَدَّلْتَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْعَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِلُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ بِهَلَا الإِمْنَادِ مِثْلَهُ.

(...) وَحَلَّتْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧١٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٌّ، عَنِ النَّيِّ عَلَيْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ.

"٣٤٩-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ؛ أَنَّ عُبِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ. أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ عَلَى عُلْمَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلَا أَمْرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدُنَهُ كُلُهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلَا يُعْلَى فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْنًا.

وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكِ الْجَزَرِيُّ؛ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِمِثْلِهِ.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْلَشْهُ:

## (٦٢) باب الاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَإِجْزَاءِ الْبُقَرَةِ وَالْبُدَنَةِ كُلٍ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَّاللهُ:

٣٥٠ (١٣١٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْ ظُ
 لَهُ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

عام الحديبية معروف، كان في السّنة السادسة من الهجرة، وأهدى النبي عَلَيْ هديًا وكـذلك الصحابة، لكنهم خُصِرُوا عن الوصول إلى مكة، وتحلَّلوا بالحديبية، وذبحوا هـداياهم، وكـانوا يشتركون في البدنة والبقرة عن سبع.

ولا يرد على هذا أن يقال: كيف تكون البدنة والبقرة سواء في هذا؟

الجواب: لأن مسائل العبادات لها شأن آخر.

وفيه أيضًا : دليل على أنه ليس المقصود هو اللحم؛ ولهـذا نجـد أن الثنيَّـة والرباعيَّـة كلتاهمـا سواء، مع أن الرباعية في الغالب تكون أكبر ، وأكثر لحمًا، لكن مسائل العبادات توقيفية.



﴿ وقوله: «عَنْ سَبْعَةِ». يعني: أن السبعة عن كل واحد شاة، فهل يقاس على ذلك الأضحة؟

الجواب: نعم، إذ لا فرق، وعلى هذا فإذا ضحى الإنسان بِسُبْع بدنة؛ -أي: بعيـر أو بقـرة- عنـه وعن أهل بيته فلا بأس، فإذا كانوا سبعة، وكل واحد عنده أهل بيت يبلغون عشرة أيجزى. أو لا؟

الجواب: يجزى و الأشتراك في الثواب لا حصر له ولهذا كان النبي على يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته (١) وهم كثيرون، وضحى عن أمته بشاة (١) فالاشتراك في الثواب لا حصر له، أما الاشتراك في الأجزاء والقيمة فهي محدودة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَلته:

٣٥١-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِح وَحَدَّثَنَا أَجُو الْمُبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهِلِّينَ إِلَّهُ مَهِلِّينَ إِلَى الْمُجَّرِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإبلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

٣٥٢-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْسِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

٣٥٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اشْتَرَكُنَا مَعَ النَّيِ ﷺ فِي الْحَجُّ وَالْمُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَلَنَةٍ، فَقَالَ: رَجُلٌ لِجَابِرٍ أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلا مِنَ الْبُدُنِ. وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَنِذِ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكُنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ.

إذن قد وقع الاشتراك في غزوة الحديبية في العمرة، وكذلك أيضًا في الحج.

﴿ وقوله: «نَحَرْنَا يَوْمَيُلْ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلِّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ». فيكون عددهم أربعمائة وتسعين، مع أنهم في الحديبية ألف وأربعمائة تقريبًا، فيقال: إن أكثرهم كان فقيرًا ليس معه هدي.

<sup>(</sup>١) خرجه البخاري (٧٢١٠).

<sup>(</sup>٢) خُرَجه ابن ماجّه (٣،١٢٢)، وأحمد (٦/ ٢٢٠)، والدارقطني (٤/ ٢٨٥)، وغيرهم من حديث أبي هريرة وعائشة نلظا.

ولم يرد عن النبي الله أنه أمر من لم يكن معه هدي أن يصوم عشرة أيام في حال الإحصار، وفقيه: دليل على ضعف قول من يقول من العلماء: إن المُحْصَرَ إذا لم يجد هديًا فإنه يصوم عشر العلماء إن المُحْصَرَ إذا لم يجد هديًا فإنه يصوم عشر العام، ويقيس ذلك على هدي التمتع، وهذا قياس مع الفارق؛ لأن النص سكت عن دم الإحصار على وفصًل في دم التمتع؛ ولأن المتمتع أدرك النسكين جيعًا، وهذا فاته النسك، فكيف يقاس من فاته النسك، فكيف يقاس من فاته النسك، وذبح الهدي شكرًا الله والله على هذه النعمة؟!

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَاللهُ:

٣٥٤-(...) وَحَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؟ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِي؟ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ، وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

٣٥٥-(...) حَدَّثَنَا يَعْمَى بْنُ يَعْمَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ، فَنَلْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا.

٣٥٦-(١٣١٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَـنِ ابْـنِ جُرَيْجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذَبَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ.

ُ ٣٥٧-(...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج. ح وَحَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمُوِيُّ، حَدَّنَنِي أَبِي، حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ: عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ.

في بعض ألفاظه ما يدل على أن الهدي يكون هديًا ولو اشتراه الإنسان من مكة؛ لقوله: «حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ» وإنما أمرهم أن يحلوا من الحج في مكة.

وقول بعض الناس: إنه لا هدي إلا ما كان مَسُوقًا من البلد أو من الميقات غلط، فيقال: الهدي نوعان: هدي ساقه الإنسان، وهدي اشتراه من محله، وكلاهما هدي.

لكن الهدي الذي يمنع من التحلل هو الذي ساقه.

فإن قال قائل: ما الذي يُشترط في البدنة؟

الجواب: أن تكون ثنية، وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجـزاء، لكـن الثنيـة في الإبل التي تمّ لها خس سنين، وفي البقرة التي تم لها سنتان.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَتْهُ:

## (٦٢) باب نَحْرِ الْبُكْنِ قِيَامًا مُقَيِّدَةً

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَلته:

٣٥٨-(١٣٢٠) حَدُّثُنَا يَخِيَ بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُـونُسَ، عَنْ زِيَـادِ بْسِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ ابْنَ حُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتُهُ بَارِكَةً، فَقَالَ: ابْعَنْهَا فِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيكُمْ ﷺ (١٠.

من المعلوم: أن الإبل تُنحر، وما سواها يُذبح، فالبقر والضأن والمعز وغيرها مما أحـلَّ الله يذبح ذبحًا، وأما الإبل فإنها تُنحر نحرًا.

والنحر: هو أن الجزار يطعنها في الوَهْلَةِ التي بين أصل العنق والصدر؛ يعني: في أسفل العنق، ويكون الجزار قويًا نشيطًا، وتكون الشفرة محددة تمامًا؛ لأن جلدها غليظ ثم يجرها على الرقبة، هذا هو النحر.

وأما الذبح: فيكون في أعلى الرقبة من عند الرأس، وكل الرقبة محل للنحر والذبح، وكلها يشترط فيها إنهار الدم؛ لأن النبي على قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمُ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوالاً، ونهى عن شريطة الشيطان (٢٠): وهي التي تذبح ولا تُفْرَى أوداجها؛ لأن الدم لا يخرج إذا لم تُفْرَى الأوداج.

واختلف العلماء رَجْمَهُ اللهُ؟ هل يُشترط مع قطع الودجين الذي به إنهار الـدم قطع الحلقوم والمريء أو لا؟

وذلك أن الرقبة فيها أربعة أشياء: الودجان والحلقوم والمريء.

أما الودجان: فهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، ومنهما يسيل الدم.

وأما المرىء: فهو مجرى الطعام والشراب.

وأما الحلقوم: فهو مجرى النفس؛ ولهذا جعله الخالق الحكيم ﷺ، مُقوَّى من عظام لينة ومضلعة حتى لا يصعب على المخلوق التحرك بالرقبة يمينًا وشمالًا.

من العلماء من قال: إن الواجب أن يقطع الحلقوم والمرىء، وأن الذبيحة تحل وإن لم يَقْطع الودجين. الودجين، وهذا القول ضعيف؛ وذلك لأنه لا يمكن إنهار الدم إلا بقطع الودجين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرَّجه أبو داود (٢٨٢٦)، وأبن حبان (٥٨٨٨) والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٢٧٨)، وغيرهم من حديث ابن عباس وأبي هريرة وللنظاء

ومنهم من قال: لابدمع قطع الحلقوم والمرىء من قطع أحد الودجين حتى يسيل الدم. ومنهم من قال: إذا قطع ثلاثة من الأربعة كفي.

ومنهم من قال: إذا قطع الودجين فقط كفي، وهذا أقرب الأقوال: أن العبرة بقطع الأوداج ؛ لأن ذلك هو الذي به إنهار الدم، وقد ذكرنا هذا الخلاف، وبينا علله في كتابنا «الأضحية والزكاة».

لكن كيف تُنْحر الإبل؟

الجواب: تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيأتيها الجزار من الجانب الأيمن ثم يضربها بقوة بالسكين الحادة ويَجُرُّ عليها حتى يشخب الدم، وحينتذ تسقط وتموت بسرعة، أسرع من الشاة ومن البقرة.

وهذا إذا قدر عليه الإنسان فهو أسهل للبعير، وأسهل للإنسان لا يتكلف شـدها وربطهـا، لكن إذا كان لا يحسن، فليس هناك سبيل إلا أن يُبرِّكَهَا ويُربُّطَهَا ثم يَنْحَرهَا.

المستعمل عندنا لدى الجزارين: أنهم يبركونها ويشدونها بالحبال، ويلوون عنقها إلى خلفها حتى يتبين المنحر ثم ينحرونها، لكن رأيت في المجزرة في منى قوم من الأتراك ينحرونها وهي قائمة يعقل اليد اليسرى، ثم يأتيها من الجانب الأيمن، وينحرونها بشدة وتسقط، وهذا الأفضل كما قال عبد الله بن عمر ولله وكما يشير إليه قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَبَجَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ . (المَدَقَالَة عَنْهُ اللهُ عند الله بن عمر وللهُ وكما يشير إليه قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَبَجَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ .

فإن قال قائل: لو أن أحدًا من الناس أتى على الرقبة بسيف حاد، وضرب بــه الرقبــة حتى انفصل الرأس بضربة واحدة أتجزىء؟

الجواب: نعم، تجزىء لكنه خلاف الأولى.

فإن قال قائل: إن ترجمة الباب تقول: البَابُ نَحْرِ البُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً الله فهل يشمل البقر؟

الجواب: لا، هذا لا يشمل البقر، بقرينة أن البقر لا تُنحر وإنما تذبح ذبحًا؛ لأنها توضع على جنبها وتذبح، وإن جاء في الحديث أن الرسول على رأى في منامه قُبيل غزوة أحد، رأى بقرًا تُنحر (١)، فهذه يُستفاد منها أن النحر قد يُطلق على الذبح.

قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ كَعَلَقَهُ فِي «صَحِيْح مُسْلِم» (٩/ ٢٠٠):

قوله: «ابعثها قيامًا مقيدةً سنة نبيكم على الله الله المعقولة، فيستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، صح في سنن أبي داود عن جابر كانوا

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٧٠٣٥).

ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمةً على ما بقي من قوائمها. إسناده على شرط مسلم، أما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضجعةً على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث، وهذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قيامًا معقولةً هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمةً وباركةً في الفضيلة، وحكى القاضي عن طاوس: أن نحرها باركة، وهذا مخالفٌ للسنة. والله أعلم. اه

قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ وَحَلَلْتُهُ فِي شرح "صَحِيْح مُسْلِم" (٩ / ٩٣، ٩٤، ٥٥):

قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمها، ويطلق على الذكر والأنثى، ويطلق على الإبل والبقر والغنم، هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه، في الإبل خاصة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها:

استحباب سوق الهدي، وجواز النيابة في نحره، والقيام عليه وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وأنها تجلل، واستحبوا أن يكون جلًا حسنًا، وألا يعطى الجزار منها.

لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز.

وفيه: جواز الاستنجار على النحر ونحوه، ومذهبنا: أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائهما؛ لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره، سواء كانا تطوعًا أو واجبتين، لكن إن كانا تطوعًا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئًا بسبب جزارته، هذا مذهبنا وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق: أنه لا بأس ببيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور، وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها، وقال الحسن البصري: يجوز أن يعطي الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة. والله أعلم.

قال القاضي: التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف، قال: وممن رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق. قالوا: ويكون بعد الإشعار؛ لئلا يتلطخ بالدم، قالوا: ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي، وكان بعض السلف يجلل بالوشي، وبعضهم بالحبرة، وبعضهم بالقباطي والملاحف والأزر، قال مالك: وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن؛ لئلا تسقط، قال مالك: وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب؛ لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر، قال:

كان لا يجلل حتى يغدو من منّى إلى عرفات، قال: وروي عنه أنه كان يجلـل مـن ذي الحليفـة، وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها، فإذا مشى ليلة نزعها، فإذا كان يوم عرفة جللها، فإذا كان عند النحر نزعها؛ لئلا يصيبها الدم، قال مالك: أما الجل فينزع في الليل؛ لـثلا يخرقهـا الـشوك، قال: واستحب إن كانت الجلال مرتفعة أن يُترك شَّقها، وألا يجللها حتى يغدو إلى عرفات، فإن كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل.

قال القاضي: وفي شق الجلال على الأسنمة فائلة أخرى وهي: إظهار الإشعار؛ لثلا يستتر تحتها. وفي هذا الحديث: الصدقة بالجلال، وهكذا قاله العلماء، وكان ابن عمر أولًا يكسوها الكعبة، فلما كسيت الكعبة تصدق بها. والله أعلم. اه

نُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَاتُهُ:

( ٦٤) باب اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْي إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذُّهَابَ بِنَفْسِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَهَتْلِ الْقَلَائِدِ وَأَنَّ بَاعِثُهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَلتهُ:

٣٥٩-(١٣٢١) وَحَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى، وعُحَمَّدُ بْنُ رُمْح قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ ح وَحَدَّثَنَا تُتَيَبَتُهُ، حَدَّثْنَا لَيْثِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَائِسَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ مَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا يَمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ (١)

في هذا:استحباب بعث الهدي من البلد إلى مكة، وأنه إذا بعثه فلا يحرم عليه شيء، بخلاف من أراد أن يضحي، فإنه لا يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شيئًا من حين دخول ذي الحجة حتى يضحى

وهذا من الفروق بين الهدي والأضحية: أن الأضحية إذا أرادها الإنسان؛ فإنه من حين أن يدخل العشر يتجنب الأخذ من الشعر والظفر والبشرة بخلافَ الهدي؛ ولهذا نَصَّتْ أم المؤمنين عائشة ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ لَا يَحْرُمُ عليه شيءٌ مما كان مباحًا.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>أخرجه البخاري (۱۹۹۸). <sup>(۲)</sup>أخرجه مسلم (۱۹۷۷).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلته:

(...) وَحَدَّنَيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَـلَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

مَّ ٣٦٠ (...) وَحَدَّنَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَنُ مَنْصُورٍ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَتُعَيَّبُهُ بْنُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَتُعَيَّبُهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِي آنظُرُ إِلَيَّ سَعِيدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِي آنظُرُ إِلَيَّ الْفَارُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ.

٣٦١ - (....) وَحَدَّنَنَا سَعِيدُ بَّنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَاثِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيدَيَّ هَاتَيْنِ، ثُمَّ لا يَعْتَزِلُ شَـبْنًا وَلَا يَتُرُكُهُ.

لَّ ٣٦٧- (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَاثِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَىامَ بِالْمَدِينَةِ، فَهَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلَّا.

فإن قال قائل: أليس الله يقول: ﴿ وَلَا غَلِقُواْ رُهُ وَسَكُّرُ حَتَّى بَبُلُغَ الْمُدَى عَمِلَهُ ﴿ وَالشَّلَا: ١٩٦]؟

قلنا: بلى، قال هذا، ولكن قاله فيمن أحرم بحج وعمرة، فقال: ﴿ وَأَتِنُوا ٱلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلْغَافَانَ أُخْصِرْتُمْ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُرْحَتَى بَبِئُغَ الْهُدَّى تَجِلَةً ، ﴾ [الثقة: ١٩٦].

**≶888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَقْهُ:

٣٦٣-(...) وَحَلَّنْنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَلَّنْنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا إِسْهَاعِيلُ مَنْ أَيْرِهِ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ لا يُمْسِكُ عَنْ الْحَلَالُ.

٣٦٤ - (...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالًا يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ.

٣٦٥-(...) وَحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا.

٣٦٦-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى، وَأَبُو بَكْرِ بْسُ أَبِي شَسْيَةَ، وَأَبَو كُرْبَبٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ لا يَجْتَنِبُ شَيْئًا عَالَمَةً بَهُ اللَّهُ عَلِيمَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَيَقَلَدُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ لا يَجْتَنِبُ شَيْئًا عَنْ المُحْرِمُ.

٣٦٧-(...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، وأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَا فَقَلَدَةً: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَا فَقَلَدَهَا.

٣٦٨-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُقَلِّدُ الـشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَـا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالٌ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

٣٦٩-(...) حَدَّثُنَا يَعْمَى بْنُ يَعْمَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَذْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَعْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُّ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي فَاكْتَبِي إِلَيَّ أَهْدَى هَذْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَعْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُّ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي وَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ إِلَى عَبَّاسٍ: أَنَا فَتَلْتُ قَلَاثِدَ هَذْي رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَعْمَلُهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ الْسَعْرَ بُهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَعْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ الْسَيْءٌ اللَّهُ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ الْسَيْءٌ اللهُ لَكُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ لَهُ حَتَى نُحِرَ الْهَدُيُ.

٣٧٠-(...) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهْيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ: كُنْتُ أَنْتِلُ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهْيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ: كُنْتُ أَنْتِلُ الْمُحْرِمُ حَتَّى قَلَائِدَ هَذْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يُنْحَرَ هَذْيُهُ.

(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَـدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ كِلَاهُمَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

هذا الحديث رواه الرواة عن عائشة على بهذه الطرق، ومن المعلوم: أنه قد اشتهر عن



عبد الله بن عباس فطُّكا أن من بعث هديه أمسك عما يُمسك عنه الحيج؛ فلـذلك صبار النياس يتناقلون هذه السُّنة؛ لأن الدواعي تدعو إليها، ولعل ما أخذ به عبد الله بن عباس تَشْكًا ظاهر الآية، حيث قال يَجْتَلُن ﴿ وَلَا تَعْلِمُوا رُهُ وسَكُوحَتَّ بَبُلِغَ الْمَدَى عَمِلَهُ ﴿ لَكُن هذا إذا كان الإنسان مُحرمًا بحج أو عمرة، فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله كما هو ظاهر السياق.

وفي هذا: دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لن يكون معصومًا، فقد يخطى، مثلًا، أو قد يكون ليس عنده علم من الشيء، أو قد يُحال بينه وبين الـصواب؛ ولهـذا كـان مـن دعاء النبي غَلِبُالطَالِقَالِينَ : ﴿ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيْهِ بَخْتَلِفُونَ، الْهَدِنِي فِيهَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الحَقُّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ '``.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ كَعَلَّلْهُ:

## ( ٦٥) باب جَوَازِ زُكُوبِ الْبُدَنَةِ المُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلتهُ:

٣٧١-(١٣٢٢) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَلَنَةً فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: ﴿ ارْكَبْهَا وَيُلَكَ ﴾. فِي النَّانِيَّةِ أَوْ فِي النَّالِثَةِ " .

(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّنادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ بِهَذَا الإسْنَادِ وَقَالَ: بَيْنَهَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً.

٣٧٢-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَيُلَكَ ارْكَبْهَا ﴾. فَقَالَ: بَدَنَـةٌ بَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ﴿ وَيُلَكَ ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ ارْكَبْهَا».

٣٧٣-(١٣٢٣) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ: وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: وَأَظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنْسٍ حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى - وَاللَّفْظُ لَـهُ-

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۷۰). (۲) أخرجه البخاري (۱٦۸۹).

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ''.

٣٧٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْسَسِ، عَنْ أَنسِ قَالَ: «ازْ كَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَدٌ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ: «ازْ كَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَدٌ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ: «ازْ كَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَدٌ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ: «وَإِنْ». هَذِيَّةً أَوْ

(..) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الأَخْسَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبَدَنَةٍ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

٣٧٥-(١٣٢٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَمِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُيْلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا ٱلْجِنْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا».

٣٧٦-(...) وَحَدَّنَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَيَعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ: «ازْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا».

في هذه الأحاديث: دليل على ما ترجم له المترجم: أنه يجوز أن يركب الهدي إذا احتاج إلى ذلك.

فإن قال قائل: إن النبي عَلَيْ قال للرجل: «ارْكَبْهَا» قال: إنها بدنة. قال: «ارْكَبْهَا»، وليس في الحديث ما يدل على أنه كان محتاجًا، فيقال: لعل النبي عَلَيْ رأى الرجل مُنْهَكًا أو ضعيفًا لا يستطيع المشي فأمره أن يركبها؛ ولهذا قال: «وَيْلَكَ»؛ يعني: الويل لك إن لم تفعل.

وفي كون الرسول بَلنَّه الله الله المعلى المال الله على الله الرجل قال: إنها بدنة، والرسول يعلم والرسول يعلم والرسول يعلم المالية والرسول يعلم أنها بدنة، فكيف يكرد عليه ويعلمه؛ لذلك قال: «وَيْلَكَ ارْكَبْهَا».

ويُستفاد من سياق حديث جابر: أنه لا يركبها إلا إذا اضطر إلى ذلك واحتاج إليه؛ وذلك لأنه لو ركبها بلا حاجة، لكان به نوع من الرجوع في الصدقة، حيث انتفع بها بدون حاجة إلى ذلك.

أما إذا احتاج إلى ذلك بأن يكون تَعِبَ أو ضَعُفَ أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بـأس أن يركـب، ثم متى وجد ظهرًا يركبُه ويتركها.

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٦٩٠).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ يَحَلَّلُهُ:

## (٦٦) باب مَا يُفْعَلُ بِالْهُنْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلته:

٣٧٧-(١٣٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَيَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّبَاحِ الضَّبَعِيِّ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُلَيْ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَصِرَيْنِ قَالَ: وانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَلَنَةٍ يَسُوتُهَا، فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ فَعَيِي بِشَانِهَا إِنْ هِي أَبْدِعَتْ كَيْفَ يَانِي وَانْطَلِقْ وَانْطَلِقْ مِنَانٌ مَعَهُ بِبَلَنَةٍ يَسُوتُهَا، فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ فَعَيِي بِشَانُهَا إِنْ هِي أَبْدِعَتْ كَيْفَ يَانِي وَانْطَلِقْ بِهَا؟ فَقَالَ: فَلَى الْبَعْ حَلْقَ الْبَعْمَةَ عَلَى الْبَعْمَةُ وَعَلَى الْبَعْمَةُ وَعَلَى الْبَعْمَةُ وَعَلَى الْعَلِيقِ اللّهِ عَبْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَانَ بَلَوْتِهِ. فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَبْلِي بِسِتَّ عَشْرَةً بَلَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرُهُ فِيهَا، قَالَ: فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، كَيْفَ اللّهِ عَبْلِي بِسِتَّ عَشْرَةً بَلَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرُهُ فِيهَا، قَالَ: فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، كَيْفَ الْفَيْ مِنَا أَبْلِعَ عَلَي مِنْهَا؟ قَالَ: هَانَحُرُهَا ثُمَّ اصُبُغُ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا وَلا أَخِدُ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ».

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ نَحَلَلتُهُ فِي ضَرْحِ «صَحِيْح مُسْلِمٍ» (٩/ ١١١ ، ١١١ ، ١١٢):

قوله: «وَانْطَلَقَ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا فَأَزْ حَفَتْ عَلَيْهِ» هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة، هذا رواية المحدثين لا خلاف بينهم فيه، قال الخطابي: كذا يقوله المحدثون، قال: وصوابه والأجود: «فأزحفت» بضم الهمزة يقال: زحف البعير إذا قام، وأزحفه. وقال الهروي وغيره: يقال: أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهما، وكذا قال الجوهري وغيره، يقال: زحف البعير وأزحف البعير وأزحفه السير، وأزحف الرجل وقف بعيره، فحصل أن إنكار زحف البعير وأزحف لغتان، وأزحفه السير، وأزحف الرجل وقف من الكلال والإعياء. قوله: الخطابي ليس بمقبولي، بل الجميع جائز، ومعنى «أزحف» وقف من الكلال والإعياء. قوله: «فعيي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها؟» أما قوله: «فعيي» فذكر صاحب المشارق والمطالع أنه روي على ثلاثة أوجه: أحلها وهي رواية الجمهور «فعيي» بياءين من الإعياء وهو العجز؛ ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها.

والوجه الثاني «فعي، بياءٍ واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأول.

والوجه الثالث «فعني» بضم العين وكسر النون من العناية بالشيء والاهتمام به، وأما قوله: «أبدعت» فبضم الهمزة وكسر الدال وفتح العين وإسكان التاء؛ ومعناه: كلت وأعيت ووقفت، قال أبو عبيد: قال بعض الأعراب: لا يكون الإبداع إلا بظلع. وأما قوله: «كيف يأتي لها؛ ففي بعض الأصول (لها؛ وفي بعضها «بها؛ وكلاهما صحيح.

قوله: «لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك» وقع في معظم النسخ «قدمت البلد» وفي بعضها «عن ذاك» وفي بعضها «عن ذاك» بغير لام.

وقوله «لأستحفين» بالحاء المهملة وبالفاء؛ ومعناه: لأسألن سؤالًا بليغًا عن ذلك، يقال: أحفى في المسألة إذا ألح فيها وأكثر منها.

قوله: «فأضحيت» هنو بالنضاد المعجمة وبعند الحناء يناء مثناة تحنت، قبال صناحب «المطالع»: معناه صرت في وقت الضحى.

قوله: إن ابن عباس حين سألوه «قال: على الخبير سقطت» فيه: دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحته للحاجة، وإنما ذكر ابن عباس ذلك؛ ترغيبًا للسامع في الاعتناء بخبره، وحثًا لـه على الاستماع له، وأنه علم محقق.

قوله: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ: «انْحَرْهَا ثُـمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلُهُ عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ».

فيه فوائد منها: أنه إذا عطب الهدي وجب ذبحه وتخليته للمساكين، ويحرم الأكل منها، عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب، سواء كان الرفيق مخالطًا لـه أو في جملة الناس من غير مخالطة والسبب في نهيهم قطع الذريعة؛ لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه.

واختلف العلماء في الأكل من الهدي إذا عطب فنحره، فقال الشافعي: إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك، وله تركه، ولا شيء عليه في كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك، وله تركه، ولا شيء عليه في كل ذلك؛ لأنه ملكه، وإن كان هديًا منذورًا لزمه ذبحه، فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت، فإذا ذبحه غمس نعله التي قلده إياها في دمه، وضرب بها صفحة سنامه وتركه موضعه؛ ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله، ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقًا؛ لأن الهدي مستحق للمساكين، فلا يجوز لغيرهم، ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة، وَلا يَجوز لفقرَاء الرفقة، وَفي المراد بالرفقة وَجهَان لأصحابنًا:

أَحَدهمَا: أنهم الذينَ يخَالطونَ المهدي في الأكل وَغَيره دون بَاقي القَافلَة.

وَالثاني: وَهُوَ الْأَصَح، وَهُوَ الذي يَقتَضيه ظَاهِر الحَديث، وَظَاهِر نَص السَّافعي وَكَلَّام



جمهور أصحَابنًا، أن المرَاد بالرفقَة: جَميع القَافلَة. اه

والحكمة من هذا:أن الرسول بَلْيُلْكُلْكُلْكُلْكُلْكُلُو منعه ورفقته من أكل الإبل؛ لئلا يُتخذ ذلك وسيلة إلى الجرأة عليها وذبحها بدون وجه، ويؤخذ من هذا سد الذرائع، وأنه لا بأس أن يُمنع الإنسان مما هو له؛ سدًّا للذريعة، وسد الذرائع - والحمد الله - أصل ثابت بالقرآن والسنة، وورد كذلك عن الصحابة والله عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والله إذا الرجل طلق زوجته ثلاثًا، أن يرجع إليها؛ سدًّا للذرائع، حيث وقع ذلك من الناس فأكثروا من الطلاق الثلاث، فمنع من الرجوع من أجل أن ينتهوا عن هذا.

وهذا باب عظيم، ينبغي لطالب العلم أن ينتفع به، ولكن لا يُفْرِط فيه حتى يمنع ما هو حلال.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَلته:

(...) وَحَدَّنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثْ بِثَهَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرُ أَوَّلَ الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَذْكُرُ أَوَّلَ الْحَدِيثِ.

في السياق الأول قال: «بِسِتَّ عَشْرَةَ بَكَنَةً»، وفي هذا السياق قبال: «بِثَمَانَ عَشْرَةً» ومشل هذا الاختلاف، لا يضر، ولا يقبال: إن هذا يجعل الحديث منضطربًا لاختلاف الروايات فيه؛ لأن المقصود -الذي هو الحُكُم- لا يتأثر بكونها ثمانية عشر أو ستة عشر.

**€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلْلته:

٣٧٨ – (١٣٢٦) حَدَّثَنِي أَبُو خَسَّانَ المِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ ذُوَّئِيًّا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ إِللَّهُ نِ شَلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ إِلْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ».

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

(٦٧) باب وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَانِضِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْ اللهُ:

٣٧٩-(١٣٢٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَـالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْهَانَ الأَّحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يَنْمُرِفُونَ كُلُّ وَجْهٍ. وَلَمْ يَقُلُ: فِي. يَنْهِرَ نَا يُشْعَرِفُونَ كُلُّ وَجْهٍ. وَلَمْ يَقُلُ: فِي.

٣٨٠-(١٣٢٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُّو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ- قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الْحَائِضِ (١٠).

٣٨١-(...) حَلَّنَى عُمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَعْدُرَ الْحَافِضُ قَبْلَ أَنْ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِلَلِكَ رَسُولُ لَكُونَ آخِرُ عَهْلِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا فَسَلْ فَلَاتَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمْرَهَا بِلَلِكَ رَسُولُ لَكُونَ آخِرُ عَهْلِهَا بِالْبَيْتِ؟ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُو يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَا قَدْ صَدَقْتَ.

قوله: «إمَّا لَا» يعني: إن لم تقتنع، وهي مركبة من «إن» الشرطية، و «ما» الزائدة للتوكيد،
 والمعنى: إلا تقتنع فَسَلْ.

أما بالنسبة لطواف الوداع: فطواف الوداع واجب على من أراد السفر إلى بلده إذا كان حاجًا، أو مُعتمرًا على القول الراجح؛ لأن العمرة حجَّ كما سمَّاها النبي عَلَيْ في حديث عمرو بن حزم المرسل المتلقى بالقبول قال: «هِيَ الحَجُّ الأَصْغَر» (٧).

ولكن وجوب طواف الوداع لم يثبت إلا بعد أن انتهت العمرة التي اعتمرها الرسول عَلَىٰ الله الله عَمر، ولم يأمر الناس بطواف الوداع في الله الله عَمر، ولم يأمر الناس بطواف الوداع فيقال: لأن ابتداء الفرض كان متأخرًا عن العمرة، فلو كان الفرض -طواف الوداع - قبل عُمرِه ثم اعتمر ولم يطف، صار دليلًا على أن العمرة لا يجب لها طواف الوداع، وحيث إنه لم يجب إلا في حجة الوداع فلا يمكن أن يكون في تركه على طواف الوداع في عُمرِه دليل على أن

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>أخرجه البخاري (۱۷۵۵).

<sup>(</sup>٢)سبق تخريجه.

الوداع لا يجب في العمرة .

ثم إن العُمَر التي اعتمرها النبي على: عمرة القضاء وكانت في السُنة السابعة، وعمرة الجِعْرَانة في السُنة السابعة، وعمرة الجِعْرَانة دخلها ليلًا -أي: دخل مكة ليلًا - وخرج منها على الفور، فلم يكن عليه طواف وداع؛ حتى لو فُرِضَ أنه واجب في هذا الوقت لم يكن عليه طواف وداع؛ لأنه طاف وسعى وخرج.

فالراجح: أنه يجب طواف الوادع على الحاج والمعتمر، لكن من طاف وسعى، وقصّر ورحل في العمرة كفاه؛ لأن عائشة شخط اعتمرت بعد أن انتهى الحج (١٠). فكفاها طوافها في العمرة عن طواف الوداع.

ويسقط طواف الوداع أيضًا عن الحائض، والدليل: هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف -رحمه الله تعالى- فالحائض لا يلزمها أن تطوف للوداع، أما طواف الإفاضة -طواف الحج- فلا يسقط عن الحائض، فلابد أن تطوف.

لكن ماذا تفعل إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة، ورفقتها لم ينتظروها ولا يمكن أن ترجع، فماذا تصنع؟

> قال بعض العلماء: تعتبر مُحْصَرَة، فيجب عليها أن تذبح هديًا وتنصرف إلى بلدها. وعلى هذا القول لا يكون لها حج؛ لأنها لم تأتي ركنًا من أركانه.

وقال بعضهم: بل تطوف ويجب عليها فدية؛ لتركها واجب الطواف وهو الطهارة.

وقال بعضهم: تبقى على إحرامها حتى تقدر أن تعود إلى البيت أو تموت، وهذا القول فيه مشقة عظيمة؛ لأن على هذا القول يبقى عليها من محظورات الإحرام: الجماع والنكاح وما أشبه ذلك، وفيه مشقة عليها.

واختار شيخ الإسلام تَحَلَّلُهُ قولًا هـو الـراجح: أنهـا إذا لم يمكنهـا أن ترجـع ولم يمكـن أن ينتظرها رفقتها، فإنها في هذا الحال تتلجم -يعني: تجعل حفاضة على فرجها - وتطوف، ويكون طوافها هنا للضرورة، وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا إياه.

ولكن لا يجوز أبدًا أن نفرط في هذا الأمر، فنقول مثلًا: من حاضت ولا يمكن لرفقتها أن يبقـوا معها، فإنها تتلجم وتمشي ولو كان سفرها إلى جدة مثلًا أو إلى المدينة أو إلى الرياض؛ لأن هذا غلـط؛

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

لأن جميع اللاتي في المملكة يمكن أن يرجعن إذا طَهُرن ولا يشق عليهن ذلك. والله أعلم (١).

### **€988€**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَدُلَتْهُ:

٣٨٧ – (١٢١١) حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّنَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَحُرُوةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَغِيَّةُ بِنْتُ حُبَيٍّ بَعْدَ سَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكُرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ «أَحَابِسَتُنَا هِيَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْمُسْتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ الللللللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الل

هذا دليل واضح: أن الرسول بَلْنَالْقَالِيلُهُ أَسقط عن صفية طواف الوداع؛ لأنها كانت حائض، لكنه لم يُسقط طواف الإفاضة عن الحائض، وقد سبق أن ذكرنا أن العلماء رَجَهُ مُلِنهُ اختلفوا فيما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة:

فمنهم من قال: تكون كالمُحْصَرَة فتلبح هديًا وتحل من إحرامها، لكن لا يحسب لها الحج. ومنهم من قال: تطوف وتفدي بدم.

ومنهم من قال: تبقى على إحرامها حتى تطوف ولو سافرت إلى بلدها، وحينئذٍ يبقى عليها من محظورات الإحرام: الجماع ودواعيه، وكل ما يتعلق بالنساء.

ومنهم من قال: إنها تتحفض؛ يعني: تضع حفاضة على فرجها ثم تطوف للضرورة، وهذا ذكرنا أنه أقرب الأقوال إلى الصواب، وأنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

﴿ وَفِي قُولُه: ﴿ أَحَابِسَتُنَا هِي؟ ﴾: دليل على أنه يجب أن ينتظر الناس الحُيَّضَ من النساء؛ لقوله: ﴿ أَحَابِسَتُنَا هِي؟ ﴾، لكنا إذا لم يفعلوا فتأتي الأقوال التي أشرنا إليها.

أما إعراب (أَحَابِسَتُنَا هي؟) فيجوز فيها وجهان:

<sup>(</sup>١) رجل يقول: إنه بعد التحلل الأول حصل منه نظر إلى عورة امرأة مغلظة، فأنزل نتيجة ذلـك، هـل عليـه كفارة أم لا؟

الجوابُ: إن كان كرر النظر فهو آثم، وعليه -على رأي الفقهاء- كفارة أذى، يعني: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبع شاة، أو صيام ثلاثة أيام، وإن كان مجرد نظرة واحدة، لكن بدأ يفكر فليس عليه شيء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٥٧).

الأول: أن تكون (حابسة) خبرًا مقدمًا؛ يعني: أهي حابستنا.

والثاني: أن تكون (حابسة) مبتدأ، و(هي، فاعل أغنى عن الخبر.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَاللهُ:

٣٨٣-(...) حَلَّنَيٰ أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّنَا وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَـلَا الإسْنَادِ قَالَتْ: طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَمَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّبْثِ.

(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ- حَدَّثَنَا لَبُثْ.ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ.ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ كُلُّهُمْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَارِسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؟ أَنْهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ قَدْ حَاضَتْ. بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

٣٨٤-(...) وَحَلَّمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَلَّمْنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُحَسَدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: عَائِشَةَ قَالَتْ: فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَكْ إِنَنْ». «أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟». قُلْنَا: قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ: «فَلَا إِنَنْ».

٣٨٥-(...) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَانِشَةَ؛ أَنَهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: وَمُثَلَّهَا يَخْبِسُنَا اللَّهِ ﷺ: وَمَعْلَهَا تَحْبِسُنَا اللَّمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ مِعْكُنَّ مِعْكُنَّ مِعْكُنَّ مَعْكُنَّ مِعْكُنَّ مِعْكُنَّ مِعْكُنَّ مِعْكُنَّ مَعْكُنَّ مِعْكُنَّ مَعْكُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلْبَيْتِ؟». قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «فَاخْرُجْنَ».

٣٨٦-(...) حَدَّنَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّنَنِي يَحْتَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ -لَعَلَّهُ قَـالَ، عَنْ يَحْتَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ -لَعَلَّهُ قَـالَ، عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ. فَقَالُوا: إِنَّهَا حَائِضٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَـالَ: «فَالَتَعْفِرُ مَعَكُمْ». وَإِنَّهَا لَكَابِسَتْنَا؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْدِ. قَالَ: «فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ».

٣٨٧-(...) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنَتَّى، وَابْنُ بَشَادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ وَحَدَّثَنَا مُسْعَبَةُ مَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، عَنِ وَحَدَّثَنَا مُسْعَبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَكَ أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَةٌ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً. فَقَالَ: الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: الْمَانْفِرِي، وَعَفْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا». ثُمَّ قَالَ لَهَا: الْمَانْتِ الْعَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: الْمَانْفِرِي،

(...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ.ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، مَنْ مَنْصُورٍ جَمِيعًا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. نَحْوَ حَدِيثِ الْحَكَمِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لا يَذْكُرَانِ: كَثِيبَةً حَزِينَةً.

قوله: «عَقْرَى حَلْقَى» هذا يقال على ضَرب الأمثال، فالعَقْرُ معروف وهـ و عَقْـرُ الإبـل بقطع أعضائها وما أشبه ذلك ويقال: عَقَرَكَ الله؛ أي: أصابك بالعُقْر.

وأما وحُلُقَى، فمعناه: فات المصيبة؛ لأن في الجاهلية كانت تحلق رأسها للمصيبة، لكن هذا يجري مجرى الأمثال -كقوله: (تَرِبَتْ بَدَاكَ) (() - ولا يقصدون حقيقة الدعاء.

**≶888**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ نَحَلَّاللهُ:

## (٦٨) باب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَفْبَةِ لِلْحَاجُ وَغَيْرِهِ، وَالصَّلَاةِ فِيهَا وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلُهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلُهُ:

٣٨٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا حَادٌ، حَدْثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَشْحِ فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَمْبَةِ وَأَرْسَلَ إِلَى عُشْهَانَ بْنِ طَلْحَةً، فَجَاءَ بِالمِفْتَحِ فَفَتَحَ الْبَابِ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ النَّيِ ﷺ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُشْهَانُ بْنُ طَلْحَةً وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأَغْلِقَ، فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا فَلَلَ عَنْهُ اللَّهِ عَلِيًّا خَالِهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِيلًا لَا عَبُدُ اللَّهِ: فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَارِجًا وَبِلَالٌ عَلَى إِنْرِهِ، فَقُلْتُ لِيلَالٍ، هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَالَ: أَيْنَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُ ودَيْنِ تِلْقَاءَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦) من حليث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ مَا

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٥).

وَجْهِهِ. قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَمِنْأَلَهُ كُمْ صَلَّى؟

٣٩٠-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْسِنِ
عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا
عُمْرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لأَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا
عُمْرَ قَالَ: فَاللَّهِ لَتَعْطِينِهِ أَوْ
عُمْرَ قَالَ: فَاللَّهِ لَلْهُ لَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ لَلْهُ اللَّهِ اللهِ لَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٣٩٦-(...) وَحَلَّانَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْةَ، حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةَ حَ وَحَدَّثَنَا آبُو أَسُنَا إِنْ نُمَيْرٍ - وَاللَّفُظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَيِلَالٌ وَعُثْبَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلًا ثُمَّ وَنَعَ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَلَقِيتُ بِلَالا فَقُلْتُ آبَنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَيْنَ الْمُعَدُودَيْنِ المُقَدَّمَيْنِ. فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

٣٩٧-(...) وَحَلَّنَنِي حُمَنُدُ بنُ مَسْعَلَةَ، حَلَّنَا خَالِدٌ - بَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَلَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بنُ عَوْنِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ الْتَهَى إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَلْ دَخَلَهَا النَّبِي عَلَيْ وَيِلالٌ وَأَسَامَةُ وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُنْهَانُ بنُ طَلْحَةَ الْبَابَ قَالَ فَمَكَثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتِحَ الْبَابُ فَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْ وَرَفِيتُ وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُنْهَانُ بنُ طَلْحَةَ الْبَابَ قَالَ وَمَعَلَى النَّبِي عَلَيْ قَالُوا هَا هُنَا. قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُمْ كَمْ صَلَّى اللَّرَجَةَ فَلَحَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ أَبْنَ صَلَّى النَّبِي عَلَيْ قَالُوا هَا هُنَا. قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُمْ كَمْ صَلَّى اللَّرَجَةَ فَلَوْنَ النَّيْفُ مَنْ وَلَهُ وَحَلَّمَنَا ابْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْفُ ، عَنِ ابْنِ اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ وَبِلالٌ وَعُنْهَانُ مُنْ طَلْحَةَ فَا فَلُهُ مَا لَيْ وَبِلالٌ وَحُدُنانُ أَنْفُ وَلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالا فَسَالَتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ وَسُلُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنَ الْيَهُ فِي إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَامُ وَيُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمُ وَالْمَامَةُ مُنَا لَعُمُ وَلَى الْمَامُ وَيُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَمُ وَيُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَامُ وَيُنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَهُ وَلَيْنَ الْعَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمُ وَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَهُ عَلَى الْعَالَةُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَقُ الْتَلْعُونُ الْعَلَقُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَمُ صَلَّى الْعَمُ وَالْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَمُ عَلَى الْعَمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعِمْ الْعَمُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَقُ اللَّهُ ا

٣٩٤-(...) وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى، أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَيَعْرَفِي مَالِمُ بْنُ عَمْرَ فَأَخْبَرَنِي وَيِلَالٌ وَعُثْبَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَلَمْ يَدْخُلُهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ أُفْلِقَتْ عَلَيْهِمْ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَنِي وَيِلَالٌ وَعُثْبَانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَالِيَيْنِ.

٣٩٥-(١٣٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ بَكْرٍ قَـالَ عَبْـدٌ:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَطَاءِ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّهَا أُمِرْتُمُ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِلُخُولِهِ. قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَى، عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ، أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّيِّ ﷺ لَمَا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلُهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْمَتَيْنِ. وَقَالَ: اهَذَهِ الْقِبْلَةُ هُ. قُلْتُ لَهُ مَا نَوَاحِيهَا أَفِي زَوَاتِاهَا قَالَ بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ.

٣٩٦-(١٣٣١) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَاكُمٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَادٍ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَلَحَا وَلَمْ يُصَلِّ.

٣٩٧-(١٣٣٢) وَحَلَّثَنِي مُرَّغُجُ بْنُ يُونُسَ حَلَّثَنِي هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَالَتُهُ:

### (٦٩) باب نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَانِهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلُهُ:

٣٩٨-(١٣٣٣) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُـرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَـوْلَا حَلَاثَةُ عَهْـدِ قَوْمِـكِ بِـالْكُفْرِ لَنَقَـضْتُ الْكَعْبَـةَ وَلَجَعَلْتُ لِهَا خُلْفًا». وَلَجَعَلْتُ لَهَا خُلْفًا».

(...) وَحَلَّتُنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ وَأَبُو كُريْبِ قَالَا: حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْدٍ، مَنْ هِشَام بِهَذَا الإسْئَادِ.

٣٩٩-(...) حَدَّثُنَا يَعْتَى بَنُ يَعْتَى قَالَ: قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسَرَ، صَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّيِ يَعَلَى النَّهِ اللَّهِ بْنَ مُسَرَ، صَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّيِ يَعَلَى النَّهِ اللَّهِ الْكَعْبَةَ افْتَعَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ النَّي يَعِيْهِ النَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَابَرُ وَهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْكَابَرُ وَهُمَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرَدُ عَلَى عَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

في هذا الحديث من الفوائد: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ لأن النبي على ترك هذه المصلحة -وهو بناؤها على قواعد إبراهيم- خوفًا من المفسدة التي ستقع لكون قريش حديثى عهد بكفر.

غُلِّبت، وإن كانت المفاسد أكثر غُلِّبت، وإن تساويا غُلِّب جانب الحذر؛ يعني: دفع المفسدة.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَلْتُهُ:

٠٠-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَرُمَةً ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَرُمَةً بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَعُولُ: سَعِيدُ الأَيْلِيُّ مَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَقُولُ: سَعِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَعُولُ: هَلُولًا أَنَّ قَوْمَ لِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ - أَوْ قَالَ: بِكُفْرٍ - النَّهَا قَالَتْ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: هَلُولًا أَنَّ قَوْمَ لِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ - أَوْ قَالَ: بِكُفْرٍ - لاَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ، وَلأَذْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ !.

١٠٤ - (...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنِي ابْنُ مَهْدِي، حَدَّنَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ - يَعْنِي: ابْنَ مِينَاءَ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّيْرِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي خَالَتِي - يَعْنِي: عَائِشَةَ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكِ؛ لَهَدَمْتُ الْكَفْبَةَ فَٱلْزَقْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكِ؛ لَهَدَمْتُ الْكَفْبَة فَالْزَقْتُهَا بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا، وَبَابًا غَرْبِيًّا، وَذِدْتُ فِيهَا سِنَّةَ أَفْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ؛ فَإِنَّ قُرَيْشًا الْتَصَرَنْهَا حَيْثُ بَتَتِ الْكَعْبَة ».

في هذا الحديث فوائد: زيادة على ما سبق: وهي جواز نداء الرجل زوجته باسمها، فيقال: يا فلانة، وكذلك جواز نداء المرأة زوجها باسمه، ولا يُعَدُّ هذا عيبًا، مع أنه في عرف بعض الناس، يرون أن نداء الرجل زوجته باسمها مخالف للعرف ويستنكرونه، فيقول مثلًا: يا أهلي أو ما أشبه ذلك، أو يا أم فلان، وكذلك الزوج.

وفيه أيضًا: دليل على أن الحجر ليس كله من الكعبة، وإنما مقدار ستَّ أذرع؛ لقول النبي عَلَى الله على أن الحجر ليس كله من الكعبة، وإنما سبق: (بَنَيْتُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِيْرَاهِيمَ، فإذا عَلَى المُعَالَّةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَوَاعِد إبراهيم سنة أذرع فقط من الحجر، وليس كل الحجر.

وفيه أيضًا: وكذلك ما سبق: دليل على أن من ترك شيئًا الله صارت الخِيَرةُ فيما ترك.

الآن لو أن الرسول عَلَيْ التَلَاقَ اللهِ بناها على ما أراد وجعل لها بابين: بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا، وكلاهما ملصق بالأرض ومُسَقَّفَة؛ لحصل زحام شديد يهلك به الناس؛ لأن الرسول عَلَيْ النَّاقَ اللَّهُ الديان يهلك به الناس؛ لأن الرسول عَلَيْ النَّاق الناس بها؛ لأن الناس يدخل منهما الناس ويخرجون، فلو أنها كانت على هذا الوضع الآن لهلك الناس بها؛ لأن الناس يتزاحمون على ما هو دونها في الحرمة والقدسية ويُهْلِكُ بعضهم بعضًا، فكيف على الكعبة.

الآن لها بابان: باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس على فضاء وهواء غير مُستَقَف، وفي يسرٍ وسهولة، وهما البابان اللذان في الحجر، فحصل مراد النبي على من دخول الناس للكعبة بسهولة ويسر وعدم رَمَل فحصل المقصود، وهذا يؤخذ من عموم: من ترك شيئًا الله عوضه الله خيرًا منه، فكل شيء تُتركه الله فاعلم أن عاقبته خير.

### **€**888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَسْهُ:

٢ ' ٤ - (...) حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَاتِلَةَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي سُلَيْهَانَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَّةَ حِينَ خَزَاهَا أَهْلُ الشَّام، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرَكُّهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ المَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّنَهُمْ - أَوْ يُحَرِّبَهُمْ - عَلَى أَهْلِ الشَّام، فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ أَنْقُضُهَا ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا، أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَـا؟ قَـالَ ابْنُ عَبَّاس: فَإِنِّي قَدْفُرِقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا؛ أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدَعَ بَيْنًا أَسْلَمَ النَّـاسُ عَلَيْهِ وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا، وَيُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَوْ كَانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُوحِلُّهُ، فَكَيْفَ بَيْتُ رَبُّكُمْ؟ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلَاثًا ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي، فَلَسَا مَسْصَى الثَّلَاثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا، فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِلَّوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرُ مِنَ السَّهَاءِ حَتَّى صَعِلَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً، فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِـهِ الأَرْضَ، فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيرِ أَعْمِلَةً فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ. وَقَالَ ابْسُ الزُّبَيْرِ: إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النُّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَاثِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُع، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَـذُخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ ﴾ . قَالَ: فَأَنَا اليَوْمَ أَجِدُ مَا أَنفِقُ وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ، قَـالَ: فَـزَادَ فِيـهِ خَمْسَ أَنْرُع مِنَ الْحِجْرِ حَتَّى أَبْدَى أُمَّا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ نِرَاعًا، فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشَرَ أَنْرُعٍ، وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَلُهُمَا يُسْخُلُ مِنْهُ وَالآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ. فَلَيَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ المَلِكِ بْـنِ مَـرْوَانَ يُخْبِـرُهُ؛ بِـذَلِكَ وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أَشَّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْـلِ مَكَّـةً. فَكَتَـبَ إِلَيْهِ عَبْـدُ المَلِكِ: إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ، أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَسَأَقِرَّهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِسَ الْحِجْرِ فَرُدُّهُ، إِلَى بِنَاتِهِ وَسُدًّا الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ. فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَاتِهِ. الله الأمر من قبل ومن بعد، لكن لا شك أن من الحكمة -والحمد الله- والرحمة أن أُعِيدَ على بنائه الذي كان عليه الرسول مَمَنِّلُهُ اللهِ اللهِ .

قوله: (فَتَحَامَاه الناسُ أَنْ يَنْزِلَ ؟) يعني: خَشِيتُ أَن ينـزل؟ يعني: كـل واحـد احتمـى
 بالآخر، وقالوا: اصعد أنت؟ خوفًا أن ينزل أمرٌ من السماء.

لكن بقي عندنا أنه فيما سبق قال: (سِتَّ أَنْرُعٍ)، وهنا قال: (خَمْسَ أَنْرُعٍ) فبأيهما نأخذ؟ الجواب: نأخذ بالأول؛ أي بالزائد، وإن كان سياق هذا يدل على أنه قد ضبط الرواية. حيث ساق الحديث كله، لكن المعروف عند العلماء: أنه سِتَّ أَذْرُعٍ.

**€0888€** 

نُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَّتُهُ: .

٣٠٥-(...) حَلَقَنِي مُحَمَّدُ بِنُ حَمَّدُ بِنُ حَالِمٍ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ حُبَيْدِ بْنِ حَبْدُ اللَّهِ بْنِ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبْدُ اللَّهِ بْنِ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْوَانَ فِي خِلَافِيهِ فَقَالَ حَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُبْيِدٍ : وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافِيهِ فَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ : مَا أَطُنُّ أَبَا خُبَيْبٍ - يَعْنِي: ابْنَ الزَّيْرِ - سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَرْعُمُ أَنَّهُ سَمِعهُ مِنْهَا. قَالَ الْمَلِكِ : مَا أَطُنُ أَبَا خُبَيْبٍ - يَعْنِي: ابْنَ الزَّيْرِ - سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَرْعُمُ أَنَّهُ سَمِعهُ مِنْهَا. قَالَ الْعَلِيثِ الْمَلِكِ الْمَدِنِ الْمَلِكِ الْمَعْرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشَّرِكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَإِنْ بَلَا الْمَدِنِ الْمَدِنِ فَي الْمَدِنِ فَي الْمَدِنِ فَي الْمُولِ الْمَدْتُ اللَّهِ بَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْمُولِ المَدْتُ اللَّهِ بْنِ عُبْيْدٍ، وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ حَلَاءً قَلْهُ الْوَلِيدُ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِهِ وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَمْدِي إِنْ مَلَا عَلْهُ الْوَلِيدُ بْنُ عَلَا حَدِيثُ اللَّهُ بْنِ عُبْدِهِ وَذَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَلَى اللَّهُ الْوَلِيدُ اللَّهِ فِي وَمَلْ اللَّهُ مِن أَلُولُ اللَّهُ الْوَلِيدُ اللَّهُ الْمَلِكِ لِلْحَارِفِ : أَلَتَ سَيعَتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : وَدِدْتُ أَنِي تَرَكُمُ وَمَا تَحَمَّلَ الْمَلِكِ لِلْحَارِفِ : أَلْتَ سَيعَتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَكَ مَا تَعْمُ اللَّهُ فِي مَا لَا وَمُعْلُ الْمَلِكِ لِلْحَارِفِ : أَلْتَ سَيعَتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ : فَكَ الْمَلِكِ لِلْحَارِفِ : أَلْتَ سَيعَتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ : فَذَتُ أَنْ الْمَلِكِ لِلْحَارِفِ : أَلْتَ مَا تَعْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلِكِ لِلْحَارِفِ : أَلْتَ سَيعَتَهُ الْمُلِكِ الْمَلِكِ لِلْمَالِكِ الْمُلِكِ الْمَلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمَلِلُ الْمَلِكِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْمُلْكِ الْمُعْولَةُ الْمُ الْمَلْكُ الْمُ الْمُلْكِ الْمُعْمَلِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُ

(...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَلَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ.ح وَحَلَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ.

٤٠٤-(...) وَحَلَّنَي خَحَدُ بْنُ حَاتِم، حَلَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَة، عَنْ أَبِي قَزَعَة؛ أَنَّ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مُرْوَانَ بَيْنَا هُوَ يَعُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ: قَاتَىلَ اللَّهُ ابْنَ الزَّبَيْرِ

حَيْثُ يَكْذِبُ عَلَى أُمُّ المُؤْمِنِينَ يَقُولُ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَا عَائِشَةُ، لَوْلا حِلْنَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرُوا فِي الْبِنَاءِ ». فَقَالَ الْحَارِثُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ: لا تَقُلْ هَلَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَأَنَّا سَمِعْتُ أُمَّ المُؤْمِنِينَ تُحَدُّثُ هَذَا. قَالَ: لَـوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْدِمَهُ لَتَرَكْتُهُ عَلَى مَا بَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ.

على كل حال: يدل هذا على أنه تسرَّع، ولكن الحمد الله أنه هو الواقع؛ يعني: هـو الخيـر للأمة أن بقي على ما هو عليه.

لكن في هذا الحديث زيادة على «ست أذرع» إلى نحو «سبع أذرع»، ولهذا قال الفقهاء: «إنه ست أذرع وشيء»، يعني: حوالي النصف من الكعبة أخذًا بالزائد؛ لأن القاعدة: أن الزائد يكون معه زيادة علم.

ولعل هذا -إن شاء الله- ليس من باب الاضطراب الذي يوجب ضعف الحديث(١).

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ نَعَلَلْتُهُ:

### ( ٧٠) باب جَدْرِ الْكَفْبَةِ وَبَابِهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَلَّلته:

٤٠٦ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي: ابْنَ مُوسَى - حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَعَلَقَهُ: سبق في حديث عاتشة ث؛ أنها لما حاضت، قال لها النبي على: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في بالبيت ولا بالصفا والمروة، فما هو التوجيه لهذا الحديث مع ما ترون من أن الصفا والمروة يجوز للحائض أن تطوف بينهما؟

فأجاب تَعَلَّلْتُهُ قَائلًا: لأنه تابع للطواف؛ يعني: لا يمكن السعي إلا مسبوقًا بطواف نسك، فالحديث ليس فيه إشكال؛ لأنه لا يمكن أن تسعى بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف، فكونها لا تطوف؛ لأنها حائض، وكونها لا تسعى؛ لأن من شروط السعي أن يقع بعد الطواف؛ يعني: اختلفت العلة في المنع.

ضَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، حَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الْحِجْرِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَقَالَ فِيهِ: فَقُلْتُ: فسَمَا شَـأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لَا يُضْعَدُ إِلَيْهِ إِلَا بِسُلَّمِ؟ وَقَالَ: ﴿ عَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُويُهُمْ ١.

يعني: بدل أن تنكر قلوبهم.

والحجر له أسماء، منها: الحطيم، ومنها: الحِجْر، ومنها الجَدْر؛ لأن كل هـذه الأوصـاف

ولكن هناك وصفًا يقوله العامة، يقولون: ﴿حِجْرُ إسماعيلٍ ، وهـذا غلط؛ فـإن إسماعيل عَنْ السَّالْ اللَّه الله عن هذا الحجر شيئًا، وإنما كان الحِجْرُ في زمن الجاهلية.

ويُذكر أن قبر إسماعيل تحت الميزاب في نفس الحجر ، فقيل :حجر إسماعيل، وهذا أيضًا كذب، لا يمكن أن يكون القبر قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وللأنبياء والصالحين، فهو أيضًا كذب، والحجر إنما هو مُقْتَطَعٌ من الكعبة؛ لأن النفقة قَصَّرت بهم.

وأما ما يسمى بالشَّاذَرُوان وهو الدُّكَّةُ المحيطة بالكعبة ، فهذا ليس من الكعبة ، بــل هــو خــارج عنها، وإنما جُعِلَ عمادًا لها وحماية لها، وكان في البداية مبسوطًا يمكن للطائف أن يطوف عليه.

ولهذا تجدون في كتب الفقهاء: لا يصح الطواف على الشَّاذَرْوَان بناءً على أنه من الكعبة، وكان الطواف يمكن عليه؛ لأنه مسطح، لكن وَقَّقَ الله بعض الخلفاء وجعلـه هكـذا مُزَلَّقًـا، لا يمكن للإنسان أن يستقيم عليه ؛ لئلا يطوف عليه أحد.

ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تَحَلَّلُهُ: أنه ليس من البيت. وأنه لو فُرِضَ أن أحدًا طاف عليه فطوافه صحيح.

نُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

( ٧١) باب انْحَجُّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهِرَمٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ

نُمَّ قَالَ الإَمَامُ مُسْلِمٌ تَعَمَّلَهُ: ٧٠ ٤ - (١٣٣٤) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْكَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ

خَفْعَمَ تَسْتَغْنِيهِ، فَجَعَلَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَصْلِ إِلَى الشِّقَ الاَّخِرِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، اَفَاكُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ''.

الحج عن العاجز فيه تفصيل: فإن كان العجز يُرجى زواله، انتُظِرَ حتى يزول ، ثم يحج الإنسان بنفسه؛ لأن الأصل توجه الخطاب إلى الإنسان نفسه، فلا ينوب عنه غيره .

وإن كان لا يُرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يُرجى بُسرؤه، فإنه يُحَبِّع عنه، إن تبرع بذلك أحد فلا حرج، وإن لم يتبرع أحد وكان عنده مال، وجب عليه أن يقيم من يَحبَّج ويعتمر عنه بهذا المال.

ودليل هذا: ما ساقه المؤلف عن المرأة التي سألت النبي الله فأخبرته أن أباها شيخ كبير لا يشت على الراحلة: أفأحج عنه؟

قال: وَنَعَمْ ﴾. فأقرها النبي ﷺ على قولها: ﴿إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ ﴾ فــدلًا على أنه لا تشترط القدرة البدئية لوجوب الحج ما دام عنده مال.

فإن قال قائل: لو أنه حُجَّ عنه بناءً على أنه لا يُرجى بُرؤه، ثم شفاه الله ﷺ ، أيلزمه أن يحج؟ الجواب: لا؛ لأن ذمته برئت، وسقط عنه الطلب.

فإن قال قائل: جاء هذا الحديث في النيابة عن الإنسان العاجز مع حياته، فهل يُلحق بـذلك بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم والصلاة؟

الجواب: أما الصلاة فلم يرد قضاؤها عن الغير لا في الحياة ولا بعد الممات، وعلى هذا فلو مات الميت وعليه صلوات لم يصلها لعجزه، فإنها لا تُقْضى عنه.

وقولنا: لعجزه بناءً على الواقع: أن بعض المرضى يقول: إنه عاجز، ولا يستطيع أن يـصلي ويقول: إذا شفاني الله تعالى صليت.

والحقيقة: أن الصلاة لا يمكن العجز عنها؛ لأن الإنسان إما أن يصلي بجوارحه، وإما أن يصلي بجوارحه، وإما أن يصلي بقلبه، فإن كان يستطيع الحركة صلى بجوارحه قائمًا ثم قاعدًا ثم مضطجعًا، وإن كان لا يستطيع فإنه يصلي بقلبه؛ بمعنى: أنه يأتي بالأقوال، والأقوال لا يعجز عنها الإنسان غالبًا، وينوي الأفعال بالقلب، وحينتذ لا حاجة إلى الاستنابة فيها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥١٣).



فإن قُدَّر أنه مات ولم يُصَلِّ، فإنها لا تُقْضَى عنه؛ وذلك لأن العبادات مبناها عـلى التوقيف، ولم يرد عن النبي ﷺ أنه أذن لأحد أن يصلي عن أحد.

أما الصوم، فقد جاء به الحديث عن النبي ﷺ؛ ففي الصحيحين عن عائشة ﴿ اللهِ النبي ﷺ قال: «مَنْ مَاتَ وَحَلَيْه صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَارِثْه.

وإن كان بعض العلماء رَجِمَهُ إللهُ، قال: إن هذا في النذر لا في الفريسضة، ولكن هذا القول ضعيف جدًّا.

أولًا: لخروجه من العموم؛ أي: لخروج صيام الفريضة من العموم بناءً على هذا القول، والحديث عام: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَامٌ».

ثانيًا: كيف نحمل الحديث على صيام النذر، مع أنك لو قارنت بين صيام النذر وصيام الفرض لوجدت أن النذر أقل بكثير، فكيف يُحْمَلُ الحديث على الشيء النادر ويترك الشيء الغالب الكثير؟

فالصواب: أن الإنسان إذا مات وعليه صيام، فإنه يُقضى عنه، لكن متى يكون عليه الصيام؟

هذا فيه تفصيل؛ وذلك لأن المريض إذا مرَّ به الشهر؛ أي: شهر رمضان؛ فإن كان مرضه لا يُرجى برؤه، فلا صيام عليه أصلًا، إذ الواجب الإطعام عن كل يوم مسكينًا، وإن كان يُرجى برؤه ثم ثَقُلَ به المرض حتى مات، فإنه لا صيام عليه ولا يُقضى عنه؛ لأن هذا فرضه أن يَقَضِيَ بدل الصيام أيامًا، ولكنه لم يدركها فسقط عنه.

وأما إذا كان مرضًا يُرجى برؤه ثم شُغِيَ من المرض، ولكنه لم يبادر بالقضاء ثم هلك، فهذا هو الذي يكون الصوم واجبًا عليه، ويُصام عنه، وهو الذي يدخل في الحديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامٌ عَنْهُ وَلَيْهِ». فإن أبى الولي أن يصوم، فإنه لا إثم عليه، ويُطْعَمُ من تركته عن كل يوم مسكين. -

فإن قال قائل: المريض مرضًا لا يُرجى برؤه بالنسبة للصيام، إذا سافر ما الذي يجب عليه؟

الجواب: الإطعام لابد منه؛ لأن هذا الوصف، الذي هو علة العجز، وصف مستقر سواء كان حاضرًا أو مسافرًا، وإنما سقط الصوم عن المسافر رأفة به وسيقضيه، فلا يسقط عنه بالكلية، وأما من زعم من بعض العلماء أنه إذا سافر مثل هذا، فإنه لا إطعام عليه ولا صيام، فهو قول باطل، وليس ضعيف فقط، وإنما باطل؛ لأنه لا أساس له من الصحة، ولا وجه له، إذ إن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧) من حديث عائشة ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ

المسافر إنما يسقط عنه الصوم إشفاقًا عليه ورحمة به ثم يقضيه، ولم يسقط عنه بالكلية.

وأما الزكاة فلا شك أنها تقضى عن الميت إذا مات وهو لم يؤد الزكـاة التي وجبت عليـه، فإنها دَيْنٌ في تركته يُقضى قبل الميراث وقبل الوصية.

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الزكاة تقضى عن الميت؟

الجواب: أنها دين، وقد قال النبي ﷺ: ﴿ اقْضُوا اللَّهُ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ \* (١).

فإن قال قائل: لو أن الإنسان منع الزكاة لعدة سنوات تهاونًا مع اعتقاده بالوجوب، فهل يُلزم ورثته بأداء الزكاة من تركته أو لا؟ ثم إذا أدوا الزكاة هل يسقط عنه وعيد تـارك الزكـاة أو وعيـد مانع الزكاة؟

الجواب على السؤال الأول: أن نقول: نعم يلزمهم أن يؤدوها؛ لأنها دَيْنٌ لغيرهم؛ دَيْنٌ مستحق لأهل الزكاة على كل حال.

أما هل يسقط الوعيد؟ فالصحيح: أنه لا يسقط، وأنه يُعاقب عليه؛ لأنه تركه تركّا لا يريد أن خرجها.

فإذا قال قائل: إذا قلتم: إنه لا يسقط الوعيد عنه فما الفائلة من كون الورثة يخرجونه؟

قلنا: الفائلة أداء حق الغير، وهم أهل الزكاة.

وقد ذكر ابن القيم تَعَلَّلُهُ هذا في «تهذيب السنن»، وقال: إن هذا هو الذي تدل عليــه الأدلــة الشرعية: أنهم إذا أدَّوْا لا يجزىء عنه، وهذا هو الصواب.

وأما الحج فإنه يُحجُّ عنه في حال حياته إذا كان عاجزًا عجزًا لا يُرجى برؤه.

فإن قال قائل: هل يستحب الحج عن والديَّ سواء كانا أحياءً أم أمواتًا ، مع العلم أنهما حجًّا حجًّا حجًّا حجًّا العريضة، أم أُجَهَّزُ شخصًا للحج؛ استنادًا لقوله ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ هَازِيًّا فَقَدْ غَزَاً» (٢٠)

الجواب: إذا كانا أمواتًا فلا بأس، وكذلك إذا كانا عاجزين عجزًا لا يُرجى زواله، أما إذا كانا أصحاء، فالذي أميل إليه: أنه لا يصح التوكيل في النفل -نفل الحج- مع الصحة؛ لأنه لم يرد الاستنابة إلا في العجز، والعبادات إنما يقصد بها ذل العبد لربه عَمَّلُ وخيضوعه وتقربه إليه، والنائب لا يأتي بذلك، ربما يكون هذا مُحْرِمًا بالحج، وذاك يتمتع بامرأته -المنوب عنه- في أين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥) من حديث زيد بن خالد كلُّك .

الذل والخضوع لله ﷺ؟!

لكن إذا كان عنده فضل مال، فالأفضل: أن يساعد من يريد أن يحج حجًّا واجبًّا فريـضة، ومن جهز حاجًّا فمثله.

فإن قال قائل: هل الأفضل أن يحج المرء عن نفسه أم يحج عن الوالدين؟

قلنا: الأفضل: أن يحج عن نفسه ، ويدعو لهم؛ لأن الرسول ﷺ أرشد إلى هذا في قوله: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُه إِلّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَتُتَفِعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ٢٪٠٠٠.

فإن قال قائل: هل يُصام عمن كان عاجزًا عجزًا لا يُرجى برؤه في حال الحياة؟

الجواب: لا فليس هو كالحج، وإنما قلنا: لا ، وليس كالحج؛ لأن له بدلًا وهو الإطعام ".

**€888€** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَتْهُ:

الله المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقطية المستقط المستوي حكى ظهر بعيره المتابع المستقط المستقط

قوله: افَحُجِّي عَنَّهُ لا شك أنه أمر، لكن هل يفيد الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة والك

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ تُعَلِّلُهُ: إذا قال رجل لابنه -وهو ميسور الحال-: إذا كان الحج في الغرفة المجاورة ما حججت، فهل يجوز للابن بعد وفاة أبيه أن يحج عنه؟

فأجاب تَحَلِّقَتُهُ قَائلًا: لا، لا يحج عنه، هذا لا يُحج عنه؛ لأنه لو حج عنه ما نفعه، ولا أبرأ ذمته، بخلاف الزكاة، فالزكاة كما قلنا يتعلق بها حق الغير، وإلا لقلنا -أيضًا-: لا يؤديها.

<sup>(</sup>٢) سنَّل الشيخ تَعَلَقَه: ما قولكم فيما يستدل به بعض أهل العلم من حديث الخثعمية، وما ورد فيه من أنها حسناه: بجواز كشف الوجه، فما توجيه ذلك؟

فأجاب تَعَلَقَتُهُ قَائلًا: توجيهنا: أن هذا استدلال بالمتشابه على المُحكم؛ لأن النصوص التي تدل على وجوب ستر الوجه كثيرة، وهذا مشتبه، فيحتمل: أن هذه المرأة جاهلة؛ ولهذا صرف النبي على وجه الفضل عنها؛ لئلا ينظر إليها وهي كاشفة، ولكن النبي الله لم يجابهها بالنهي؛ تأليفًا لها، أو أن المشروع في حق المُحرمة: كشف الوجه، فأبقى النبي من كشفها، وصرف وجه الفضل عن رؤيتها، فحصلت المصلحة دون المفسدة، وقد يكون كما قال بعضهم: إنه كان يرى جسمها فقط؛ أي: الهيكل -الجرم-، وهذا أضعف الإجابات، لكن مهما كان فالحديث محتمل. وحتى لو سَلَّمْنَا جدلًا: أنه دالً على الجواز، فلن يسوغ هذا في عهدنا؛ لكثرة الشر والفساد والفتن.

الجواب: الثالث؛ وذلك لأن فعل الأمر إذا كان جوابًا عن سوال في الجواز وعدمه فهو للإباحة، حيث إن الحج عن الأب والأم من بر الوالدين لا شك، وحينتذ يكون مستحبًّا، لا بهذا الدليل، ولكن بالدليل العام وهو بر الوالدين.

**€9888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْلَتْهُ:

## (٧٢) باب صِعُدِ حَجَّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلته:

٩٠٩ - (١٣٣١) حَلَّمْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَوِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَّنَةً، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُفْبَةً، عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، ابْنِ عُبَّاسٍ، عَنِ النَّيِّ ﷺ لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟». قَالُوا: المُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّيِ ﷺ لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟». قَالُوا: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ». مَنْ أَنتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ». وَهِل يجزى عنه؟

في هذا خلاف بين العلماء، والصواب: أنه لا يجزىء؛ لأنه ليس من أهل الوجوب؛ لعدم بلوغه، لكن له الحج نفلًا.

تُ وقوله عَنْالْتَالْتَالِيَّا وَنَعَمُ ، يدل على أن أجر الحج للصبي، وليس للولي كما يتوهمه العامة، فالعامة على العامة على أن أجره لوليه، والصواب: أن أجره له ، لكن الولي لـه أجر بقدر ما أحسن إلى هذا الصبي من التأديب والتوجيه، وما أشبه ذلك.

 وقوله: (فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًا) لم يُبَيَّن في هذا الحديث كم عمره ؟ هـل هـو مميز أو ليس بمميز؟

فإن كان غير مميز، فإن وليَّه ينوي عنه؛ يعني: ينوي عقد الإحرام عنه، وإن كان مميزًا أمبره أن ينوي فيقول: يا بني، قل: لبيك عمرة، قل: لبيك حجًّا وما أشبَه ذلك.

ولكن هل يترتب على حج هذا الصبي ما يترتب على حج البالغ من لـزوم الإتمـام والفديـة في المحظورات وترك الواجبات، أو هو طليقٌ حرٌّ إذا شاء أتم، وإذا شاء لم يتم؟

الجواب: أكثر العلماء على الأول، على أنه يلزم في حج الصبي ما يلزم في حج الكبير إلا فيما يسقط بالنسيان والجهل من المحظورات فيسقط عن الصبي.

وذهب الأحناف إلى أنه طليـق، إن شـاء اسـتمر، وإن شـاء قطـع النـسك، وإن شـاء فعـل المحظور، وإن شاء ترك الواجب؛ وذلك لأنه غير مكلف؛ لأنه رُفِع القلم عن ثلاثة وهذا منهم، وهذا أرفق بالناس ولا سيما اليوم، وهو أقرب إلى الصواب أيضًا من حيث النظر والدليل.

وعلى هذا فلا يشكل ما يفعله بعض الـصبيان إذا أحرموا بـه، ثـم إذا شـعر الـصبي بالمـضايقة تخلص من الإحرام وحلّ من إحرامه بدون دم إحصار؛ لأنه غير مكلف.

فتجد بعض الصبيان ، لا سيما الذكور، أما الإناث فأهون، لكن الذكور يكون عليهم إزار ورداء، فيتعب ويعاني من تلك المشقة، ثم يبدأ يصيح ويبكي، حتى يتخلص من إحرامه.

ولكن إذا استمر في إحرامه فكيف يطوف؟

نقول: إن أمكن أن يطوف بنفسه فعل، وإن لم يمكِن حُمِلَ -يحمله وليُّه-.

ثم هل يجوز أن يطوف به عِن نفسه وعن الصبي؟

الجواب: الذي نرى في هذه المسألة التفصيل، وهو إن كان الصبي يعقل النية فبلا بأس أن يحمله وليه وهو يطوف ويسعى، وإن كان لا يعقلها فلا يصح أن ينوي عن نفسه وعـن الـصبي، ولكن يطوف به بعد الطواف عن نفسه أو يستأجر من يطوف بهذا الصبي أو يسعى به.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَلتهُ:

٠ ا ٤ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ كُرِيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةَ صَبِيًّا لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَبَّج؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ، وَلَكِ أَجُرٌ ٩.

٤١١ - (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ؛ أَنَّ امْرَأَةَ رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَبُّجٌ؟ قَالَ: وَنَعَمْ، وَلَكِ أَجُرُّه. (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْبَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقْبَةَ، عَنْ

كُرْيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ نَحَلَّاللهُ:

### (٧٣) باب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةٌ فِي الْعُمْرِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَدُلَتُهُ:

١٤٥ - (١٣٣٧) وَحَدَّفَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: ﴿أَيُهَا النَّاسُ، قَدُّ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُوا». فَقَالَ رَجُلُ: أَكُلُّ عَام يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاتًا، فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُوا». فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلُّ عَام يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْحُ اللَّهِ عَلَى النَّعَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا نَرَ كُتُكُمْ، فَإِنَّا وَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى ال

هذا حديث عظيم فيه: بيان أن الفرض -فَرْضَ الْحَجِّ- مرةٌ واحدة في العمر إلا بنـذر ، فـإن النذر يجب الوفاء به؛ لقوله النبي ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ»(١).

وفيه: دليل على أنه لا يجب على من حج وقصد مكة أن يُحْرِمَ من الميقات إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة، خلافًا لقول من يقول من العلماء: إنه إذا أراد مكة أو الحرم، فإنه يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات، إلا مسائل خاصة استنوها كصاحب الحاجة المتكررة كالحَطَّاب، وكذلك من دخلها لقتال مباح أو ما أشبه ذلك.

وفيه: دليل على أن بعض الناس قد يحصل منه ما لا ينبغي مع توقيره لمن يخاطبه ويناقشه، وذلك أن هذا الرجل لا شك أن في قلبه من تعظيم الرسول بَلْبُلَالِلَّالِلَّا الشيء الكثير، ومع ذلك سأله هذه المسألة، ثلاث مرات يقول: «أكُلَّ عامٍ؟» وكان الدي ينبغي أن الرسول بَلْنَالِثَلْاَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُوا، أن يقول: سمعنا وأطعنا، ويحصل الفعل بواحدة.

وفيه: أن الفعل المطلق لا يقتضي التكرار إلا بدليل، وأن الامتشال يحصل بالفعل مرة؛ لقول تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَ النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ النّفظات الله النبي عَلَيْهُ أن الحج لا يكون إلا مرة.

وفيه: أن النبي عَلَيْ يحكم بالشرع حكمًا فوريًّا؛ لقوله: ﴿ لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، فهـذا دليـل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦) من حديث عائشة المنط.

على أنه بَلْنَالِمَالِكَ له إذن من الله بالإيجاب أو التحريم، ويؤيد هذا قوله ﷺ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلُّ صَلَاقٍا ('')، وقوله ﷺ في صلاة العشاء حين تـأخّر: «إِنَّـهُ لَوَقْتُهَـا لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ا''').

ولكن ما يفعله الرسول مَمْنَالْمَالِلَهُ من تشريع هو تشريع من الله عَلَيْ؛ لإقرار الله إياه على ذلك. في هذا الحديث فوائد:

منها: أن للإنسان أن يسكت إذا كان السؤال في غير محله؛ لقوله: «فَسَكَتَ»، فإذا سأل إنسان سؤالًا في غير محله، فلا بأس على المسئول أن يسكت؛ ويضرب عنه صفحًا.

ومنها: فائدة نحوية، وهي: اقتران اللام بـ (ما) النافية في جواب (لو)؛ لقوله: (لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمُ». والأفصح: حذفها، لكن يُسَهِّلُ هـذا أنها عطفت على إثبات دخلت فيه اللام: (لَوَجَبَتْ، وَلَهَا اسْتَطَعْتُمُ».

وعلى هذا إذا قلت: «لو كلمتني لما هجرتك» أو « لو كلمتني ما هجرتك» أيهما الأفصح؟ الجواب: الثاني أفصح، لكن إذا سبقه إثبات مقرون باللام، صار اقتران المنفي باللام سهلًا وسائغًا، على أنه يوجد في اللغة العربية اقتران اللام بالنفي لكنه قليل كما في قول الشاعر:

ومنها: أنه ينبغي الأدب مع الرسول بَلْنَالْمَالِينَا لَهُ لَقُولَه: «فَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ» وهذا هو ومنها: أنه ينبغي الأدب مع الرسول بَلْنَالْمَالِينَا لِللهِ لقولَه: «فَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ» وهذا هو الواجب؛ لأن الإنسان قد يسأل عن شيء لم يوجب، فيوجب من أجل مسألته، أو لم يُحَرَّمْ فيُحَرَّمُ من أجل مسألته ، فيكون في السؤال الأول إلزام الناس بما لا يلزمهم، والثاني: منعهم مما ليسوا ممنوعين منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢) من حديث أبي هريرة كلف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧١) من حديث ابن عباس الله ال

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٧٧)، ومسلم (٩٩٥) من حديث المغيرة بن شعبة كالنخ.

فلابد أن يسأل الإنسان عنه.

ولْيُعْلَمُ أنه يُفَرَّق بين سؤال طالب العلم والعامي، قد يسأل العامي عن سؤال يكون سائغًا؛ لأنه يجهله ، وقد يسأل نفس السؤال طالب العلم، ونقول: هـذا غيـر سـائغ؛ لأنـه يمكنـه -أي: طالب العلم- بأدنى سهولة أن يرجع إليه من أدنى كتاب.

وفيه: وجوب فعل ما أمر به الرسول عَلَيْهُ اللَّهُ القوله: ﴿ إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾.
وفيه: أن ما لم يُسْتَطَعْ فلا يجب؛ لأن النبي عَلَيْ عين وجوب الامتثال بالاستطاعة، ولكن إذا
لم يستطع شيئًا من الواجبات ، فإن كان له بدل انتقل إلى بدله، كما في بعض الكفارات، وإن لم
يكن له بدل سقط، وإن عجز عن الأصل، وعن البدل سقط.

مثال ذلك: كفارة القتل فيها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع سقطت. كفارة الظهار: فيها عتق رقبة فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا فإن لم يستطع سقطت.

أما كفارة القتل فليس فيها إطعام، إذا عجز عن الصيام سقطت فلا شيء عليه.

وفيه: وجوب اجتناب المنهي عنه قليلًا أو كثيرًا؛ لأنه لم يقل: اجتنبوا منه ما استطعتم، بل قال: اجتنبوه كله؛ لأن الكفّ سهل، فلا أحد يعجز عن الكفّ ، لكن الفعل قد يعجز عنه الإنسان؛ ولهذا في الأمر قال: «فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وفي النهي قال: «اجْتَنِيُسُوهُ»؛ لأن الاجتناب كفّ، والكف لا يُعْجَزُ عنه.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ كَعَلَّلْهُ:

# ( ٧٤) باب سَفَرِ الْمَزَأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍ وَغَيْرٍهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَ كَاللَّهُ:

٤١٣ - (١٣٣٨) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ-، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، حَنِ ابْنِ عُمَرً؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تُسَافِرِ المَـرُأَةُ ثَلَاثُـا إِلَا وَمَعَهَا ذُو يَحْرَمِ '''.

۞ قوله: ﴿ وَ عَرْمٍ اللَّهُ يعني: صاحب محرم؛ أي: كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٨٦).

سبب مباح، هذا هو المَحْرَمُ.

فالمحرمات بالنسب سبع: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، هؤلاء كلهنَّ محارم.

فإن قال قائل: خالة الأم، هل هي محرم لابن بنتها؟

الجواب: نعم؛ لأن القاعدة التي ينبغي أن نفهمها: أن عم الإنسان عـمٌ لــه ولعقبــه إلى يــوم القيامة، وخال الإنسان خال له ولعقبه إلى يوم القيامة.

أما قولنا: «أو سبب مباح» السبب المباح شيئان: الرضاع والمصاهرة، فالمحرمات من الرضاع نظير المحرمات من النسب، فهنَّ سبع.

أما المحرمات من المصاهرة فهنَّ أربع:

أم الزوجة، وبنت الزوجة، لكن الثاني لابد فيه من الـدخول بأمهـا وهـي الربيبـة، والثالثـة: زوجة الابن، والرابعة: زوجة الأب.

وقولنا: «بسبب مباح» خرج به السبب المحرم كالبنت من الزنا -والعياذ بالله-، فإنها حرام على الزاني لكنه ليس محرمًا لها؛ ولذلك لا ترث منه ولا يرث منها، وخرج بذلك الملاعنة، وهي التي رماها زوجها بالزنا، وأجرى القاضي بينهما الملاعنة، فإنها تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا ولكنه ليس مَحْرَمًا لها.

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَوَمُلَاثُهُ:

(...) وَحَدُّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَآبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا آبِي جَدِيمًا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِذَا الإسْنَادِ. فِي رِوَاتِةِ آبِي بَكْرٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَاتِةٍ آبِي بَكْرٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَاتِةٍ آبِي بَكْرٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَاتِةٍ عَنْ آبِيهِ: «ثَلَاثَةً إِلَا وَمَعَهَا ذُو عَرَم».

اً ٤١٤ - (...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعُ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ يَنَظِهُ قَالَ: ﴿ لَا يَعِلُّ لِإِمْرَ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةً ثَلَاثِ لَيْ اللَّهِ فِاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةً ثَلَاثِ لَيْلِ إِلَا وَمَعَهَا ذُو عَرَم».

َ ١٥ - (٨٢٧) حُدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا، عَنْ جَرِيسٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ - وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ -عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِينًا

فَأَعْجَبَني، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعْ ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَلَا إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ: السَّمَعْ ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا تُسَافِرِ المَسْرَأَةُ يَسُومَيْنِ مَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الْمَحْرَامِ، وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا تُسَافِرِ المَسْرَأَةُ يَسُومَيْنِ مِنْ الدَّهْرِ إِلَا وَمَعَهَا ذُو يَحْرَم مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا» (۱).

﴿ قُولُه: ﴿ فَأَقُولُ عَلَى ۗ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعُ؟ الجملة هذه استفهامية حذف منها أداة الاستفهام، والتقدير: (أفأقول).

#### **≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَلْتُهُ:

١٦٤ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُلْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقُنَنِي: نَهَى أَنْ تُسَافِرَ المَرْأَةُ مَسِيرَةً يَوْمَيْنِ إِلَا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو عَرْمٍ. وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهَا اللهُ اللهِ مَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهُم بُنِ مِنْ جَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَا مِنْ قَزَمَ ﴾.

كَ ١٨٤ - (...) وَحَلَّنْنِي أَبُو هَسَّانَ المِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِ شَامٍ - قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَلَّنْنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ نَبِيً اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى عَرْم».

(...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ المُنَتَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: وَأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَا مَعَ ذِي عَرْمِ .

١٩٥-(١٣٣٩) حَدَّثَنَا تُتَيَّبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَئِثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٩٧).

حُرْمَةِ مِنْهَا) (١

في هذا اللفظ زيادة فائدة، وهي أنه لابد أن يكون المَحرم بالغّاعاقلا؛ لقوله: (رَجُلُه، والرجل هو البالغ، ولابد أن يكون عاقلاً؛ لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، وهذا لا يحصل مع كونه مجنونًا.

فإن قال قائل:وهل يشترط أن يكون موافقًا لها في الدين أو لا يشترط؟

الجواب: أما إن كان هو الأعلى كرجل مسلم يكون مَحْرَمًا لابنته غير المسلمة، فهذا لا شك في جوازه، ولا شك في أنه مَحْرَمٌ ويحصل به المقصود، أما لـو كـان العكـس فكـان الأب كافرًا والبنت مسلمة، فهل يكون مَحْرَمًا لها؟

الجواب: إن أمِنَ فهو مَحْرَمٌ، وإن لم يُؤْمَنُ فلا، وهذه المسألة خطيرة جدًّا تقع في زماننا الآن فيما لو كان الأب لا يصلي، والبنت تصلي ومستقيمة، فإن بعض الآباء الذين لا يصلون تكون البنت عندهم أكره من أي إنسان ولا يُؤمَنُ عليها، لا أقول: لا يؤمن عليها؛ بمعنى: أنه ربما يفعل بها الفاحشة، فهذا نادر، ولكن إن وقع فهو نادرٌ جدًّا جدًّا، لكن لا يُؤمَن عليها أن يُسَيِّبها ويدعها ولا يَصُونُها؛ لأنه يكرهها؛ فمثل هذا لا يكون محرمًا، ولا يجوز معه السفر.

### **€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَيْهُ:

م عن ابن أبي ذئب، حَدَّثَنَا مَعْرُ بنُ حَرْب، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيد، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَئْب، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَعِدُّ لَا مُرَا أَوْ تُنْفِينُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةً يَوْمِ إِلَا مَعَ ذِي عَرَمٍ ﴾.

ذكرنا قبل قليل إذاً كان مسلمًا وابنته غير مسلمة، والحديث يقول: «الإمْرَأَةِ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ» فهل نقول: مفهومه: أن من لا تؤمن بالله واليوم الآخر لها أن تسافر بلا محرم؟

إذا كان الأمر كذلك؛ فمعناه: كل هؤلاء النساء اللاتي تسافرن من أورب إلى آسيا أو بالعكس، وهن كافرات لا شيء عليهن؛ لأن الحديث يقول: «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَّوْمِ الآخِرِ».

والجواب: أن يُقال: إن هذا الوصف المقصود به: الإغراء والحث، وبيان أن التزام المحرم من مقتضيات الإيمان، وأن السفر بلا محرم من نواقص الإيمان، وهو أسلوب معروف عند

ر ١) أخرجه البخاري (١٠٨٨).

العرب وفي اللغة العربية، كما تقول: إن كنت رجلًا فافعل كذا.

**€988€** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّقَهُ:

٤٢١ - (...) وَحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدِ المَعْبُدِيّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُنَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالبَوْمِ المَّخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمِ وَلَئِلَةٍ إِلَا مَعَ ذِي عَرْمِ عَلَيْهَا ﴾.

ُ ٤٢٢ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يَمْنِي: ابْنَ مُفَضَّلٍ- حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاتُ إِلَا وَمَعَهَا ذُو تَحْرَم مِنْهَا».

٤٢٣ – ( أُ ١٣٤ ) وَحَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرُيْبٍ جَمِيعًا –عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُسُ كُرُيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً –، عَنِ الأَحْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمُحُـلْزِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَا وَمَعَهَا أَبُوحًا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُومًا أَوْ ذُو عَزَم مِنْهَا».

ُ (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَـدَّثَنَا الأَعْمَشُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٤٧٤ – ٤٧٤) حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ -قَالَ آبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ آبِي مَعْبَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: ﴿لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَ أَوْ إِلَا وَمَعَهَا ذُو عَرْمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةَ إِلَا مَعَ ذِي عَرْمٍ اللَّهِ الْمُقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَنِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتَيْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: ﴿انْطَلِقْ فَحُجَ مَعَ امْرَ آتِكَ اللهِ ﴾ [نَ الْمُواتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي اكْتُتَيْتُ فِي غَزْوةِ

(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّادٌ، عَنْ عَمْرُو بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ -يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْهَانَ- المَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْـنِ جُـرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ: ﴿لا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلا وَمَعَهَا نُو تَحْرَمٍ ٩.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۰۰٦).

هذه الأحاديث عن الصحابة: أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وكذلك عن غيرهم، بعضها مطلق وبعضها مقيد، والمقيد مختلف: بعضه مقيد بأكثر مما فوق ثلاثة أيام، ويعضه بثلاثة أيام، وبعضه بيومين، وبعضه بيوم، وبعضه بليلة، فالقيود مختلفة.

أما المطلق فلم يُقيد بشيء ومن حسن صنيع مسلم تَعَلَّلْتُه: أنه جعل المطلق بعد هذه المقيدات بهذه القيود المختلفة، وكأنه يشير إلى أن هذه القيود غير معتبرة، وأن المعتبر هو السفر مطلقًا، وهذا هو الصحيح؛ لأنه لما اختلفت المقادير تساقطت فأخذنا بالعموم؛ ولأن العلة موجودة في القصير والطويل، وهو الخوف على المرأة من الفتنة ومن الزلل.

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين سفر الحج وغيره، بل هو صريح في حديث عبد الله بن عباس حيث قال الرجل: «إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً»، فقال: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

وظاهر الحديث أيضًا: أنه لا فرق بين أن تكون على قدمها أو راكبة على بعير أو على بغل أو على حمار أو على سيارة أو على طائرة، وهذا هو الحق: أنه لا فرق بين أي مركوب، وبين أي امرأة، وبين أي حال حتى لو كانت آمنة ومعها نساء؛ فإنه لا يحل لها أن تسافر بلا محرم؛ لعدم التفصيل والتقييد، والقيد كما عرفتم مختلف.

وفيه أيضًا: وجوب حماية الزوج لزوجته حيث أمره النبي على أن ينطلق ويحج مع امرأته، وهو كذلك فيجب على الزوج حماية زوجته من المهالك والفتن، ولكن لو لم تكن قد خرجت، فهل يلزمه إذا طلبت أن يحج بها أن يجيب طلبها؟

الجواب: لا، على القول الراجح: أنه لا يلزم المَحْرَم أن يحج بمحرمه إذا وجب عليها المحج؛ لأننا لو قلنا بذلك لزم أن تُؤتُّمَ المحرم إذا أبى أن يذهب مع امرأت مثلاً، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أَخْرَىٰ ﴾ [الانتظاء ١٦٤].

أما إذا كانت قد سافرت، فإنه يجب عليه أن يلحقها؛ حماية وصيانة لها.

وفي الحديث أيضًا -حديث ابن عباس-: زيادة وهي عدم خلوة الرجل بالمرأة؛ لقوله: ﴿لا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ﴾ فأما خلو الصبي بالصبية، فجائز ما لم تُخْشَ الفتنة، وإلا فهو جائز.

وفيه أيضًا: أنه لا يخلوبها سواء أمِنَ نفسه أم لم يأمنها؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم(١)، ولا سيما في هذه المسألة نفسها، فَقَلَّ من يَسْلَم بلا خلوة، فكيف إذا كان بخلوة؟!

<sup>,</sup> ١) أخرجه البخاري (٢٠٣٨)، ومسلم (٢١٧٥).

فإذا قال قائل: ما ضابط الخلوة؟

قلنا: أن يخلو بها عمن يمكنه أن يدافع عنها، وعلى هذا فإذا كان الذي عندها صبيًا لا يـدري مـا يحصل أو ما يحدث لو حصل بينها وبين هذا الرجل الأجنبي شيء، فإن الظاهر: أنه لا يكفي.

فإن قال قائل: إذا كانوا رجلان خلوا بامرأة، هل يجوز؟

يقال: إن هذا قد يكون أعظم مما إذا خلا الرجل الواحد، وقد يكون أقل.

فنقول: قد يكون أعظم؛ لأنه يحتمل أن يتواطئا على الشرِّ والفساد، وتكون المرأة بينهما كالنعجة بين الذئبين.

وقد لا يكون الاتفاق بينهما، وكل واحد يَهَاب أن يتكلم أو أن يفعل بحضور الثاني، فيكون في وجود الثاني امتناع عمن يريد منهما الشر والفساد.

وعليه فيكون وجود الرجلين فيه تفصيل: إن كان الرجلان مُبَرِّزَيْنِ في العفاف والعدالة فـلا بأس وإلا فلا.

وهذا أيضًا: مقيد بما إذا كانت المرأة من معارفهما، وإلا فمن المعلوم: أنه لا أحد يُسمَوعُ أن يَخُلُو شابان بشابة مهما كان الأمر، لكن رجلان كبيران ويوجد امرأة من جيرانهما مثلًا تريد أن تركب معهما إلى المسجد أو ما أشبه ذلك، فهذا قد يبعد فيه الشر وسببه.

فإن قال قائل: إذا كان الخالي أخا الزوج، قلنا: هذا أشرُّ وأخطر؛ لأن النبي ﷺ لما قـال: «إِيَّـاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّساءِ»، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: «الحَمُوُ المَوتُ أَ"

قال بعض العلماء: يعني: أنه يجوز للحمو أن يخلو بـامرأة قريبـه؛ لأن المـوت لابـد منـه، فكذلك خلوة القريب لزوجة قريبه.

فنق ول: سبحان الله، الله يق ول: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَذِى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ﴾ [الشَّكَةُ: ١٨]. وهؤلاء يريدون أن يكون الموت طمأنينة، لكن هذا لا شك من التحريف وليس من التأويل، فقول الرسول: «الحَمُو المَوْتُ، يعني: احذروه وفروا منه؛ لأن الحمو يدخل البيت ولا يُسْتَنُكُرُ ولا يُسْتَغُرُبُ، وعنده جرأة بواسطة القرابة أن يدخل البيت ويخلو بالمرأة؛ فلهذا لا يجوز إطلاقًا أن يخلو الرجل بامرأة قريبه.

وفي هذا-أي: في قول الرسول عَلِي : «الحَمُو المَوْتُ اللهَ على أن رضاع الكبير غير

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢).

مُؤَثِّر؛ لأنه لو كان مؤثرًا لقال: «الحمو ترضعه المرأة» ويكون ولدًا لها.

فإن قال إنسان: أرأيتم ابن الزوج -وليس أخا الزوج- يخلو بها أيجوز؟ الجواب: نعم؛ لأنه محرم.

**€988€** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

### ( ٧٥) باب مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَلتهُ:

٥٢٥ - (١٣٤٢) حَلَّنَي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَ فِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ عَلِيًّا الأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَرَ ثَلَانًا ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُفْرِنِينَ، وإِنَّا إِلَى رَبُنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ إِلَى رَبُنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ إِلَى رَبُنَا لَكُمْ اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّوْءِ المُنْقَلَبِ فِي السَّفَرِ وَالْأَهُولِ، اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْأَهُ لِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ الْمَالَلِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي السَالِ وَالأَهُ لِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ وَذَا وَبِهِنَ : "آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُنَا حَامِدُونَ».

هذا الذكر يقوله الإنسان إذا ركب دابته؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَانِهِ مَاتَرَكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوُءا عَلَى ظُهُورِهِ مُثَمَّ تَذَكَّرُوا يَعْمَةً رَبِّكُمْ إِنَا ٱسْتَوَيْثُمْ عَلَيْهِ وَيَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَــَاهَنَدَاوَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّالَمُنْقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٢٠-١٣].

وهذا الحديث فيه زيادة على الآية وهو أنه يُكبر ثلاثًا، وفيه أيضًا الدعاء: «اللَّهُمَّ هَوَّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا»، وهذا خاص فيما إذا كان راكبًا لسفر، فقول القائل: سبحان الذي سخر لنا هذا تنزيهًا الله ﷺ وذلك أن الإنسان محتاج إلى هذا المركوب، والمركوب مُسَخَّرٌ له، أما الله ﷺ فليس بحاجة إلى أحد؛ ولهذا بدأ بتنزيهه: ﴿سُبَحَنَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَنَا الله والتسبيح كما سبق هو التنزيه.

🗘 وقوله: اسَخَّرَ لَنَا هَذَاهُ. أي: ذللَّه

۞وقوله: ﴿وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِنِينَ ﴾: أي: مُطِيقين.

﴿ وقوله: ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾. أي: بعد الحياة الدنيا، فيذكر الإنسان في سفره في الدنيا سفره إلى الآخرة.

﴿ وقوله: «اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِّر والتَّقْوَى ». البر: فعل الخير، والتقوى: اجتناب الشر.

وقوله: (وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى) ولا يرضي الله ﷺ في العمل إلا إذا كان خالصًا صوابًا.

أَ وقوله: «اللهمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا». يقوله الإنسان حتى وإن سافر في طائرة؛ لأنه ربما لا يهون عليه السفر.

﴿ وقوله: ﴿ وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهُ اللَّهِ عَلَى اجعل بَعيده قصيرًا ؛ لأن الشيء إذا طُوِيَ ردَّ طرفاه كـل واحد منهما إلى الآخر، فصار بذلك قصيرًا.

وقوله: «اللهم أنت الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، والخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ الله و جِعلا صاحب في السفر، وخليفة في الأهل؛ لأنه مع خلقه أينما كانوا، وهو تَلَا ف عرشه، فكونه صاحبًا في السفر وخليفة في الأهل لا يعني: أنه في المكان الذي فيه الناس، بل هو على عرشه جعلا ولكنه بكل شيء محيط.

وقوله: «اللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ». يعني: مشقة السفر، وعناؤه وتعبه.

🗘 وقوله: ﴿ وَكَابَّةِ المَنْظَرِ ٣. أي: المنظر الكئيب، وذلك بضيق الصدر وضيق النفس.

كُوقوله: «وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المال والأهل» سوء المنقلب؛ يعني: من المنقلب السيئ في المال والأهل؛ يعني: يتعوذ الإنسان أن يرجع إلى أهله، وهم على هذا السوء.

﴿ وقوله: «وإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ». أي : رَاجِعُونَ "تَــَاثِبُونَ» أي: راجعُــون إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته.

فالأوب الأول: حِسِّي، والثاني التوبة: معنوي.

🗘 وقوله: «عَابِدُونَ» أي: متذللون لله ﷺ.

🌣 وقوله: ﴿لِرَبِنَا حَامِدُونَ﴾ على ما يسر من الرجوع إلى الأهل.

وهذا الدعاء ينبغي للإنسان أن يحفظه؛ ليقوله عند سفره.ِ

فإن قال قائل: هذا الدعاء الزائد للرجوع، متى يقوله؟

الجواب: إذا ابتدأ بالرجوع، وكذلك إذا أقبل على بلده، والظـاهر: أنــه إذا أقبــل عــلى بلــده يقول: «آيِبُونَ»فقط؛ لأن الذكر الأول يقوله عند ركوبه.

فإن قال قائل: بالنسبة للآية التي ذكرناها هل هي خاصة بالسفر أو في كل الركوب؟ الجواب: الآية في كل الركوب، وأما هذا الذكر الخاص فهو في السفر.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّقَهُ:

٤٢٦ - (١٣٤٣) حُدَّنَي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْفَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ وَالْحَوْدِ بَعْدَ الْكَوْدِ، وَدَعْوَةِ المَظْلُومِ، وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ.

هذا كالأول في بعض ألفاظه، لَكن قوله: «الْحَوْرِ بعدَ الكَوْنِ» فالحور معناه: الرجوع، وعندي يقول: أن معناه النقصان، ولكنها في اللغة بمعني الرجوع كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَن يَوْمِهُ اللَّهُ عَمُورَ اللَّهُ المَسْتَرِكَة.

وأما «الكون» فهو الغني والسعة.

قَالَ الإِمَّامُ النَّوَوِيُّ رَحَلَاللهُ في شرح "صحيح مسلم" (٩/ ١٥٨، ١٥٩):

قوله: «والحور بعد الكون» هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم «بعد الكون» بالنون بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون، وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم، قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم قال: ورواه العذري «بعد الكور» بالراء، قال: والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون، قال القاضي: قال إبراهيم الحربي يقال: إن عاصمًا وهم فيه، وأن صوابه «الكور» بالراء. قلت: وليس كما قال الحربي بل كلاهما روايتان، وممن ذكر الروايتين جميعًا الترمذي في جامعه وخلائق من المحدثين، وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث، قال الترمذي بعد أن رواه بالنون: ويروى بالراء أيضًا، ثم قال: وكلاهما له وجه، قال ويقال: هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الـشر، هـذا كـلام الترمذي، وكذا قال غيره من العلماء معناه: بالراء والنون جيعًا: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص، قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهـو لفهـا وجمعهـا، وروايـة النـون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونًا إذا وجد واستقر، قال المازري في روايــة الـراء: قيــل أيضًا: إن معناه: أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها، يقال: كار عمامتـه إذا لفهـا، وحارها إذا نقضها، وقيل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس، وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم حار بعد ما كان؟ أي أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها. اهـ الظاهر: أن الراء أحسن وأفضل من النون.

قوله: (وَدَعُوَةِ المَظْلُومِ) هذا يتضمن شيئين: يتضمن التعوذ من الظلم، ومن دعوة المظلوم أن تصيب الإنسان.

أما الأول فهو من باب إطلاق السبب،وإرادة المسبب، وأما الثاني على ظاهره.

🗘 وقوله: ﴿وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ والعالِ؛ سبق.

**€888**€

نُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلتُهُ:

٤٧٧ - (...) وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ كِلَاهُمَا، عَنْ عَاصِم بِهَ نَا الإسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ فِي الْهَالِ وَالأَهْلِ. وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِمٍ قَالَ: يَبْدَأُ بِالأَهْلِ إِذَا رَجَعَ. وَفِي رِوَايَتِهِمَا جَمِيعًا: «اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ».

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ نَحَمْلَتْهُ:

### (٧٦) بابِ مَا يَقُولُ إِذَاقَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمُلَّلَّهُ:

٨٤٥ - (٤٤٩) حُدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّنَا أَبُو أُسَامَة، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُ وَ الْقَطَّانُ -، عَنْ عُبِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْمُمْرَةِ إِذَا أَوْنَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَلْفَدٍ كَبَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَحُدَهُ لا السَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْمُمْرَةِ إِذَا أَوْنَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَلْفَدٍ كَبَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَيْءٍ قَلِيرٌ، آيِبُونَ تَائِيُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا عَلِيرٌ، آيِبُونَ تَائِيُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا عَلَيْهُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، آيِبُونَ تَائِيُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا عَلَاهُ وَعُدَهُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، آيِبُونَ تَائِيُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا عَلَيْهُ اللهُ وَعُدَهُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، آيِبُونَ تَائِيُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِنَا عَلَى اللَّهُ وَعُدَهُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلْدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِيونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِينَا عَلَى اللَّهُ وَعُدَهُ وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَلِيرٌ، آيِبُونَ تَائِيونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا عَلَى إِلَيْ اللَّهُ وَعُدَهُ وَهُو عَلَى عُلَى مُؤَى اللَّهُ وَعُدَهُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَهُونَ عَلَى اللَّهُ وَعُلَهُ مَا اللَّهُ وَعُلَهُ وَعُلَمُ اللَّهُ وَعُلَهُ وَعُلَهُ وَعُلَى اللَّهُ وَعُلَهُ وَاللَّهُ وَعُلَهُ اللَّهُ وَعُلَهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَعُلَهُ وَاللَّهُ وَعُلَهُ اللَّهُ وَعُلَهُ وَالْمُ وَعُلُهُ اللَّهُ وَعُلَهُ وَالْمُ وَالْهُ وَعُلَهُ وَالْمَالِهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَعُلَهُ وَالْمُ وَالْهُ وَعُلَهُ وَالْمَالَونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُونَ الْمُؤْمُ اللْهُ وَاللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُ

هذا فيه: أنه إذا قفل وأوفى على ثنية أو فَدْفَدٍ وهو الشيء المرتفع يقــول بَمْلَيُلْكَالِمَالِيَلِيْ الله أكبــر ثلاثًا ثم يقول: «لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ، لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٩٧).

آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبُنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَـصَرَ عَبْدَهُ وَهَـزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

هذا يتناسب في قوله: «صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ عنما إذا قفل من الجيوش أو السرايا، وكذلك قوله: «ونصرَ عَبْدَهُ وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ وناسب أن يكبر إذا علا؛ لأن العالى يشعر بعلو وارتفاع، فيُذَكِّرُ نفسه بأن الله تعالى أكبر منه وأعظم كبرياء، فيقول: «اللهُ أكبر» كما أنه إذا هبط واديًا يقول: «سبحان الله»(۱). إشارة إلى تنزيه الله تعالى عن السفول والنزول.

*∞*888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَّلتْهُ:

(…) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ -يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةً-، عَنْ أَبَّـوبَ.ح وَحَـدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنْ مَالِكِ.ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كُلُّهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ إِلا حَدِيثَ أَيُّوبَ، فَإِنَّ فِيهِ التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ.

٤٢٩-(١٣٤٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عُلِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: أَفْتِلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ. وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى إِنْ كَنَا بِظَهْرِ المَدِينَةِ قَالَ: ﴿ آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُنَا حَامِدُونَ ». فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا المَدِينَة. (\*).

(...) وَحَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ كَتَمْلَاللهُ:

(٧٧) باب التَّغْرِيسِ بِنِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجُّ أَوِ الْعُمْرَةِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَلَّلُهُ:

٤٣٠ – (١٢٥٧) حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ يَعْنَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري (٣٠٨٥).

عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. ''

- قَالَ: حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ المُهَاجِرِ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَ قِ الَّتِي كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَ قِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّي بِهَا.

٤٣٢ - (...) وَحَدَّثَنَا عُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ المُسَيَّيِّ، حَدَّثَنِي أَنْسُ - يَعْنِي: أَبَا ضَـمْرَةَ -، عَـنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنْسَاخَ بِالْبَطْحَاءِ التَّي بِنِي الْحُكْنَفَةِ الَّتِي كَأَنَ يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٣٣٤ - (١٣٤٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ-، عَنْ مُوسَى - وَهُوَ ابْنُ عُفْبَةَ-، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَقِيلَ لَـهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. (\*).

عَلَا: ﴿ ٢٣٤ - (...) وَحَلَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارِ بْنِ الرَّيَّانِ، وَسُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ - قَالا: حَلَّمْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أُتِي وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. قَالَ النَّبِيَ ﷺ أُتِي وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. قَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالمُنَاخِ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي يَبْعُ وَيُنْ الْقِبْلَةِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ. اللَّهِ ﷺ وَهُو أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

(٧٨) باب لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُزْيَانٌ، وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجُّ الأَكْبَرِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَاللهُ:

٤٣٥ - (١٣٤٧) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَمِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْـبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْـرُّو، عَـنِ ابْـنِ

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٤٨٤،٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٣٣٦).

شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَلَّمْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْسُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَنَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرُهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُوَذَّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُبُّ بَعْدَ الْعَامِ مَشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ. مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً"

وله: (يوم الحجّ الأكبر). لأنه -أي: يوم العيد- لانظير له في اجتماع الأنساك، إذ إن فيه الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق والطواف والسعي؛ ولهذا سُمّي يـوم الحـج الأكبر.

فيوم التروية ليس فيه إلا نسك واحد وهو الإحرام والمبيت بمنى، واليوم التاسع فيه الوقوف بعرفة فقط، وليلة العاشر فيها المبيت بمزدلفة، واليوم العاشر الذي يدخل في الصباح فيه ستة أنساك: الوقوف عند المشعر الحرام، ورمي الجمرات، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي؛ ولهذا سمي يوم الحج الأكبر.

#### **⊘888**≈

بُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ لَا عَلَمْهُ:

### ( ٧٩) باب فِي فَصْلِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمُلَاثهُ:

٢٣٦ – (١٣٤٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يَحُرُمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَتَلِيُّ قَالَ: هِمَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدُنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ المَلَاثِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَوُلَاءِ؟».

تعظيم لهؤلاء؛ لأن الله تعالى يعلم ما أرادوا، وأنهم إنما جاءوا إلى هذا المكان لمغفرة الذنوب تعظيم لهؤلاء؛ لأن الله تعالى يعلم ما أرادوا، وأنهم إنما جاءوا إلى هذا المكان لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات وحصول الخيرات، لكن هذا الاستفهام للتعظيم وليس للاستعلام؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱٦٢٢).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَّتُهُ:

٣٣٧ – (١٣٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِي صَالِحِ السَّبَانِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِيَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاهٌ إِلَا الْجَنَّةُ». (''

﴿ وَذَلِكُ لأَنَ النّبِي الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْسَهُمَا » يُقَيَّدُ بما جاء في الحديث: «مَا اجْتَيَتِ الكَبَائِرَ » ( ) وذلك لأن النبي عَلَيْ قال: «الصَّلَواتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَغَانَ إِلَى رَمَّهَانَ مُكَفِّراتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ » ( ) ، وإذا كانت الصلوات وهي أعظم من العمرة ، إذ هي الركن الثاني في الإصلام ، لابد لتكفيرها السيئات اجتناب الكبائر فهذه من باب أولى، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور وهو الأظهر ، وعلى هذا فيكون العموم هذا مقيدًا باجتناب الكبائر.

فإن قال قائل: لم تم التقيد بهذا الشرط -أي: اجتناب الكبائر - مع أن النبي على لم يقيد؟

الجواب: نعم، ليس فيه تقييد لكنه بعيد من السَّنة، بل من السَّريعة الإسلامية: أن يكون العمل الأضعف أقوى تأثيرًا من العمل الأفضل، فمن ثَمَّ رأى الجمهور: أن هذا الإطلاق مقيد، ومن قال: هذا فضل الله وأنه واسع لا نمنعه.

أما قوله: «والحبُّ المَبْرور»، فالحج المبرور ما جمع أوصافًا:

الأول: أن يكون خالصًا الله فإن الحج الذي فيه شرك ليس بمبرور، بل هو شرك حابط، قال الله تعالى في حديث قدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرَكِ، مَنْ عَمَلَ عَمَّلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكه» ('').

الثاني: أن يكون موافقًا لشريعة الله، أي: على حَسبِ حج النبي رهي النبي على النبي عَلَى: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدًّا (٥٠).

وبناءً على ذلك نقول: لابد من أن يتعلم الحاج كيف حج النبي ﷺ ليكون حجه مبرورًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة الشخاء واللفظ لمسلم.

الثالث: أن يتجنب فيه المحذورات العامة والخاصة.

فالعامة كالكذب والغيبة والنميمة والغش وما أشبه ذلك.

والخاصة هي محذورات الإحرام المعروفة التي نُهِيَ عنها في حال الإحرام فقط.

الرابع: أن يقوم بما أمر الله به؛ يعني: يتجنب المحذور ويفعل المأمور، بحيث يحافظ على أفعال النسك وأقواله، وكذلك يحافظ على المأمورات العامة كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة وما أشبه ذلك.

الخامس: وهو داخل فيما سبق لكن ننص عليه لأهميته-: أن يتجنب أذية الخلق، فلا يؤذي الخلق لا بقوذي الخلق لا بقول ولا بفعل، وعلى هذا فيتجنب العنف عند المضايقة والزحام؛ لأنه إذا استعمل العنف في هذه المواطن آذى غيره، ولكن يستعمل اللين والتيسير.

زاد بعضهم: أن لا يحج بمال حرام، فإن حج بمال حرام فحجه ليس بمبرور، بل قال بعض أهل العلم : إنه مردود عليه، وعليه قول الشاعر:

إِذَا حَجَجْتَ بِسَالٍ أَصْلُهُ سُختُ فَا حَجَجْتَ وَلَكِنْ حَجَّتِ العِيسُ إِذَا حَجَجْتَ وَلَكِنْ حَجَّتِ العِيسُ وَ وَقُولُه: الْيُسَ لَه جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّة، أي: أن الله تعلل يجزي من حج حجًّا مبرورًا، فيدخله الجنة.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَيَحْلَلْهُ:

(...) وَحَلَّنَاهُ مَتِيدُ بْنُ مَنْصُودٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيئَةَ، وَعَنْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فَالُوا: حَدَّنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيئَنَةَ ح وَحَلَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ حَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمْوِيُّ، حَلَّنَا عَبْدُ الْمَزِيرِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَنْ سُهَيْلٍ ح وَحَلَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَلَّنَا آبِي، حَلَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَلَّنَا آبُو كُرُيْبٍ، المُخْتَارِ، حَنْ سُهَيْلٍ ح وَحَلَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَلَّنَا آبِي، حَلَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَلَيْكَ اللَّهِ حَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهُ مَنْ مَنْ سُفْبَانَ كُلُّ هَوُلَاءٍ، عَنْ صَلَّى وَكِيعٌ ح وَحَلَّنَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَلَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا، عَنْ سُفْبَانَ كُلُّ هَوُلَاءٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي ﷺ. بِمِنْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

٤٣٨ – (١٣٥٠) حَلَّنَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى، وَذُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْمَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَلَّنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ومَنْ أَتَى هَـلَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجْعَ كَمَا وَلَدَّنْهُ أُمْهُ، (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٢١).

(...) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الأَحْوَصِ.ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ.ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحْبَةُ كُلُّ هَوُلاهِ، عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَلِيثِهِمْ جَمِيعًا: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ».

(...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

هذا كالتفسير لما سبق، وقوله: (مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ، ظاهره حاجًا كان أو معتمرًا، ولكن قد ورد التخصيص في قولِه: (مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَقْسُقْ، فالرفث: الصخب بالقول، والفسق: الخروج عن الطاعة.

قوله: (رَجَعَ كُمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ذلك لإن الإنسان حين ولادة أمه له لا يحمل وزرًا، بل هـو مُبرًا عن الأوزار، فيكون كقوله: (الْحَبُّج المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَا الْجَنَّةُ).

**€988**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْلَشُهُ:

### ( . ٨) باب النُزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجُ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَاللهُ:

٤٣٩ - (١٣٥١) حُدَّمَني آبُو الطَّاهِرِ، وَحُرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ، وَنُ مُثَلَق بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَة، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةً؟ فَقَالَ: ﴿ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ ﴿ . وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْنًا ﴾ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ ﴿ . وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُو وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْنًا ﴾ لأَنْهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ '' .

استدل العلماء بهذا الحديث، على أن دُور مكة تورث وتملك، وأن ملكها صحيح، ولكن هل تملك بنقل الملك الاختياري كالبيع أولا؟

لأن الإرث انتقال الملك على وجه الاضطرار، فإن الإنسان إذا مات انتقـل مالــه إلى ورثتــه لضرورة، ليس اختياري على وجه الاختيار، فهل مثله الانتقال بالاختيار أو لا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٨٨).

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فمن العلماء من قال: إن دُورَ مكة لا تُباع ولا تُؤجر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد تعملات على أن بيعها حرام، ولا ينتقل به الملك، وأن إجارتها حرام، ولا ينتقل بها الملك؛ لقول الله تعالى: ﴿مَوَآهُ ٱلْعَنْكِفُ فِيهِوَٱلْبَادُ ﴾ [ظنق:٢٥]؛ ولأنه يروى عن النبي ﷺ: أنه قال: ﴿رِبَاعُ مَكَّةَ حَرَامٌ بَيْعُهَا حَرَامٌ إِجَارَتُهَا الْ ، ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعًا.

ومن العلماء من يقول: إن بيوت مكة تُمَلَّكُ اختيارًا واضطرارًا، ويجوز بيعها وهبتها ورهنها وإجارتها، ويفعل فيها الملاك كما يفعلون بأملاكهم خارج مكة، وهذا مشهور مذهب الـشافعي تَخَلَّنَهُ وهو الذي عليه العمل الآن بل من أزمنة قديمة.

ومنهم من قال: تملك وتباع وتورث، ولكنها لا تُؤجَّر؛ فإجارتها حرام، وهذا قول وسط بين القولي المنع من ذلك كله القولين -بين القول بإباحة البيع والشراء والإجارة والرهن وغيرها، وبين القول بالمنع من ذلك كله وهذا الوسط هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلَّقَهُ وقال: «من عنده بيت في مكة فلا بأس أن يبيعه، ولا بأس أن يهبه، لكن لا يُؤجَّر، إن استغنى عنه فتح أبوابه للناس؛ لأن مكة يستوي فيها العاكف - يعنى: المقيم - والبادي، اه

فإذا كان الإنسان عنده عمارة فيها أربع شقق، وهو لا يحتاج إلا واحدة وجب عليه أن يفتح أبواب الثلاث لمن أراد نزولها، ولا يحل له أن يُؤجِّرها .

ولهذا نرى: أن استثمار العقار في مكة فيه نظر، وأن الإنسان ينبغي لـه إذا أراد أن يستثمر أمواله في عقار فليكن في المدينة أو في بلد آخر، أما مكة فما دام العلماء اختلفوا فيها هـذا الخلاف، فليتورع وليدع المتاجرة في العقارات.

المهم: أن الاستدلال بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للعقارات -أي: البيـوت- في القلـب منه شيء؛ وذلك لأن الإرث ينتقل انتقالًا قهريًّا وجبريًّا ليس باختياره بخلاف الاختيار.

فإن قال قائل: أيجوز أن يكون لإنسان حق إجارة شيء، ولا يجوز له حق بيعه؟ الجواب: قد تجوز الإجارة ولا يجوز البيع، وقد يكون العكس، شيخ الإسلام يقول: لأنه

يملك العين ولا يملك المنفعة، فالمنفعة الناس فيها سواء في هذا المكان، أما العين فيملكها، أرأيت الراهن يملك العين ولا يملك المنفعة، لتعلق حق الغير بها، فهذه البيوت يرى شيخ الإسلام تَعَلَقْهُ: أن القادم إلى مكة له حق.

فإن قال قائل: شخص قادم إلى مكة ولا يجد مكانًا ينزل فيه إلا بأجرة، فماذا يصنع؟ الجواب: على القول بمنع الأجرة أو منع الأجرة والبيع.

قال العلماء: إذا لم يجد إلا بأجرة ، فإنه يدفعها؛ لأنه محتاج إلى هذا ويكون الإثم على آخذه. فإن قال قائل: ما ضابط حدود مكة التي يقع عليها هذا الحكم؟

الجواب: كل ما كان داخل الحرم، فحدود الحرم وراء مكة ببعيد من بعض الوجوه، وإن كان الآن في التنعيم صارت مكة الآن أوسع من الحرم، فالآن في التنعيم مكة ممتدة إلى خارج الحرم، فالضابط: أن نقول: مكة ما كان داخل حدود الحرم.

**≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ:

• ٤٤-(...) حَلَّثَنَا عُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاذِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ الرَّاذِي - قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ -، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِ وَنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ: يَا رَسُّولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ هَدًا؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّيْهِ حِينَ مَنْ أَسَادَةً وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟».
 مَنْ مَكَّةً. فَقَالَ: ﴿ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟».

(...) وَحَلَّنَنِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَلَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً، وَزَمْصَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا: حَلَّنَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْبَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولُ اللّهِ، أَلِنَ تَنْزِلُ خَدًا؟ إِنْ شَاءَ اللّهُ، وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ. قَالَ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ؟".

هذا يقول: (في حجَّته) وهذا يقول: (في زمن الفتّح) فيحتمل أن أسامة بن زيد سأل الرسول مرتين: مرة في زمن الفتح، ومرة في حجة الوداع.

على كل حال: المهم المعنى، وهو أن الرسول بَلْ الله أثبت أن الدور ليس له منها شيء، فقد ورثها عقيل وطالب دون جعفر وعلى، والسبب: أن أبا طالب مات على الكفر، وفي هذا: دليل واضح على أن أبا طالب مات كافرًا ، بدليل أن أبناءه الذين كانوا مسلمين لم يرثوه، وأن الكافرين ورثوه.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَتْهُ:

## ( ٨١) باب جَوَازِ الإَقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَا جِرِ مِنْهَا بَعْدَ هَرَاغِ الْحَجُّ وَالْفُعْرَةِ ثَكَالَّةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتُهُ: رِ

ا ٤٤١ - (١٣٥٢) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَب، حَدَّنَنَا سُلَيْهَانُ - يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَنِ بْنِ حُمَنِد؛ أَنَّهُ سَمِعَ حُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّاثِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: هَـلُ سَمِعْتَ فِي الْإِقَامَةِ بِمَكَّة شَبْنًا؟ فَقَالَ السَّاثِبُ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِقَامَةِ بِمَكَّة شَبْنًا؟ فَقَالَ السَّاثِبُ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَسِلُكُ بَعُدُولُ: لا يَزِيدُ عَلَيْهَا ١٠٠٠.

الله عَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّخَى بْنُ يَحْنَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّخْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ: مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكُنَى مَكَّةَ؟ فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ -أَوْ قَالَ: الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُقِيمُ المُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ لْلَاثًا».

٤٤٣ (...) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعًا، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَسْأَلُ السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالَ السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَلَلْاثُ لَيَالٍ يَمْكُنُهُنَّ المُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدَرِ».

٤٤٤ - (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا ابْسُ جُرَيْج، وَأَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً، أَخْبَرَنِي إِسْهَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَـوْفٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَكْثُ المُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ».

(...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَنَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. قَالَ الإِمَامُ النَّوْدِيُّ يَحَنَلَنْهُ فِي شرح «صَحِيْح مُسْلِم» (٩/ ١٧٤):

قوله ﷺ: «مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا، هكذا هو في أكثر النسخ: «ثلاثًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٣٣).



وفي بعضها: «ثلاث» ووجه المنصوب: أن يقـدر فيـه محـذوف؛ أي: مكثـه المبـاح أن يمكـث ثلاثًا. اهـ

إذن: لها وجه، لكن عندنا ما يحتاج إلى تقدير، والقاعدة: أنه إذا كان الكلام يستقيم بـلا تقدير فهو أولى.

والحكمة في أن المهاجر من مكة لا يمكث فيها إلا ثلاثة أيام بعد النسك، هو أنه ترك هذا المكان الله، فإذا مكث فيه صار كالراجع في صدقته، والرجوع في الصدقة حرام. قال النبي ﷺ: «الرَّاجِعُ في صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ بَعُودُ فِي قَيْنِهِ اللَّهِ .

ولكن هل يلحق بمكة غيرها؟

الظاهر: نعم، وأن الإنسان إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ثم صارت البلاد التي هاجر منها بلاد إسلام، فإنه لا يجوز أن يرجع ليمكث فيها، ولكنه يُسرخص له أن يمكث فيها للتجارة ونحوها ثلاثة أيام ثم يرجع.

**≶888**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

### ( ۸۲) باب تَخرِيدِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخُلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلْقَطَتِهَا إِلَا لِمُنْشِدٍ عَلَى النَّوَامِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَلتُهُ:

٥٤٥-(١٣٥٣) حُدُّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، صَنْ مَسْصُورٍ، عَنْ عُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْوَمَ الْفَسْحِ فَسْعِ مَكَّةَ: وَلا هِجْرَةً، وَلِكِنْ جِهَادٌ وَنَيَّةٌ، وَإِنَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُواه. وَقَالَ: يَوْمَ الْفَسْحِ فَيْحِ مَكَّةً: وإِنَّهُ مَنَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَيْحِ فَيْحِ مَكَّةً: وإِنَّهُ مَنَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَيْحَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَعِلَّ الْقِسَالُ فِيهِ لأَحَدِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَعِلَ الْقِسَالُ فِيهِ لأَحَدِ قَبْلِي، وَلَمْ يَعِلَّ لِي إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا يُعْفَدُ شَوْكُهُ، وَلا يَنْعَلَى عَلَى إلا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا يُعْفَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُنْعَلِمُ وَلَا يَلْعَلُمُ اللهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا يُعْفَدُ شَوْكُهُ، وَلا يَنْعَلَى عَلَى اللهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلا يَلْعَلَى اللهُ عَلْ الْوَسَالُ الْعَبَّاسُ: بَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلا الإُذْخِرَ وَاللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُ وَلِيُوتِهِمْ. فَقَالَ: ﴿ إِلَا الإِذْخِرَ الْ اللهِ إِلْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُ وَلِيُوتِهِمْ. فَقَالَ: ﴿ إِلَا الإِذْخِرَ الْآلَا .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢) من حديث ابن عباس الظاء

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٣٤).

(...) وَحَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَلَّثَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَخَلَّ، عَنْ مَنْصُور فِي هَـذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «يَوْمَ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ». وَقَالَ بَدَلَ الْقِتَالِ: «الْقَتْلَ». وَقَالَ: «لا يَنْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَا مَنْ عَرَّفَهَا».

الْعَدَوِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: اثْلَنْ لِي أَيُهَا الأَمِيرُ أُحَدُّنْكَ قَوْلًا الْعَدَوِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: اثْلَنْ لِي أَيُهَا الأَمِيرُ أُحَدُّنْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَدَمِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَلَهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَ ثُهُ عَبْنَايٍ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ وَالْمَالُةُ وَاللَّهُ وَالْمَ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُ لِإَمْرِئِ يُوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَلَهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَ ثُهُ عَبْنَايٍ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ اللَّهُ وَالْمَ وَالْمَعُونُ اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُ لِإِمْرِئِ يُوْمِ اللَّهِ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَاللَّهُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَسُولِ اللَّهِ وَالْمَعُ وَاللَّهُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَعُ وَاللَّهُ وَالْمَعُ وَاللَّهُ وَالْمَعُ وَاللَّهُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُولُ اللَّهُ وَالْمَعُولُ اللَّهِ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَعُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَعُ وَاللَّهُ وَالْمَعُ وَاللَّهُ وَالْمَعُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعْرِقُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُالِولُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِلَا اللَّهُ وَال

المعلى ا

اَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ'''. ٤٤٨ – (...) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُودٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَـنْ شَـيْبَانَ، عَـنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٣٤).

يَخْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ اللهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلا مِنْ بَنِي لَيْثِ عَامَ فَنْحِ مَكَةً بِقَيْلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِلْلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَرَكِبَ رَاحِلَتُهُ فَخَطَبَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَيْ مَكَةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لاَحَدِ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ كَبَسَ عَنْ مَكَةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لاَحْدِ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لاَحْدِ بَعْدِي آلا وَإِنَّهَا أَحِلَتُهُ اللهِ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لاَ عَذِيبَا مَا عَلَى مَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَلِهِ حَرَامٌ لا يُخْبَطُ شَوْكُهَا، وَلا يَلْقَلَ رَبُولُ النَّهُ الْإِنْ الْمَانُولُ اللهُ وَيَنْ اللهُ وَيَتَهُ لَا يُعْمَلُ مَنْ أَلْمِ النَّعْلَ رَبُولُ اللَّهِ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

في هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف تَعَلَّلَهُ عن ابن عباس وأبي شريح وأبي هريرة: دليل على تحريم مكة، ومكة حَرَّمَها الله عَلَى ولم يُحرَّمُها الناس كما قال النبي عَلَيْهِ.

ولكن كيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول ﷺ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ﴿ (١٠٠٠

أجاب العلماء عن ذلك: بأن الله تعالى هو الذي شرع حرمتها، وأن إضافة التحريم إلى إبراهيم؛ لأنه أظهر تحريمها وبَيَّتَه، وإلا فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.

وفي هذه الأحاديث فوائد عظيمة كثيرة:

منها: الخُطَب عند حدوث الأمور الهامة، وتَبيين ما يلزم تبيينه في هذه المناسبة؛ لأن النبي خطب الناس يوم فتح مكة بتقرير الشرائع.

ومنها: أنه لا هجرة من مكة بعد الفتح، وليس المراد: لا هجرة مطلقًا؛ لأن قوله «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ» أي: فتح مكة ، وكذلك لو فُرِضَ أن إنسانًا بقي في بلد الكفار، ثم فتحت؛ أي: فتحها المسلمون، فإنا نقول: لا هجرة بعد هذا الفتح.

وفيه: الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد إسلام؛ لأنها لو عادت وأعاذها الله من ذلك -لـو عادت بلاد كفر لوجب الهجرة منها، لكنه قال: ولا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح،

ومنها: وجوب الاستنفار إذا استنفر الإنسان، وهذا أحد المواضع الأربعة التي يكون فيها الجهاد فرض عين؛ لقوله: "وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا".

وقد ورد الوعيد على من لم ينفر إذا اسْتُنْفِرَ، قال الله ﴿ يَكَا أَيُّهَا ۖ ٱلَّذِينَ مَاسَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠) من حديث عبدالله بن زيد كلف.

فِيلَ لَكُوْ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ آفَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضُ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِن الْآخِرَةِ فَمَا مَتَنعُ الْحَكَيْوَةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيبُ لُ۞ إِلَّا نَضِرُوا يُمَذِّبْكُمْ عَدَامًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ (الشَّنَاءُ 17). إلى آخره.

الموضع الثالث: إذا حَصَرَ بَلَدَهُ العدو، فإنه يجب عليه الجهاد؛ دفاعًا عن بلده ووطنه الإسلامي.

الموضع الرابع: إذا احتيج إليه، بحيث لا يوجد من يـ نبر هـ ذا الـسلاح إلا هـ ذا الرجل، فيجب عليه في هذه الحال، ويكون فرض عين.

من فوائد الحديث: جواز النسخ؛ لأن مكة كانت حرامًا ثم صارت حلالًا، ثم صارت حرامًا، فوقع النسخ مرتين.

كانت حرامًا لم تحل لأحد قبل الرسول عَلَيْلَقَلْمَالِي، ثم كانت حلالًا له يوم الفتح خاصة، ثم عادت حرامًا، وقد صح عنه على أنه قال: وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعة من نهار، (''.

قال العلياء: وهي من طلوع الفجر إلى صلاة العصر.

فإذا قال قائل: كيف حبس الله الفيل عن مكة، وسَلَّطَ عليها الرسول عَلَيْ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّا

نقول: هذا منتهى الحكمة، فأصحاب الفيل جاءوا لإهانة الكعبة، والرسول عَلَيْاللَّاللَّاللَّاللَّالِلَّا فتحها لتعظيم الكعبة؛ ولهذا مُكِّنَ من ذلك، ولم يُمَكَّن أصحاب الفيل.

ومنها: أنه لا يجوز قطع الشجر، ولو كان مما يؤذي؛ لقوله: الا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، فلا يجوز أن تقطع الشجرة، ولو كان فيها شوك.

فإن قال قائل: أليس النبي عِن قد أجاز قتل المؤذيات في الحلِّ والحرم؟

قلنا: بلى، لكن هناك فرق بين المؤذيات وبين الأشجار، فالأشجار ثابتة في مكانها لا تـضر إلا من يأتيها، والمؤذيات تَعُدُّو على الغير، وتعتدي عليه، فبينهما فرق، فيجوز قتـل العقـرب في الحرم، ولا يجوز قطع الشوك، والفرق ظاهر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤).

ومنها: تحريم تنفير الصيد في الحرم؛ لقوله: ﴿لا يُنَفِّرُ صَيْله ا وقتله من باب أولى، فإن نضر بدون تنفير بحيث كنت تمشي ونفر الصيد فلا شيء عليك؛ لأنك لم تُنفّرُه، ولكن الصيد هو الذي نَفَرَ.

ومنها: جواز قطع الشجر الذي غرسه الأدمي؛ لأن الرسول أضاف ذلك إلى الحرم فقال: «شَوْكُهُ»، وما غرسه الأدمي أو أنبته الأدمي، فإنما ينسب إلى الأدمي.

وكذلك ما صاده الأدمي فهو له؛ يعني: بأن يصيد صيدًا خارج الحرم، ثم يدخل به الحرم، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الراجح: أن الإنسان لو صاد صيدًا خارج الحرم ثم دخـل بــه الحرم، فإنه ملكه يتصرف فيه كما يشاء، فلو دخل بأرنب فله أن يذبحه ويأكله؛ لأنه ملكه.

ومنها: أن لقطة مكة لا تُمَلَّكُ أبدًا، بل يُنْشِدها الإنسان مدى الدهر؛ فإن مات فورثته، فإن ماتوا فورثته، فإن ماتوا فورثتهم إلى يوم القيامة، وهذا من خصائص مكة.

والحكمة من هذا: أن الإنسان إذا علم أنه سوف ينشدها طيلة حياته شم ورثته من بعده فسوف يتركها، فإذا تركها من مرَّ بها أولًا ومرَّ بها غيره تركها أيضًا إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ثم هلمَّ جرًّا إلى أن يلقاها صاحبها.

ولكن في وقتنا الحاضر، لو أن الإنسان ترك اللقطة لأُخذت ولم ترجع لـصاحبها، فحينت في نقول: خذها وأدَّها إلى الجهات المسئولة؛ ولهذا ينبغي أن يكون في مكة خاصة من يتقبلون اللقطة والضوال؛ ليستريح الناس؛ وليكون هذا أقرب إلى ردَّ الأموال إلى أهلها، وهذا موجود في الحرم فقط، أما في باقي أنحاء مكة فلا يوجد.

فإن قال قائل: هل يقال في لقطة مكة: إن المراد اللقطة التي يجب تعريفها في غير مكة، وهو الذي تتبعه همة أوساط الناس، وأما الشيء الزهيد مثل القلم الذي لا يساوي إلا درهما وما أشبه ذلك فلا بأس به، أم تشمل كل لقطة؟

الجواب: هذا محل تردد، قد يقال: إن الحديث عام، فقال ﷺ: (سَاقِطَتُهَا) فهو مفرد منضاف، والمفرد المضاف يدل على أن المراد: الساقطة التي تُنشَدُ عادة، فمثلًا لو وجد إنسان تمرة في السوق وأخذها وأكلها أيجوز ذلك؟

فالظاهر \_ والله أعلم \_: أن مراد النبي ﷺ: اللقطة الساقطة التي يجب تعريفها، وهي ما يتبعه همة أوساط الناس.

بَقِيَ أَن يقال: يوجد كثيرًا أحذية ونعال عند أبواب الحرم متروكة أو تُحمل وتُرمى بعيدًا، هل يجوز للإنسان أن يأخذ منها شيئًا؟ في بعض الأحيان النعال تساوي أربعين ريالًا أو خمسين

ريالًا أو مائة ريال، فهل يجوز للإنسان أن يأخلها؟

هذه قد يقال: إنه يجوز؛ لأن ولي الأمر إذا عاقب أحدًا بعقوبة مالية جاز للناس أن يستروا هذا الشيء، مثلًا عندنا الآن المرور، يأخذون بعض السيارات، وكذلك المواني إذا تأخر صاحبها -صاحب المال- أخرجوه وباعوه، فهل يجوز للإنسان أن يشتري من ذلك؟

نقول: نعم، يجوز أن يشتري من ذلك؛ لأن هذا عقوبة فرضها ولي الأمر، فزال ملك صاحبها عنها، فللإنسان أن يشتريها، فهل نقول: هذا الحذاء الذي يساوي عشرين ريالًا أو أكثر أنه من هذا الباب، وأنه يجوز للإنسان أن يأخذه، أو نقول: إنه لا يجوز؟

الظاهر لي ـ والله أعلم ـ: أنه يجوز لكن الورع أن يتصدق من أخذها بقيمتها لصاحبها؛ لأن صاحبها قد يكون غير معتدٍ ولا ظالم، لكن أخذوها مع ما أخذوا من الأحذية، والتنزه عنها أولى.

لكن لو كان هذا في غير مكة مثل إنسان وضع نعاله عند باب المسجد فلما خرج وجد نعاله قد أخذت، ويقي نعال أخرى، هل يأخذ الثانية بدل نعليه؟

يقال: إذا لم يكن في المسجد إلا رجلان مثلًا خرج أحدهما وأخذ نعلًا، ثم خرج الثاني بعده، هنا نتيقن أن هذه النعال للرجل الذي أخذ النعل، فإن كانت النعال الباقية خيرًا من النعال المأخوذة، فهنا لا بد أن يتصل بصاحبها إن عرفه، ويقول: وجدت نعليك، وإن كانت دونها فهي له، وإذا لم يعرف صاحبها مثلًا، فإنه يتصدق بالفضل الذي بين نعليه وهذه النعال، مثلًا إذا قدَّرنا أن نعليه تساوي عشرة وهذه خسة عشر، فيتصدق بخمسة لصاحبها؟

فإن قال قائل: هل هذه المسألة واقعة؟

الجواب: نعم واقعة، والفقهاء يقولون: هذه لقطة، من أُخِذَ نعله فوجد مكانه بدله فإنه لقطة.

ومنها: جواز الاستثناء مُوَخِّرًا وإن لم ينوه قبل تمام المستثنى منه؛ وذلك أن العباس قال: «يا رسول الله، إلا الإذخر»، فقال النبي على: «إلا الإذْخِر» مع أن الظاهر: أن الرسول ما طرأ على باله ذلك، وإلا لما احتاج أن ينبهه العباس.

وهذا القول هو الراجع: أنه لا تُشترط نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه، ولا الاتصال أيضًا ما دام الكلام واحدًا.

ومنها: أنه إذا دعت الحاجة العامة للشيء، فإن الشرع لا يمنعه؛ لقول العباس: «فإنَّه لِقَيْنِهِم وبُيُوتِهمْ». وهذه ليست حاجة خاصة، بل هي عامة. و «القَيْنُ» هو الحداد، فالحداد يحتاج للإذخر؛ لأن الإذخر سريع الاستعال، فالحدادون الذين يُوقِدُون النار من أجل صهر الحديد يحتاجون إلى الإذخر من أجل أن يكون سهل الاشتعال حتى يتمكن من صهر الحديد.

وأما والبيوت» فإن السقف إذا وضع بالجريد يُجْعَلُ الإذخر بين الجريد؛ لثلا يتساقط الطين إلى أسفل.

وكذلك أيضًا يجعلونه في القبور، كما في رواية أخرى؛ لأن القبر إذا وضع فيه اللبنات على الميت، فإنه إذا لم تُسَدّ ما بين اللبنات بمثل الإذخر انهال التراب على الميت.

ومنها: فضل العباس بن عبد المطلب على هذه الأمة، حيث خُصَّصَ العموم من أجل طلبه.

ونظير هذا موسى بَالْ الله التخفيف في مسألة الصلوات(١٠).

ومنها: أيضًا بل الأحاديث كلها: فقه العباس كلف؛ لأنه لما أورد الاستثناء ذكر سببه حيث قال: «فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِيُنُوتِهِمْ».

ومنها: أن العام يشمل جميع أفراده، ووجه ذلك: الاستثناء؛ لأنه لو لم يسممل لجاز أن يقال: إن الإذخر لم يدخل في العموم، ولكن لما استثناه دلَّ على أن العام يشمل جميع أفراده.

ومن فوائد حديث أبي شُرَبح: حسن الأدب مع الأمراء، وإن كان المخاطب أفضل منه، فأبو شريح أفضل بكثير من عمرو بن سعيد الأشدق ولا ينسب إليه، ومع ذلك يخاطبه بهذا الخطاب اللطيف فيقول: واثذن في أيّها الأميرُ ولم يقل: يا هذا، فخاطبه بلفظ يدل على التبجيل والتعظيم، وبلفظ يدل على الأدب. في قوله: ائذن في، وهكذا ينبغي مع من هو فوقك أن تخاطبه بالخطاب اللاثق الذي يمكنه أن يتفاهم معك؛ لأنه يرى أنه أعلى منك فلو خاطبته مخاطبة النّد للنّد فربما تأخذه العزة بالإثم، ولهذا يقول الورد في لاميته المشهورة:

جَانِبِ السَّلْطَانَ واحْلَز بَطْلَمَهُ لاتُمَانِدُ مَلْ إِذَا قَالَ فَعَلْ . أو قال: «لَا تُخَاصِمْ مَنْ إِذَا قَالَ فَعَلْ».

فالخطاب مع الأمراء ليس كالخطاب مع عامة الناس، والخطاب مع العلماء الكبار أيضًا ليس كالخطاب مع عامة الناس، فيكون بأدب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٢).

وفيه أيضًا: تأكيد الخبر، وأنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر بما يدل على ضبطه إياه؛ وذلك في قوله: «سَمِعَتُهُ أُذُنَايَ ووَعَاهُ قَلْبِي، وأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، يعني: كأنه يقول: أخذته منه مباشرة بدون واسطة وبدون حائل ويدون غفلة، ثم ذكر ما سمعه من النبي عَلَيْهُ.

لكن الأمير مع هذا الأدب العظيم معه قال قولًا هو فيه كذاب، قال: «أَنَّا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ، إِنَّا الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ». يعني: وعبد الله بن الزبير فارًّا بخربة، وعاصيًا على زعمه، وهذا كذب.

والصواب: أن الحرم يُعيذ هؤلاء، لكن من فعل هذا الشيء داخل الحرم أُقِيم عليه ما يلزم فيه من عقوبة تعزيرية أو حَدِّ، وإن فعل ذلك خارج الحرم ثم لجأ إليه، فإن الحرم يُعيذه، ولا يقام عليه الحدُّ الذي دخل به ، إلا أنه يُضَيقُ عليه بحيث لا يُكَلَّمُ ولا يسايع ولا يسارى، ولا يعامل أي معاملة، وإذا عُومل بهذه المعاملة، فإنه سوف يخرج من تلقاء نفسه، وإذا خرج أقمنا عليه ما يلزم إقامته عليه.

وفيه أيضًا: دليل على وجوب تبليغ الشاهد الغائب، والمراد بالشاهد: من شهد النبي على وهو يتكلم بما يتكلم به، وكذلك من بَلَغَهُ بواسطة الحديث عن رسول الله على فعليه أن يُبَلِّغَ.
وظاهره: وجوب البلاغ ولو كان قليلًا ويؤيد قوله: (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيِةً)(١)

وفي حديث أبي هريرة: دليل على أن ساقطتها لا تحل إلا لمُنْشِدٍ وقد تقدم الكلام عليه.

وفيه أيضًا: أن من قُتل له قتيل فهو بخير النَّظَرَيْنِ، أي المقتول له بخير النظرين؛ أي: لما يراه خيرًا من النظرين، إما أن يقتل القاتل، وإما أن يأخذ الدية، وهناك شيء ثالث وهو العفو مجانًا، فأيُّهما أفضل: أيقتل أو يأخذ الدَّبة أو يعفو مجانًا؟

هذا يرجع إلى الأحوال، ففيها تفصيل فمثلًا إذا كَثُر القتل في الناس والعدوان وما يُسمُّونَهُ بالاغتيال، فإن القتل أحسن، وإن خَفَّ فالدية أحسن، وإن كان بقاء القاتل فيه مصلحة، ومنفعة للمسلمين كغني ينفع الناس بماله فهنا قد يقال: إن العفو أحسن.

المهم: أنه يختلف باختلاف الأحوال؛ ولهذا ذهب الإمام مالك تَعَلَقْهُ وأخذ بمذهبه الإمام ابن تيمية: أن القتل غِيلَة ليس فيه خيار؛ يعني: الذي يقتل الناس على غرة لا خيار للورثة فيه، بـل يجب أن يُقتل بكل حال؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، وعلى هذا فتُحمل الأدلة التي فيهـا التخييـر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٦١).

على ما إذا كان القتل بدون غِيلَة، مثل أن يأتيه علنًا ويتخاصم معه مثلًا ثم يقتله، فهـذا هـو الـذي يُخَيَّرُ فيه أولياء المقتول بين أمور ثلاثة: القصاص والدية والعفو مجانًا.

وفيه أيضًا: -في حديث أبي هريرة والنه البيل على جواز كتابة الحديث -حديث النبي بما المنافية الحديث النبي بما الله المنافية وهذه المسألة اختلف فيها السلف قديمًا، ثم اتفقوا عليها بعد ذلك، فكان من السلف من ينكر أن يُكتب شيء سوى القرآن؛ لئلا يَخْتَلِطَ بالقرآن ما ليس منه، لكن في النهاية لما اتضح الأمر وتَجَلَّى رَخَّصَ العلماء بكتابة الأحاديث.

**€588€** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَجَعْلَشْهُ:

(٨٣) باب النَّهٰيِ عَنْ حَمْلِ السَّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَّقَهُ:

٤٤٩ - (١٣٥٦) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَغْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، صَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَا يَقُولُ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السَّلَاحَ ﴾.

وذلك لأن مكة بلد آمن، فإذا حُمل فيها السلاح فإنه يُخَوَّف، ولكن يستتنى من ذلك ما إذا كان حمله لمصلحة كحماية المصالح العامة، وكذلك حماية من يُخشى عليه من الاعتداء فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون مندويًا؛ ولهذا نجد الناس الآن يحملون السلاح عند أبواب الحرم، حماية للمصالح العامة وخوفًا من العدوان.

فإن قال قائل: لو وجد إنسان ذئبًا أو نحوه في مكة فكيف يقتله بدون سلاح؟

الجواب: المراد بحمل السلاح: أن الإنسان يكون معه دائمًا سلاح، أما أن يأخذه سلاحًا؛ ليقتل ذئبًا أو يقتل غرابًا هذا لا بأس؛ لأن هذا شيء طارئ ولا يبقى.

**€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ يَهَمْ لِللهُ:

( ٨٤) باب جَوَازِدُ خُولِ مَكُّةَ بِفَيْرِ إِحْرَامٍ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَدَاتُهُ:

٠٥٠ - (١٣٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفَعْنَبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ بْـنُ سَحِيدٍ أَسَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَأَمَّا فُتَيْبَةُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَقَالَ يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَـهُ- قُلْتُ لِيَالِكِ: أَحَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ صَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ، فَلَمَّ نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَادِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: «افْتُلُوهُ». فَقَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ ('').

في هذا الحديث دليل على: جواز دخول مكة بغير إحرام لحاجة.

ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ دخل مكة وعلى رأسه المِغْفَرُ، ولو كان مُحْرِمًا لم يلبس شيئًا على رأسه.

وفيه أيضًا: دليل على أن من جَنَّى في مكة فإنه يقتل في مكة ؛ لأن ابن خَطُّلِ كان فيما يقال:

إنه أسلم ثم ارتد -والعياذ بالله- ولجأ إلى مكة وصار له جاريتان مغنيتان بهجاء النبسي على الله فلما فتح الله على رسوله مكة، ذهب يتعلق بأستار الكعبة احتماء بها، فقال النبي على : «اقْتُلُوهُ» ('').

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل يجوز دخول مكة بغير إحرام مطلقًا، أو إذا كان هناك حاجة؟

والصحيح: أنه يجوز دخول مكة بدون إحرام مطلقًا، إلا من فَرْضه الإحرام كالـذي لم يـؤدُّ الفرض -فرض العمرة أو فرض الحج- فهنا لا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام.

ودليل ذلك: أن النبي على شئل عن الحج: «أفي كل عام؟»: قال: «لَوْ قُلْتُ، لَوَجَبَتْ وَلَهَا السُتَطَعْتُم، الحَبُّ مَرَّةٌ فَهَا زَادَ فَهُو مَطَوَّعٌ، (وهذا عامٌ، فلم يقل: إلا من أتى مكة فعليه الإحرام.

فالصواب: أن الإنسان إذا أدَّى ما يجب عليه من فرض العمرة والحج فله أن يـدخل مكـة بغير إحرام متى شاء.

#### **€**888€

. ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

٤٥١ – (١٣٥٨) حَدَّنَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى التَّهِيمِيُّ وَقُتِيَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ قَالَ يَحْبَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيَبَةُ: حَدَّنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبَّرِ اللَّهِ الأَنصَارِيُّ؛ أَنَّ رَحُولَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِهَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. وَفِي رَصُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِهَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. وَفِي رَصُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِهَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. وَفِي رَوَايَةِ قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّنَا أَبُو الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٤٦).

<sup>(</sup>Y) انظر التعليق السابق.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أخرجه أبو داود (۱۷۲۱)، والنسائي (۲٦۱۹)، وابس ماجيه (۲۸۸٦)، وأحمد (۱/ ۲00)، والسدارمي (۱۷۸۸)، وأصله عن مسلم (۱۳۳۷).

دائمًا يمرُّ علينا في السند، قال «حدثنا» وقال الثاني: «أخبرنا» ومعانهما في اللغة واحد، وكذلك هو في اصطلاح المتقدمين من المحدثين، لكن صار بعد ذلك فرق بين «حدثنا» و «أخبرنا»، فإن «أخبرنا» تقال: فيمن قرأ على الشيخ وهو يسمع، و «حدثنا» فيمن قرأ الشيخ عليه، فصار الفرق عند المتأخرين.

أما عند المتقدمين «فأخبرنا» و «حدثنا» سواء، ومسلم تَحَلَّنَهُ يعتبر بالنسبة لمن سبقه متأخرًا، ولهذا تجده يفرق بين «حدثنا» و «أخبرنا».

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

﴿...) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمِ الأَوْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبَّادٍ الدُّهْنِيُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْسِ، عَـنْ جَايِدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ يَنَظِيْ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِهَامَةٌ سَوْدَاءُ.

وهذا لا ينافي ما سبق: أن عليه المِغْفَر؟ لأنه لعله بعد أن دخل واستوطن نزع المغفر ولبس العمامة السوداء.

وفيه دليل على: جواز لبس العمامة السوداء، لكن إن كانت شعارًا لأهل البدع فإنها لا تُلبس، وكذلك لو لبسها إظهارًا للحزن عند المصيبة فإنها لا تلبس.

أما إذا لم تكن شعارًا لطائفة من أهل البدع ولم تكن شعارًا للحزن فإنـه لا بـأس أن يلـبس عمامة سوداء أو بيضاء أو خضراء.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَعَلَّقْهُ:

٤٥٢- (١٣٥٩) حَدَّثَنَا بَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِنْسَ اهِبِمَ، قَالاً: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

٣٥٦ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَى ، وَفِي رِوَايَةِ الْحُلْوَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أُسَامَةً عَنْ أَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَيْفِيهِ، قَالَ: كَأَنِّى أَنْفُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَيْفَيْهِ . وَلَمْ يَقُلْ: أَبُو بَكْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

### ( ٨٥) باب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا بِالْبُرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ حُلُودِ حَرَمِهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ: ر

٤٥٤-(١٣٦٠) حَدَّنَنَا قُتِيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدِ السَّرَاوَدْدِيً-عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ، ﴿''.

200 - (...) وَحْدَّنَيْهِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ؛ يَعْنِي: ابْنَ الْمُخْتَارِح وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْدٍ، حَدَّنَنِي سُلَيْبَانُ بْنُ بِلَالِح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ كُلُّهُمْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى -هُوَ الْهَازِنِيُّ- بِهَذَا الإسْنَادِ أَمَّا حَدِيثُ وُهَيْبٍ فَكَرِو لَيَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ: "بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ». وَأَمَّا سُلَيْبَانُ بْنُ بِهَلَا وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ فَنِي رِو اَيَتِهِا: "مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ».

٤٥٦ - (١٣٦١) وَحَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكُرٌ -يَعْنِي: ابْنَ مُضَرَ-، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا». يُرِيدُ الْمَدِينَةَ.

٧٥٠ - (...) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّنَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عُتُبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ مُسْلِمٍ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيعٍ، فَقَالَ: مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا وَحُرْمَتَهَا وَقُدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا فَي أَدِيمٍ خَوْلاَنِيٍّ إِنْ شِشْتَ أَقْرَأَتُكَهُ. قَالَ فَسَكَتَ مَرْوَانُ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ.

٥٥٨ - (١٣٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحْمَدُ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ حَدَّثَنَا مُحْمَدُ مَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٢١٢٩).

إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَلِينَةُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْلُهَا ٩.

وَحَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُثَانًا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُثَانًا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ إِنِّي حَدَّثُمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا، وَقَالَ: الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا أَحَرُمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا، وَقَالَ: الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأُوائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا بَوْمَ الْقِيَامَةِ هُ.

كل هذه الأحاديث فيها فضيلة المدينة شَرَّفَهَا الله، وأن النبي عَلَيْ حَرَّمها كما حرَّم إبراهيم مكة، وأنه دعا بصاعها ومُدَّها؛ أي: بطعامها الذي يُكال بالصاع والمُدِّ، ولكن العلماء رَجَهُ وُلِفَهُ اتفقوا على أن التحريم الذي في المدينة ليس كالتحريم الذي في مكة، بل تحريم مكة أعظم وأشد، وفي صيدها -أي مكة - الجزاء، وأما المدينة فقد اختلفوا هل في صيدها جزاء أو لا؟ والصحيح: أنه لا جزاء في صيدها، وأما مكة ففي نص القرآن.

أما الأشجار فإن تحريم الأشجار في مكة أعظم من تحريم الأشجار في المدينة بـ دليل أن النبي على سهّل في الأشجار للحرب ونحوه.

وأيضًا فالمدينة ليس في شجرها ضمان وجزاء، ومكة فيها خلاف، والصحيح في مكة: أنه ليس فيها \_أي في شجرها\_جزاء ولا ضمان؛ وذلك لعدم الدليل على وجوب الضمان، والأصل براءة الذمة، فالأشجار في مكة وإن قطعها الإنسان يكون آثمًا لكن لا جزاء عليه.

﴿ وأما قوله: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا» فالمراد: ما بين الحَرَّتَيْن، وقد حُدِّد بأنهما بين عَيْرٍ إلى ثَـوْرٍ، وقال العلماء: إنه بريد في بريد.

فإن قال قائل: المراد باللابتين: ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، وقد جاءَ التصريح في بعض الأحاديث: أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وما بين لابتيها.

الجواب: فيكون الجمع: أن اللابتين هما الحَرَّتَان الشرقية والغربية، وهما بين عيسر إلى شور وهذا شمال وجنوب.

وأما قوله ﷺ: «الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* فيقول: إن المدينة خير لهم؛ أي:



للناس عمومًا، لو كانوا يعلمون ما فيها من الخير والبركة.

﴿ وقوله: ﴿ لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، هذه بـ شرى لأهــل المدينة أن من تركها رغبة عنها أبدل الله أهل المدينة بخير منه.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا القول وبين نُزُوح كثير من المصحابة عن المدينة إلى البلاد التي فُتحت؟

فالجواب: أنهم رأوا أن شرف العلم ونشر السُّنة في الأمة، أفضل من البقعة والمكان، فلذلك ذهبوا في الشام وفي العراق وفي مصر؛ لنشر الإسلام، ورأوا أن هذا من باب الجهاد في سبيل الله، أن ينشروا دين الله تعالى في هذه البلاد التي فتحوها وهي بحاجة لهم.

فإن قال قائل: لو كُلُّف إنسان بالعمل في المدينة، ثم طلب النقل عنهـ الا لمـصلحة دينيـة؛ وإنما لينتقل إلى أهله وبلده، هل يعتبر هذا راغبًا عنها؟

الجواب: أنه لا بأس؛ لأن هذا لم يخرج منها رغبة عنها، ولكن حبًّا في أهله.

وفيه أيضًا: بشرى لمن ثبت في المدينة وصبر على لأوائها وجَهْدِهَا بأن النبي على يكون شفيمًا له يوم القيامة، وهذا يشترط أن لا يكون من الكافرين، فإن كان من الكافرين وبقي في المدينة، وصبر على لأوائها وجَهْدِهَا فإنه لا شفاعة له؛ لقول الله تعالى في الكفار: ﴿فَالنَعْمُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّغِينَ ﴿ وَلَا لَهُ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يقول: ﴿وَلَا اللهُ يقول: ﴿وَلَا الله يقول: أنا أبقى وعلى الجهد وعلى التعب في المدينة، فإن النبي على لا يكون له شافعًا؛ لأن الله يقول: أنا أبقى وعلى الجهد وعلى المعاصي والعياذ بالله ويفعل ما هو كفر اعتمادًا على أن الرسول يكون في المدينة، ويفعل المعاصي والعياذ بالله ويفعل ما هو كفر اعتمادًا على أن الرسول يكون شافعًا له، كما لا يعتمد من أجاب المؤذن وصلى على النبي على ودعا بالدعاء الماثور، وقد أخبَرَ الرسول كَانِلْكَالْكَالِيُّا اللهُ تحل له الشفاعة (۱) ، فلا يعتمد على هذا؛ لأنه قد يوجد السبب ويتخلف المُسَبِّب؛ لوجود موانع.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ يَعَلَّلْهُ:

٤٦٠ - (...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثْنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثْنَا عُـثْمَانُ بْنُ حَكِيم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٤) من حديث جابر كلينه، ومسلم (٣٨٤) من حديث عبد الله بن عمرو نك.

الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ. ثُمَّ ذَكَرَ مِشْلَ عَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ وَلَا يُرِيدُ أَحَدُّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ ﴾. الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ ﴾.

آدَ الله المعتبد المع

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَلَلَهُ فِي شَرْحِ «صَحِيْح مُسْلِم» (٩/ ١٩٦، ١٩٧):

قَوله: وأن سَعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع جاءه أهل العبد فكلموه على أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامهم، فقال: معاذالله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله على، وأبى أن يرد عليهم، هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم صيد المدينة وشجرها كما سبق، وخالف فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه، وقد ذكر هنا مسلم في صحيحه تحريمها مرفوعًا عن النبي من من رواية على بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج وسهل بن حنيف، وذكر غيره من رواية غيرهم أيضًا، فلا يلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم: إن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجاعة من الصحابة.

قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أثمة الأمصار. قلت: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع.

قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان:

أحدهما يضمن الصيد والشجر والكلا كضمان حرم مكة، وأصحهما وبه قطع جهور المفرعين على هذا القديم: أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلا، وعلى هذا فالمراد بالسلب وجهان: أحدهما: أنه ثيابه فقط، وأصحهما وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار، فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب القتيل، وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها: أنه للسالب، وهو الموافق لحديث سعد.

والثاني: أنه لمساكين المدينةِ.

والثالث: لبيت المال. وإذا سلب أخذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة، وقيل: يؤخذ ساتر العورة أيضًا، قال أصحابنا: ويسلب بمجرد الاصطياد، سواء أتلف الصيد أم لا. والله أعلم اله هذا الحديث اختلف العلماء في القول بموجبه هل في شجر المدينة وصيدها جزاء أو لا؟ ولا شك أن هذا الحديث لا يدل على أن فيها جزاء كجزاء الصيد في مكة؛ لأن المصيد في مكة كما قال الله رضيًا في القتيل، هو مكة كما قال الله رضيًا في والنفقة وغير ذلك.

والذي يظهر - والله أعلم -: أن هذا الحديث منزل على التعزير؛ يعني: أنه يُعَذَّرُ الفاعل بهذا؛ لأن تنزيله على أن يكون جزاءً أو فدية مُتَعَذَّرٌ، لا بالتقويض ولا بالمثل ولا بغير ذلك؛ لأنه قد يكون مع هذا الصائد أو القاطع للشجر رَحْلٌ جيد، ومعه نفقة كثيرة، وقد لا يكون كذلك، فأقرب شيء في هذا أن يقال: إن هذا الحديث محمول على التعزير.

وأما كون سعد هيك ينفرد به، فلعل له مقامًا في ذلك الوقت يتكلم أو يفعل بفعل السلطة فيكون كالنائب عن ولي الأمر.

**≈**222€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَلتْهُ:

٢٦٥ – ٤٦٢) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا، عَنْ إِسْهَاعِيلَ - قَالَ ابْنُ أَبُّوبَ: حَدَّنَا إِسْهَاعِيلُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابْنُ أَبُّوبَ: حَدَّنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنُ أَبِي طَلْحَةَ: «الْتَمِسُ لِي عُلَامًا مِنْ غِلْهَا يَكُمْ حَنْطَبٍ؛ أَنَّهُ سَعِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأبِي طَلْحَةَ: «الْتَمِسُ لِي عُلَمًا مِنْ غِلْهَا يَكُمْ مَنْطَبُ اللَّهِ مَنْ مَنْ وَالْمَا مِنْ غِلْهَا يَكُمْ مَنْ مَا لِكَ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِيثِ وَلَاءً أَنْ وَقَالَ فِي الْمُعْرَعِ بِي أَبُو طَلْحَةً يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي كُلَّمَا مَنْ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فِي مُدُّمِ وَالْمَا مِنْ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : «هَذَا جَبُلٌ يُحِبُّنُ وَنُوبُهُ». فَلَمَ أَنْسُرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلُ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدُّهِمْ وَصَاعِهِمْ الْنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٩٣).

(...) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -وَهُوَ الْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ-، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍه، عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ. بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ: (إِنِّي أُحَرَّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا).

فأنس بن مالك عليه من جملة من يخدم النبي عليه ولهذا يُطلق عليه أنس بن مالك خادم النبي عليه أنس بن مالك خادم النبي عليه أنس بن مالك خادم

وفي هذا: دليل على أن الجماد له شعور؛ لقوله: «يُحِبُّنا وَنُحِبُه»، والمحبة فوق الإرادة، وأخصُّ منها، وعلى هذا فيكون قول الله تعالى: ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنفَضَ فَأَقَامَهُ ﴾ وأخصُ منها، وعلى هذا على سبيل المجاز كما ادَّعاه من يُجَوِّزُ المجاز في القرآن، بل الجدار له إرادة حقيقية كما قال الله على وهذه الإرادة \_أي إرادة الجدار الحقيقية \_إنما تُعُلَمُ بمظهر الجدار، فإذا كان مائلًا مُتصدعًا فهذا دليل على أنه يريد أن ينقض، وإذا كانت المحبة تأي من الجماد فالإرادة من باب أولى.

وفي كونه يحبنا ونحبه لِما حدث حوله من استشهاد كثير من الصحابة، ومعلوم أن الشهادة من أرقى المقامات، والذين استشهدوا في أُحُدٍ يبلغون سبعين رجلًا، منهم عم النبي ﷺ حمزة بن عبد المطلب الذي هو أسد الله وأسد رسوله ﷺ.

فإن قال قائل: المشهور أن أم سليم هي التي سألت النبي عَلَيْ أن يَقبل ولـدها أنـس خادمًـا عنده (١)، وهنا أن الرسول هو الذي سأل أبا طلحة؛ فكيف نجمع بينهما؟

الجواب: يمكن الجمع بينهما؛ بأن يقال: إن الرسول طلب هذا مع عرض أم سليم.

**≶888**≥

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَّلتْهُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٨١).

٤٦٤ – (١٣٦٧) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَـارُونَ، أَخْبَرَنَـا حَاصِهُ الأَحْـوَلُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسًا: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لا يُخْتَلَى خَلاهَا، فَمَنْ فَعَـلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

وفي هذا: دليل على أنه ليس فيه جزاء \_أي حشيشها وخلاها \_ لأن الرسول ﷺ رَتَّبَ عليه عقوبة أخروية وهي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

**€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَلَّلَتْهُ:

٤٦٥ – (١٣٦٨) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ فِيهَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَادِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ» ('')

٤٦٦ - (١٣٦٩) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّامِيُّ فَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ عَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: صَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ» (٢٠)

٢٤٥-(١٣٧٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً -قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلَيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرُأُهُ إِلا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ - قَالَ خَطَبَنَا عَلَيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرُأُهُ إِلا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَة - قَالَ وَصِحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابٍ سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَبَ فِيهَا أَمْنَانُ الإبلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْحِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّيِّ صَلَى الله تعالى عليه وسلم: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْدٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ النَّيْ صَلَى الله تعالى عليه وسلم: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْدٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ النَّيِّ صَلَى الله تعالى عليه وسلم: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْدٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ النَّي عَيْرٍ أَبِيهِ أَو انْتَمَى إِلَى غَيْرٍ مَوَالِيهِ أَوْ الْمَكْرِيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا». وَانْتَهَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ أَو انْتَمَى إِلَى غَيْرٍ مَوَالِيهِ فَعَلَى اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا». وَانْتَهَى عَرْدُ وَلُهُ وَلُهُ وَلُهُ وَلَا عَلْهُ إِنْ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا». وَانْتَهَى عَرْدِيثُ أَبِي بَكُو وَذُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: (يَشْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ \*، وَلَمْ يَذْكُرًا مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦).

مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِه'''.

والعدل أن يأتي بمعادل لها؛ يعني: فداء، وظاهر الحديث فيمن انتمى إلى غير أبيه: أنه يلحقه هذا والعدل أن يأتي بمعادل لها؛ يعني: فداء، وظاهر الحديث فيمن انتمى إلى غير أبيه: أنه يلحقه هذا الوعيد وإن انتمى إلى جده، ويُشكل على هذا، قول النبي على: «أَنَا أَبُنُ عَبْدِ المُطلِّب» (")، فإن النبي الوعيد وإن انتمى إلى جده عبد المطلب، فهل يقال: إن المراد: انتسب إلى غير أبيه؛ يعني: إلى قبيلة أفضل من قبيلته؛ حتى يكون في هذا الانتساب رفع حسبه، أو يقال: إنه إذا كان المُنتَسِبُ معروف النسب، وأنه انتسب إلى جده وأبوه معلوم؛ فإن ذلك لا بأس به إذا كان الجد أشهر من الأب، وأن مراد النبي بي بذلك، من لم يكن أبوه معروفًا، فإن كان أبوه معروفًا، فلا بأس؟

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَلَلْهُ في شرح «صَحِيْح مُسْلِم» (٩/ ٢٠٥،٢٠٣):

قَوله ﷺ: ﴿ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه ، أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. اهـ

فإن قلت: فقول الغلام في حديث جريج: «أَبِي الرَّاعِي فُلَان الله أب الله أب حقيقي - ؟
قيل: ذلك شرع من قبلنا أو أنه أب اللغة، والمقصود في الحديث: إنما هو بيان مِنْ ماء مَنْ هو ؟
ومن ذلك ما يتفق لكثير من المرابطين ينتمي ويقول: أنا ابن فلان وليس بابنه، وإنما يقوله
يتوصل به لنيل شيء من الدنيا أو ليُكرم، وإن كان إنما يقول ذلك ليَأْمَنَ على نفسه فذلك خفيف،
ولكن ليُورِّى أحسن له. اه

مازال الإشكال بالنسبة لقول الرسول عَلَيْ الطَّالْةَ اللَّهِ : « أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِب».

وعلى كل حال: الذي يظهر لي \_ والله أعلم \_ من قول الرسول رضي الله عَبْدِ المُطَّلِب »، أنه أبن عَبْدِ المُطَّلِب » أنه لما كان أبوه معروفًا ولا أحد يُشكل في هذا، وإنما انتسبَ إلى عبد المطلب؛ لأنه أشهر وأعظم في قومه من عبد الله، صح أن يقول في مقام الافتخار على العدو والتعاظم عليهم: «أنا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِب».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٧٢).

<sup>(</sup>٢) سبق قريبًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٨٢)، ومسلم (٢٥٥٠).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمْلَتُهُ:

١٦٨ - (...) وَحَدَّثَنِي عَلَيٌ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلَيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ - وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا، عَنِ الأَغْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ إِلَى آخِرِهِ وَذَادَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ لا إلى آخِرِهِ وَذَادَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ لا يُقْبَلُ مِنْهُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَذْلُ ﴿ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: ﴿ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ﴾ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: ﴿ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ﴾ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: ﴿ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ﴾ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: ﴿ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ﴾ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: ﴿ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ﴾ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: ﴿ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ﴾ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا : ﴿ وَلَيْ وَالْمَا لَا عَدْلُ ﴾ .

(...) وَحَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا: حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَغْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَوَكِيعٍ إِلَا قَوْلَهُ: «مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ» وَذِكْرَ اللَّعْنَةِ لَهُ.

٤٦٩ - (١٣٧١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِسَدَةَ، عَنْ سُلَيْبَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ.

٤٧٠ - (...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّنَنِي أَبُو النَّضْرِ، حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ. مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلُ: (بَهُ وَ الْقِيَامَةِ، وَزَادَ: (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِلَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْلٌ وَلا صَرْفٌ.

٤٧١ – (١٣٧٢) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ». (١)

٤٧٢ - (...) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ إِسْحَاقُ:
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا.
 رَسُولُ اللَّهِ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمَّى.
 وَجَعَلَ اثْنَى عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمَّى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٧٣).

٤٧٣ - ٤٧٣) حَدُّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ - فِيهَا قُرِئَ عَلَيْهِ -، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَنْسٍ - فِيهَا قُرِئَ عَلَيْهِ -، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ النَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَيَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَا اللَّهُمُّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِينَّكَ، وَإِنِّهِ عَبْدُكَ وَنَبِينَكَ، وَإِنَّهُ صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِينَكَ، وَإِنَّى مَا وَعَالَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ ، قَالَ: ثُمَّ بَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ وَعَلَيْ لِمَكَّةً ، وَإِنِّى النَّعْرَ.

٤٧٤ - (...) حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ يَعْنَى، أَخْبَرَنَا حَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ، حَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، حَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ النَّمَرِ فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي ثِهَارِنَا، وَفِي مُدُّنَا، وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ». ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ. في هذا الحديث مسألتان:

المسألة الأولى: أنه قال عَلَيُ التَّلَقُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، ولعل النبي عَلِيَّةً لم يطلع على ذلك إلا فيما بعد في آخر حياته، وإلا فقد صرح عَلِيُلِكُ الله الله اتخذه خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا.

المسألة الثانية: أنه كان من عادة الصحابة رائع : أنهم يأتون بأول الثمر إلى رسول الله ﷺ لما في ذلك من إدخال السرور عليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم إنه عَلَيْهُ الله السرور عليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم إنه عَلَيْهُ الله السرور عليه أصغر من في القوم من الولدان؛ لأن هذا هو الذي يليق بهم، ولا شك أن الصبي إذا أعطاه الكبير في قومه شيئًا سوف ينطبع هذا في ذهنه لا ينساه مدى الدهر.

ففيه: دليل على ملاطفة الصبيان، وإعطائهم مثل هذه الأمور التي تليق بحالهم، وهذا من حسن خلق رسول الله على مع أمته وجلسائه.

فإن قال قائل: هل ما ورد عن الصحابة رضي التساهل في الحصاة والحصاتين فيمن فعل ذلك عمدًا أم لعذر؟

الجواب: الظاهر أنه عمدًا؛ لأنه لو كان لعذر ذهبوا وكملوا.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ يَحَمَّلَنْهُ:

### (٨٦) باب التَّرْغِيبِ فِي سُكُنَى الْمَدِينَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى لأَوَانِهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَّلَهُ:

٤٧٥ - (١٣٧٤) حَدَّثَنَا حَبَّادُ إِنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيْةً، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ، وَأَنَّهُ أَنْسَ أَبًا سَمِيدِ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لا تَفْعَلِ الْزَمِ الْمَدِينَةَ، فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ -أَظُنُّ أَنَّهُ قَـالَ- حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ، فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ، فَقَالَ النَّاسُ: وَاللَّهِ مَا نَحْنُ هَا هُنَا فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ مَـا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: امَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ -مَا أَدْدِي كَيْـفَ قَـالَ-وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ إِنْ شِنْتُمْ -لا أَدْرِي أَبَّتَهُمَا قَالَ- لآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ، ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْلَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لَا يُهَرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَا لِعَلْفِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لْنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاحِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلَا نَقْبٌ إِلَا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْلَمُوا إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: ارْتَحِلُوا). فَارْتَحَلْنَا، فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَالَّـذِي نَحْلِفُ بِهِ أَوْ يُحْلَفُ بِهِ -الشَّكُّ مِنْ حَمَّادٍ- مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَـارَ عَلَيْنَـا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ.

٤٧٦ - (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنٍ».

(...) وَحَدَّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ. ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ - يَعْنِي: ابْنَ شَدَّادٍ - كِلَاهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْسِنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ. ٧٧٥ - (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَبُثْ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُلْرِيَّ لَبَالِيَ الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَشَكَا إِلَيْهِ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُلْرِيَّ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلاْ وَاثِهَا. فَقَالَ لَهُ: وَيُحَكَ لا آمُرُكَ أَسْعَارَهَا وَكُثْرَةَ عِبَالِهِ وَأَخْبَرُهُ أَنْ لا صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلاْ وَاثِهَا. فَقَالَ لَهُ: وَيُحَكَ لا آمُرُكَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللّهَ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلاْ وَاثِهَا فَيَمُوتَ إِلَا كُنْتُ لَـهُ شَفِيعًا بِلَكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى لاَوْائِهَا فَيَمُوتَ إِلَا كُنْتُ لَـهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِيًا ).

آبِي أُسَامَةَ - وَاللَّفُظُ لاَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبِ جَمِيمًا، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّنَى إِنِي أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّنَى الْمَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّنَى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً ». قَالَ: ثُمَّ سَعِيدٍ وَسُعِيدٍ يَأْخُذُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَجِدُ - أَحَدَنَا فِي يَذِهِ الطَّيْرُ فَيَهُكُهُ مِنْ يَذِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ.

٤٧٩ - (١٣٧٥) وَحَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَلِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: "إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌّ ".

(...) وَحَلَّمْنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَلَّمْنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ. هذه الأحاديث فيها كما رأيتم: حب النبي ﷺ للمدينة ودعاؤه لها وأمره أصحابه أن يصبروا على ما فيها من الجَهِدِ واللأواء.

وفيها: أنه يجوز أن يُخبط الشجر لرعي الإبل أو الغنم، وِبهذا عُلِمَ أنها أخف من الحرم المكي؛ لأن في الحرم المكي لا يجوز هذا، لم يجز في الحرم المكي إلا شيء واحد وهو الإذخر('')، وما عداه فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه، لكن المدينة خُفف فيها؛ لأنها ليست كمكة في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة والنه.

العظمة عند الله، ولم يوجب الله تعالى على أحد من عباده أن يقصدها بخلاف مكة، فإن قَصْدَها أحد أركان الإسلام وهو حبح البيت.

وفيها -أيضًا-: جواز الدعاء على بلاد الكفر بالأوبئة؛ لأن النبي ﷺ دعا الله تعالى أن يَنقُلَ حُمَّى المدينة إلى الجحفة؛ لأنها كإنت في ذلك الوقت مقرًّا للكفار\_اليهود أو غير اليهود -.

وفيها أيضًا: أن أبا سعيد الخدري والنه يرى أن الصيد في المدينة يجب إطلاقه، ولكن هذا خلاف ما جاء عن النبي على فإنه كان يمر بأبي عمير حطفل صغير عند أنس بن مالك \_ويقول: «يا أبا عُمِيْر ما فعل النَّفَيْر» (١٠)، ويمكن أن يُجاب عن هذا بأن هذا النغير قد دخلوا به من خارج الحرم، ويكون فعل أبي سعيد فيمن صاده في نفس الحرم.

وفيها: دعاء الرسول بَمْلِيُالْقَلْوَالِيُّلُ للمدينة بالبركة وأن يجعل مع البركة بركتين، وهــذا شــيء مشاهد حتى الآن، الذين يسكنون المدينة يقولون: إنـا نـشعر بـأن في طعامنـا وشــرابنا بركــة لا ندركها في البلاد الأخرى.

وفيها: الآية العظيمة أن المدينة محروسة حتى يرجع إليها أهلها، فهل المراد: أنها محروسة في تلك الغزوة فقط، أو مطلقًا؟

الله أعلم لكن هي محروسة من الدجال، لا يمكن أن يدخلها الدجال في آخر الزمان.

فإن قال قائل: هل يمكن الاحتجاج بهذه الأحاديث الواردة في فضل المدينة وتحريم النبي على أن المدينة أفضل من مكة؟

الجواب: لا يستقيم الاحتجاج، لو لم يكن من تعظيم مكة إلا أن قَصْدَهَا ركن من أركان الإسلام لكان كافيًا عن كل شيء، ولا يلزم إذا فُضَّلَت المدينة في شيء من الأشياء أن يكون لها الفضل المطلق، وهذه قاعدة مفيدة ينبغي أن يعرفها الإنسان: أن بعض الأشياء يُخَصُّ بفضيلة لكن لا يقتضي هذا التفضيل المطلق.

فإن قال قائل: هل من الممكن أن نوفق بين الأحاديث، بأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، ولكن المدينة -ما بين لابتي المدينة- أفضل من مكة؟

الجواب: بعض العلماء سلك هذا، وقال: إن بقاء الإنسان في المدينة أفـضل، وأظنـه قـول الإمام مالك نَحَلَاتُهُ ، ولكن المجاورة في مكة أفضل؛ لكثرة الحسنات .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٢٩)، ومسلم (٦٥٩) من حديث أنس ١٩٥٠

فإن قال قائل: بعض الناس قبل أن يموت يوصي بأن يُدفن في المدينة، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: أنه لا يلزم الوفاء بوصيته.

فإن قال قائل: وإذا وَفِّي الورثة بوصيته، هل يأثمون؟

الجواب: لا يأثمون، لكن لا ينبغي أن يفتح الباب؛ لأن هذا يكلف الورثة، وأيـضًا لـو أنـه فتح الباب وصار كل من أوصى أن يدفن في المدينة دُفِنَ فيها؛ لضاقت المدينة.

فالحكم الشرعي: أنه لا يجب الوفاء، وأما إذا كان مثلًا عن قرب، مثل إنسان قريب من المدينة، وأوصى أن يُنقل إليها فلا بأس، كما أوصى سعد بن أبي وقاص كالله أن يدفن في المدينة.

فإن قال قائل: لا شك أن المجاورة في مكة فيها من الحسنات الكثير، ولكن الرسول ﷺ يعلم هذا ورغم ذلك قال هذه الأحاديث في فضل المدينة؟

الجواب: يحتمل أن الرسول قبال هذه الأحاديث أينضًا قبل أن يفتح مكة، وأيضًا فالمهاجرين لا يمكن أن يسكنوا مكة بعد أن هاجروا منها، ثم إن الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام تَعَلَّلْتُهُ لما تكلم عن المجاورة في مكة أفضل أو في المدينة أفضل؟

قال: الصحيح: أن الأفضل أن يجاور في بلد يزداد فيه إيمانه وتقواه، وعلى هذا يُنزَّلُ فعل الصحابة ولله المسلم التشروا في البلاد، يدعون الناس إلى دين الله.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَيْهُ:

٤٨١ - (١٣٧٧) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْبَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَبَرَ عَلَى لأُوَاثِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

١٨٧-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْهِ بِبْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ يُحَنِّسَ مَوْلَى الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ، فَأَتَّسُهُ مَوْلاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الرَّمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الرَّمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الرَّمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: الْعَبْدِ الْعَبْدَ عَلَى لأَوَائِهَا وَشِيدًا أَوْ مَنْفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

إلا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

﴾ قوله: ﴿لَكَاعِ عِنْهُ كُلُّمة ذُم وقدح، لكنها مما يجري على الألسن بغير قبصد، مثل:

«تربت يداك»، «تربت يمينك»، «عقرى حلقى»، وما أشبه ذلك مما لا يقصد منه معناه الخاص، ولكن يفهم منه مجرد الذم والسب.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ يَحَمْلَتْهُ: ﴿

﴿ ٤٨٣ - (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُلَيْكِ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ قَطَنِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ يُحَنِّسَ مَوْلَى مُصْعَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَـبَرَ عَلَى لأَوَاثِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». يَعْنى: الْمَدِينَةِ.

٤٨٤ - (١٣٧٨) وَحَلَّنَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا، عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَصْبِرُ عَلَى لأُواءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا».

(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى؛ أَنَّهُ سَسِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

(...) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِـشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لاُواءِ الْمَدِينَةِ». بِمِثْلِهِ.

#### **≶888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَلَلْلهُ:

(٨٧) باب صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَاللهُ:

8٨٥ - (١٣٧٩) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ: قَرَآتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَاثِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ»(١).

٤٨٦ - (١٣٨٠) وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا، عَنْ إِسْهَاجِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِيَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثُمَّ مَصْرِفُ الْمَلَاثِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٨٠).

ويمكث في الأرض أربعين يومًا: اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وبقية الأيام كالأيام المعتادة (٢٠)، وليس هذا كناية عن شدة أمره حتى يكون اليوم الواحد كالسَّنة كما قاله بعضهم، بل هو حقيقة.

ويدل لذلك: أن الصحابة لما حدثهم النبي ﷺ بذلك قالوا: يا رسول الله هذا اليـوم الـذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد، قال: ﴿ لَا، أَقْدِرُوا لَهُ قَلْرَهُ ۗ ( َ ).

وفيه أيضًا: في هذا الحديث ومراجعة الصحابة للرسول ﷺ لللظَّالْ الله على أن الواجب حمل كلام الله ورسوله على الحقيقة، وأن الإنسان لو استبعد الشيء فالله على كل شيء قدير.

ثم ينزل عيسى بن مريم عَنْ المَلْ اللهُ فيقتل هـ ذا الـدجال (٥)، فالمسيح يقتـل المسيح لكـن المسيح الكـن المسيح ابن مريم نبي من أولي العزم، وهذا خبيث من الدجالين.

**≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ لَحَمْلَتُهُ:

### (٨٨) باب الْمَدِينَةِ تَنْفِي شِرَارَهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحْلَلْتُهُ:

٤٨٧ – (١٣٨١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: اللَّرَاوَدْدِيَّ-، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَأْنِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُـلُ ابْـنَ عَمِّـهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَلِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٨٢)، ومسلم (٢٩٣٨) من حديث أبي سعيد الخدري والنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٣٧).

لا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلا أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ، أَلا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبِيثَ. لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

مَّ ٤٨٨ - (١٣٨٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ - فِيهَا قُرِئَ عَلَيْهِ-، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَعِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَعِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَعِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَعِعْتُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ بِعَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ: يَثْرِبَ وَهْىَ الْمَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ" (٠٠.

أَكُلُ الْقُرَى، يعني: أنه يكون لأهلها الغلبة على أهـل القـرى والظهـور علـيهم،
 وهذا هو الذي وقع، فإن الله تعالى فتح بلادًا كثيرة بأهل المدينة.

الله الله الخاص كما في قوله تعالى: ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَالذِّينَ لا خير فيهم، فهو من باب العام الذي أريد به الخاص كما في قوله تعالى: ﴿ النَّهُ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ وَذَ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْتُوهُمْ ﴾ [النَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

واشتهر عند الناس أنها تُنْعَت بالمنوَّرة، فيقولون: «المدينة المنورة»، والأحسن أن يقال: «المدينة النبوية» أو يُطلق فيُقال: «المدينة»؛ لأن «المنورة» وصف يصدق على كل بلد نَوَرهُ الله بالإسلام، فكل بلد قد دخله الإسلام فقد دخله النور فهو مُنَوَّر، لكن المدينة النبوية هذه خاصة؛ لأنها سكن الرسول عَلَي ولا يماثلها غيرها، لكني رأيت الناس الآن -والحمد الله- بدأوا يكتبون «المدينة النبوية».

فإن قال قائل: تسمية المدينة بـ المدينة المنورة الانقول: إن هذا الاسم قد أصبح علمًا فلا ينكر ما دام الاسم ليس فيه محظورًا شرعيًا؟

الجواب: لا، بل ينكر فيه لأنه مُحْدِثٌ؛ يعني: الإنكار فيه؛ أنه محدث، فلم يكن الصحابة رضاً أو التابعون يُسَمُّونها بهذا الاسم، مع أنهم لا شك يعظمونها أكثر مما نعظمها نحن، ويرون فيها النور

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري (٥٠٥٠)، ومسلم (١٣٨٤) من حديث زيد بن ثابت هيئنه، وأخرجه مسلم -أيـضًا-(٢٩٤٢) من حديث فاطمة بنت قيس طبيخا.

أكثر، فإذا أردنا أن نضيف إلى اسم المدينة شيئًا، فلنضف ما كان حقيقة مختصًا بها وهو «النبوية».

فإن قال قائل: ألا نقول: إنه خرج عن كونه تعبدًا؟

الجواب: لا، هم يتعبدون به فيرون أن ذلك تعظيم لها.

فإن قال قائل: في قوله ﷺ: اتَنْفِي النَّاسَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، هذا في كل زمان أم في آخر الزمان فقط؟

فإن قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يُباع العقار على الرافضة؛ لأن الرسول أخبر بأن المدينة تنفي الخبث؟

الحراب: هذه المسألة ترجع إلى القضاة، وحكمهم فيها، فلا أدري ماذا يعملون.

على كل حال: الرافضة كغيرهم من الطوائف؛ يعني: بعضهم بـدعتهم شـديدة، وبعـضهم بدعتهم خفيفة.

لكن هذه المسائل ترجع إلى القضاة، لابد أن عندهم تعليمات يمشون عليها.

\$88€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَقَهُ:

(...) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَـدَّثَنَا عَبْـدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَا: (كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ، لَمْ يَذْكُرَا الْحَدِيدَ.

٩٨٩ - (١٣٨٣) حَدَّنَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاتِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعَكْ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَتَى، فُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَتَى فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّهَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَنَهَا وَيَنْصَعُ طَيَبُهَا» (١٠)

في هذا: دليل على أن المبايعة عقد لازم، ولا يمكن للإمام أن يفسخها؛ لأن النبي على أن النبي على أن على هذا على هذا الأعرابي أن يفسخها، ولو فسخها لكان لازم ذلك أن لا يكون له طاعة على هذا المبايع، والرسول عَلَيْ السَّلَة اللَّهُ اللَّهُ لا يريد هذا، فإذا بايعه الناس، وكذلك إذا بايع الناس الخليفة من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٨٣).



بعده، فإن هذه البيعة مُلزمة، توجب على كل من بايع أن يسمع ويطيع.

**\$88**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَعَلَسْهُ:

• ٤٩- (١٣٨٤) وَحَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَهُوَ الْعَنْبَرِيُّ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - صَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّهَا طَيْبَةُ - بَعْنِي: الْمَدِينَةَ - وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ» (').

١٩١-(١٣٨٥) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا: حَدَّنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَنْ سِهَاكِ، حَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ».

قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ وَعَلَّلْتُهُ فِي شَرْحِ «صَحِيْح مُسْلِم» (٩/ ٢١٧، ٢١٩):

قوله ﷺ: فيقُولُونَ يَثْرِبَ وَهِيَ الْمَدِينَةُ عني: أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها فيشربه وإنما اسمها فالمدينة و قطابة و قطيبة ففي هذا كراهة تسمينها فيشرب، وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن النبي ﷺ في كراهة تسمينها فيشرب، وحكي عن عيسى بن دينار أنه قال: من سماها فيثرب كتبت عليه خطيئة، قالوا: وسبب كراهة تسمينها فيثرب لفظ فالتثريب الذي هو التوبيخ والملامة، وسميت قطيبة وطابة لحسن لفظهما، وكان ﷺ يحب الاسم الحسن، ويكره الاسم القبيح، وأما تسمينها في القرآن فيثرب فإنما هو حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض، قال العلماء: ولمدينة النبي ﷺ أسماء فالمدينة قال الله تعالى: ﴿وَرِينَ أَهْلِ المَدِينَةِ ﴾ الشخن ١٠٠]. وقال تعالى: ﴿وَرِينَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ الشخن ١٠٠]. وطابة وطيبة وطيبة فمن فلطب وهو الرائحة الحسنة، والطاب والطيب لغتان، وقيل: من الطيب – بفتح الطاء وتشديد الياء – وهو الطاهر، لخلوصها من الشرك، وطهارتها، وقيل: من طيب العيش بها، وأما قالمدينة الياء – وهو الطاهر، لخلوصها من الشرك، وطهارتها، وقيل: من طيب العيش بها، وأما قالمدينة ففيها قولان لأهل العربية:

أحدهما ويه جزم قطرب وابن فارس وغيرهما: أنها مشتقة من «دان» إذا أطاع، والدين الطاعة. والثاني: أنها مشتقة من «مدن» بالمكان إذا أقام به، وجمع المدينة: مدن ومدن بإسكان الدال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٥٠).

وضمها، ومدائن بالهمز وتركه والهمز أفصح، به جاء القرآن العزيز. والله أعلم. اه قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَجَلَتْهُ في شُرْحِ «صَحِيْع مُسْلِم» (٩/ ٢٢١):

قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى سَمَّى الْمَلِينَةَ طَابَةً ) هذا فيه استحباب تسميتها «طابة» وليس فيه «أنها لا تسمى بغيره ، فقد سماها الله تعالى «المدينة» في مواضع من القرآن، ومسماها النبسي ﷺ «طيبة» في الحديث الذي قبل هذا من هذا الباب، وقد سبق إيضاح الجميع في هذا الباب. والله أعلم. اه

**∅888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ وَ نَلَاللهُ:

### ( ٨٩) باب مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْنِمٌ نَحَلَّلْهُ:

٤٩٧ - (١٣٨٦) حَلَّنَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَادٍ قَالَا: حَلَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَلَّنَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَفِع، أَخْبَرَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنِّسَ، عَنْ إِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: ومَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبُلْدَةِ بِسُومٍ - يَعْنِي الْمَدِينَة - أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْهَاءِ».

٤٩٣ - (...) وَحَلَّنَنِي عُمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَادٍ قَالَا: حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ. ح وَحَدَّنَنِهِ عُمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ بَعْتَى بْنِ عُهَارَةًا أَنَّهُ سَدِّعِ الْقَرَّاظَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ أَبِي هُرَيْرَةً - يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ - يُرِيدُ الْمَلِينَةَ - أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَلُوبُ الْمِلْحُ فِي الْهَاءِ». قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَلِيثِ ابْنِ يُحَنِّسَ بَدَلَ قَوْلِهِ بِسُوءٍ: شَرًا.

أي قوله: «ابن يُحنِّسَ» السين مفتوحة؛ لأنها اسم لا ينصرف، للعَلَمِيَّة والعجمة، أما النـون ففيها لغتان: الفتح والكسر.

**≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلتْهُ:

(...) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى. ح وَحَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَلَّثَنَا اللَّوَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و جَوِيعًا سَوِعًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ سَدِعَ أَبَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَلَّثَنَا اللَّوَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و جَوِيعًا سَوِعًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ سَدِعَ أَبَا هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِوِمْلِهِ.

٤٩٤ – (١٣٨٧) حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْهَاعِيلَ-، عَنْ عُمَـرَ بْنِ نُبِيْدٍ، أَخْبَرَنِي دِينَارٌ الْقَرَّاظُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْهَاءِ". (١)
 أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْهَاءِ". (١)

(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاهِيلُ -يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ-، عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهِ الْكَعْبِيِّ، عَنْ أَبَيْهِ الْكَعْبِيِّ، عَنْ اللَّهِ الْقَرَّاظِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:

لبِدَهُم أَوْ بِسُوءٍ).

هُ ٩٤ - (...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّنَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَوَاطِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدًا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مُدِّهِمْ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَلُوبُ الْمِلْمُ فِي الْهَاءِ».

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَخَلَتْهُ:

## ( . ٩) باب التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ عِندَ فَتْحِ الأَمْصَارِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَّلْهُ:

٢٩٦ - (١٣٨٨) حُدَّنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُواَة، عَنْ آبِيه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ آبِي زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: المُفْتَحُ السَّمَّامُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ، وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ مُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ مُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ مُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ مُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ مُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ

هذا يُحمل على من خرج من المدينة لهذه الأمصار من أجل الرفاهية والعيش الرغيد، وليس من أجل الدعوة إلى الله ﷺ.

🖒 قوله: «يَيْسُونَ». «البَشُ» معناه: السير بسرعة وشدة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٧٥).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلته:

١٩٧٥ - (...) حَلَّنَنَا عُحَلَّهُ بُنُ رَافِع، حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ بَقُولُ: ابْفُتحُ عَنْ آبِيه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ بَقُولُ: ابْفُتحُ الْبَعَنُ وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ بُفْتَحُ النَّمَامُ فَيَاتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ بُفْتَحُ الشَّامُ فَيَاثِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ بُفْتَحُ الْعَرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ بُفْتَحُ الْعَرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ بُفْتَحُ الْعَرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ بُعْدَرَ لَهُ مَنْ الْعَرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

قوله: «قَيْتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ». معناها: يحملونهم إلى هذه البلاد ومن أطاعهم من الناس وأشاروا عليهم.

>888>

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ كَمْلَاللهُ:

### ( ٩١) باب فِي الْمَدِينَةِ حِينَ يَتُرُكُمَا أَهْلُهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَّمْهُ:

٤٩٨ - (١٣٨٩) حَلَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّنَنَا أَبُو صَفُوانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكَا لِلْمَدِينَةِ: «لَيَتُرُكُنَهَا أَهْلُهُ ا عَلَى خَيْرِ مَا الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكَالَةً لِلْمَدِينَةِ: «لَيَتُرُكُنَهَا أَهْلُهُ ا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ مُذَلِّلَةً لِلْعَوَانِي ». يَعْنِي: السَّبَاعَ وَالطَّيْرَ. قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو صَفُوانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَيْمُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجْرِهِ.

١٩٩ - (...) وَحُلَّمَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْنَبِ بْنِ اللَّبْثِ، حَلَّمَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّمَني عُقْبُ أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّمَني عُقْبُ لُبُ مُعَنَّلٍ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَتُركُونَ الْمَلِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لا يَغْشَاهَا إِلا الْعَوَافِي - يُرِيدُ عَوَافِي السَّبَاعِ وَالطَيْرِ - ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةً يُرِيدَانِ الْمَلِينَة يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِ عَلَى فَيَحِدَانِهَا وَحُشًا حَتَى إِنَّا بَلَعًا ثَنِيَةَ الْوَدَاعِ خَرًا عَلَى وُجُوهِهِ ؟

هذا\_والله أعلم\_سيأتي؛ لأنه لم نسمع في التاريخ ما وصفه النبي ﷺ.

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ يَحْلَلْنَهُ فِي شَرْحِ «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٩/ ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨):

قوله على المدينة: «لَيَتُركنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ مُذَلَّكَةً لِلْعَوَافِي السباع

والطير، وفي الرواية الثانية فيَتُرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ لا يَغْشَاهَا إِلاَ الْعَوَافِي الْ يَرِيدِ عَوافي السباع والطير، فَهُم يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَة يُرِيدَانِ الْمَدِينَة يَنْعِقَانِ بِمَنْمَهِا فَيَحِدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيةَ الْوَدَاعِ خَوَّا عَلَى وُجُوهِهِا الله الله الله السباع والطير، وهو صحيح في اللغة، مأخوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه. وأما معنى الحديث فالظاهر المختار: أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان، عند قيام الساعة، وهما آخر من يحشر كما الراعيين من مزينة فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة، وهما آخر من يحشر كما ببت في صحيح البخاري، فهذا هو الظاهر المختار، وقال القاضي عياض: هذا ما جرى في العصر الأول وانقضى، قال: وهذا من معجزاته على فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت الدين والدنيا، أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم، وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها، قال: وذكر الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة، وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر الناس وبقيت ثمارها أو أكثرها للعوافي، وخلت مدة ثم تراجع الناس إليها قال: وحالها اليوم قريب من هذا، وقد خربت أطرافها، هذا كلام القاضي. والله أعلم.

والصحيح: أن معناه: يجدانها ذات وحوش، كما في رواية البخاري، وكما قال على المغشاها إلا المعوّافي، ويكون وحشًا؛ بمعنى: وحوشًا، وأصل الوحش: كل شيء توحش من الحيوان، وجمعه وحوش، وقد يعبر بواحد عن جمعه كما في غيره، وحكى القاضي عن ابن المرابط أن معناه: أن غنمهما تصير وحوشًا، إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحوشًا، وإما أن تتوحش وتنفر من أصواتها، وأنكر القاضي هذا، واختار أن الضمير في البحدانها، عائد إلى المدينة لا إلى الغنم، وهذا هو الصواب. وقول ابن المرابط غلط. والله أعلم. اهـ

وهو الظاهر: وحوشًا أو وحشًا؛ يعني: ليس فيها أحد إلا الوحوش كما يدل عليه الحديث. لكن الظاهر: أن خروج الرعيان من مُزَيِّنَةِ، هذا في آخر الزمان.

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ نَحَمَّلَتُهُ:

## (٩٢) باب مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبُرِ رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ

هذه الترجمة فيها خطأ وهو قوله: «مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ»، والـصواب: «مـا بـين البيت، لأن الرسول لم يقل: «مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ»، وإنما قال: «مَا بَيْنَ بَيْتِي».

#### **₹888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَاللهُ:

٠٠٥-(١٣٩٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيهَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَلْسٍ فِيهَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْهَانِئِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْهَانِئِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي

٥٠١ - (...) وَحَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ يَعْنَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ، حَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعِيمٍ، حَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَيْهِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا بَيْنَ مِنْبُرِي وَيَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ».

٥٠٢ - (١٣٩١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْبَحَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي وَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي الْآ).

قوله بَمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَرَاضَةُ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ الْمُعنى: أنه مكان للأعمال الصالحة، ترجى فيه الإجابة والقبول، كما في الحديث أن إبراهيم بَمُنْ الْمُنْ قال للتبي ﷺ: ﴿ أَقْرِئ أُمَنَكَ مِنْي السَّلَامَ وَأَنَّ عِرَامَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَلَا إِلَه إِلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ ا (")،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١١٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الترمذيّ (٣٤٦٢)، والطبراني في «الكبير» (٦/ ٢٤٠)، وانظر «مجمع الزوائد» (١٠/ ٩٠).

فينبغي للإنسان أن يكثر العمل الصالح في ذلك المكان.

لله قوله: «مِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي»، قال بعض أهل العلم: إنه الآن على حوضه، ولكن هــذا ــ وإن كان فوق عقولنا ـ يجب علينا أن نصدق به.

وقيل: «مِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي» عن يوم القيامة، أنه يوضع منبره بَمَانُلُمُ هناك من أجل أن ينظر إلى الشاربين من هذا الحوض، جعلنا الله وإياكم من شاربيه.

€588<<u></u>

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ كَعَلَّلتْهُ:

## (٩٣) باب أُخُدُ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلُهُ:

٥٠٣ - (١٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَيِّ، حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْمَى، عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ آبِي حُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ بَعْمَى، عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ آبِي حُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي مُسْرعٌ، نَبُوكَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: ثُمَّ أَثْبَلْنَا حَتَى قَلِمْنَا وَادِي الْقُرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي مُسْرعٌ، نَبُوكَ. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُفْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: ﴿ مَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُفْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: ﴿ مَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُفْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ:
﴿ مَا إِنَّهُ وَمَذَا أُحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ بُحِبُنَا وَنُحِبُهُ ﴿ ().

﴿ قُولُه بَلِنَالِقَالِينَا اللهِ اللهُ ا

الجواب: هذا مجل تَأَمُّل؛ يعني: هل قول الرسول بَلْنَالْقَالِينَ : (يُحِبُنَا). يعني: نحن أو إنه يحبنا معشر هذه الأمة عمومًا؛ فهذا محل نظر، أما كوننا نحبه، فالأمر راجع إلينا، ونحن نحبه لما حصل حوله من الشهداء الذين قُتلوا في سبيل الله عَلَيْ.

فإن قال قائل: إن الرسول قال ما قال في جبل أحد حتى لا يتسلل التشاؤم منه إلى نفوس الصحابة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٨١).

الجواب: أن يُقال: ما هو الأصل التشاؤم أم عدم التشاؤم؟ الأصل: عدم التشاؤم، فكل إنسان يدعي الأصل سواء كان من القرينة الحالية أو القرينة اللفظية؛ فقول مردود إلا بدليل، وهذه اجعلها قاعدة عندك: أي إنسان يدعي خلاف الأصل سواء كان ذلك من جهة اللفظ أو من جهة القرينة فلا تقبله، إلا إذا وُجِدَ الدليل.

فإن قال قائل: هل يجوز التبرك بجبل أحد أو بغار حراء مثلًا ويقول: هذا تبرك بآثار النبي عليه؟

الجواب: ذلك خطأ، من تبرك بأُحد أو بغار حراء فقد أحدث في دين الله، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما أن يَمُرَّ عليها ليعتبر ويتعظ فلا بأس، يعني مثلاً: لو خرج إلى غار حراء لينظر كيف كان النبي على يُكَابِدُ صعود هذا الجبل الشاق وينفرد به وحده، لولا أن الله تعالى فتح قلبه وآنسه لاستوحش، وكذلك يقال في أُحد، لكن كونه يفعل هذا على سبيل التبرك فهذا هو البدعة.

ولهذا قال بعض الناس: لماذا لا نجعل لجبل الرماة شأنًا فنُحَسَّنُهُ ونُسَهِّلُ الوصول إليه وما أشبه ذلك؟

فيقال: هذا غلط ومن البدع، ثم إن جبل الرماة ما الذي حصل عليه؟ حصل عليه المعصية وأُتِيَ المسلمون من قِبَلِهِ: ﴿ عَقَى إِذَا فَشِ لَتُ مَوَقَنَنزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِن بَعَدِ مَا الرَّيَ المسلمون من قِبَلِهِ: ﴿ عَقَى إِذَا فَشِ لَتُ مَوَقَنَنزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِن بَعَدِ مَا أَرْنكُم مَّا تُحِيدُ مَا تُحِيدُ مَا المعصية، ولولا أن الله تعالى قال: ﴿ وَلَقَدُ عَفَا عَنصُمُ مَ الله الله الله المائه مشكلة، نجعلها مآثر لا يمكن أن نجعل المأثم مآثر، فهذا غلط.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَاللهُ:

٥ • ٥ - (١٣٩٣) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّنَنَا أَبِي، حَدَّنَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّنَنَا أَبِي، حَدَّنَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّنَنَا أَبِي، حَدَّنَنَا قُرُعِبُّهُ وَاللَّهِ عَالَى مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ وَاللَّهِ عَالَى مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ وَاللَّهِ عَالَى مَا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ ال

(...) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُبَارَةَ، حَدَّثَنَا قُرَّهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُحُدٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ أُحُدًّا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ﴾.

**€**288€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ يَحَمَّلَتْهُ:

### ( ٩٤) باب هَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَسْهُ:

٥٠٥-(١٣٩٤) حَلَّنَي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَذُهَيُّو بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍ و- قَالا: حَلَّنَا مُنْفَالُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: 
وصَلاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ، إِلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ٥٠٠.

اختلف العلماء رَجْمَهُ إِنَّهُ في المراد بالصلاة هنا: هل هي صلاة الجماعة أو كل صلاة؟

فمنهم من قال: إن هذا خاص بصلاة الجماعة؛ لأنها هي التي تشرع في المساجد، وأما ما لا يشرع في المسجد فلا يحصل به هذا التضعيف.

وينبني على هذا مسألة وهي: إذا كان الإنسان في المدينة، هل الأفضل: أن يصلي النوافل كالتهجد والوتر والراتبة في المسجد أو أن يصلي في بيته؟ وهل الأفضل للمرأة أن تصلي في المسجد أو تصلي في بيتها؟

الجواب: أن يقال: إن الصلاة المشروعة في المسجد إذا صلاها الإنسان في المسجد فهي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٩٠).

خير من ألف صلاة فيما سواه، أما المشروع في البيت فهو في البيت أفضل، فمثلًا إذا دخل المسجد النبوي وصلى تحية المسجد فهي خير من ألف صلاة تحية في غيره إلا المسجد الحرام، وكذلك في قيام رمضان يُسَنُّ أن يكون جماعة في المساجد، فقيام رمضان هناك خير من ألف قيام فيما سواه إلا المسجد الحرام، كذلك أيضًا صلاة الكسوف، وأما ما يشرع في البيوت فهو أفضل، ويدل لهذا عمل النبي عَلَيْهُ الله فقد كان هو الذي يقول هذا القول وهو يصلي التطوع في بيته (١)، وهو الذي يقول هذا القول، ويقول في النساء: وبيُوتُهنَّ خَيْرٌ لهنَّ عَالَى (١).

فإن قال قائل: هل من الممكن أن نقول: إن تطوع الإنسان في بيته تفضل عن تطوعه في أي المسجد بألف صلاة؟

الجواب: لا نقول بهذا، وإنما نقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولا نُحَدُّد.

#### **≶888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَشْهُ:

٥٠٦ (...) حَلَّمْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَلَّمْنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْ مِنَ الْمُسَاجِدِ، وَمَن الْمَسَاجِدِ، إِلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ،
 ه صَلاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلاةٍ في غَيْرِه مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ،

٥٠ - (...) حَدَّثَنَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عِسَى بْنُ الْمُنْلِرِ الْجِمْصِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَفَرَ مَوْلَى الْجُهَنِيَّنَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً - أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: صَلَاةً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْفَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِواهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِواهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمُسَاجِدِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةً وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ نَشُكَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً كَانَ آبَا هُرَيْرَةً عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، حَتَّى إِذَا
 يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةً عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، حَتَّى إِذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٧٦٥)، وأحمد (٢/ ٧٦)، وابن خزيمة (١٦٨٤).

تُوفِّي أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكُرْنَا ذَلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَلَّى يُسْنِلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَنَا إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالَسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَطْنَا فِيهِ مِنْ نَصَّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ، فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِيْرَاهِيمَ: أَشْهَدُ أَنِّي مَنْ مَثْ إِنْ الْمَعَالَ فِيهِ مِنْ نَصَّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ، فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِيْرَاهِيمَ: أَشْهَدُ أَنِي مَنْ مَثْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نَصَّ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْهُ، فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ إِيْرَاهِيمَ: أَشْهَدُ أَنِي مَنْ عَلَى الْعَلَى الْدُلِكَ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

١٠٥ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنَتَى، وَابْنُ آبِي عُمَرَ جَمِيعًا، عَنِ الثَّقَفِيِّ - قَالَ ابْنُ الْمُنَتَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - قَالَ: سَمِعْتُ بَخَيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا صَالِحٍ، هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لا، وَلَكِنْ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ - أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةٍ - فِيهَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَـالُوا: حَـدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٥٠٩-(١٣٩٥) وَحَلَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْيَى -وَهُوَ الْقَطَّانُ-، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ، إِلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُنُ مُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُنُ مُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُعُ مُعَيِّدٍ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(...) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَاثِلَةَ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

(...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

٠١٠-(١٣٩٦) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَعِيعًا، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ -قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ-، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةَ اشْتَكَتْ شَكُوَى فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لأَخُرُجَنَّ فَلأُصَلِّينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَبَرَأَتُ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ مُرْدِيدُ الْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَبْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ تُسَلَّمُ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ فَقَالَتِ: اجْلِسِي، فَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلَّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اصَلاَةً فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ».

في هذا: دليل على ما تقرر أن انتقال الإنسان في النذر من المفضول إلى الفاضل لا بـأس بـه، ولو عُيَّنَ المفضول.

ويدل لذلك من السُّنة قصة الرجل الذي قال للنبي على: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: «صَلِّ هَا هُنَا». فأعاد عليه فقال: «صَلِّ هَا هُنَا». فأعاد عليه فقال: «صَلِّ هَا هُنَا». فأعاد عليه فقال: «صَلِّ هَاهُنَا» وفي الرابعة قال أو الثالثة: «شَأْنك إِذَن» (() فدل ذلك على أن الانتقال من المفضول إلى الفاضل في باب النذور لا بأس به، وقد ألحق العلماء بذلك: الانتقال من المفضول إلى الفاضل في بعض الأوقاف، فلو وَقَفَ الإنسان مثلًا على جهة من الجهات، ثم أراد أن ينقل وَقْفَهُ إلى ما هو أفضل فلا بأس، فلو وَقَفَ وَقُفًا على الفقهاء، ثم أراد أن ينقله إلى المحدثين والمفسرين قلنا: لا بأس؛ وذلك لأن علم التفسير والحديث، أفضل من علم الفقه المجرد وهلم جرًّا.

ومثل ذلك: هذه المرأة التي مرضت فقالت: إن شفاني الله لأخرجن.... إلخ.

وفي هذا الحديث: دليل على أن صيغة النذر لا يلزم أن يقول القاتل: الله على نذر. على أنه يمكن أن يُقال: إن هذا ليس بنذر؛ لأن قولها: «لأخرجن» جملة واقعة في جواب القسم، والأصل «والله لأخرجن»، والقسم ليس بنذر، فيمكن أن يُقال: إن هذا ليس من باب النذر، ولكننا نستغني عن ذلك بما ذكرناه من قصة الرجل. الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس.

وفيه: دليل على أن المقصود بقوله ﷺ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِيَ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ، إِلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». أن المراد به المسجد الذي فيه الكعبة دون بقية الحرم؛ لأنه نَصَّ على هذا فقال: «إِلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». ومعلوم: أن المساجد الأخرى في مكة ليست مساجد الكعبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى (٢١١٦)، وأبو عوانة (٤/ ٢٠)، وابن الجارود في «المتتقى» (١/ ٢٣٧).

فإن قال قائل: أليس النبي على لمَّا نَزَل في الحديبية نَزَل بالحلِّ ثم صار يصلي بالحرم (''). أليس في هذا دليل على أن التضعيف في كل مكان داخل حدود الحرم؟

قلنا: لا، بل هذا فيه دليل على أفضلية ما كان داخل الحدود، لكن لا يلزم من الأفضلية المطلقة الأفضلية المُعَيَّنة، ولا شك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحلّ، لكن التضعيف بمائة ألف أو أكثر إنما هو في المسجد الذي فيه الكعبة.

فإن قال قائل: ما تقولون في قول تعالى: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَذِّى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عَِلَيْنُ ﴾ (المَنفَظ:٢٥). ومعلوم: أنهم صدُّوهم عن مكة كلها؟

الجواب: لكن الغاية هو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، ولو أن الرسول عَلَيْلُطُولُولُ أراد أطراف مكة لزارها ثم انصرف وما أظنهم يمنعونه، وإنما منعوه أن يَصِلَ إلى الكعبة وإلى المسجد الحرام.

فإن قبال قائل: أليس الله يقبول: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلَا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إلَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ اللاَئِلَةِ ١١]. والمشهور: أنه أسري به من بيت أم هانيء؟

الجواب: أن يقال: هذا غلط؛ لأنه ثبت في الصحيح: أنه أُسْرِيَ به من الحِجْرِ (")، وجمع بين الروايتين ابنُ حَجَر بأنه كان في أول الليل نائمًا في بيت أم هانيء، ثم انتقل ونام في الحِجْر، شم جاءه جبريل في الحجر بالبراق، وعلى هذا فلا يدل على أن المسجد الحرام يطلق على ما كان خارج مسجد الكعبة.

فإن قال قائل: أليس الله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَحَسٌ هَلا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَكَرَامُ بَعْدَ عَامِهِمْ هَسَدًا﴾ (الشخة:٢٦).؟

الجواب: هذا يدل على أن المراد بالمسجد الحرام: مسجد الكعبة؛ لأن الله قال: ﴿فَلَا يَعَمُّرُواً ﴾، ولم يقل: (فلا يدخلوا)، ومن المعلوم: أن الكفار لهم أن يقربوا من حدود الحرم إلى آخر نقطة، ولا ينهون عن ذلك، ولكن إذا نُهُوا عن قربان المسجد الحرام الذي هو مسجد

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٨٧).

الكعبة صاورا يُنْهَون عن كل حدود الحرم؛ لأنها قريبة من المسجد الحرام.

والحاصل: أن العلماء مختلفون في هذا، هل التضعيف بماثة ألف يشمل جميع منطقة الحرم أو خاص بمسجد الكعبة؟

فيقال: السُّنة فاصلة، وما دام الرسول عَلَيُ النَّلْقَالِينَ قال: ﴿ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ ﴾ فإنه نصَّ واضح، قال صاحب الفروع تَحَلَّثُهُ: ﴿ وهذا ظاهر كلام أصحابنا - يعني: الحنابلة - أن التضعيف خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة ﴾ .

لكن لاشك: أن مساجد مكة أفضل من مساجد الحِلِّ.

**€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ زَيَعَلَشَهُ:

## ( ٩٥) باب لَا تُشَدُّ الرِّ حَالُ إِلَا إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَّلَهُ:

١١ ٥-(١٣٩٧) حَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -قَالَ عَمْرٌ و: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ -، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تُسَدُّ الرِّحَالُ إِلَا إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى "().

١٢ ٥-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ».

١٣ ٥ - (...) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ سَلْمَانَ الأَغَرَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ».

استدل بهذا شيخ الإسلام تَعَلَّقهُ على أن شد الرحال لزيارة القبور مُحَرَّم؛ لأن السد إنما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٨٩).

يكون إلى الأمكنة وليس إلى الأعمال، إنما يكون إلى هذه الثلاثة فقط، فلو أراد الإنسان أن يَشُدَّ الرَّحل الرَّحْل إلى مسجد كبير واسع عظيم في بلد غير الثلاثة، قلنا: هذا حرام، وأما من شدَّ الرحل لغرض آخر ولا يقصد المكان فهذا لا أحدينكره، كشد الإنسان الرحل إلى التجارة، وإلى طلب العلم، وإلى زيارة القريب، وإلى عَيادة المريض، وغير ذلك، لكن لا يشد الرحل بتخصيص المكان إلا لهذه المساجد الثلاثة.

فإن قال قائل: إذا كان هناك مستشفى مثلًا في منطقة بعيدة، وهذا الشخص يأتي كل شهر ليزور هؤلاء المرضى، هل يكون هذا من شد الرحال؟

الجواب: يُنظر فيقال: هل تخصيصه لهذا المستشفى فقط أو للمرضى.

وذلك بأن تعرف أن الذين يأتون إلى هذه المستشفى هم المرضى المذين يستحقون أن يُعادوا لشدة أمراضهم.

فإن قال قائل: ألا يُقاس هذا على شد الرحال إلى قبر الرسول ﷺ؟

الجواب: لا يصح هذا؛ لأن هذا إلى قبر والقبر لا يُنتفع به، والسلام على الرسول خاصة فتسلم عليه وأنت في أي مكان فيبلغه سلامك.

فإن قال قائل: هل يجوز شد الرَّحْلِ إلى الصلاة على شخص مات؟

الجواب: لا بأس به؛ لأن هذا شدُّ لعمل لشخص معين، وليس للمكان، كما لو شد الرحل لطلب العلم أو نحو ذلك، لكننا لا نحبذه لثلا يتوسع الناس في هذا، فَيُخْشَى إذا فُتِحَ الباب يكثر الناس فتذهب الجحاف لأجل الصلاة على شخص معين.

فإن قال قائل: ألا يُؤخذ من الحديث: أنه لا تُشد الرحال إلى أي مسجد سوى هذه الثلاثة؟

الجواب: هذا هو الظاهر، لكن شيخ الإسلام يقول: لا، المقصود المكان، فلا تُشد حتى لو فرض أنه يوجد مكان يَدَّعُون أنه مقدس. فإنه لا يجوز شد الرحل إليه، يعني مثلًا: لو أراد إنسان شد الرحل إلى أُحُدِ مثلًا؛ لقوله ﷺ: ﴿ يُحِبُّنا ونُحِبُّه ﴾ ((). فإنه لا يجوز، والشيخ تَعَلَقُهُ يرى أن هذا استثناءٌ من أعم الأحوال، فلا تُشد الرحال إلى أي شيء إلا إلى ثلاثة مساجد، والذين يقولون: لا تشد الرحال لشيء من المساجد إلا إلى ثلاثة يخصصون هذا العموم.

فإن قال قائل: أنا أذهب إلى أُحُد بقصد مشاهد الآثار التاريخية، وليس بقصد التعبد؟

الجواب: لا بأس به، وليس فيه شيء، فإذا كنت تشاهد هذه الآثار من الناحية التاريخية فلا بأس.

*≶*888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْلَشْهُ:

## (٩٦) باب بَيَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَاللهُ:

١٤٥-(١٣٩٨) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّنَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ الْخَدَّرِطِ قَالَ: مَرَّعِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: مَرَّعِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ قَالَ أَبِي: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ فَي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: «هُوَ مَسْجِدُيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: «هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا». -لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ - قَالَ: «هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا». -لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ - قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ.

(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَنِيُّ قَالَ سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُـو

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الإِسْنَادِ.

وهذه المسألة اخلتف العلماء فيها: هل قوله تعالى: ﴿ لَانْقَدُ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [التَّخَانَه ١٠٨]؛ يعني: مسسجد ضِسرار: ﴿ لَمَسْجِدُ أَمِسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوْلِيوْ مِ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ مِبَالَّ يُحِبُّونَ أَنْ يَقُومُ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالَ يُحِبُّونَ أَنْ يَكُمُ مُواً ﴾ [التَّخَانَه أُسس من أول يوم، فإن يَنطَهُ رُواً ﴾ [التَّخَانَة الله أسس من أول يوم، فإن النبي عَلَيْ الْوَلْ مَا قدم المدينة بدأ بالمسجد، واختيار أرضه.

وقيل: المراد بذلك مسجد قباء، والصحيح: أن الآية تعم هذا وهذا.

فمسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم دخل الإسلام المدينة، وهذا أسس على التقوى من أول يوم دخل النبي على المدينة.

فالصواب: أنه هذا وهذا.

وكونه مسجد النبي عَلَيْالطَّلْوَالِيُّ فكما رأيتم أنه نصَّ من الرسول بَمَلِيُالطَّلُوَالِيُّ أنه مسجد أسس على التقوى، ولا مانع من أن تكون الآية شاملة للمسجدين؛ لأن المعنى ثابت في المسجدين.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَدِيُّ يَحَلَّلْتُهُ:

# (٩٧) باب فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَا رَتِّهِ

مُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَلْهُ:

٥١٥-(١٣٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًّا.

١٦٥ – (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ نَسافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَسافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ. عَنْ نَسافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ. عَنْ نَسافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ. عَنْ نَسافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَنَيْنِ. قَسَلَ آبُو بَكْرٍ فِي قَالَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَنَيْنِ. قَسَلَ آبُو بَكُو فِي

رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

١٧ ٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْـنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِيًا وَمَاشِيًا.

(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثَّقَفِيُّ -بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ-، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّيِيُّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ.

١٨ ٥ - (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

١٩ - (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيَبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي قُبَـاءً رَاكِيًا وَمَاشِيًا.

٠ ٧ ه – (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ، وَكَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ.

٥٢١ – (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي حُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً، يَعْنِي: كُلَّ سَبْتٍ، كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِيًّا وَمَاشِيًّا. قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

٥٣٢ – (...) وَحَلَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْـنِ دِينَـادٍ بِهَـذَا الإسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرُ: كُلَّ سَبْتٍ.

في هذا: دليل على أن الرسول كَمْنَالْطَلَاتَالِيَّا يزور قباء.

وفيه: بيان الزمان والعمل والهيئة.

أما الزمان فهو يوم السبت ، وأما العمل فإنه يصلي فيه ركعتين، وأما الهيئة فإنه يكون راكبًا تارةً وماشيًا تارةً.



وفيه: استحباب زيارة هذا المسجد، وأن يصلي الإنسان فيه ركعتين، وينبغي أن يخرج متطهرًا.

والحكمة من كون الرسول بَمْنَالطَّالطَّالطَّالطِ يزوره كل سبت: أنه لما قام في مسجده بَلِيُّ يـوم الجمعة، وهي صلاة تتميز عن غيرها، قام في مسجد قباء يوم السبت، ليكون قيامه هذا يلي قيامه في مسجده بَمْنَالطُوْالِيُلُوْ.

فإن قال قائل: في أي وقت كان يذهب إليه؟

الجواب: في الصباح، وهذا ما ذكر هنا لكنه في الصباح (١٠).

فإن قال قائل: مسجد قباء كان صغيرًا في عهد الرسول ﷺ فَالْفَالْمُ وَالْآنَ أَصْبَحَ كَبِيرًا؟

قلنا: ما زيد في المسجد فهو من المسجد، ولو بلغ الأميال، ودليل ذلك: أن الصحابة والله الما زاد عثمان بن عفان علي في قبلة المسجد النبوي، صاروا يصلون في القبلة مع أنها كانت خارجة عن مسجد الرسول علي وكذلك زيادة عمر، لكن زيادة عمر كانت عن يمين القبلة وخلف القبلة، أما زيادة عثمان فكانت في القبلة.

فإن قال قائل: هل ورد فضل معين في الصلاة في مسجد قباء؟

الجواب: ورد في حديث أخرجه النسائي: أنَّ من تطهر في بيته وخرج وصلى ركعتين كان كمن أدى عمرة.

فإن قال قائل: إنسان أحرم بعمرة متمتعًا بها إلى الحج، وعند إحرامه للحج نـوى أن يحج قارنًا بدلًا من التمتع، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: لا؛ لأنه لا يمكن أن يكون نسكان في نسك، الآن لو كان قارنًا صار متمتعًا قارتًا، وهذا لا يمكن؛ لأنه بدعة، إلا إذا قلنا: يجب عليه الهدي مرتين، لكن ما دام أن هذا بدعة، فينبغي أن يقال: إن هذا مردود؛ لقول النبي ﷺ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُا ".

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

لكن قد يتأتى ذلك فيما لو رجع الإنسان إلى بلده، أي: أنه أتى بعمرة على أنه متمتع، لكن بدا له أن يرجع إلى بلده، ثم عاد مُحْرِمًا بقران، فهذا قرانه صحيح؛ لأن التمتع الأول بطل بالرجوع إلى بلده، لكن تمتعه صحيح.



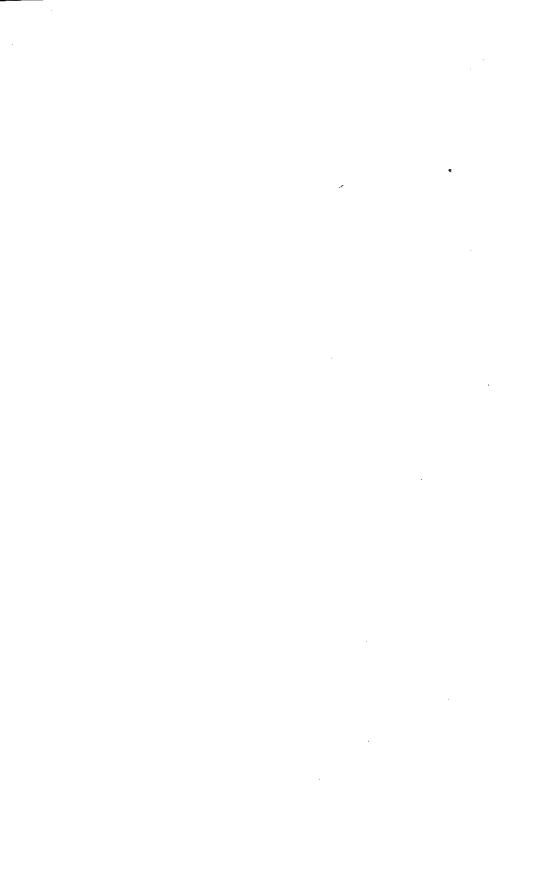



إِلَىٰ جَدِيثِ: ١٤٢٧

مِنْجِدِيثِ: ١٤٠٠

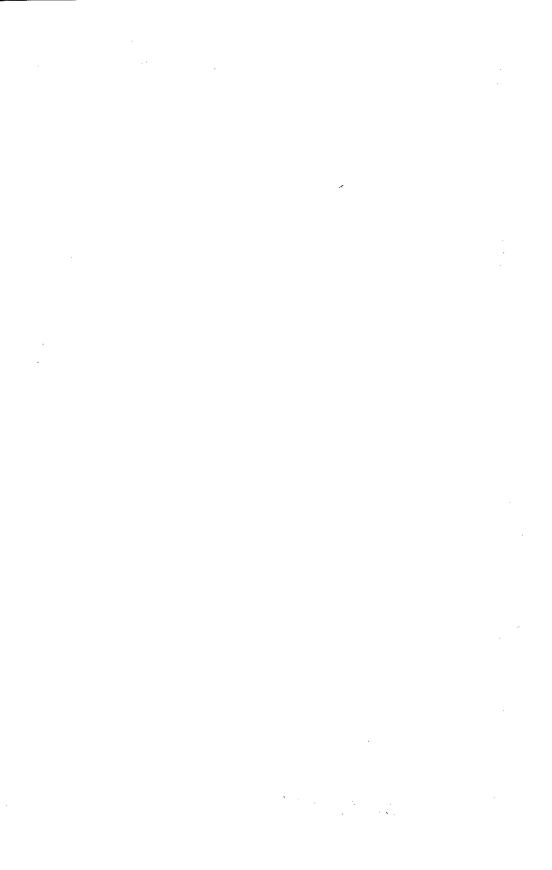

# بنزلنا أخار



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ يَحَمْلَتْهُ:

### ( ١) باب اسْتِحْبَابِ النُّكَاحِ

لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَةً وَاشْتِغَالَ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَن بِالصَّوْمِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

١-(١٤٠٠) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّعِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا، عَنْ أَيِي مُعَاوِيَةً - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِعِنَى فَلَقِيَهُ عُنْهَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّنُهُ فَقَالَ لَهُ عُنْهَانُ: يَا أَبُا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا ثَنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِعِنَى فَلَقِيهُ عُنْهَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّنُهُ فَقَالَ لَهُ عُنْهَانُ: يَا أَبُا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا ثَنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِعِنِى فَلَقِيهُ عُنْهَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّنُهُ فَقَالَ لَهُ عُنْهَانُ: يَا أَبُا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا وَمُعْلَى مَنْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَـ بَنْ قُلْتَ ذَاكَ نَوْ وَمَنْ لَا اللَّهِ يَعْلَيْهِ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ، فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً الْأَنْ .

النكاح: يُطلقُ على العقد، وهذا هو الَّذي يأتي في الكتاب والسُّنة، ويُراد به العقد، وقد يُراد به العقد، وقد يُراد به الوطء، لكنَّ هذا قليل، وأمَّا من قال: أنه مُشترك بين الوطء والعقد فقول ضعيف؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِمُ وَا مَا نَكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِن النِسكةِ ﴾ النَّنَظَ ٢٢]. هذا يُراد به العقد، ولا يُراد به الوطء ولهذا لو زنا رجلٌ بإمرأةٍ لم تحرم عليه أمُّها ولا بناتها؛ لأن هذا ليس بنكاح، وأمَّا إذا وُجدتُ قرينة تدلُّ على أن المراد بالنكاح: الوطء فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة، مثل قوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلَا تَحِلُ المُراد بالنكاح: فهنا عليه القرينة، مثل قوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلَا تَحِلُ المُراد بالنكاح: الوطء فإنه يحمل على ما دلت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥ ٥٠).

تنكح بمعنى: يطأها زوجها، بدليل قوله تعالى: ﴿زَوْجًا﴾، ولا يكون نكاحًا بعـ د زوجيــة إلَّا الوطء؛ لأن كلمة «زوجًا» لا تتم إلا بعقد.

۞ وقوله -تبارك وتعالى-: ﴿ الزَّالِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ النَّذُك: ٣]. معناها: لا يعقِد عليها، وليس المعنى: لا يطأ كما قاله كثير من العلماء؛ لأن النكاح في الشرع يراد به العقد، ولا يراد به الوطء إلَّا بقرينة.

والنكاح سنة بلا شك؛ لأنه من سنن المرسلين، قــال الله تعــالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَامِنَ قَبِّلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمُّ أَزْوَجُاوَذُرِّيَّةً ﴾ الكند، ٢٨]، وقال النبي ﷺ –عن نفــسه–: «وأتــزوجُ النّـساءَ» (١) وأمر بالتزوج كما سيأتي في الحديث.

واختلف العلماء هل هو واجب أو لا؟

فقيل: إنه واجب مطلقًا على كلَّ شابٌ قادر؛ لقول النبي ﷺ: "يا مَعْشَر الشَّبابِ مَنْ السَّبابِ مَنْ السَّبابِ مَن استطاعَ مِنْكُمُ البَاءةَ فَلْيَتَزَوَّج، وهذا هو الصحيح أنه واجب؛ لأمر النبي ﷺ به، ولإنكاره على من قال: لا أتزوج النساء، وأمَّا إذا خاف على نفسه من الزنا فلا شك في وجوبه كما لو كان في بلدٍ منحل الأخلاق يسهل على الإنسان أن يزني وخاف الزِّنا، فهنا يجب عليه أن يتزوج؛ دفعًا لهذا الخوف (٢٠).

والنكاح له فوائد عظيمة يأتي ذكر بعضها في الحديث.

نقول: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمنَّى». القائل من؟

هو علقمة، فلقيه عثمان بن عفان هيك وهو خليفة إذ ذاك؛ فقام معه يحدث، فقال لـه عثمان: يا أَبَا عَبْدِ الرَّحن أَلَا نُزَوِّجُكَ؟

 ضوله: «يا أبا عبد الرحمن» كنّاه؛ لأن التكنية من باب الإجلال والتكريم، كما قال
الشاعر:

أكنيه حسين ألاقيه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب فإذن نقول: إن قوله: يا أبا عبد الرحمن من التبجيل والتعظيم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣ ٠٥)، ومسلم (١٤٠١) من حديث أنس ﴿ ١٤٠٠)

<sup>(</sup>٢)سُمثل الشيخ تَحَلَّلتُهُ: وهل يجب على النساء؟

فأجاب تَحَلَّلَهُ قائلًا: نعم، يجب ولكن ليست كالرجال؛ لأن الرجل زواجه بيده، والمرأة بيد غيرها، لكن على حال متى كانت تخشى على نفسها؛ فإنه يجب عليها إذا نكحها ذو دين وخلق أن تتزوج.

﴿ وَلَا نُزُوِّجُكَ جاريةً؟ »؛ يعني: امرأة صغيرة شابة.

«لَعَلَّهَا تُذكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ ؟ يعني: تذكرك النشاط على الباءة، ولم يقل: لعلها تعيد عليك، لكن لعلها تنشطك، ولا شك أن الرجل إذا تزوج امرأة شابة فإن رغبته في النساء سوف تقوى فيهن.

فقال له عبد الله: لتن قُلتَ ذاك، لقد قال لنا رسولُ اللهِ عَلَيْ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ»؛ أي: يا جماعة، والشباب هم الصِّغار –من الثلاثين فأقل- وإنما قال له ذلك؛ ليعتذر إليه؛ لأنه رأى أن من الجفاء أن يقول: لا رغبة لي في ذلك، فساق الحديث، وكأنه عَلَيْتُ يقول: وأنا الآن قد كبرت فلا أرب لي في النساء.

قال النبي ﷺ: ﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبابِ مَنِ استطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ ۗ استطاع ؛ بمعنى: قدر، وأصل استطاع ؛ بمعنى: دخل في طوعه ؛ أي: في قدرته.

♦ وقوله: «البَّاءَةَ» المراد بها: مؤنة النكاح من المهر والنفقة والسُّكني، وغير ذلك.

ثم بين الرسول على شيئا من الحِكم، فقال: «فإنَّهُ أَغَضُّ للبَصرِ، وأَحْصَنُ للْفَرْجِ»؛ بمعنى: أن الإنسان إذا تزوَّج كفَّ بصرَه عن رؤية النساء، وحصَّن فرجه، وإنسا ذكر النبي عاتين الفائدتين؛ لأنهما أسرع ما يكون ظهورًا من فوائد النكاح، فالشاب من حين ما يتزوج ويدخل على امرأته يحصل له غضُّ البصر وتحصين الفرج، وإلَّا فله فوائد كثيرة: منها: كثرة الأمة.

ومنها:ما يترتب على النفقات من الأجر والثواب وغير ذلك، لكن ذَكَرَ الرســولُ هــذا؛ لأن هذا ألصق ما يكون بالشباب، وأقرب ما يكون نتيجة.

الصوم وهو التعبد الله عَلَيْ بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب السمس، السمس، الصوم وهو التعبد الله عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب السمس، وإنما ذكر الصوم؛ لأن الصوم فيه:

أولًا: إذا كان صومًا حقيقيًا يكفُّ الإنسان فيه لسانه عن الغيبة، وجوارحه عن فعل الزُّور، فإنه سوف يحجزه عن المحرمات ويؤدِّي به إلى الإقبال على الله -تبارك وتعالى-؟ والإنسان إذا أقبل على الله إقبالًا حقيقيًّا فإنه يبتغي به غيره، ويشتغل بالله تعالى عمَّا سواه، فلهذا قال النبي ﷺ لما نهى عن الوصال: قالوا: «وإنَّكَ تُواصِلُ» قال: «إنّي لَسْتُ كَهَيْمُ يَكُمُ، إِنِّي

أُطُّعَمُ وَأُسْقَى الآ؟ يعني: بما في قلبه من ذكر الله وظل والتعلَّق به، فالصوم يؤدي إلى ذلك، ثم إن الصوم من ناحية البدن يُضعف مجاري العروق ويجفَّفها، فبذلك تضعف مجاري الشياطين؟ لأن النبي ولله أخبر أن الشَّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم "، فيجتمع للإنسان في هذا عبادة بالصَّوم الذي اختصه الله لنفسه " وكفَّ عن المحرمات وتقليلٌ للشهوة الأن الصوم يقللها، ولهذا قال: «فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً» أي: قطع، «لَهُ» أي: للنكاح الذي هو الشهوة.

فإن لم يستطع الصوم فعليه أن يستعفف كما قال الله تعالى: ﴿ وَلِيَسَتَعْفِ اللَّهِ لَا يَعِدُونَ فَإِن لَم يستعمل فَكُمَّا حَقَّى يُغْنِيمُ مُ اللَّهُ مِن فَغْلِهِ أَن يستعمل في كمَّا حَقَّى يُغْنِيمُ مُ اللَّهُ مِن فَغْلِهِ ﴾ [النَّافَة: ٣٣]. بقدر ما يمكن، فإن قيل: هل للشاب أن يستعمل العقاقير التي توجب ضعف الشهوة أو قطعها؟

الجواب: لا؛ لأن هذا يضرُّ بالإنسان، لو فُرض أن الإنسان بين أمرين: إمَّا أن يستعمل هذا العقار، وإمَّا أن يزنى؟

فحينئذٍ نقول: ضررُ الزِّنا أعظم مِمَّا يحصل من ضرر هـذا العقــار لاســيما إذا لم يواظب عليه'' .

#### **≶888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ:

Y-(...) حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْعَة ، حَدَّنَنا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : إِنِّي لأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ بِمِنَى ، إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَقَالَ : هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ -قَالَ - قَالَ لِي : تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ -قَالَ - فَجِنْتُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَلا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بِكُرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟

الطعام؟ والجواب: يجوز، فنقول: هذا مثل هذا، وذلك مع مراعاة أن كل شيء مباح إذا تضمن ضررًا منع منه، وهذه قاعدة، لكن إذا كان الرجل يريد أن ينال شهوة، وله حب للنساء، وربما تكون امر أته شابة تحتاج إليه، فنقول: يباح في حقه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٢٢)، ومسلم (١١٠٢) من حديث عبد الله بن عمر الله الله

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري (٢٠٣٨)، ومسلم (٢١٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٤) سُمثل الشيخ تَحَلَّقَة؛ عن حكم استعمال عقاقير تقوي الشهوة لدى كبار السن؟ فأجاب تَحَلَّقَة قائلًا: قلنا: لا يجوز استعمالها للشباب؛ لأنها في المستقبل تحدث أضرارًا للإنسان، ولكن استعمالها لتقوية الشهوة لدى كبار السن، نسأل عنه أولًا سؤالًا: هل يجوز استعمال عقاقير لتقوية شهية الناباع السابات من نابات المنابات المنابا

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْنُ قُلْتَ ذَاكَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيّةً.

﴿ قُولُه: ﴿ بِمنَّى ﴾ هل هو قد حلَّ التحلل الأول أو الثاني؟

الجواب: الثاني، وهذا هو الظاهر؛ لأنه في ذلك العهد يسهل أن الإنسان يَرْمي وينحر ويحلق ويطوف ويسعى، فيحمل على أنه حلَّ التحلل الثاني، والتحلل الثاني يجوز فيه خطبة النساء والعقد، بل والجماع، فإنه لم يكن تحلل التحلل الثاني، وإنما تحلل التحلل الأول فقط، فالجماع مُحرَّم لا شك فيه؛ لقوله: ﴿ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شيءٍ إلَّا النساء وأمَّ الخِطبة وعقد النكاح ففيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالمنع، لكن لو وقع الشيء بعد وقوعه وتعذَّر ردُّه.

فحينتذ يقال: إن الفتوى بكونه جائزًا لا بأس بها، وأظنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تحكلته أنه لا يُحَرَّمُ بعد التحلل الأول إلَّا الجماع فقط؛ وأمَّا عقد النَّكاح فلا بأس به، على أن الأمر سهل، حتى على القول بأنه لا يصح فالأمر سهل، فماذا نصنع؟

نجدد العقد، وينتهي كل شيء، وإذا قُدَّر بأنه حصل أولاد في هذه المدة، فالأولاد شرعيون؛ لأنهم نشأوا من وطء شبهة، والولد من وطء الشبهة يلحق بأبيه.

#### **€**222€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَاللهُ:

َ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ حَلَّمْنَا عُفْهَانُ بْنُ أَبِي مَسْيَةَ، حَلَّمْنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: وَأَنَّا شَابٌ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: وَكَانَ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: وَأَنَّا شَابٌ يَوْمِيْذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً وَزَادَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً وَزَادَ: قَالَ: قَالَ: فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.

في هذا دليل على: مبادرة السَّلف بامتثال أمر النبي ع الله عبد الرحمن بن يزيد قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٩٧٨)، والنسائي (٣٠٧٨) من حديث عائشة الشطا.

«فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ»، وهكذا ينبغي للإنسان إذا ورد عليه أمر الله وأمر رسوله أن يبادر بامتثال ذلك؛ لأنه إذا لم يُبادر فعليه خطر عظيم، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَتُقَلِّبُ أَفِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُمَا لَا يُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وإياد فالإنسان إذا لم وأَبْصَدَرهُمْ كُمَا لَا يُقِياد والإذعان والتنفيذ، فإنه على خطر -أجارنا الله وإياكم من ذلك بيادر بالقناعة والانقياد والإذعان والتنفيذ، فإنه على خطر -أجارنا الله وإياكم من ذلك فبمجرد أن تسمع الأمر افعل ولا تتردد حتى تكون من المسارعين إلى الخيرات السابقين إلى أعلى الدرجات.

#### **€888**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَاللهُ:

(...) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الأَشَجَّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُهَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُر: فَلْمَ النَّبَثْ حَتَى تَزَوَّجْتُ.

٥-(١٤٠١) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَبَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنسِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنْسَ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنْامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى أَتَوَجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقُوام قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَخِبَ عَنْ سُتَتِي فَلَيْسَ مِنِّي اللَّهُ وَكَذَا، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَخِبَ عَنْ سُتَتِي فَلَيْسَ مِنِّي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْ

في هذا الحديث دليل على: أن من ترك النّكاح رغبة عنه لا لعدم الشهوة، ولكن تعبّدًا ورهبانية فإنه ليس من النبي علي في شيء، وهذا يدلَّ دلالة واضحة على تحريم ترك النكاح تعبّدًا ورهبانية؛ لأن أقل ما في هذا التبرء منه، وعليه فيكون من كبائر الذنوب، وهؤلاء الصحابة وهي كانوا مجتهدين، فسألوا عن عمل النبي عليه في السِّرِّ؛ أي: فيما لا يطلع عليه إلَّا أهل بيته، فكأنهم تقالُوا هذا العمل، وقالوا: إنَّ النبي عليه غُفر لَهُ ما تقدَّم من ذَنبه وما تأخر، فلا بجرّم أن يكون عمله هكذا، لكن نحن لسنا كذلك فلابد أن نعمل عملًا أكثر، ولكنهم وللنا المنتقلة المناوا.

وفيه دليل على: أنه ينبغي للقدوة في عمله أو منصبه إذا حدث ما يُوجب أن يقوم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣ ٥٠).

ويتكلَّم، فإنه ينبغي له أن يقوم ويتكلَّم اتباعًا لهدي النبي ﷺ حتى لا تنتشر البدعة، أو ينتشر الهدي الهدي المخالف لهدي النبي ﷺ.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

٦-(١٤٠٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرْيْبٍ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُبَارَكِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرْيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُلَاءِ -وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَلْعَلَاءِ -وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَلْعَلَاءِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى عُثْهَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَلُّلَ وَلُوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا (١).

التبتل؛أي: ترك النكاح، كأنه استأذن من الرسول رفي أن يتبتل فرده.

قال سَعْدٌ: ﴿وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا ﴾؛ لأنه إذا اختىصى الإنسان قَلَت رغبته في النساء وربما عُدمت بالكُلِّية.

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى: ﴿وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ بَنِيدِهُ ؟ قلنا: المراد بقوله تعالى: ﴿وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ بَنِيدَا ﴾؛ أي: تعبَّد إليه تعبُّدًا، لا أن المعنى: ترك النكاح.

#### **€**888€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَعَلَلته:

٧-(...) وَحَلَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْمُونِ التَّبَتُّلُ، وَلَـوْ أُنْنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا.

مَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ عُقَبْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: أَرَادَ عُشْهَانُ بْنُ مُظْعُونِ أَنْ يَبَيَّلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لاخْتَصَيْنَا.

إن قال قائل: لو جَاز التَّبَتُّل، فهل يجوز الاخْتِصَاءُ؟

نقول: إنه لا يجوز الاختصاء، وقول سعد: «وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا»، يدل على أنه لم يقع الاختصاء، حتى نقول: إن النبي ﷺ أجازه أو إن الله أجازه، لكن هذا رأي من سعد، لكن مقتضى القواعد الشرعية أنه لا يجوز؛ لأن قطع أي عضو من أعضائك أو جلد من جلدك لم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٧٥).

يؤذن لك فيه فإنه حرام، إذ إن بدن الإنسان أمانة عنده؛ ولهذا يَحْرُمُ على الإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه لأحد، سواء كان في حياته أو أوصى به بعد موته، كما نصّ على ذلك فقهاؤنا رَجَعَهُ الله وممن ذكره صاحب الإقناع في باب تغسيل الميت في كتاب الجنائز، أنه لا يجوز أن يتبرع لأحد بعضو من أعضائه ولو أوصى بعد موته فإنه لا ينفذ؛ لأن النبي على قال: اكَسُرُ عَظْمِ الميتِ كَكَسْرِه حَيَّا الله ولو أوصى بعد موته فإنه لا ينفذ الأن النبي على قال: اكسر عَظْمِ الميتِ كَكَسْرِه حَيَّا الله ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة حتى سمعنا أنه في بعض البلاد يختطفون الصِّغار من أجل أن يبيعوا أعضاءهم: الكلية أو الكبد أو ما يمكن زرعه، وكما -سمعنا أيضًا - أن بعضهم يَتَعَجَّل ما يسمَّى بموت الدِّماغ، فإذا أغمي على الإنسان قالوا: مات موتًا دماغيًّا فقطعوا أوصاله.

وعلى كل حالٍ: سواء ترتّب على ذلك أمور محظورة أو لم يترتب يكفينا أن بدن الإنسان عنده أمانة لا يجوز أن يعتدي عليه بشيء، قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ ﴾ الشخالة ٢٠٤. وما تصارع فيه الناسُ اليوم فإنما ذلك من أجل حرصهم على الدُّنيا، فيؤخذ من هذا لهذا حتى يبقى هذا اللذي زُرع فيه، وهو إذا بقي فإنما يبقى على مرض عظيم ومشقة وأدوية دائمة يستعملها، ثم ربما يبغته الموت في يوم واحد، ولو أن هذا الأمر سُلِّم إلى الله وَ الله على الإنسان بقي، وإن هَلك، فكلُّ مصير حين إلى هُلكِ يصير، نعم كل إنسان سيموت؛ ولهذا لما جاء مَلك الموت إلى موسى وَ ليقبض روحه، وقال الله لملك الموت -حين راجع ربَّه تبارك وتعالى -: «افْعَبْ إلى مُوسَى، وَقُلْ لَهُ: يَضَعْ يَلهُ عَلَى جِلْدِ قَوْرٍ فَلهُ بِقَدْرٍ مَا تَحْتَ يَدِهِ مِنَ الشَّعَرَاتِ مِنينَ، قَالَ: فَمَ مَا الفائدة لو يعمر الإنسان ألف سنة، قال: إذا مِنَ الآن الله عبر من الأرض المقدسة.

**€388€** 

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)، وأحمد (٦/ ٥٨) من حديث عائشة ﴿ عُنْكُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٣٩ ، ٧٠ ٣٤)، ومسلم (٢٣٧٢).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي لَحَمْلَتُهُ:

### ُ فَوَقَعَتْ هِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَانْتِي امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتُهُ فَيُوَاقِعَهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَاللهُ:

٩ - (٩٠ ٤ ١) حَدِّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ آبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى المُرَأَةَ فَأَتَى المُرَآتَ هُ زَيْسَبَ وَهْبَ تَمْعَسُ مَنِيثَةٌ لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ وَتُلْبِرُ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ وَتُلْبِرُ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَلْكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ».

وله: ﴿ وَهُي تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا ﴾؛ معناها: قال أهل اللغة: المَعَس: السَّلُك، والمنيئة: قال أهل اللغة: هي الجلد أول ما يوضع في الدِّباغ، وقال الكسائي: تسمَّى منيئة ما دامت في الدِّباغ، وقال أبو عبيدة: هو في أول الدِّباغ منيئة، ثم أفيق وجمعه: أفق كأديم وأدُم.

وفي هذا الحديث دليل على: ما أشار إليه النبي الله أن الإنسان بشر قد يرى امرأة تعجبه فتدبُّ فيه الشهوة، ودواء ذلك أن يأتي أهله الذين أباحهم الله له، وهذا دواء مُحقَّق النفع؛ لأن الإنسان لو بقي ربما يتعلَّق قلبه بما رأى فيهلك، فلهذا نقول: يُداوي الشيء بضده، ويأتي أهله، «فَإِنَّها مَعَها مِثْلُ الَّذِي مَعَها» (الله يعني: مثل الذي رآها فأعجبته، وهنا فيه فائدة، وهي: دواء الشيء بما يضاده ويقضي عليه، والذي يُضادهذا هو أن يأتي الإنسان أهله.

وفيه -أيضًا- من الفوائد: أن الإنسان يأتي أهله ولو كانت في شُغل، يدعوها إلى فراشه، ولو كانت في شُغل، يدعوها إلى فراشه، ولو كانت في شغل، ولكن ما لم يمنعها من أداء فريضة، فلو فُرض أنه أتاها في آخر الوقت وهي لم تصلُّ وقالت له: دَعني أصلي، فإنه لا يحلُّ له في ذلك الحال أن يدعوها إلى الفراش؛ لأنه يلزم من ذلك تأخير الصَّلاة عن وقتها، وهذا لا يجوز.

وفي هذا الحديث -أيضًا- دليل على: سهولة الحياة في عهد النبي على وأصحابه، فهذه امرأة من زوجات الرسول على: سهولة الأُمَّة على وهي امرأته؛ يعني: مثل ما نقول: زوجة أكبر واحد في البلد، فانظر ماذا تصنع؟ تدلك جلدًا من أجل أن تدبغه، وهذه الحال السهلة اليسيرة المبسطة هي الحياة في الواقع، ونحن عشنا حياة الرفاهية وعشنا ما قبلها ولم

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١١٥٨)، وابن حبان (٥٥٧٢) من حديث جابر والنه.

نعش -أيضًا- شيئًا كثيرًا، وجدنا أن العيشة الأولى خير من هذه بكثير، هذه فيها أشياء مريحة للبدن من أشياء مبردة، وماء بارد وظل بارد وسيارات فخمة، وغير ذلك، وفيما سبق لم يكن الأمر هكذا، لكن راحة القلب والطمأنينة وتعلُّق القلب بالله عَلَيْ أكثر بكثير مِمَّا هو عليه الآن، نسأل الله أن يهدينا وإياكم.

وفي قوله على: ﴿إِنَّ المَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وتُنْبِرُ فِي صُورةِ شَيْطَانٍ الله على أن المرأة فِتنة سواء كانت مُقبلة أو مُدبرة.

وقوله: ﴿ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ ؟ أي: في صورة يزينها الشيطان، حتى يرى الإنسان القبيحة من أجمل النساء، فأول ما تقابله تذهله ويظنها من أجمل نساء العالمين، لكنها في الحقيقة قد تكون من أقبح النساء، لكن الشيطان يزينها للإنسان حتى يراها وكأنها من أجمل النساء وكذلك إذا أدبرت.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتْهُ:

ُ ﴿... ﴾ حَلَّمْنَا ذُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ، حَلَّمْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَادِثِ، حَلَّمْنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيّةِ، حَلَّمْنَا أَبُو الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ صَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ خَبْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَأَتَى امْرَأَتُهُ وَيُنَا وَهُيَ تَمْعَسُ مَنِيثَةً. وَلَمْ يَذْكُرُ: تُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ.

١٠-(...) وَحَلَّنَى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَلَّنَا الْحَسَنُ بَنُ أَحْيَنَ، حَلَّنَا مَعْقِلٌ، حَنْ أَبِي الزَّيْسِ قَالَ: قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ النَّيِّ يَقُولُ: وإِذَا أَحَدُكُمْ أَصْجَبَتُهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدُ إِلَى الرَّأَتِهِ فَلْيُوبِهِ فَلْيَعْمِدُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَلْيُواقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِه.

€888©

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

### ( ٣ ) باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبِيَانَ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمُّ أُبِيحَ ثُمُّ نُسِخَ وَاصْتَقَرَّ ثَخْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

نكاح المتعة ضابطه: كلَّ نكاح مؤقت، سواء بشهر أو بأسبوع أو بفيصل من فيصول السنة أو بغير ذلك.

المهم: أن كل نكاح مؤقت فهو مُتعة؛ يعني: المقصود به أن يتمتع الإنسان هذه المدة

فقط، ولم يقصد أن تكون المرأة سكنًا له ولا أم أولاد له.

#### **≈888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالِتُهُ:

وهذا مِمَّا أحلَه الله وكان زواج المتعة في أول الأمر حلالًا ثم نُسخ التحريم، وبقي التحريم التحريم إلى يوم القيامة.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَّاللهُ:

(َ...) وَحَلَّثَنَا هُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبِيَةَ، حَلَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَلَا الإِسْسَادِ. مِثْلَـهُ وَقَالَ: ثُمَّ قَرَاَ حَلَيْنَا هَلِهِ الآيَةَ. وَلَمْ يَقُلْ: قَرَاَ حَبْدُ اللَّهِ.

١٧ – (...) وَحَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْسَاحِيلَ بِهَـذَا الإِسْسَادِ قَـالَ: كُنَّـا وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي، وَلَمْ يَقُلْ: نَغْزُو.

١٣-(١٤٠٥) وَحَلَّثَنَا عُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَلَّثَنَا عُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَلَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَحِ قَـالَا: خَـرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَفِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا. يَعْنِي مُثْعَةَ النِّسَاءِ (٢٠).

\* ١٤ - (...) وَحَلَّنَي أُمَيَّةُ بَنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَلَّثَنَا يَزِيلُدُ - يَعْنِي: اَبْسَ زُرَيْسِ - حَـلَّثَنَا رَوْحٌ - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِم -، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِ الْمُنْعَةِ. اللَّهِ أَنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْعَةِ.

١٥-(...) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَغْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءُ: قَلِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا، فَجِنْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقُوْمُ عَنْ أَشْبَاءَ ثُمَّ ذَكُرُوا الْمُثْعَةَ، فَقَالَ: نَعَمِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٧،٥١١٧).

اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

والمرادُ بها هنا: مُتعة الحج، لا متعة النساء؛ لأن متعة النّساء حُرِّمَت في عهد النبي ﷺ والمرادُ بها هنا: مُتعة الخُلفاء.

#### **€988**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَا عَلَاللهُ:

١٦ - (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ، أَخْبَرَفِي أَبُو الزَّيْسُوِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الآيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.

قَالَ الإِمَامُ النووي وَخَلَلتْهُ فِي «شَرْح صَحِيحٍ مُسلِمٍ» (٩/ ٢٦١-٢٦٢):

قوله: «استمتعنا على عهد رسول الله على وآبي بكرٌ وعمر» هذا محمولٌ على أن الذي استمتع في عهد أبي بكرٍ وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله: «حين نهانا عنه عمر»؛ يعنبي: حين بلغه النسخ، وقد سبق إيضاح هذا.

قوله: «كُنّا نستمتِعُ بالقُبْضةِ مِن التّمْرِ والدّقِيقِ» القبضة -بضم القاف وفتحها والنضم أفصح-، قال الجوهري: «القبضة» بالضم ما قبضت عليه من الشيء، يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر، قال: وربما فتح. اه

قال القرطبي في «المفهم»:

ومن باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ونسخه قوله: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ٤٤ هذا الحديث، وأكثر أحاديث هذا الباب تدلّ على أن نكاح المتعة، إنما أبيح في السفر لحال الضرورة، في مدة قصيرة، كما قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام، لمن اضطر إليها، كالميتة، والدّم، ولحم الخنزير. وقد اختلفت الروايات واضطربت في وقت إباحتها، وتحريمها، اضطرابًا شديدًا، بحيث يتعشر فيها التلفيق، ولا يحصل معه تحقيق، فعن ابن أبي عمرة: أنها كانت في أول الإسلام، كما تقدم. ومن رواية سلمة: أنها كانت عام أوطاس.

ومن رواية سبرة: إباحتُها يوم الفتح، وهما متقاربان، ثم تحريمها حينتذ في حديثيهما.

ومن رواية على: تحريمها يوم خيبر. وهو قبل الفتح. وفي غير كتاب مسلم عن علي : نهيه ﷺ عنها في غزوة تبوك. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سَبُرَة: النهي عنها في

حجَّة الوداع.

وروي أيضًا من حديث سَبْرَة نحوه.

وروي أيضًا عن الحسن البصري: أنها ما حلّت قطُّ إلا في عمرة القضاء. روي هذا عن سبرة أيضًا.

قلت: ولما اختلفت هذه الروايات اختَلفَ العلماءُ في ذلك على وجهين:

أحدهما: ترجيح بعض هذه الروايات على بعض.

وثانيهها: أن إباحة ذلك وتحريمه تكرَّر في مواطن.

قلت: وعلى الجملة: فالروايات كلَّها متفقة على وقوع إباحة الْمُتعة، وأن ذلك لم يَطُل، وأنه نُسخ، وحُرِّم تحريمًا مؤبدًا. وأجع السَّلف والخلف على تحريمها، إلا ما روي عن ابن عباس، ورُوي عنه: أنَّه رجع عنه، وإلاَّ الرافضة، ولا يُلْتَعَنَّ لخلافهم؛ إذ ليسوا على طريقة المسلمين. وأجمعوا: على أنَّ نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدّخول ويعده، إلا ما حُكى عن زُفَر، فإنه يُلْغي الأجل، ويصحَّحُ العقد، وكانّه رأى: أنه متى فسد ألغي الشرط؛ وَحَكَمَ بالصحة. وهو خلافٌ شاذً. واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يُحَدُّ ولا يُلْحَقُ الولد؟ أو يُدْفَعُ الْحَدُّ بالشبهة، ويُلْحَقُ الولد؟ على قولين، ولكن يُعَزَّر ويُعاقب.اه

والصحبح في هذه المسألة: أن كل نكاح فاسد إذا اعتقد الزوج فساده فإنه كالنكاح الباطل تمامًا ولا فرق، فالنكاح الباطل مجمعٌ على أنه لا يحل ويجب الفسخ، وأمَّا النكاح الفاسد فمختلف فيه.

والصواب. أنه إذا اعتقد الزوج أنه فاسد ولكنه تجرَّأ وتزوج فإنه يعتبر زانيًا؛ لأنــك لــو سألته وقلت: هذا الوطء الذي حصل منك أتبيحه أنت أو لا؟

قال: لا، لا أبيحه.

فيقال: إذًا لماذا تتجرَّأ وتتقي بصورة عقد باطل عندك ولو صَحَّ عند غيرك، هذا هو الصحيح في مسألة النكاح الفاسد: أن من اعتقد فساده فهو كالنكاح الباطل تمامًا، والنكاح الباطل: هو الذي أجمع العلماء على فساده، والفاسد هو الذي اختلفوا فيه.

تُمقَالُ القرطبي نَحَلَلْلهُ:

وإذا تقررت هذه المقدِّمة فلنبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب.

وقوله: «أَلَا نَسْتَخْصِي؟»؛ أي: نستدعي من يفعل الخصاء، أو نحاول ذلـك بأنفسنا. وقـد تقدَّم تفسير الخصاء.

وقوله: «فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ»؛ هذا النهي على التحريم. ولا خلافٍ في تحريم ذلك في بني آدم؛ لما فيه من الضرر وقطع النِّسُل، وإبطال معنى الرجولية. وهو في غير بني آدم ممنوع أيضًا في الحيوان، إلا لمنفعة حاصلة في ذلك، كتطييب اللحم، أو قطع ضرر ذلك الحيوان. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل.

وقوله: «رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ المَرْأَةَ بِالثَّوبِ إِلَى أَجَلَ»، وفي حديث جابر: «بالقُبْضَةِ من التَّمْرِ والدَّقِيقِ»، وليس في هذا حجه لمن قال: إن الصداق لا يتقدّر أقلُّه بمقدار، وهو قول الشافعي؛ لأن هذا الحديث كلَّه منسوخ ولأن ذلك للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه، ولإمكان أن تساوي القبضةُ من الدَّقيق أو التمر أقل الصداق على قول من يحدده ولأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائذ، وكان نكاح المتعة ينفسخ بحلول الأجل، من غير طلاق، ولا يجب به ميراث. وقد قدّمنا الكلام على هذا في باب المتعة في الحج.

واستدلال عبدالله بن مسعود على إباحت بقول : ﴿ لا تُحْرَمُوا طَيِّبَتِ مَا لَحَلَّا اللهُ لَكُمُ ﴾ [المثلقة ١٧٠]. لا حجة فيه ؛ لأن الله تعالى هو الذي حَرَّمَ نكاح المتعة لا نحن . وكأنّه ما كان إذ ذلك بلغه ، ورجع عن ذلك. وقول جابر : «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله و أبي بكر في رواية - : وعمر » ؛ ظاهر هذا : استمرار العمل عندهم، وفي أعصارهم على نكاح المتعة ، واشتهار ذلك إلى أن نهى عنه عمر . وهذا مخالف لاكثر أحاديث هذا الباب ، كما ذكرناه . والصحيح الأوّل ، كما ذكرناه .

وهذا محمول من جابر على إخباره عن لم يبلغه الناسخ كابن عباس، فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الأعصار، إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ، وتقدما في ذلك، وتوعدا عليه بالرجم، فتبين الصبح لذي عينين، وضاءت الشمس لسليم الحاسبين. وكان شأن عمرو بن حريث: أنه تزوج امرأة نكاح المتعة، وأنه استمر عليها إلى زمان خلافة عمر؛ لأنه لم يسمع الناسخ، فحملت منه، فأنهي أمْرُهُ إلى عمر، فنهي عن ذلك. وقد تقدم القول على قول جابر: «فعلناها مع رسول الله عليه باب متعة الحج.اه

على كل حالٍ: إذا كان هذا محفوظًا وأنا أشكُّ في كونه محفوظًا وأظنه شاذًا، أو إنه اختلط على الرَّاوي، فإنه يتعين أن يُحمل على أن بعض الناس لم يبلغهم النَّهي إلى عهد عمر،

لكن ظاهر الحديث أنه كان مشهورًا بينهم؛ لأنه يقول: استمتعنا على عهد رسول الله على وأبو بكر وعمر مُستدلًا بذلك على الجواز، ونحن إذا اشتبه علينا أمر في الأدلة فالواجب الرجوع إلى الشيء المُحكم المبين، وهو أنها حُرِّمت في عهد النبي على ويقيت محرمة إلى يوم القيامة.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَاتُهُ:

١٧ - (...) حَلَّمْنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَلَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَمِي نَضْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَتَاهُ آتِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزَّبَيْرِ: اخْتَلَفَ افِي الْمُتْعَيِّنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَمَلْنَاهُهَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُ ] عُمَرُ فَلَمْ نَمُدْ لَهُ ].

وَ قُولُه: ﴿ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ ﴾ إي: أظهر النّهي، وأمّا متعة الحج فلا شك أن عمر ولينه التخذها سياسة، لكنها سياسة فيها نظر ؛ لأنه نهى عن متعة الحج ؛ لثلا يتكل الناسُ على سفر واحد في أشهر الحج ، ويَدَعُوا البيتَ الحرام مَهْجورًا لا يأتي إليه أحد في بقية العام، هذا مذهب عمر ولينه لكن هذا فيه نظر، وإن كان اجتهاد بلا شك، فإذا خالف النصَّ فإنه لا عبرة به، فإن النبي على أمر بالمتعة في أشهر الحج حتى أنطق الله سُراقة بن مالك بن الجعشم، فقال: يا رسول الله، أفي عامنا هذا أم للأبد؟ قال: ﴿ بَلْ لِأَبِدِ الأَبْدِ النَّهِ الحج ثابتة في سُنة الرسول بَاللَّالِيَ اللهُ الله عمر اتخذ هذا في خلافته.

أمَّا متعة النكاح فلا شك أن عمر وللن لم يحرِّمها من نفسه، ولكن السُّنة واضحة في أن متعة النكاح حرام، ولعلها صارت فيها خلاف في عهد عمر، ثم إن عمر أظهر ذلك ولحزمه وللنه صار يمنعه منعًا باتًا.

#### **€0888€**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَ عَلَاللهُ:

١٨-(...) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ لَبِي شَيْئَة، حَلَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَلَّثَنَا أَبُو مُعَيْسٍ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُثْعَةِ ثَلَانًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

عام أوطاس كان بعد غزوة الطائف.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٧٨٧)، وابن ماجه (٢٩٨٠).

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَاللهُ:

١٩-(١٤٠٦) وَحَدُّثَنَا ثَنَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَبْثُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ الْهُ قَالَ: أَفِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْمُنْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلُ إِلَى امْرَأَةِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، كَأَنَّهَا بَحُرَةٌ عَبْطاءُ فَعَرَضَنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ: مَا تُعْطِي؟ فَقُلْتُ: رِدَاتِي. وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَاتِي. وَكَانَ بَحُرَةٌ عَبْطاءُ فَعَرَضَنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ: مَا تُعْطِي؟ فَقُلْتُ: رِدَاتِي. وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَاتِي، وَكَانَ رِدَاتُي، وَكَانَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ: أَشَبُ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَهْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَهْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاء صَاحِبِي أَهْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى مِنَاء صَاحِبِي أَهْوَدَ مِنْ رِدَاتِي، وَ كُنْتُ أَشَبُ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاء صَاحِبِي أَهْجَابَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى مِنَاء صَاحِبِي أَهْجَابُهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاء صَاحِبِي أَهْ وَلَنْ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُ قَالَ: هَمَا لَي مِنْ مَا لِللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: هَمَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ قَالَ: هَمَانُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْهُ قَالَ: هَمَانُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ مَنِهُ النّسَاء الّذِي يَتَمَنَّعُ فَلْهُ خَلُ صَاعِيلَهَا».

في هذا دليل على: صراحة الصَّحابة وَالله و الله فعثل هذا الكلام قد يستحي الإنسان أن يَعْرِضَهُ، لكن الصحابة عرضوه بصراحة بينة، فهنا مال وشباب، واختارت المرأة السباب على المال؛ لأنه أكبر تحصينًا لفرجها ونيل حاجتها، والرداء الجديد اليوم يكون خَلِقًا بعد أيام، فلهذا اختارت الشاب على من رداؤه حسن.

وفيه -أيضًا- دليل على: أن المتعة كانوا يبذلون فيها الشيء اليسير كالرِّداء والطَّعام وما أشبه ذلك.

وفيه -أيضًا-: أن الرسول ﷺ نهى عنها بعد أن أحلها.

**≶888**≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَلتُهُ:

٧٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَمْنِي: ابْنَ مُفَضَلٍ حَدَّثَنَا حُهَارَةُ بنُ خَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِعِ بْنِ سَبَرَةَ أَنَّ أَبَاهُ خَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنْعَ مَكَةً قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيُلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ فَرْمِي وَلَى عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَهَالِ، وَهُو قَرِيبٌ مِنَ اللَّمَامَةِ مَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، فَبُرْدِي حَلَقٌ، وَأَمَّا بُرُدُ فَرْمِي وَلَى عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَهَالِ، وَهُو قَرِيبٌ مِنَ اللَّمَامَةِ مَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، فَبُرْدِي حَلَقٌ، وَأَمَّا بُرُدُ وَلَيْ الْبُحُرِةِ الْعَنَطُنَاةِ، فَقُلْنَا: الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَرِّةِ الْعَنَطُنَاقِ، فَقُلْنَا: وَمَاذَا تَبُدُلُانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرُدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى عَظْفِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَرْدِي جَلِيدٌ خَضَّ. فَتَلُولُ إِلَى عَطْفِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَيَرَاهَا صَاحِيي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا، فَقَالَ: إِنَّ بُرُدُ هَلَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَلِيدٌ خَضَى مَالِ اللَّهُ مَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَيَرَاهَا صَاحِيي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا، فَقَالَ: إِنَّ بُرُدَ هَلَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَلِيدٌ خَضَّ رَبُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ

هل في هذا بيع على بيع المُسلم أو خِطبة على خطبته؟

الجواب: لا؛ لأن كليهما حضرا جيعًا، وكل واحد منهما يريد أن تكون من حظُّه:

(...) وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ اللَّادِعِيُّ، حَدَّثَنَا آَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ فَزِيَّةَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْعِ إِلَى مَكَّةَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ. وَزَادَ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهِ قَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحِّ.

إلى محة. قد كربِمِثلِ حدِيثِ بِشرِ. وزاد قالت: وهل يصلح داك؟ وهِيهِ قال: إِن بَرد هذا تحلق مع. ٢١- (...) حَلَّنَا عُمَّدُ بْنُ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَلَّنَا أَبِي، حَلَّنَا عَبْدُ الْعَزِيدِ بْنُ عُمَرَ جَلَّنَى الرَّبِعُ بْنُ سَبَرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَلَّنَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: قَبَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ الرَّبِعُ بْنُ سَبَرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَلَّنَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: قَبَا أَيْهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ أَنْفُوا عِنَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْنًا».

هذا صريح؛ لأن هذا الحكم الناسخ لن يتغير؛ لأن هذا خبر من النبي الله إلى يوم القيامة، ولا يمكن أن يُحلَّل بعدها؛ لأنه لو فُرض أنه حُلِّل بعد هذا لكان هذا خبرًا غير صادق، والنبي عَلَيْ خبره صادق حاضِرًا ومستقبلًا.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَعَلَّتْهُ:

(...) وَحَلَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ، حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ بْنِ عُمَرَ بِهَـنَا الْإِسْنَادِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالِمَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ: بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

٧٢-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُتْمَةِ عَامَ الْفَـنْعِ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.

٣٣-(...) وَحَلَّنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى، أَخْبَرْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِسِع بْنِ سَبَرَةَ بْنِ مَعْبَدِ قَالَ: سَعِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ بُونِ مَعْبَدِ؛ أَنَّ نَبِي اللَّهِ ﷺ عَامَ فَنْحِ مَكَّةَ أَمْرَ أَصْحَابَهُ بِالنَّمَتُعِ مِنَ النِّسَاءِ -قَالَ- فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَلْنَا جَارِيَةً مِنْ أَصْحَابَهُ بِالنَّمَتُعِ مِنَ النِّسَاءِ -قَالَ- فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَلْنَا جَارِيَةً مِنْ بَي عَلِمٍ، كَأَنَّهَا بَكُرَةٌ عَيْطَاءُ، فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَوَانِي الْجَعَلِيمِ وَمَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي، فَامَرَتْ نَفْسَهَا سَاحَةً ثُمَ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي، فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِفِرَاقِهِنَّ.

؟ ٧-(...) حَلَّنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مِنْفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

٢٥-(...) وَحَلَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْدٌ، حَلَّنَا ابْنُ عُلِيَّة، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنِ الرَّبِيعِ

بْنِ مَتَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ الْفَيْحِ عَنْ مُنْعَةِ النُّسَاءِ.

٢٦-(...) وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَـدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْبُحَهَنِیِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَثَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ.

٧٧-(...) وَحَدَّمَنِي حَرْمَلَةُ بَنُ يَعْنِي، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي حُرْوَةُ بْنُ الزَّيْرِ؛ أَنَّ حَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّيْرِ قَامَ مِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا -أَحْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَحْمَى أَبْصَارَهُمْ - يُهْنُونَ بِالْمُتْعَةِ -يُعَرَّضُ بِرَجُلِ - فَنَادَاهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَحِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ -يُرِيدُ: رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُتَعِنِ : فَجَرَّبْ بِنَفْسِكَ الْمُتْعَةُ الْمُنْ الْمُعَالِي وَهُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْمُنْعَةِ اللَّهُ اللَّه

في كلام عبد الله بن الزُّبير جلك شدة، لكنه كان هو الحليفة، كان المفتي بذلك هو عبد الله بن عباس الحك فشدد في هذا القول؛ لأنه هو الإمام ذو السُّلطة، وهو مستند -أيضًا- إلى سُنة من سُنن الرسول عَلَى فلا جَرَمَ أن يُشدَّد في هذا القول ويعرِّض بعبد الله بن عباس؛ لأن عبد الله بن عباس في آخر عمره كفَّ بصره فعرَّض به جلك .

وأما قوله: ﴿ فِي حَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ ﴾. فلو كان شيء يتقى، لكان أولى الناس بإتقائه إمام المتقين ؛ لأنه يقول: لو إمام المتقين ؛ لأنه يقول: لو كان هذا شيء يتقى لاتقاه النبي عَلَيْة.

ولكن على كل حال: لا شك أن الصواب في هذه المسألة مع عبد الله بن الزُّبير رفي المعالمة مع عبد الله بن الزُّبير وفي المعالمة

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلتهُ:

٨٧-(...) وَحَلَّثَني مَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ، حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَفْيَنَ، حَلَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ،

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ: «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْنًا فَلَا يَأْخُذُهُ».

٧٩-(٧٤٠٧) حَلَّنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ: قَرَّأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ عُمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْرَ وَعَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإنْسِيَّةِ".

في هذا دليل على: أن المتعة كانت في الأول جائزة، لكن فيه إشكال أنه ذكر أنها حُرِّمت عام خيبر، وفي حديث سَبرَة أنها حُرِّمت عام الفتح.

أما لحوم الحمر الإنسية فكانت حلالًا ثم صارت حَرامًا، وهذا يدلُّ على أن الله -تبارك وتعالى - كمال الملك المطلق لا ينازعه أحدٌ في ملكه، فهذا الحمار كان في أول النهار حلالًا طيبًا يؤكل، وفي آخر النهار صار حرامًا خبيثًا لا يؤكل، وهو لم يتغير، الغذاء واحد والدم واحد وكل شيء واحد، لكنَّ الأمر الله تَهَالَى.

الخمر قبل أن تحرَّم كانت في أوانيها حلالًا طيبًا ليس فيها محظور، وحين حُرَّمَتُ انقلب نفس الخمر الذي في الإناء انقلب وصار خبيثًا حرامًا، مِمَّا يدلُّ على أن الأمر كله بيد الله رَجَّلُ.

وإذا أراد قائل أن يقول: ما الذي جعلها بالأمس حلالًا، واليوم حرامًا؟

قلنا: من بيده ملكوت السموات والأرض، أمَّا أن نعلل بعلل قد لا تكون عللًا، فلسنا مكلفين بذلك، نحن مكلفين بأن نقول: ﴿ سَكِمْنَا وَأَطَمْنَا ﴾.

قَالَ الإِمَامُ النووي لَحَلَلْهُ فِي «شَرح صَحِيح مُسْلم» (٩/ ٢٦٩، ٢٧٠):

قوله: «نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لُحوم الحُمُرِ الإنسِيةِ»، قوله: «الإنسِيةِ» فوله: «الإنسِيةِ» ضبطوه بوجهين: أحدهما كسر الهمزة وإسكان النون، والثاني: فتحهما جميعًا، وصرح القاضي بترجيح الفتح، وأنه رواية الأكثرين. وفي هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا طائفة يسيرة من السلف، فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته، وروي عنهم تحريمه، وروي عن مالك كراهته وتحريمه. اه

وقَالَ الإِمَامُ النووي لَحَمَّلَتُهُ أَيضًا (٩/ ٢٥٥، ٢٥٦):

اعلم أن القاضي عياضًا بسط شرح هذا الباب بسطًا بليغًا، وأتى فيه بأشياء نفيسة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢١٦).

وأشياء يخالف فيها، فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرًا، ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيـه، وننبه على المختار.

قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة فيلا دلالة لهم قيها، وتعلقوا بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَمْتُمْ بِهِمِنَهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴿ ﴾ الشكالة ٢١]. وفي قراءة ابن مسعود: ﴿فما استمتعتم به منهن إلى أجل ﴾ وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرًا، ولا يلزم العمل بها، قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى، ويصح النكاح، قال المازري: والمتلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة، ففيه أنه ﷺ نهى عنها يوم خيبر، وفيه: أنه نهى عنها يوم فتح مكة، فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة، وزعم أن الأحاديث تعارضت، وأن هذا الاختلاف قادح فيها.

قلنا: هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضًا؛ لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن شم ينهى عنه في زمن شم ينهى عنه في زمن آخر توكيدًا أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولًا، فسمع بعض الرواة النهي في زمن، وسمعه آخرون في زمن آخر، فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه. هذا كلام المازري. اهـ

وهذا الكلام يصحُّ لولم يذكر حِلُّها في عام الفتح، لكن في عام الفتح ذُكر حِلُّها، أما إن كانت الأخبار نقلت أنه حرَّمها في خيبر وحرَّمها في عام الفتح فلا إشكال أن يكون أعادها تأكيدًا وتثبيتًا للحكم.

ويبقى أن يقول قائل: ما المانع أن تكون نُسخت مرتين، حُرِّمت بعد التحليل ثم أُحلت ثم حُرِّمت كما هو ظاهر الترجمة التي مرت علينا قريبًا؟

فيقال: الأصل عدم ذلك، ونحن لا نُنكِرُ أن يكون الشيء حرامًا ثم يُحلَّل ثم يُحرَّم كما في القتال بمكة، القتال في مكة كان حلالًا وأُحلَّ للضرورة عام الفتح، أُحِلَّ للنبي ﷺ ساعةً من نهار، ثم حُرِّم كما قال النبي ﷺ: «عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِها بالأَمْسِ"()، وهذا إنما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤).

أبيح للرسول على الله الله الذين استباحوا الشرك عند بيت الله إلا بهذا.

وقد يقول قائل: ثبت تحريم المتعة عام الفتح، وأُحلتْ عام أَوْطَاس، أو عام فتح مكـة للضرورة ثلاثة أيام ثم حُرِّمت.

قَالَ الإِمَامُ النووي رَحِيدَ اللهِ في «شُرح صَحِيح مُسْلم» (٩/ ٢٥٦):

قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل، وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها، وعن ابن عباس والمنانحوه، وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح، وذكر وهما واحد، ثم حرمت يومئذ، وفي حديث علي تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح، وذكر غير مسلم عن علي أن النبي عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي، ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه، وهذا المحديث رواه مالك في الموطأ، وسفيان بن عينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري، وفيه «يوم خيبر» وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري وهذا هو الصحيح، وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع.

قال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك. اه

هذا إن صعَّ وكان محفوظًا، فيمكن أن يقال: إن الرسول قاله في حجَّة الوداع من باب التوكيد والتذكير، لكن لا أظنه صحيحًا.

قَالَ الإِمَامُ النووي نَحَلَاثُهُ فِي «شَرحِ صَحِيحٍ مُسْلَمٍ» (٩/٢٥٦-٢٥٩):

وقد روي عن سبرة أيضًا إباحتها في حجة الوداع، ثم نهى النبي على عنها حيتنا إلى يوم القيامة، وروي عن الحسن البصري: أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء، وروي هذا عن سبرة الجهني أيضًا، ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية أحمد بن سعيد الدارمي، ورواية إسحاق بن إبراهيم ورواية يحيى بن يحيى، فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة، قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ؛ لأنه لم يكن يومشا ضرورة ولا



عزوية، وأكثرهم حجوا بنسائهم.

والصحيح: أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي، كما جاء في غير رواية، ويكون تجديده والصحيح النهي عنها يومئذ؛ لاجتماع الناس، وليبلغ الساهد الغائب، ولتمام الدين، وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ، وبت تحريم المتعة حين في لقوله: «إلى يوم القيامة».

قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر، وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات، لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال، ومعناه: أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمها، ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فيكون يوم خيبر؛ لتحريم الحمر خاصة، ولم يبين وقت تحريم المتعة؛ ليجمع بين الروايات، قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة، وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شك.

قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان، قال: والأولى ما قلناه: أنه قرر التحريم، لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس، فتحتمل أن النبي على أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثم حرمها تحريمًا مؤبدًا، فيكون حرمها يوم الفتح للضرورة، ثم حرمها يوم الفتح للضرورة، ثم حرمها يوم الفتح أيضًا تحريمًا مؤبدًا، وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع؛ لأنها مروية عن سبرة الجهني، وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة، والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم، فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جهور الرواة، ووافقه عليه غيره من الصحابة وأما قول النهي عنها يوم الفتح، ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدًا وإشاعة له كما سبق، وأما قول الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء، وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوط اس تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوط اس مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهني، وهو راوي الروايات الأخر وهي أصح، فيترك ما خالف الصحيح، وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين. والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي.

والصواب المختار: أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالًا قبل خيبر، شم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس، لاتصالهما، ثم حرمت يومشذِ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم.

ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غيسر تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره المازري والقاضي؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع تكرير الإباحة. والله أعلم.

قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض، وكان ابن عباس وللنه يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه، قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر.

واختلف أصحاب مالك: هل يحد الواطئ فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحد؛ لسبهة العقد وشبهة الخلاف، ومأخذ الخلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعًا عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعًا عليها أبدًا، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني.

قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس، وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه. والله أعلم. اه

الذي شذَّ إليه الأوزعي هو المذهب عندنا، فعند الحنابلةِ: أنـه إذا تـزوج بنيـة الطـلاق فنكاحه فاسد كالمتعة.

وعلى كل حال: رواية سفيان قد تكون أصحُّ الروايات، وتحتاج المسألة إلى تحرير في كيفية الحكم، لا في ثبوته، الحكم لا شك أنه ثابت، وأن المتعة حرامٌ إلى يوم القيامة، ولكن هل أُحلَّت ثم حُرِّمت هذا محل إشكال، والظاهر -والله أعلم- أن رواية سفيان هي المحفوظة، وأنه نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم

خيبر، ويكون قوله: (يوم خيبر) عائدًا إلى الحمر الأهلية.

وقوله: (الحمر الأهلية) احترازًا من الحمر الوحشية.

والعجيبُ أن عليَّ بن أبي طالب والنه وهو إمام الأثمة عند الرافضة هو الذي روى عن النبي عليه وهو يكل المام الأثمة حقًّا روى عنه تحريمه، ومع ذلك لا يقولون بهذا، كما أنَّ عليَّ بن أبي طالب ممَّن روى المسح على الخفين والرافضة لا يقولون بهذا.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَّاللهُ:

(...) وَحَدَّنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْهَاءَ الضَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِيكِ بِهَدَا الإسْنَادِ وَقَالَ: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَانٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ نَاثِهُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَخْمَى بْنِ يَخْمَى، عَنْ مَالِكِ.

الظاهر من قوله: ﴿رَجُلٌ تَاتِهُ ۗ يشير إلى من؟ إلى ابن عباس رَافِكُ، وسبق كلام عبد الله بـن الزُّبير معه؛ لأن الحقَّ أحقُّ أن يُتَبَع.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَلتْهُ:

٣٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -قَـالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَـنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَةِ.

٣١-(...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ بُلَيْنُ فِي مُتْعَةِ الْمُحَمِّرِ الْحَمْرِ الْإِنْسِيَّةِ. النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْ لا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْرَ وَعَنْ لُحُومٍ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

٣٧- (...) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبَ، أُخْبَرَنِى الْحُبَرَ بَى الْخَبَرَنِى الْمُنْ الْبَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِا؛ يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِا؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لِإِنْ عَبَّاسٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَـوْمَ خَيْرَ وَعَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْمُحَمِّرِ الإِنْسِيَةِ.

والخلاصة: أن نُكاح المتعة محرمٌ، وأنه لا نسخ فيه بعد التحريم، وأن من تزوَّج بنكاح متعة وجب التفريق بينه ويين من تزوجها؛ لأنه نكاح فاسد، وإذا جامع وهو يعتقد أنــه غيــر

صحيح فإنه يُحَدُّ، يقام عليه الحد؛ لأنه لا عُذر له وهو يعتقد أنه الآن وطأ فرجًا حرامًا لا يحل له، وكون بعض العلماء يقول: هذا الخلاف شبهة.

نقول: الخلاف شبهة فيما إذا كان الإنسان تردّد؛ أيّ القولين أصح؟ أما إذا جزم بأن القول بالتحريم هو الحق ثم ذهب يخالف ويجامع فلا عُذر له.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي لَحَمْلَاللهُ:

( أُ ) - باب تُخرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَزَأَةِ وَعَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا فِي النُّكَاحِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

مَّمُ مَنْ أَبِي الزَّنَادِ، صَنِ الأَعْرَجِ، ٣٣-(١٤٠٨) حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَيِيُّ، حَدَّنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، صَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْ أَةِ وَعَمَّتِهَا وَلا بَيْنَ الْمَرْ أَةِ وَخَالَتِهَا اللَّهِ الْمَدْ أَةِ وَعَمَّتِهَا وَلا بَيْنَ الْمَرْ أَةِ وَخَالَتِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْ أَةِ وَعَمَّتِهَا وَلا بَيْنَ الْمَرْ أَةِ وَخَالَتِهَا اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

قوله: «لا يُجْمَعُ» يجوز فيه من حيث اللغة وجهان:

الوجه الأول: الجزم، على أن تكون لا ناهية.

الوجه الثاني: الرفع، على أن تكون لا نافية.

وقال أهل البلاغة: والنفي أبلغ؛ لأن النفي تقرير لهذا الحكم، كأنَّه أمرٌ مقدّر بخبر بانتفائه، وأمَّا الطلب وهو النهي فقد يكون وقد لا يكون، وأيًّا كان فإن هذا الحديث يدلُّ على أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فإذا ضممت هذا إلى الآية الكريمة: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْمُولَةُ تَكَيْرُ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ﴾ [الشَّقَادَ ٢٢]. فيكون اللَّا ي يحرم الجمع بينهن ثلاثًا.

والثاني: المرأة وعمتها.

الأول: الأختان.

والثالث: المرأة وخالتها.

وهذا البيان أبين من الضَّابط الذي ذكره بعضُ العلماء، قال: يحرم الجمع بين امرأتين لو قُدِّر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل التزوج بينهما من أجل القرابة أو الرضاع دون الصهر.

هذا في الواقع فيه تعقيد، وفهمه شديد، لكن الآية والحديث واضحان جدًّا، «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرَاةِ وعَمَّتِها ولا المرأَةِ وخَالتِها» وفي القرآن الكريم: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْكَ ٱلْأَخْتَكِين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١١٠).

هذه ثلاثة أقسام واضحة جدًّا، وما الحكم في الجمع بين المرأة وابنة عمها؟

يجوز، والدليل عدم الدليل فهي ليست أختها، ولا عمتها، وخالتها.

وما الحكم في الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟

يجوز الجمع، وأما ما يقوله الناس من أن البنت تقول لزوجة أبيها: عمَّة، فهذا لا عبرة به.

إذن:يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها.

وما الحكم في الجمع بين المرأة وبنتها؟

الجواب: لا يجوز الجمع وغير الجمع؛ لأن هذا تحريم مؤبَّد، إذا تزوَّج إنسانٌ المرأة حُرِّمتْ عليه أمُّها، وحُرِّمَتْ عليه بنتُها إذا دخل بها.

وما الحكم في الجمع بين أختين من الرضاعة؟

الجواب: لا يجوز؛ لأن الله قال: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْكَ الْأَخْتَيْنِ ﴾ النّبَلا: ٢٢]، شم قال النبي ﷺ: ﴿يَحُومُ مِنَ الرّضاعِ مَا يَحُومُ مِنَ النّسبِ ﴾ (١) فإذا كان الجمع بين الاختين في النّسب حرامًا، فالجمع بينهما في الرضاع حرام، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية تَحَلّله في هذه المسألة، شيخ الإسلام نَحَلَله في هذه المسألة يقول: إنه يجوز الجمع بين الاختين من الرضاعة، مُلاحظًا العلة، يقول: إنّ العِلّة في النّهي عن الجمع بين الاختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها هو خوف القطيعة، والرضاع ليس فيه صلة، وليس فيه رحمًا تجب صلته، فيقول: ما دام هذا علة فإنه لا يحرم، ولكنه يُقال: ماذا تقول عن قول الرسول ﷺ: ﴿يَحُومُ مِنَ النّسبِ \*؟ وهاتان الاختيان إذا كانتيا من النّسب في الجمع بينهما حرام، وإذا كانتا من الرّضاع فالجمع بينهما حرام، وإذا كانتا من الرّضاع فالجمع بينهما حرام، وإذا كانتا من الرّضاع فالجمع بينهما حرام،

**€888€** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَاللَّهُ:

٣٤-(...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ: الْمَرْأَةِ وَحَالَتِهَا.

٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ -قَالَ ابْنُ

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٥).

مَسْلَمَةَ: مَلَنِيٌّ مِنَ الأَنْصَادِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ مَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُولَى اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا تُنْكَعُ الْمَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ، وَلَا ابْنَةُ الأَخْتِ عَلَى الْحَالَةِهِ. الْأَخِ، وَلَا ابْنَةُ

الاحتِ على المحالية. ٣٦-(...) وَحَلَّنَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي يُبونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ نُوَيْبٍ الْكَعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَبْنَ الْمَرْأَةِ وَحَالَتِهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا يِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

فصار النساء اللَّاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة: \*المرأة وأختها. \*والمرأة وعمتها. \*والمرأة وخالتها.

وكذلك -أيضًا-: عمة الأم وعمة الأب بمنزلة العمة، وخالة الأم وخالة الأب بمنزلة الخالة، وقد ذكرنا فيما سبق أن عمَّة الأم أو الأب عَمَّةٌ لكل من جاء من ذريته، وكذلك عمة الأب؛ يعني: عمة الإنسان عمَّة له ولسائر ذريته، وخالة الإنسان خالة له ولسائر ذريته.

#### **€888€**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلته:

٣٧-(...) وَحَلَّنَي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَلَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى أَنَهُ كَتَبَ إِلَيْهِ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُنْكَحُ الْمَرْ أَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا».

(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي آبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

٣٨-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْ أَةً عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا نَسْأَلُ الْمَرْ أَةً طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحُ فَإِنَّهَا لَهُ لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا».

### هذا الحديث تضمَّن مسائل متعددة منها:

أنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ يعني: إذا سَمِعْتَ أن شخصًا خطب امرأة فـ لا يحقُّ لك أن تذهب وتخطبها؛ لأن هذا عدوان عليه، ولكن إذا رُدَّ وعلمت أنه رُدَّ فلا بـأس، فإن جهلت، فقال بعض العلماء: لا بأس بالخطبة، وقال آخرون: بل هو حرام، وهذا هو الصحيح؛ أنه لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك إلّا إذا علمت أنه رُدَّ، وذلك أن الخاطب إما أن يُجاب وإما أن يُرد، وإمَّا أن تُجهل حاله.

فإن أُجِيبَ فالتحريم ظاهر لا إشكال فيه.

وإن رُدَّ فالإباحة ظاهرة لا إشكال فيها.

وإن لم تعلم هل قبلوه أو ردوه، فإنه لا يحل لك أن تخطب؛ لأنه ربما يكونون قد ركنوا إليه ثم إذا خطبت منهم عدلوا عنه، فيكون مثل السَّوم على السَّوم.

لكن لو استأذن من الخاطب وقال له: بلغني أنك خطبت فلانـة، فـأرجو أن تـسمح لي في خطبتها، فأذن له فلا حرج أن يخطب على خطبته؛ لأنه أذِنَ له، ما لم يُعْلَمُ أنه أذن حيـاءً أو خجلًا، فإن عُلم أنه أذن حياءً أو خجلًا فلا عبرة بإذنه حينتلٍ.

وهل مثل ذلك أن تخطب المرأة على خطبة المرأة؟

الجواب: نعم مثله؛ يعني: لـو أن امرأة أرادت أن يتزوجها فـلان، وأرسلت إليه، وعلمت أخرى بذلك فإنه لا يحلُّ لها أن ترسل إلى هذا الرجل ليتزوجها؛ لأن العلة واحده، وهي العدوان على حق أخيه.

المسألة الثانية: ﴿ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيْهِ ﴾ وهذا في غير المزايدة أما في المزايدة والباب مفتوح ؛ يعني: لو أن السّلعة قُدِّمت لمشتر ، فقال أحدهم: هي بمائة ، وقال الآخر : بمائة وغسرين ، وقال الثالث: بمائة وغسين ، فهذا لا بأس به ، أمّا إذا ركن البائع إلى السّائم ، وعرفنا أن السَّوم وقف عليه ، وأن البائع ركن إلى البيع ، فحينتذ لا يجوز أن تزيد على السّوم ؛ لأن هذا من باب العدوان ، ومثل ذلك أن يسوم على سوم أخيه في غير البيع : كالإجارة مثلاً ، فإذا علمت أن فلانًا يريد أن يستأجر هذا البيت ، وقد ركن إليه مالك البيت ، فإنه لا يجوز لك أن تذهب إلى مالك البيت لتستأجر ه بأكثر .

المسألة الثالثة: قال: «ولا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِهَا ولا خَالِتهَا»، وسبق الكلام في ذلك. المسألة الرابعة: «ولا تَسْأَل المرأةُ أو ولا تسألُ المرأةُ» - والرفع أحسن؛ ليوافق ما سبق- «وَلا تَسْأَلُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا»؛ وقلا تَسْأُلُ المَرأةُ طَلاق أُختِها لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَها وَلْتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَها»؛ يعني: امرأة خُطِبَتْ فقالت للخاطب: لا بأس، بشرط أن تطلق امرأتك، فهذا حرام عليها؛ لأن ذلك عدوان، ولا يلزم الزوج أن يفي بهذا الشرط.

ولكن هل إذا وعدها ولم يفِ بهذا الشرط، هل للمرأة المتزوجة التي شرطت هذا الشرط أن تفسخ؟

#### في هذا تفصيل:

إن كانت تعلم أنه حرام فليس لها الحقُّ أن تفسخ؛ وذلك لأنها علمت أنه شرط باطل لا يمكن الوفاء به، وإن لم تعلم فلها الفسخ؛ لأنها حينتذِ تكون مغترة جاهلة.

فإن قال قائل: وإذا اشترطت أن لا يتزوج عليها، فهل يصح؟

الجواب: نعم، يصحُّ أن تشترط ألَّا يتزوج عليها، والفرق بين هذا الشرط وبين شرط أن يُطلق الزوجة: أنه في شرط طلاق الأخرى عدوان عليها، أمَّا في المسألة الأولى إذا اشترطت ألَّا يتزوج عليها، ولم يتعلَّق بحق أحد آخر، وإذا رضي ألَّا يتزوج فهو على ما شرط عليه.

وفي قول الرسول على: (على خِطبةِ أَخِيْهِ) (عَلَى سَومِ أَخِيْهِ)، (طَلَاقَ أُخْتِهَا)، دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الألفاظ عند الخطاب ما يكون أشدَّ تأثيرًا على المخاطب.

ووجه ذلك: أنه وصف هؤلاء بالأخوة، والأخوة تقتضي العطف، وعدم الاعتداء على حقُّه.

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يخطب الرجل على خطبة كافر، فلو علم أن نـصرانيًا خطب نصرانية، وأراد المسلم أن يخطب هذه النصرانية، فهل يجوز؟

مَنْ نَظر إلى ظاهر اللفظ، قال: إنه يجوز؛ لأن النصراني ليس أخّاله، ومن نظر إلى أن هذا اللفظ إنما هو على الغالب؛ لأن غالب بلاد المسلمين ليس فيها إلَّا مسلمون، وأن حقَّ النصراني إذا كان ذا عهد أو ذمة باقي يُحترم، قال: إنه لا يجوز، وهذا هو الصواب؛ أنه لا يجوز للإنسان أن يَخْطب على خطبة الكافر إذا كان له حقَّ، ثم إن في خطبته على خطبة كافر تشويهًا للإسلام، وكراهية له ولأهله، ثم إنه كافر لا يُؤمّنُ أن يَعتدي عليه يومًا من الأيام، أو ليلةً من اللَّيالي فيقتله.

فلذلك نقول: إن تقييد ذلك بالأخوة بناءً على الغالب، وإلّا فغير المسلم إذا كان ذا حَقَّ كالمعاهد والذمي والمستأمّن لا يجوز العدوان عليه، وكذلك يقال في طلاق أختها: لو كان مع الرجل المسلم امرأة نصرانية وخطب امرأة مسلمة، وقالت: لا بأس، لكن بشرط أن تطلق زوجتك النصرانية فإن ذلك حرام عليها(١).

<sup>(</sup>١) وسُئل الشيخ تَعَلَقَة: لو أن رجلًا عَلِمَ أن آخر تقدم لخطبة امرأة وهو ليس بكف، لها، ولكنه يريد هـ و أن



وفي قول الرسول ﷺ: «فَإِنَّ لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا»، إقناع النفوس بما فيه النهـي؛ لأنـه إذا اقتنعت النفس بالمنهي عنه صار أقرب إلى القبول والإذعان.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَعَلَلْتُهُ:

٣٩-(...) وَحَدَّثَنِي كُمُوزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ أَنْ تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ ﷺ إِنْ وَلَهُا.

في هذا إشارة إلى أن الزوج يلزمه الإنفاق على زوجته؛ لقوله: «لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا»؛ يعني: إذا طلقها الزوج صار لها طعامها.

#### **€888€**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَعَلَلْهُ:

٤-(...) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِع - وَاللَّفْ ظُ لانْ نِ الْمُثَنَّى وَابْنِ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِع - وَاللَّفْ ظُ لانْ نِ الْمُثَنَّى وَابْنِ مَا نَافِع - قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْسَ ةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْ أَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَالَتِهَا.

(...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثْنَا شَبَابَةُ، حَدَّثْنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

#### **€888€**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحَمْ لَاللهُ:

### (٥) باب تَخرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةٍ خِطْبَتِهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّاللهُ:

اً ٤-(٩٠٩) حَدَّنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ فَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فَقَالَ أَبَانٌ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَـنْحِحُ

يتقدم لها، فماذا يفعل؟

فأجاب الشيخ تَعَلَلْتُهُ قائلًا: الواجب عليه أن يرسل أحدًا من الناس إليهم؛ ليخبرهم أن هذا لـيس بكـفء، وأمّا أن يذهب هو بنفسه، ثم يذهب هو ويخطبها، فإنه يتهم.

الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ ٩.

مَّن المعلوم أنَّ الله عَلَق قال في المُحْرِم: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ ﴾ الْمَعْلُوف وَلا عَلَمُ وَمَلَا وَمَقَد النكاح ليس جماعًا ولا مِقدمات للجماع، لكنه يُسْتَحَلُّ به الجماع؛ ولذلك نهى النبي عَلَيْ عنه فقال: ﴿ لا يَسْكِحُ اللهُ عُرِمُ ولا يُنْكَحُ افهو لا يتزوّج ولا يُزوَّج وإن كان امرأة، وفي لفظ: ﴿ ولا يُسْكِحُ اللهُ اين لا يعقد النكاح لغيره، وعلى هذا فمن كان مُحْرمًا حَرُمَ عليه أن يتنزوج، ولو تنزوج مُحِلَّة، ووليهما مُحَلِّ، ومن كان مُحِلًّ وأراد أن يتزوج مُحْرِمة حَرُمَ ذلك عليه ولو كان الزوج مُحِلًّ والولي مُحلِّ، ومن أراد أن يتزوج مُحِلَّة وهو مُحِلِّ لكنَّ الولي مُحْرِمٌ حَرُمَ ذلك أيضًا. فالمُحْرِمُ لا يُزوِّج ولا يَتزوج ولا يُزوَّج.

﴿ وقولُه عَلَيْهَ الْفَلَاقِ اللهِ اللهِ وَلا يَخْطُبُ ؟ يعني: لا يخطب امرأة، وذلك من أجل حماية هذا المحظور من محظورات الإحرام، وكون الذي يترجم الأبواب يقول: كراهة تحريم النكاح وكراهة الخِطبة فيه نظر.

والصَّواب: أن الخِطبة حرامٌ، وأنه لا يجوز للمُحرم أن يخطب؛ لأنه لا فرق، والحديث واحد والسياق واحِد، فأين الدليل على التفريق؟! وإلى متى يكون هذا؟

الجواب: يكون إلى التَّحلُّل الثاني عند جهور العلماء، وقيل: إلى التَّحلُّل الأول، وعلى هذا فمن تزوج بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه، وقبل أن يطوف، فهل نكاحه صحيح؟ على قول الجمهور: لا، وعلى القول الثاني: صحيح.

وإذا قُدِّر أن المُحْرِمَ عَقَدَ فما الحكم؟

لا يصعُّ العقد؛ وذلك لأنه منهي عنه لذاته، وكل شيء منهي عنه لذاته لا يمكن أن يصحَّ أبدًا؛ لأن في تصحيحه مضادة الله وهذه هي القاعدة: كل ما نُهي عنه لذاته فهو غير صحيح؛ لأن الشارع يقول: لا تفعل، وأنت تفعل وتريد أن تثبت الفعل -أيضًا-؛ لأن الحكم بصحته يقتضى تثبيته، وهذا عين المضادة الله ورسوله.

فإن قال قائل: يَرِدُ عليكم الظّهار، فالظهار منهيٌّ عنه، ومع ذلك يترتب عليـه الحكـم، فمن ظاهر قلنا له: لا تقرب زوجتك حتى تُكَفِّر.

فالجواب على هذا أن يقال: الظّهار لا ينقسم إلى صحيح وفاسد، بل هو مُنكر مُحَرَّم، كالزِّنا فإنه يترتب عليه الحدُّ، والقذف يترتب عليه الحدُّ، وما أشبه ذلك والذي نقوله: أنه لا يصح ما دام ينقسم إلى صحيح وفاسد، فإذا وقع على الوجه المنهي عنه صار فاسدًا.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَدُلَتْه:

أ وَحَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيِي بَكْرِ الْمُقلَّمِيُّ، حَلَّنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِع حَلَّنَى فَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْهَانَ عَلَى جَلَّنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا إِنْهِ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْهَانَ وَهُو عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ: أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يُنْكِحُ . أَخْبَرَنَا بِلَلِكَ عُثْمَانُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ.

قوله: ﴿ أَلَا أَرَاهُ أَعْرَابِيًّا ﴾؛ يعني: ألا أظنُّ هذا أعرابيًّا!! لأن الأعراب أجدر ألا يعلموا
 حدود ما أنزل الله على رسوله.

#### **€**888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَمْلَتْهُ:

٤٣- (...) وَحُدَّثَنِي أَبُو خَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَخْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سَمِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيم، عَنْ نَافِع، عَنْ نَبَيْهِ بْنِ وَهْب، عَنْ أَبَانِ بْنِ مُثْمَانَ، عَنْ مُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ».

عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَكْمِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْسِ عُيَيْنَةَ -قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْهَانَ، عَنْ عُثْهَانَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ».

وَعُ - (...) حَلَّمْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بَنُ شُعْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي خَالِـدُ بْنُ عَرَيْدِ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ عَلَى مَعْمَرٍ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ الْرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذِ آمِيرُ الْحَاجِّ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ: إِنِّي قَـدْ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ فَأُحِبُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ. فَقَالَ لَـهُ أَبَانٌ آلا أُرَاكَ عِرَاقِبًا جَافِيًا؛ إِنِّي مَنْعُتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ».

َ ٤٦-(١٤١٠) وَحَلَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً-، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي السَّعْثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّساسٍ آخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الزَّهْرِيَّ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ

### الأَصَمُ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ (''.

٤٧ -(...) وَحَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْسِ دِينَـارٍ، عَـنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

َ ٨٤-(١٤١) حَدَّنَنَا ٱلِّو بَكْرِ بْنُ أَلِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، حَـدَّنَا ٱبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَـلَالُ قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

هنا أتى المؤلف تَعَلِّمَهُ بحديث ميمونة بعد حديث عثمان بن عفان ﴿ إِشَارةَ إِلَى أَنَ هَذَا الحَكُم العام يُستثنى منه النبي ﷺ ، فإن له أن يتزوج وهو مُحْرِمٌ كما رواه عنه عبد الله بن عباس، ورسول الله ﷺ قد سُهِّل عليه فيما يتعلَّق بالنَّكاح.

ولكن الصَّواب: أن ابن عباس رَفِّ وَهِمَ في ذلك، وأنَّ النبي ﷺ تزوجها وهي حلال، كما قالت هي نفسها: إن النبي ﷺ تزوَّجها وهي حلال (٢)، وكذلك أبو رافع وكان السفير بينها وبين الرسول ﷺ قال: إنَّه تزوَّجها وهي حلالٌ (٢).

لكن كأن ابن عباس رفط لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أخرمت، فظنَّ أنه تزوّجها وهي مُحرمة فروى أنه تزوّجها وهو حلال؛ يعني: لم يعلم ابن عباس أن النبي تزوجها إلا بعد أن أحرم على فظنَّ ابن عباس أن النبي على تزوجها في حال إحرامه، وبهذا يجمع بين الأدلة.

فيقال: إن ابن عباس رضي للم يعلم أن النبي على تزوج ميمونة إلّا بعد أن أَحْرَمَ فظنَّ أنه تزوجها وهو محرم.

#### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمْلَتُهُ:

## (٦) بابَ تَخْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذُنَ أَوْ يَتْزُكَ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَاللَّهُ:

٤٩-(١٤ أَ٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ، حَدَّثَنَا لَبْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الاتِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٨٤١).



خِطْبَةِ بَعْضِ ١٠٠٠.

٥٠-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى يَسْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلا أَنْ يَأْنَنَ لَهُ ﴾.

الآذِنُ هو الخاطب الأول، وَنحن قيَّدنا هذا بما دلَّت عليه النصوص أن يأذَنَ عن رضًا، أمَّا عن خجل أو حياءٍ فلا يجوز.

۞ وقولُه: ﴿لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِۥ له صُورتان:

الصورة الأول: أنّ يبيع على بيعه في حال الخِيار؛ بمعنى: أن يعلم أن فلانًا باع بيته على فلانٍ واشترط الخيار لمدة أسبوع، فيذهب ويشتريه، أو يبذهب آخر ويقول للمشتري: أنا عندي أحسن منه بقيمته، أو مثله بأقل، فهذا لاشك في تحريمه إذا كان في زمن الخيار؛ لأنه عدوان واضح، وكذلك -أيضًا - في خيار المجلس، لو أن رجلًا في المجلس باع على شخص سيارة، قال: بعني سيارتك بخمسين ألفًا، فقال له: ربَّحك الله بعتك وتم البيع، الآن ما دام المجلس مستمرًا فلهما الخيار، فقال بعض الحاضرين: أنا أشتريها منك بواحد وخسين ألفًا فهذا حرام؛ لأنه في زمن الخيار، أمَّا بعد انتهاء زمن الخيار، فقد اختلف العلماء في هذا.

مثاله: رجل باع على شخص سيارة وتفرقا، ثم أتى شخص إلى البائع، وقال: سمعتُ أنك بعت سيارتك على فلان بخمسين ألفًا، فقال: نعم، قال: أنا أعطيك واحد و خمسين ألفًا، فهل هذا حرام أو لا؟

ظاهر الحديث أنه حرام، ولكنَّ بعض العلماء يقول: ليس بحرام؛ لأن البائع في هذه الصورة إذا أراد أن يفسخ البيع لم يستطع، ثم إذا قلنا: أنه يَحْرُمُ حتى بعد انتهاء زمن الخيار، فإلى متى؟!

أما الأول: وهو قولهم: أنه لا يتمكن من الفسخ فهو صحيح، لا يتمكن من الفسخ ما دام حصل التفرُّق وانتهى زمن الخيار، ولكن يكون فيه مفسدتان:

المفسدة الأولى: أن هذا المغلوب يكون في نفسه شيء على غالبه، ويحزن ويعاديه.

المفسدة الثانية: أنه ربما يحاول الفسخ بأي طريق؛ يعني: يلتمس شيئًا لعله يجد عيبًا في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٣٩).

السَّلعة أو لعله يجد عيبًا في المشتري أو ما أشبه ذلك.

المهم: أنه إذا عرف أنه مغبون فإنه ربما يحاول فسخ البيع.

نمثلها: رجل اشترى سيارةً من شخص بخمسين ألف ريال، فجاءه رجل -جاء المشتري- وقال: يا فلان، سمعتُ أنك اشتريت السيارة بخمسين ألف ريال، أنا أعطيك أحسن منها بخمس وأربعين ألف ريال، البيع الآن تمَّ، فالرجلُ أخذ السيارة وذهب بها، ولكن إذا قال له آخر: أنا أعطيك بخمس وأربعين أحسن منها، فسيكون فيه مفسدتان.

المفسدة الأولى: أن يكون في قلبه شيء على البائع، لماذا يأخذ مني خمسة آلاف زيادة؟!

المفسدة الثانية: أنه يحاول أن يجد في السيارة أي عيب، ولو من وجهٍ بعيدٍ من أجل أن يردها، وهذا لاشك أنه هو القول الراجح، ولكن إلى متى؟

نقول: إلى أن نعرف أن الرجل قد طابت نفسه وأن البيع تام ومنتهي.

ثم نقول -أيضًا-: حتى ولو طالت المدة لماذا تَعْرِض عليه والأسعار لم تختلف، لماذا تعرض السيارة وتقول: أعطيك أحسن من هذه بأقل؟!

فالصواب على كل حالٍ: أنه لا يجوز البيع على بيع المسلم مسواء كمان ذلك في زمن الخيار أو بعد انتهاء الخيار.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَالهُ:

(...) وَحَدَّنْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإسْنَادِ.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُوبُ، عَنْ نَافِع بِهَذَا الإسْنَادِ.

٥١ – (١٤ ١٣) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالٌ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُـفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهْى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِيَهادٍ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طِلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرُو فِي رِوَاتِيِّهِ وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ هذا الحديث أكثرُ جُمَلِهِ مرَّت علينا، وبعضها لم يمر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٤٠).

 ضَافِق أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. الحاضر: المقيم في البلد، والباد: الوافد إليها سواءً كان من الأعراب أو من غير الأعراب.

والحكمة في ذلك: أنه إذا باع الحاضر للبادِ، ضيَّق على أهل البلد، ولهذا قال النبي عَلَيْ: قدَّعُوا النَّاسَ يَرُزُقُ اللهُ بعُضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ((). وذلك أن الحاضر يعرف الأسعار، ولا يبيع إلَّا بالسعر المعروف، والبادي يأتي ويعرض السِّلعة في السوق وهو عَجِلٌ يريد أن يرجع إلى أهله فيبيع برخص فيتتفع البادي بكون الثمن ينقد له؛ لأن الناس يعرفون أنه إذا كان باديًا فإنه لابد أن يحمل الثمن، وينتفع أهل البلد بنزول القيمة.

فإذا قال قائل: هذا لا يحفظ للبادي حقَّه، قلنا: بلى يحفظ للبادي حقه؛ لأن البادي سوف ينزل في أي مكان في السوق، والناس سيزيد بعضهم على بعض إذا رأوا أن الثمن هنا مناسب، ولهذا إذا كان فيه تغرير على البادي حَرُّم، كما نهى النبي ﷺ عن تلقي الرُّكبان (")، فَحَفِظَ للقادم حقه بألَّا يخرج الناس يتلقونه فيشترون منه قبل أن يصل إلى السُّوق، فصار في هذا حفظٌ للبادي، بالنهي عن تلقيه، وحفظ لأهل البلد بالنهي عن بيع الحاضر للبادي.

والفقهاء رَجْمَهُ وُللهُ أُدخلوا عليه شروطًا منها ما هو مقبول، ومنها ما هو غير مقبول.

فمن الشروط: أن لا يقصده الحاضر؛ يعني: التحريم إذا قصده الحاضر، فأمَّا إذا قَدِمَ هو على الحاضر، وقال يا فلان، هذه السُّلعة بعنيها، قالوا: فهذا لا بـأس بـه؛ لأن البادي في هذا الحال وَكَّلَهُ، بخلاف ما إذا ذهب الحاضر إلى البادي.

وظاهر الحديث العموم: (نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وأَنَّ البادي إذا جاء بسلعته للحاضر، قال: لا ما أبيعها لك.

ولكن قد يقول قائل: إن المعنى يقتضي الجواز؛ لأن البادي حُرِّ، له أن يبيع بنفسه، وله أن يبيع بنفسه، وله أن يبيع بنفسه وله أن يبيع بوكيل، والآن هو وكَّل، والمسألة عندي فيها تردُّد، إن نظرنا على عموم الحديث قلنا: لا تبع، حتى إذا جاء البادي بالسلعة، وقال: يا فلان، هذه السلعة أريد أن تبيعها لي، فليقل: لا، حتى يضطر البادي إلى بيعها في السوق وينتفع الناس من ذلك، وإن نظرنا: أن البادي له أن يوكِّل، قلنا: لا بأس بذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۵۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) من حديث أبي هريرة عطيف.

وعمل الناس اليوم على الثاني، أنَّ البادي إذا جاء إلى التَّاجر، وقال: هذه السَّلعة تبعها، فإنه يبيعها له ولا يرى الناس في هذا تضييقًا عليه.

۞ قوله: ﴿ أَوْ يَتَنَاجَشُوا ﴾؛ يعني: نهى أن يتناجشوا، فما هو النجش؟

قال العلماء: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، إمَّا لنفع البائع أو لإضرار المشتري أو للأمرين جميعًا.

مثال: عُرضت هذه السَّلعة فسيمت بماثة، فتقالَّها رجلٌ، وقال: الماثة قليلة، ثم قال: بمائة وعشرة، من أجل أن يرتفع السعر؛ لينفع البائع؛ لأنه صاحبه، أو لم يتقالَّها ولكن أراد الإضرار بالمشتري، والماثة هي قيمتها، لكن زاد فيها من أجل أن ينضرَّ المشتري، وهذا نجشُّ محرمٌ وعدوان، وقد يكون للأمرين جميعًا: لنفع البائع وضرر المشتري، وهذا -أيضًا - حرام.

فأمًّا إذا زاد فيه، ولا رغبة له فيها، لكنه تقالَّ الثمن ورآها رخيـصة، فلمـا ارتفـع الـسعر عمًّا في نفسه تركها، فهل هذا جائز؟

الجواب: نعم جائز، أحيانًا تُسام السلعة أول ما تُسامُ برخصٍ، فيزيد فيها من أجل أن يشتريها، ثم يكسل فهذا لا بأس به.

وفي هذا الحديث: بيان عناية الشريعة بحقوق الإنسان، وأن أولئك الكُفَّار الذين يُطَنْطِنُون بها اليوم إنما أخذوها من الإسلام، سواء كان ذلك مصادفة، أو أنهم درسوا الدين الإسلامي وعرفوه، ففي هذا الحديث وأمثاله حماية ظاهرة لحقوق الإنسان، وأن الإسلام أوفى ما يكون بحقوق الإنسان، وأنه إذا حصل ظلم من أحدٍ من المسلمين، فلا يجوز أبدًا أن ينسب هذا إلى الإسلام؛ لأن الإسلام دين كامل من جميع الوجوه، وإذا أخطأ أحدً ابنه فالخطأ عليه.

*∞888∞* 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

٧٥-(...) وَحَلَّنَني حُرْمَلَةُ بْنُ بَحْتَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِسهَابٍ حَلَّتَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَسِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الأُخْرَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الأُخْرَى لِيَعْ مَا فِي إِنَائِهَا».

كل هذه مرت علينا، ولا حاجة لإعادتها.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتُهُ:

٥٣ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ جَدِيعًا، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: ﴿ وَلَا يَرِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ».

بربن سَى بَيِ رَبِي وَ مَنْ اَيُوبَ وَفَتَيْهُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ -قَالَ ابْنُ اللّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ -قَالَ ابْنُ اللّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلُ - أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى عَنْ أَبِيهِ الْكَيْمِ الْمُسْلِمُ عَلَى مَوْم أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبُتِهِ اللّهِ عَلَى مَوْم أَخِيهِ وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبُتِهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَوْم أَخِيهِ وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبُتِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

٥٥-(...) وَحَدَّثَنِي آخمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْل، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَسُهَيْل، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ إِلاَ أَنْهُمْ قَالُوا: اعلَى مَنْ أَبِي وَالْمَا فَعَلَى النَّبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ إِلاَ أَنْهُمْ قَالُوا: اعلَى مَنْ مَ إِنْ اللَّهُ وَخِطْبَةِ أَخِيهِ».

وَحَدَّنَي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّبْ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُهَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَثْنَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَلَرَ».

﴿ قُولُهُ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ﴾ هذا شهد له القرآن في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ إِخْوَةُ اللَّهِ وَاقْوَى صلة من أخوة النسب، الْمُؤْمِنُ إِخْوَةُ اللَّهِ وَأَمَّا هذه فهي أخوة دين، وهي أعلى من أخوة فإن أخوة النسب، ولهذا قال الله تعالى عن ابن نوح: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمَّلِكُ ﴾ [ المُحَدَةُ عَلَى عَمْ إنه بضعة منه؛ الأنه كافر ونوح عَلِيهِ نبي من الأنبياء.

وقوله: افلا يَحِلَّ للمُؤمِنِ. هذا تفريع على مقتضى الأخوة؛ أي: مقتضى الأخوة ألَّ يعتدي على حق أخيه.

﴿ وقوله: «حَتَّى بَلُوَ». أي: حتى يترك الخاطب، ومرَّ علينا في حديث أبي هريرة: «إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أو ترك الخطبة، وهناك قسم ثَانْ يَأْذَنَ لَهُ أو ترك الخطبة، وهناك قسم ثالث: وهو إذا ما ردَّه أهلُ المرأة.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمْلَتُهُ:

## (٧) باب تَخْرِيمِ نِكَاحِ الشُّفَارِ وَبُطُّلَانِهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَعَلَسْهُ:

٥٧-(١٤١٥) حَلَّنَا يَعْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَالِهُ عَنِ اللَّهُ عَارِ. وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْتَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْتَتُهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَ صَدَاقٌ (١٠.

هذا هُو الشَّغار، كما فسَّره نافع أو ابن عمر، الشَّغار نهى عنه النبي ﷺ، وهـو أن يـزوج إنسانٌ ابنته شخصًا على أن يزوجه الشخص الآخر ابنته ولـيس بينهمـا صـداق، وعـلى هـذا فالشِّغار مأخوذ من شغر المكان إذا خلا.

وقيل: إن الشَّغار أن يزوجه ابنته على أن يزوِّجه الآخر ابنته، ولـو كـان بينهمـا صـداق، وعلى هذا فهو مأخوذ من قولهم: شَغَرَ الكلبُ، إذا رفع رجله ليبول؛ لأن الكلـب إذا أراد أن يبول يرفع رجله فيشغر، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء.

فمن العلماء من قال: إن نكاح الشّغار هو ما ذكره في هذا الحديث: أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وعلى هذا فتكون إحداهما مَهْرًا للأخرى؛ لأنه لا مهر بينهما، ولا شكَّ أن هذا نكاحٌ باطل بنصِّ القرآن؛ لقول الله - تبارك وتعالى - بعد أن ذكر المحرمات: ﴿وَأَحِلَ لَكُمْ مَّاوَرَآ ذَلِكُمُ مَاوَرَآ ذَلِكُمُ مَاوَرَآ ذَلِكُمُ مَاوَرَآ ذَلِكُمُ مَاوَلَه، وإنما ابتغى ببُضْع، وهذا لا يصح أن يكون مهرًا، وعلى هذا فالنكاح بطلانه واضح جدًّا.

ثم إن فيها -أيضًا - خيانة؛ لأن الغالب أن الإنسان في هذه الحال لا ينظر إلى صلاح الزوج وكونه كُفْء، وإنما ينظر إلى مصلحته هو؛ لأنه إنما زوَّجه بالبنت التي عنده، وليس لكونه ذا خُلق ودين فيحصل بذلك الخيانة التي هي ضد الأمانة، ويحصل بذلك الضَّرر على المرأتين جيعًا.

وهذا واضح إذا خلا من الصَّداق، فإن وُجِدَ الصداق: فإن كان حيلة بـأن قـال: أصدقتك الفريال على أن تُصدق ابنتي ألف ريال؛ فمعناه: أنه لا صداق بينهما مـا دام يعطيـه ألـفريـال ويأخذ منه ألفريال، فحقيقة الأمر ألَّا صداق، فهذا -أيضًا- لا إشكال في منعه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٢٥).



فإن كان الصداق كثيرًا ليس بحيلة، وهو صداق المثل والمرأتان راضيتان، والزوجان كلُّ منهما كُفْءٌ، فهذا اختلف فيه العلماء:

فمنهم من منع سدًّا للذريعة وحماية لحق المرأة، ومنهم من قال: إنه في هذه الحال جائز، والأخير هو المشهور من المذهب؛ أنه إذا اشترط أن يزوِّجه ابنته لكنَّ الصداقَ تامًّ، وكلَّ من الرجلين كُفُّ، والمرأتان راضيتان فإنه لا بأس بذلك.

لكن لو قيل بالمنع المطلق لكان له وجه، خصوصًا في زماننا هذا الذي ضاعت فيـه الأمانـة، وصار الإنسان لا يبالي إلَّا بمصلحته الخاصة، أقول: لو قيل بالمنع مُطلقًا لكان له وجه.

لكن إذا وقع الأمر وتزوَّج رجلان بصداق أو بلا صداق، فما الحيلة؟

الحيلة أن نقول: إن كانت المرأتان راضيتين، فإنه يُعاد العقد بنكاح صحيح، وإذا كانت المرأتان قد استلمتا المهر، ورضيتا به فلا حاجة إلى إعادة العقد؛ لأن بُطلان العقـد بهـذه الصورة فيه نظر وتردُّد، فلا حاجة إلى إعادة العقد، بل يبقى العقد كما هو.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَلته:

(٥٨) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْبَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلْ الْمُنَى وَعُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشَّغَارُ؟

وفي هذا إشارة إلى أن الذي فسَّر الشغار هو نافع لَحَمَّلَتْهُ.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلْلته:

٩٥-(...) وَحَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَبَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَاجِ، عَنْ نَسافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشَّغَادِ.

٣ - (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ﴾.

وفي قُوله: «لا شِغَار فِي الإِسْلَامِ». إشارة إلى أن الشَّغار من أَنْكِحَةِ الجاهلية، وأن الإسلام بريء منه، ولا يمكن أن يكون بالإسلام شِغَارٌ.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَمْلَتْهُ:

٦١-(١٤ أَ) حَلَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الشَّغَارِ. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: وَالشَّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوَّجْنِي ابْنتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أَخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.

فهذا لم يذكر فيه أنه لا صداق بينهما، وهو متمشَّ على القول الذي أشرنا إليه وهو: أن الشَّغار: تزويج المرأة بأخرى، ولو سمِّي الصداق.

**€**888≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

(...) وَحَدَّنْنَاهُ أَبُو كُرُيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ- بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ يَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ.

بَ ﴿ ٢٠ - (٢٤١٧) وَحَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْسُ جُرَيْجٍ. ح وَحَدَّنَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الشَّغَادِ.

€988©

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

( ٨) باب الْوَقَاء بِالشُّرُوطِ فِي النُّكَاحِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلتْهُ:

٣٣ - (١٤١٨) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَيُوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَنِيّ، عَنْ وَهُو الْقَطَّانُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَنِيِّ، عَنْ عُبْدَ بْنِ عَلِي اللَّهِ الْبَزَنِيِّ، عَنْ عُفْرَة بْنِ عَامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». هَذَا لَفُطُ حَدِيثِ أَيِي بَكُو وَابْنِ الْمُثَنِّى. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ: ﴿الشَّرُوطِ ﴾ (''.

﴿ قُولُه غَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ . فيه دليل على أن النَّكاح يتصحُّ مع الشروط، لكن هذا الإطلاق مقيدٌ بقول النبي ﷺ: ﴿ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتاب اللهِ فَهُو بَاطلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٢١).

وإن شُرِطَ مِائةُ مَرَّةٍ، (''، وبقوله في الحديث المشهور: «المُسْلِمونَ على شُروطِهِم إلَّا شَـرْطًا أَحَلَّ حَرامًا أو حَرَّمَ حلالًا، '''، ومن ذلك ما سبق في اشتراط المرأة أو في سؤال المرأة طلاق أختها سواءً كان هذا شرطًا عند العقد، أو في أثناء النكاح.

المهم: أن هذا العام مخصوص، بألَّا يكون الشرطُ مخالفًا للشرع، فإن كان مُخالفًا للشرع، فإنه لا يجوز الوفاء به؛ لقول النبي عَلَيْ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ» (").

فإذا قال قائل: ما الأصل؟ هل الأصل الحل والوفاء بالشروط أو بالعكس؟ فالحواب: الأول، الأصل صحة الشروط وأنَّما لاز مقره وأنَّما أحرة الشروط

فالجواب: الأول، الأصل صِحة الشروط وأنّها لازمة، وأنّها أحق السروط أن يتابع عليها، فهي أحق من أن توفي بشروط البيع، وشروط الإجارة، وشروط الوقت، والوفاء بشروط المنكاح أشد وأهم وأحق؛ لأنّك تستحلً به فرجًا محرَّمًا، والشروط في البيع تستحل به التصرف في المال، وليس التصرف في المال بأشد من استحلال الفرج، ولهذا قال: «مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ».

ووجه كون هذا الشرط يستحل به الفرج: أن المرأة إذا اشترطت شرطًا فهي لن تسمح لك أن تستحل فرجها إلَّا إذا وفيتَ بهذا الشرط، ولـذلك كـان هـذا الـشرط يتوقف عليه استحلال الفروج، فكان أحق الشروط أن يوفى به.

€588 €

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمْلَتُهُ:

## ( ٩) باب اسْتِنْدَان الثَّيِّبِ فِي النُّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَالْبِكْرِ بِالشُّكُوتِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ:

عُهُ - (١٤١٩) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِـدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تُنْكُحُ الأَيْسُمُ حَثَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكُحُ الْإِيْسُ اللَّهِ وَكَيْفَ إِنْنَهَا ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تَسْكُتَ ﴾ ﴿ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكُحُ الْإِيْسُمُ وَكَيْفَ إِنْنَهَا ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تَسْكُتَ ﴾ ﴿ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكُحُ الْإِيْسُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود (٣٥٩٤)، وأحمد (٢/ ٣٦٦)، وابس حبان (١١٩٩)، والمدارقطني (٩٦)، والحاكم (٢/ ٤٩)، والحاكم (٢/ ٤٩)، وانظر: «الإرواء» (٥/ ١٤٢) برقم (١٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق قبل السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٦٥).

نقوله عَلَيْكَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله النكاح، والأيم: هي التي فقدت زوجها، ويلزم من ذلك أن تكون ثيبًا في الغالب، وإلَّا فقد لا تكون ثيبًا، لكن المراد: الأيم الثيب احتى تُسْتَأْمَرَ المعني: يُطلب أمرها، فلا يكفي أن يقال سَنْزَوَّ جُكِ فلانّا فتسكت، لابد أن تقول: نعم.

أمَّا البكر، فيكفي أن تسكّت؛ لأنه قال: «ولا البكرُ حتى تُسْتأذَنَ» قالوا: وكَيْـفَ إِذْنُهَـا؟ وهـم قالوا ذلك؛ لأن البكر غالبًا تستحي، تستحي أن تقول: زوجوني وأنا موافقة وما أشبه ذلك.

﴿ قال: ﴿ إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ ﴾ فإذا قيل: سنزوجك فلانًا، فسكتت، فهذا يكفي، ولكن يجب عند استئمار الثيب، أو استئذان البكر يجب أن يُذكر لها الزوج على وجه تقع به المعرفة، ولا يكفي أن نقول: نزوجك فلانًا، وربما تستحي أن تقول: ما هذا الرجل؟ ما عمله؟ ما عبادته؟ ما خلقه؟ لكن يجب أن تُسْتَأَذُنَ ويُبيَّن لها الزوج على وجه تقع به المعرفة، حتى تكون على بصيرة.

فإذا قال قائل: ألا يكفي أن يقول لابنته: يا بنية سأزوجك فلانًا، فهل ترغبين؟! فقالت: نعم، أنا مفوِّضة لك، نقول: هذا لا بأس إذا فوضته، وإلَّا فيجب من أول الأمر أن يقول خطبك فـلانٌ، وصفته كذا وكذا، ودينه كذا، وخلقه كذا، وماله كذا، حتى تدخل الأمر على بصيرة.

عند ابن حزم لا، ابن حزم يقول: هذا ليس بإذن، وقال: أعد الاستئذان مرة ثانية، فإذا أعدناه فكررت وزادت جملًا على ما سبق، يقول: لابد أن تسكت، وحينئذ تقول لأمها التي إلى جانبها، ونحن نعرض عليها النكاح: قولي لها :اسكتي، إذا سكتت حينئذ تكون أذنت، وهذا التمسك بالظاهر إلى هذا الحديشبه قوله تعملشه: إذا صحى الإنسان بالثنية من المضأن فإنها لا تجزئ، وإذا ضحى بالجذع فإنه يُجزئ؛ لأن النبي على قال: "إلا أنْ يُعسر عَلَيْكُم فَتُلْبَهُو الجذعة من الضَّأنِ الله الثنية على رأيه تعمله لا تجزئ؛ لأن النص إنما هو على الجذعة، وهذا هو اللائق بظاهريته تعمله أن كنا نعتقد أنَّ رأيه في بعض الأحيان يكون الجذعة، وهذا هو اللائق بظاهريته تعمله أن كنا نعتقد أنَّ رأيه في بعض الأحيان يكون

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۳).

الأصوب من غيره، لكن في هذه المسألة لاشك إنها خطأ، الله أكبر! تجوز التضحية بالجذع ولا تجوز بالثنية.

إذن: المرأة البكر: السكوت وإذا نطقت بالموافقة فليس بإذن معتبر!

وظاهر الحديث: ﴿لَا تُنكَحُ الآيُمُ ۗ. أنه يشمل الأب وغير الأب، وأنه لا يجوز للأب أن يُزَوِّجَ ابنته البكر إلَّا بعد إذنها فإن رفضت حَرُمَ عليه أن يزوجها.

فإن قال قائل: أليس أبو بكر هيك زوَّج عائشة وهي بنت تسع سنين، ولم يستأذنها (١٠٠٠) قلنا: وهل يمكن لعاقل يعرف أم المؤمنين هيك أن يتصوَّر أنها سترفض الزواج بالرسول على ؟

الجواب: هذا لا يمكن أبدًا فهل الخاطب مثل الرسول؟! وهل المخطوبة مثل عائشة؟! وهل الولي الأب مثل أبي بكر؟! كل هذا منتف، ولهذا لا حجة إطلاقًا في كون الرسول على تروّج عائشة وهي بكر دون أن يستأذنها أبوها؛ لأن أباها يعلم أنها لن ترفض هذه الخطبة إطلاقًا.

### *≶888*≈

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ كَمْلَاللهُ:

(...) وَحَلَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَلَّنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَلَّنَا الْحَجَّاجُ بْنُ آبِي عُشْهَانَ. وَحَلَّنَنِي إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى، آخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي: ابْنَ يُونُسَ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. ح وَحَلَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَلَّنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَلَّنَا شَيبَانُ ح وَحَلَّنَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَلَّنَا عَبْدُ الرَّرْآقِ، حَنْ مَعْمَرِ ح وَحَلَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ حَسَّانَ، حَلَّنَا مُعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ. وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ. وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ. وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَشِيبًانَ وَمُعَاوِيَةً بْنِ سَلَام فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

90-(1٤٢٠) حَلَّثَنَّا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْهَ، حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِنْرِيسَ، عَنِ ابْسِ جُرَيْج ح وَحَلَّثَنَا اللَّهِ بْنُ إِنْرِيسَ، عَنِ ابْسِ جُرَيْج ح وَحَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ - وَاللَّفْظُ لاِبْسِ رَافِع - حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ: قَالَ ذَكُوانُ مَوْلَى عَائِشَة: سَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ: «نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ أَمْ لا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٩٤)، ومسلم (١٩٤).

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: افْلَلِكَ إِنْنَهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ، (١).

77 - (1871) حَلَّنَنَا سَعِيدُ بَنُ مَنْصُورٍ وَقَتَيْتُهُ بُنُ سَعِيدٍ قَالًا: حَلَّمْنَا مَالِكٌ. ح وَحَلَّمْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قُلْتُ لِحَالِكِ: حَلَّمْكُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الأَيْمُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْنَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِنْنَهَا صُمَاتُهَا». قَالَ: نَعَمْ. اللَّهِ بْنَ النَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ٢٧ - (...) وَحَدَّنَنَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَعِع نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الثَّيْبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِنْنَهَا سُكُونُهَا».

هذه الأحاديث كما سبق تدلُّ على أنه لا يجوز أن تُزَوَّجَ المرأة إلَّا بإذنها: صغيرة كانت أم كبيرة، بكرًا أو ثيبًا، لكن تختلف البكر عن الثيب بأن الثيب لابد أن تنطق، فتقول: نعم أرضى بهذا الزوج، وأمَّا البكر فيكفي سكوتها.

وفي هذا اللفظ الذي ذكره عن آبن عباس: «الثَّيُبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِن وليَّها». استدلَّ به بعض العلماء على أن: الثَّيب تُزوِّجُ نفسها؛ ولكن لا دليل في ذلك.

ووجهه: أن هذا فيه احتمال أنها تزوج نفسها والأدلة التي في القرآن والسُّنة تدلُّ على أنه لابد من وليَّ، وعلى هذا فلا يترك المحكم من أجل المشتبه، ولكن معنى أَحَقُّ بِنَفْسِهَا: أنها هي التي تتأمل، وتفكِّر في الخاطب، وتسأل عنه، وتبحث عنه حتى توافق أو لا توافق، وأمَّا أن تزوِّج نفسها فلا.

﴿ وَأَمَّا قُولُه: «البِكُرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسَهَا ، فمعناه: أنه لابد أن تُستأذن حتى توافق، لكن موافقتها تكون بالسكوت.

وما الفرق بين (تُسْتَأْذَنُ) و (تُسْتَأْمَرُ)؟

الفرق بينهما: أن الاستئذان مجرد أن يقال: تـوافقين أو لا؟ والاستئمار مـشاورة، وبحث، ونظر، وأخذ أمر.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ تَحَلَّقْهُ:

٦٨ - (...) وَحُدَّنْنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ، حَدَّثْنَا مُفْيَانُ بِهَذَا الإسْنَادِ وَقَالَ: ﴿ النَّيْبُ أَحَدُّ بِنَفْسِهَا مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩٤٦).



وَلِيْهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُهَاتُهَا». وَرُبَّهَا قَالَ: «وَصَمْتُهَا إِفْرَارُهَا».

هنا نصَّ على الأب، وعلى البكر، فدلَّ هذا على أن قول بعض أهل العلم أن البكر يجبرها أبوها قول ضعيف، ليس له أصل، بل السُّنة مُخَالِفةٌ له فلا يجوز للإنسان أن يـزوج مَوْلِيته بدون إذنها، أو بغير رضاها، سواءٌ كان الأب أو الأخ أو الابن أو غيرهم.

**€88€** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي لَيَمْلَشُهُ:

## (١٠) باب تَزُويجِ الأَبِ الْبِكْرَ الصَّفِيرَةُ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَلْتُهُ:

٦٩-(١٤٢٢) حَدَّثُنَا أَبُو كُرِيْبٍ عُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي مَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسِتُ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَتْ: فَقَ لِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِحْتُ شَهُرًا وَهُوَى شَعْرِي جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عِنْ أَرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِيي فَصَرَحَتْ بِي فَآتَيْتُهَا، وَمَا أَدْدِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيدِي فَآوَقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ. فَقُلْتُ: هَهُ هَهُ. حَتَى ذَهَبَ نَفَسِي فَأَدْخَلَتْنِي أَمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى الْبَابِ. فَقُلْتُ: هَهُ هَهُ. حَتَى ذَهَبَ نَفَسِي فَأَدْخَلَتْنِي بَنَا الْمَدِينَ فَضَسَلْنَ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرٍ طَائِرٍ. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَالْمِي وَأَصْلَحْنَنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضُحَى فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ "

قول المترجم: «باب تَزويجِ الأبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ»؛ يعني: هل يجوز أو لا يجوز؟
 وهذا الحديث يدلُّ على أنه يجوز؛ لأن أبا بكر ﴿ اللّه عَلَيْكَ وَوَّج ابنته ولها ست سنوات وهي صغيرة، لكن يبدو أنها ترضى بلا شك.

♦ قالت: «تَزَوَّ جَني رسول الله ﷺ لِسِتِّ سِنينَ» واللام للتوقيت، فهي كقول تعالى:
 ﴿ أَقِرِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّنْسِ ﴾ اللاَللَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الوقت.

﴿ وقولها: ﴿ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ﴾؛ يعني: بقي ثلاث سنوات وهــي زوجتــه لم يدخل عليها.

﴿ قَالَت: «فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً»؛ يعني: كأن تمزق شيء من شعرها وضعف.

١١) أخرجه البخاري (٣٨٩٤).

٥ ثم قالت: (فَأَتَنْنِي أُمُّ رُومَانَ) وهي أمُّها.

أنه قالت: "وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبِي فَصَرَخَتْ بِي". أرجوحة؛ يعني: لعبة من الألعاب يلعب بها الصبيان؛ لأنها صغيرة، بنت تسع سنوات تلعب مع الفتيات، "وَمَعِي صَوَاحِبي".

ي وقولها: ﴿فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا ﴾؛ يعني: نادتني برفع صوت.

﴿ ثُم قالت: «وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ. فَقُلْتُ: هَـهُ هَهُ. حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي ؟ يعني: كأنها ارتاعت ﴿ شَفْهِ، صَرِحْت بِها وأخذت بيدها، وكأنها لم تكلمها حتى أوقفتها على الباب فقالت: هه هه.

أم ثم قالت: «فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ» هذه من التهثنة المعروفة عند العرب، وهناك تهنئة أُخرى، وهي: «بَارَكَ اللهُ لَكُمَا وَعَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنُكُمَا فِي خَيْرٍ» (١)، فإن قال الإنسان الثانية فهي أحسن وإن قال ما يناسب فلا بأس.

٥ ثم قالت: «فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ضَحَى فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ.

وفي هذا دليل على: أن الزوجة تأتي إلى بيت زوجها ليتسلمها، وكان عادة الناس عنـ دنا أن الزوج يأتي إلى الزوجة في بيت أهلها، ولا أدري هل هذا عام في جميع البلاد أو لا؟!

أما الآن ففي قصور الأفراح، فإنه لا يأتي الزوج ولا الزوجة، كلاهما يأتي إلى هذا القصر ويتسلمها في القصر، فهذه من الأمور العادية.

لكن قال بعض العلماء: إذا كان الزوج ينتظر زوجته؛ ليُسلَّمُ إيَّاها فإنه يعذر بترك الجماعة؛ يعني مثلًا: لو قالوا: يسلمها لك الليلة وانتظرهم بعد صلاة المغرب حتى جاء وقت صلاة العشاء وهم لم يأتوا وهو ينتظرهم قالوا: إنه يعذر لترك الجماعة، أخذوا ذلك من قول الرسول على «لاصَلاة بِحَضْرة طعام، وَلا هو يُدَافِعُه الأَخْبَدَانِ» (١)، وقالوا: إن انشغال القلب بانتظار المرأة أن تُسلَّم له أشد من اشتغاله بالطَّعام.

وفي هذا الحديث دليل على: أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة، والبنت الـصغيرة

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١١٠٣)، وانظر: اصحيح ابن ماجه؛ (٢٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٦٠).

التي دون التسع ليس لها إذن معتبر، فهل نأخذ بهذا على العموم، أو نقول: هذا إذا وجد مثل هذا القضية؟

الجواب: الثاني، هذا لا يؤخذ على العموم، لاسيما في وقتنا الحاضر حيث صارت النساء كالسِّلع عند أولياتهم يبيعها الإنسان على من يشاء ومتى شاء ولا يُبالي، وعلى هذا فنقول: لا يجوز أن يزوِّج الإنسان ابنت الصغيرة مطلقًا؛ لأن الصغيرة ليس لها إذن ولا تدري شيئًا، لو استأذن الإنسان ابنته التي لها ست سنوات، وقال تبغين أن أزوجك؟ هي ما تدري ما الزواج أصلًا، فليس لها إذن، إذا بلغت التسع صار لها إذن، وعلى هـذا لا يزوجهـا إلَّا بإذنها وموافقتها، هذا الذي تقتضيه الأدلة الشرعية، ولاسيما في مع قتنا الحاضر وفقـدان الأمانة واتباع الهوي.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَلَاللهُ:

مَمُ قَالَ الْإِمَامُ مَسْمِمُ وَحَمَّدَ الْمُعَلِيمَ مِنْ يَحْمَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَلَّثَنَا عَبْدَةُ -هُوَ ابْنُ مِمُلَيْكَانَ -، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّ جَنِي النَّبِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَلَّثَنَا عَبْدَةُ -هُوَ ابْنُ مِمُلَيْكَانَ -، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّ جَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتَّ سِنِينَ وَيَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْع سِنِينَ. ۗ

٧٧-(...) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُـرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةً.

قوله: « وَلُعَبُهَا مَعَهَا»؛ لأنها صغيرة، واللعب عنـد البنـات الـصّغار مـن أحـب مـا يكون، تأتي بالسَّيارة ما تقبلها، تأتي لها بشيء آخر ما تقبله، ما تقبل إلَّا البنت اللعبة، وتجدها تغني لها وتلبسها، وإذا كان يمكن أن تغسلها غسلتها، وتضعها عند المكيف وتفتح المكيف لها في أيام الحر من أجل أن تبرد، وفي أيام الشتاء تغمرها بالأغطية، ولاشك أن هذا يُدخل السرور على البنت، وهـو مـن حكمـة الله عَيْلُ مـن أجـل أن تعتـاد الحنـو عـلى أولادها، ولهذا لا نجد هذه الرغبة في الذكور، تجدها في الإناث، وهذا من حكمة الله ﴿ لَكُ اللَّهُ ﴿ لَكُ

ففي هذا دليل على: جواز استعمال اللعب للبنات الصِّغار، لكن هـل المراد: اللعب اللَّاتي على شكل الإنسان من كل وجه كما يوجـد في لعـب البلاسـتيك، حتـي إن بعـضهن تتكلم، وفيها مسجل من الداخل يتكلم، وبعضهن -أيضًا- يمشي، وفيه زمبلك يحرك القدمين، فهل نقول: يجوز مثل هذا، أو نقول: لابد أن تكون بعيدة عن مشابهة خلق الله؟

الجواب: لاشك أن الأفضل أن تكون بعيدة عن مشابهة خلق الله، وقد ظهر الآن في الآونة الأخيرة -والحمد لله- لعب لها يد ورجل ولها رأس؛ لكنها ليس لها وجه مخطط بهذا الشكل، وليس لها صوت، فهذه أحسن ويحصل بها المقصود.

وفيه دليل على: حُسن خُلق الرسول ﷺ؛ لأن عائشة مع هذه اللعب ربما تغفل عن حق الرسول ﷺ، لكن الرسول ﷺ كان يداري أهله، ويعاملهم بالحسنى، ويقول: «خَيْرُكُم خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، (١).

#### *∞888*€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَّلتُهُ:

٧٧-(...) وَحَدَّنَنَا يَهُ مَى بُنُ يَهُ مَى وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُّو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبِيَةَ وَأَبُّو كُرِيْبٍ قَالَ يَهُ مَى وَإِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَخْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَضْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَصْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُيَ بِنْتُ سِتْ، وَبَسَى بِهَا وَهُيَ بِنْتُ تِسْعِ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهُيَ بِنْتُ ثَهَانَ عَشْرَةَ.

في هذا دليل على ما تقدّم، وفي هذا -أيضًا- دليل على جواز تـأخير الـدخول عـن العقـد، وأنه لا يشترط في الدخول أن يلي العقد، لكن هل الأفضل هـذا، أم الأفـضل أن يكـون العقـد عند الدخول؟

الأفضل: أن يكون العقد عند الدخول؛ لثلا يتعلق قلب الإنسان، وأنه ربما إذا تأخّر الدخول عن العقد يحصل طلاق أو يحصل موت أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كان العقد عند الدخول فهو أحسن، وبعض الناس يُقدِّم ويخشى من تغير الأحوال؛ يعني مثلاً يقول: الآن سنحت الفرصة فأعطوني ما خطبت، فلأبادر بهذا؛ لثلا تتغير الأحوال، فيقال: لا بأس بادر لكن لو تتغير الأحوال لكان الأمر أشد؛ لأنهم سيحاولون أن يفصلوا بين الرجل وبين زوجته، فيكون الأمر أشد.

وعلى كل حالٍ: فالمختار أن الإنسان لا يعقد إلَّا عند الدخول وإن تقدَّم العقد فلا بأس.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٨٩٥) من حديث عائشة ﴿ عَلَيْكَ وابن ماجه (١٩٧٧) من حديث ابن عباس وَ الله الم



أَثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي رَحَمُلَتُهُ:

## ( ۱۱) باب اسْتِحْبَابِ الثَّرَوُجِ وَالثَّرُويِجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَمْلَاللهُ

٧٧-(٧٤ ٢) حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مَنْفَيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: تَزَوَّجني رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْلَهُ وَيَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيْ نِسَاء رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْلَهُ مِنْ ؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ أَنْ تُذْخِلَ نِسَاء هَا فِي شَوَّالٍ.

(...) وَحَدَّثْنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الإسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ.

إنما ذَكَرَتُ هذا عَلَيْ الْن شُوالًا وهو الشهر الذي بعد رمضان كان في الجاهلية محل شوم وتطيُّر، ويقولون: إن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفَّق في زواجها، فأرادت عائشة عَلَيْ أن تبيِّن أن هذه عقيدة باطلة، وأنه لا شوم ولا تطير، لا في الزمان ولا في المكان، ولا في الأشخاص ولا في الأحوال، الأمر كله بيد الله عَلَيْ فهي تقول: حصل العقد في شوال والدخول في شوال، ومع ذلك كانت عائشة أحظى نسائه عنده مَلَيُ المَلَا المال ما كان يعتقده أهل الجاهلية.

وأمًّا قول المترجم: استحباب ذلك في شوال، فهذا يستحب في شوال إذا كان المقصود به إزالة عقيدة فاسدة، وأمَّا إذا لم يكن هناك سبب يقتضي أن يكون في شوال، فإن شوال وغيره من الشهور على حدَّ سواء، لكن ينبغي -وأقول هذا تفقهًا من عندي- ألَّا يكون الدخول في شعبان بالنسبة للشباب، ولا في رمضان من باب أولى؛ لأن بعض الشباب إذا كان قريب عهد بعرس، فإنه لا يملك نفسه أن يفسد صومه ويجامع أهله، والشيطان يَـوُزُ الإنسان ويجعل له رغبة شديدة في النهار، وفي الليل ربما يكون أسكن؛ لأن الشيطان يَـوُزُ الإنسان على ما كان حرامًا عليه، ولهذا كم من إنسان تحصل له هذه المسألة، يتزوجون قُرب رمضان ولم يحصل الوطء والجماع في نهار رمضان، لكن بعضهم يتحيَّل، ويقول: نسافر جيعًا، والسفر يباح فيه الفطر ويباح فيه الجماع، فما القول في هذا؟

الجواب: هذا حرام، يحرم السفر، ويحرم الفطر، ويحرم الجماع.

وبعضهم يقول: سنسافر وإذا انتصف في الطريق وأتى إلى قرية نـزل في القريـة وقـضى

المهم: أن هذا الذي أرى -تفقهًا مني- أنه لا ينبغي أن يكون الدخول قرب رمضان، ولا في رمضان، أمَّا في رمضان، فالحمد الله بالنسبة لبلادنا لا يوجد أحد يدخل في رمضان، لكن قُرب رمضان يُوجد، لكن التأخير أحسن أو التقديم؛ يعني: يكون بعد رمضان أو قبله بمدة.

ذكرنا أن عائشة المنط كانت أحظى نساء الرسول على عنده، فهل هي أحظى من خديجة، أو خديجة أحظى؟

نقول: إنهما لم يجتمعا في نكاح؛ لأن تزوُّج الرسول ﷺ بعائشة كان بعد وفياة خديجية، وحينئذٍ لا يمكن الحكم بأن هذه أحظى أو هذه أحظى.

فإن قال قائل: أيهما أفضل لا أيهما أحظى؟

قلنا: كل واحدة منهما لها مزية لا تمدركها الأخرى، خديجة ﴿ كَانْتُ أَمِ أَفْضُلُ اللَّهِ مَا أَفْضُلُ اللَّهِ منها إلَّا واحدًا وهو إبراهيم ﴿ لَانُكُ .

وأيضًا: خديجة عاضدت النبي ﷺ في أول الدعوة وناصرته بمالها ونفسها.

وأيضًا: خديجة لم يتزوج عليها حتى ماتت.

وأيضًا: كان يذكرها غَلِنُالْمُلْلِيُلِلْ بعد موتها، ويُهدي اللحم إلى صديقاتها، كل هـذه مزايـاً عظيمة لخديجة الشخط.

لكنَّ أم المؤمنين عائشة ﴿ شَطُ لا أحديثك في أنها أحب نسائه اللَّاتي شاركنها في النكاح، أحبُّ نسائه إليه، وكان مَلَيُ النَّلَ اللَّالِي الله ويفرحها ويسابقها، وفي مرض موته كان يقول: ﴿ أَيْنَ أَنَا الْيُومَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ ﴾ ()، يريد أن يمرَّض في بيت عائشة ﴿ شَطُ حتى أَذِنَّ لـ ه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٨٩)، ومسلم (٢٤٤٣).

زوجاته -رضي الله عنهن وجزاهن خيرًا- أذنَّ له أن يُمَرَّضَ في بيت عائشة (١) ثـم شـاء الله ﷺ وله الحكمة ﷺ أن يموت في يومها -الرسـول ﷺ الله الله الله وفي بيتهـا، وفي حَجْرِهَـا -رضى الله عنها وأرضاها- (١)وهذه مزايا عظيمة.

ويذكر أن رافضيًا وسنيًا اختصما، فقال الرَّافضي: عليٌّ أفضل من أبي بكر، وقال السني: أبو بكر أفضل، فاختصما إلى ابن الجوزي تَعَلَّلْتُهُ صاحب التبصرة والمواعظ المشهورة، وقالا: أيهما أفضل نحن رضيناك حكمًا، قال: أفضلهما من كانت ابته تحته، وبقيت الخصومة.

هل يقصد من كانت ابنة الرسول تحته؟ فيكون الأفضلُ عليًّا، أو مَنْ كانت ابنة المتخاصم فيه تحته؛ أي: تحت الرسول؟ فيكون الأفضل أبا بكر، وهذه من فضل الله على المرء أن يلقنه الله الحجة بداهة؛ لأن كثيرًا من الناس تضيع عنه الحجة، فيحصل الجدال بينه وبين غيره، ثم إذا تفرّق وجد في نفسه حُججًا كثيرة، لكن تضيع وقت المحاجة.

على كل حالٍ: نحن نقول: إن أفضل زوجات الرسول على خديجة وعائشة، لكن أيهما أفضل؟ أما عند الله على فهذا ليس لنا فيه دخل، وأما فيما يبدو من أعمالهما، فلكل واحدة منهما مزية لا تشاركها فيها الأخرى، وهذا هو العدل؛ لأن الله أمر فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مَنُوا كُونُوا قَوْرَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاة لِللَّهِ وَقَوْعَلَى أَنفُسِكُمُ أَو الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ السَّتَالان ١٣٥].

بقي بحث آخر في مسألة التَّطير والتشاؤم: التَّطير والتشاؤم أصله من الطير؛ لأن العرب كانوا يتشاءمون بالطيور يبعث الرجل الطير، ثم إذا ذهب يمينًا أو يسارًا أو أمامًا أو خلفًا فله بذلك معتقدات، لكن صار التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع، أو معلوم هذا ضابطه.

التطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم.

التشاؤم بمرئي: أن يرى الإنسان شيئًا يزعجه، وهو عازم على أن يمضي على وجهه،

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٧٥٨٨)، ومسلم (١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٠، ٤٤٣٨، ٩٤٤٤).

فيرى شيئًا يزعجه في وجهه، فيقول: تركنا هذا الاتجاه؛ لأنه رأى ما أزعجه أو ما يكره.

وبعض الناس يتشاءم بالأشخاص، إذا خرج من بيته؛ ليقضي حاجته لاقاه إنسان مريض، قال: تركنا الحاجة حاجتنا لن تقضى؛ لأن الذي واجهنا مريض أو معيب بأي عيب، فيتشاءم، هذا هو التشاؤم بمرثى.

ومنه التشاؤم بالطيور التي تذهب يمينًا أو شمالًا أو أمامًا أو خلفًا، هذا تشاؤم بمرئي أو مسموع، أحيانًا الإنسان يذهب إلى جهة ما، ويسمع أناسًا يتخاصمون وقال أحدهم: يا خاسر، وهو يكلِّم صاحبه لكن هذا وقعت على أذنه كلمة يا خاسر فتشاءم، وقال: ما دام أول ما سمعتُ يا خاسر فأنا إن ذهبتُ فأنا خسران، فهذا تشاؤم بمسموع.

التشاؤم بالأزمنة، من التشاؤم بالمعلوم؛ لأن الشهر لا يسرى ولا يسمع، فهذا تشاؤم بمعلوم، ولهذا يجب على الإنسان أن يبعد عن هذه الأمور وعن هذه التقديرات، وأن يكون عازمًا ذا عزيمة وحزم ﴿ فَإِذَا عَنَهُ مَنَ فَتَوَكَّلُ عَلَ اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

وأما كون الإنسان يشغل باله بهذه الأمور، فهذا خطأ، وسوف يتنكد، سوف يلعب عليه الشيطان في كلّ شيء، ثم إن هناك شيئًا آخر، إذا أُشْكِل عليك الأمر، فارجع إلى من بيده الأمر رهجان بالاستخارة، صلّ ركعتين ثم ادعو بدعاء الاستخارة، وإذا حصل ما يكون سواء ما أردت أولا، أو ما أردت ثانيًا، فهذا هو الخير؛ لأن بعض الناس يقول: لابد أني أتغير عن الرأي الأول إذا استخرت، وهذا ليس بصحيح، بل إذا استخرت ويُسِّر لك أن يتبسر، فهذا هو الخير؛ لأنك سألت ربك عَبَّل؛ قلت: «اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ » إلى تخر الحديث ".

**€888€** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي يَحْلَلْلهُ:

( ۱ ۲) باب نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَزْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَمْلَتْهُ:

٤ ٧- (١٤٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٦٢).

هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النِّي ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْأَنصَارِ شَيْنًا». عَالَ لا. قَالَ لا. قَالْتُ فَيْ أَغْيُنِ الأَنصَارِ شَيْنًا».

هذا الشاهد منه: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا». وقد اختلف العلماء رَجْمَهُ الله في نظر الخاطب إلى مخطوبته، هل هو سنة أو مباح؟

فمنهم من قال: إنه مُباح؛ لأنه ورد بعد النهي، والأمر بعد النهي للإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُم فَأُصَطَادُوا ﴾ الكالكاذ: ١٦. ولهذا لا تقول: إنه يسن لمن حل من إحرامه أن يذهب يصطاد، لكن هذا أمر بعد النهي فيكون للإباحة.

ومنهم من قال: إنه سُنة، وهذا القول هو الرَّاجح أنه سُنة؛ لأن الرسول عَلَيْ قال: «فإنَّه أُخْرى أَنْ يُؤدَمَ بينكُمَا» (١٠)، وهذه مصلحة، مراعاتها خير من إهمالها، وهنو نظير قوله عَلَيْ: «كُنْتُ نَهيتُكُم عن زيارة القبور فَزُرُوهَا» (٢٠)، فهل نقول: إن زيارة القبور مباحة؟

الجواب: لا؛ لأنه قال: «فإنها تُذَكِّرُ الموتَ»(")، أو قال: «تُذَكِّرُ الآخِرة» فذكر مصلحة فيكون الأمر هنا وإن كان بعد النهي يكون للاستحباب.

وفي قوله عَلَىٰ النّهُ الله الخيبة غيبة عامّة، وهي أَهْ بُن الأنصارِ شَيئًا»، يدلُّ على جواز الغيبة للمصلحة، مع أن هذه الغيبة غيبة عامّة، وهي أهون من الغيبة الخاصة، لكن مع ذلك: الغيبة الخاصة للمصلحة جائزة، وهذا مثل ما حدث في حديث فاطمة بنت قيس حينما جاءت إلى الرسول عَلَىٰ اللَّهُ الله وقالت: إنها خطبها ثلاثًا: أبو جَهْم، ومعاوية، وأسامة بن زيد، ثلاثة خطبوها وكل واحد لا يدري عن الثاني شيئًا فجاءت تستشير الرسول عَلَىٰ فقال لها: «أمّا مُعاوية فَصُعُلُوكُ لا مَالَ لَهُ»؛ يعني: فقير، «وأمّا أبو جَهْم فضرابٌ للنّساء وفي رواية: لا يَدَعُ العَصَا مِنْ عَاتِقِه ه-»، كأنه يضرب النساء بالعصا، وقيل: إن معنى لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار، فيكون فيه علتان، ثم قال لها: «انْكِحِي أسامةً» (1).

فهنا وصف النبي ﷺ معاوية بأنه صعلوك لا مال له، وبأن الثاني ضرَّاب للنساء، وهـذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۰۸۷)، والنسائي (۳۲۳۵)، وابن ماجه (۱۸۶۵)، والدارمي (۲۱۷۲)، وغيرهم من حديث محمد بن مسلمة هيئنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

كل منه مما يكرهه وهو غيبة لكن للمصلحة، فإذا كانت الغيبة للمصلحة والنصيحة فهي خير ولا بأس بها.

وانظر مصداق قول النبي على: ﴿إِنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزَقَهَا وأَجلَها» (()، هذا الذي كان في ذلك الوقت صعلوك لا مال له، ماذا كان بعد هذا؟ كان خليفة المسلمين، والله تعالى هو الذي بيده الأمور.

وقوله: «انظُرُ إِلَيْهَا» لم يعين ماذا ينظر؟ ولكن العِلة تبيِّن: ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ يعني: إلى الإقدام عليها، فينظر الوجه؛ لأنه هو محل الرغبة، وينظر الرأس وينظر الكفين وينظر القدمين وينظر الرقبة؛ لأن كل هذا مِمَّا يرغِّب فيها، ولكنه لابد من شروط، لابد لكون الرجل ليرى مخطوبته من شروط.

الشرط الأول: أن يكون عازمًا على الخطبة، فإن كان مُتردِّدًا فـلا يجـوز؛ لأن الأصـل: التحريم، فلابد أن يكون عازمًا على الخطبة.

الشرط الثاني: أن يغلب على ظنَّه الإجابة؛ يعني: أنهم يجيبونه، فـإن لم يغلـب عـلى ظنـه الإجابة فلا يجوز.

الشرط الثالث: ألَّا يخلو بها، فإن خلا بها فإنه مُحَرَّم؛ لأنه حرامٌ.

الشرط الرابع: أن يُؤمّن جانب الفتنة، فإن خيفت الفتنة مُنع النظر.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ لَحَلَاتُهُ:

٥٧-(...) وَحَلَّنَنِي يَحْتَى بْنُ مَعِينِ، حَلَّنَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةَ مِنَ الأَنصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: ﴿ مَلْ نَظُرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنصَارِ شَيْنًا». قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنصَارِ شَيْنًا». قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنصَارِ شَيْنًا». قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟! كَأَنَا تَنْحِنُونَ الْأَنصَارِ شَيْنًا عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟! كَأَنَا تَنْحِنُونَ الْأَنصَارِ شَيْنًا عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟! كَأَنَا تَنْحِنُونَ الْفَضَّةِ مِنْ عُرْضِ مَلَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَنُكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ". قَالَ: فَبَعْنُ إِلَى بَنِي عَبْسِ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في «البحر الزخار» (٧/ ٣١٤، ٢٩١٤)، وقال الهيشمي في «المجمع» (٤/ ٧١): أخرجه البزار وفيه: قدامة بن زائدة بن قدامة، ولم أجد من ترجمة، ويقية رجاله ثقبات، وانظر: «الترغيب والترهيب» (٢٥٣٥).

هذا الحديث فيه: ما سبق أنه ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته؛ لثلا يقع فيما يكره بعد العقد، ولاسيما إذا كانت المرأة من قوم معروفين بشيء مِمَّا يعد ذميمًا أو دميمًا، فإنـــه يتأكَّد أنه ينظر إليها.

وفي فوائد هذا الحديث -أبضًا-: إنكار النبي على هذا الرَّجل الذي تزوج على أربع أواق من فضة، الأربع أواق مائة وستين درهما إسلاميًا، يساوي حوالي أربعين ريالًا عندنا أو ما أشبه ذلك، وقد أنكر عليه النبي على هذا مستكثرًا إياه، وكأنه في ذلك الوقت الصَّداق قليل، ويعدُّ هذا كثيرًا، ولاشك أن من زاد على ما يعرفه الناس من الصَّداق أنه ضارٌ لنفسه، وضار لغيره؛ لأن الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فإذا نظروا إلى هذا قد زاد وزاد الثاني وزاد الثالث تفاقمت الأمور.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان إذا بُعث في بعثٍ على الصدقة، أن يأخذ مـا يعطي وأن يصرفه في حوائجه.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ النووي نَحَلَّلُهُ:

( ١ ٣) باب الصَّدَاقَ وَجَوَا ذِ كَوْنِهِ تَعْلِيدَ قُرْآنِ وَخَاتَدَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَٰلِكَ مِنْ قَلِيل وَكَثَيرٍ وَاسْتِحْبَابٍ كَوْنِهِ خَمْسَمِائَةٍ دِرْهَد لِمَنْ كَا يُجْحَفُ بِهِ

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَلَالهُ:

٧٠-(٧٤ ١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَادِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِه ح وَحَدَّثَنَاهُ عُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِنْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ رَأْسَهُ، فَلَمَّ رَأْتِ الْمَرُأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَأْتِ الْمَرُأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِها. فَقَال: «فَهِلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟». فَقَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: لا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا يَحُدُ شَيْئًا؟». فَلَعَبَ مُنْ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلا خَاتِهُ وَلَا خَاتِهُ مِنْ خَدِيدٍ. وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهُلٌ: مَا لَهُ رِدَاءً - فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلا خَاتِهُ مِنْ حَدِيدٍ. وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءً - فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا خَاتِهُ مِنْ حَدِيدٍ. وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءً - فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلا خَاتِهُ

بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَنْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ». فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلِيسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُولِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي فَلَمَّ جَاءَ قَالَ: (مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟». قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَلَا وَسُورَةُ كَلَا عَلَّدَهَا. فَقَالَ: (تَقُرَ وُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ ٩. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (انْهُرْآنِ) مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ٩. هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّهُ فَلِي اللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي لَلْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعُولِ مُعْلِيْهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا لَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

هذا الحديث فيه فوائد:

فهذه المرأة جاءت تهب نفسها للنبي ﷺ، ولم ينكر عليها؛ لأن ذلك تطبيق للآية الكريمة. ومنها: جواز نكاح النبي ﷺ بالهبة، ولكن هذا خاصٌّ به.

ومنها: حُسن خلق النبي عَلَيْ فإنه لما صَعَد النظر فيها؛ أي: رفعة وصوَّبه، نَزَّلَهُ وطأطأ رأسه، ولم يقضِ فيها بشيء، لم يُخَجِّلها فيقول: أنا لا أريدك، ولم يقبلها؛ لأنه لا يريدها، والإنسان لا يجبر على شيء لا يريده.

ومنها: حُسن أدب الصّحابة مع الرسول ﷺ، حيث قال الرجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ولم يقل: زوجنيها؛ لأنه يحتمل أن الرسول ﷺ لم يقض فيها بشيء ينتظر ويفكر، فكان من أدب هذا الرجل أن قال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ومن ذلك -أيضًا- من آداب الصَّحابة مع الرسول قصص كثيرة، منها: قصة ذو اليدين حيث سلم على من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر، فقال له ذو اليدين: أنسيتَ أَمْ قُصرت الصَّلاةُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٢٩).

🗘 فقال: ﴿ لَمْ أَنْسُ وَلَمْ تُقَصِرِ ﴾ (١)، وأمثال هذا كثير.

ومنها: أن النبي ﷺ له أن يعقد نكاح المرأة، وإن كان لها أولياء؛ لقولـه تعـالي: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ ﴾ [الاخْتَالا:٦]. ولهذا لما طلب الرجلُ من الرسول ﷺ أن يزوجه إيَّاها فزوجه إياها، ولم يسأل: هل لها وليٌّ أم لا؟ فدلُّ ذلك على أن من خصائص الرسول ﷺ أن يُزوِّجَ دون أن يسأل عن الأولياء، وهل يلتحق بذلك الحكام والأمراء والخلفاء؟

الجواب: لا، هؤلاء يكونون في المرتبة الأخيرة، إذا لم يوجد ولاية نسب أو عتق فإنهم يزوجوها، أمَّا إذا وجد أحد من الأقارب مِمَّن هو وليٌّ، فإنه لا حقَّ للقاضــي ولا الأميــر ولا الخليفة أن يزوجها، لكن الرسول ﷺ هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

ومنها: أن النُّكاح لا يصحُّ إلَّا بمَهْرِ؛ لأن النبي ﷺ أكَّد على هذا الرجل أن يأتي بمَهْرٍ.

ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألَّا يَحْكُم على الشيء بنفي أو إثبات إلَّا بعد التثبت، فإن هـذا الرجل قال له النبي عَلَيْ: ﴿ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ﴾، قال: لا، قال: ﴿ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَأَنظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْنًا؟،

ولم يكتفِ بقوله: لا؛ لأنه ربما يكون بعد ذهابه، وبعد خروجه من أهله حـصل لــه مــا يمكن أن يجعله مهرًا.

ومنها: جواز اليمين بدون استقسام؛ يعني: أنه يجوز للإنسان أن يحلف دون أن يطلب منه الحلف، وذلك من أجل الطمأنينة للمخاطب فيما يُخبر به عن نفسه أو غيره.

ومنها: أنه يجوز المهر ولو كان قليلًا؛ لقوله: ﴿وَلُو خَاتُّمَّا مِنْ حَدَيْدٍ﴾.

فإن قال قائل: كيف يقول الرسول ﷺ: ﴿ ولو خَاتمًا مِن حديدٍ ، وهو لا يدري هل تقبل المرأة بهذا أم لا؟

فالجواب: أننا نعلم علم اليقين أن المرأة سترضى بما اختاره الرسول ﷺ؛ لأنها تعلم أن النبي ﷺ أولى بها من نفسها.

ومنها: جواز لبس الخاتم من الحديد، مع أنه ورد في حديث أنه حلية أهل النار "، ولكن هذا الحديث، قال بعض العلماء: إنه شاذّ ضعيف؛ لأن حديث الصحيحين أصحُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة كلف. (٢) أخرجه أبو داود (٤٢٢٣)، والترمذي (١٧٨٥)، وقال: هذا حديث غريب، وأحد (٥/ ٣٥٩)، وفي إسناده عبد الله السُّلَمي، لا يحتج به.

منه، وفيه أن الرسول قال: «انظر ولو خاتمًا من حديد» ولو كان حرامًا أو كان حلية أهل النار ما أذن فيه الرسول على أن يكون مَهْرًا.

ومنها: بيان ما كان عليه الصَّحابة وَ عَلَى مَن قلة ذات اليد، وأن غالبهم فقير لا يجد شيئًا، لكنهم وَ الله عَلَى الله حَقَّ توكله، وقد قال النبي عَلَى: «لو تَوكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ توكُلِهِ لَكَنهم وَ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ توكُلِهِ لَرَزَقَكُم كَمَا يَرُزُق الطَّيرَ تَغُلُو خِماصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا اللهِ الطيور تطير في أول النهار وهي جائعة ليس في بطونها شيء، ثم تروح في آخر النهار إلى أوكارها وهي مملوءة البطون، وتروح في آخر النهار الى أوكارها وهي مملوءة البطون، وتروح بطانًا الله وتأكل منه؟

الجواب: لا؛ إنما هي تطلب الرزق، وقد يكون لها شيء معين مثلًا من مزرعة أو غيرها عرفتها، وقد لا يكون، لكنها -أي الطيور- متوكلة على بارثها وخالقها رَالَتُها فيرزقها من حيث لا تحتسب.

ومنها: حكمة النبي على الرّجل قال: «لَيسَ عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي»؛ يعني: ليس له رداء، أعلى جسده مكشوف عارٍ، ليس عنده إلا إزار، أراد هلك أن يجعله صداقًا لها، ولكن النبي على من حكمته، قال: هذا لا يمكن، الإزار لا يمكن شقه؛ لأنه إن شقه بقي نصف إزار لا يستر، وإن أعطاها إيَّاه بقي عاريًا ليس له إزار، وإن أبقاه معه لم يكن لها مَهْرٌ، فلا يمكن هذا الإزار إلّا أن يكون لواحد منهما، وحينيذ لا يصحُ أن يكون مهرًا لها.

فإن قال قائل: لماذا لم يقل: أعطها إيَّاه ثم تهبه لك؟

نقول: هذه حيلة لكي يكون النكاح بدون مهر، والتحيل باطل ولا يجوز.

ومنها: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين للمهر؛ لأن النبي على لم يرشده إلى الاستدانة، ما قال: استقرض من إخوانك، وما أشبه ذلك وما دام هذا ليس بسنة؛ أعني: الاستدانة للمهر ليس بسنة، فكيف بمن يستدينون عند النكاح لغير المهر، بل للزيادة والبطر ومجاراة الأغنياء فإن هؤلاء سفهاء في الواقع؛ لأنه إذا لم يكن عندك شيء فقد بين الله لك طريقه، وين الرسول عَلَيْ الله الله على طريقه، فالنبي على قال: «مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيه بالصَّوم، ""، وقال

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠) من حديث ابن مسعود عطين.

الله عَ إِلَّ ﴿ وَلِيَسْتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَقَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْ إِدِّه ﴾ [النَّفْل: ٣٣].

أمًّا أن تذهب وتستقرض فإن هذا ليس بمشروع، بل لو قيل بالكراهة كما لو قال بعض العلماء كان أولى.

ومنها: عناية النبي على بأمَّته ورحمته بهم؛ لأن هذا الرجل لما لم يتيسر أن يكون إزاره صداقًا جلس، ثم لما طال به المجلس قام؛ لينصرف إلى أهله، ولكن النبي على لما رأى من حرصه أنه يريد أن يتزوج بهذه المرأة كلَّمه: «أَمَرَ بِهِ فَدُعِي».

ومنها: فضيلة القرآن الكريم؛ لأن قوله: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ؟»، قـال: سـورة كـذا وكذا، فقال: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟»، قال: نعم، قال: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بَهَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ».

## وهذا الحديث بهذا اللفظ يحتمل معنيين:

المعنى الأول: أن الرسول زوجها بما عنده من العلم، وقال: إن هذا الرجل عنده قرآن سوف يكون خيرًا لها؛ لأن الباء في قوله: (بِهَا مَعَكَ» للعوض، زوجتكها بما معك.

المعنى الثاني: زوجتك بما معك؛ أي: تُعلمها ما معك من القرآن، وهذا هو المتعين؛ لأن الأول يعودُ النفعُ فيه إلى الزوج، وهي لا تستفيد، وإن كان لاشك أن صحبة الأخيار خير لكنها لا تستفيد الفائدة الموجوة، وما دام يحتمل المعنى الثاني المطابق للأدلة العامة، وهو أن قوله: قماذا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ؟ ٤؛ أي: بأن تعلمها ما معك من القرآن فإنه يتعين حمل الحديث عليه، وهذه قاعدة معينة أن جميع النصوص إذا كانت تحتمل معنيين، أحدهما لا إشكال فيه، والثاني فيه إشكال، أن تحمل على ما لا إشكال فيه؛ لأن هذا هو عادة الرَّاسخين في العلم الذين يحملون المتشابه على المُحكم.

ومنها: جواز جعل القرآن مَهْرًا؛ أي: تعليمه، أن يجعل تعليمه مَهْرًا، وهو واضح، وقد ذكر الفقهاء رَخِهَا أنه لا يصح جعل القرآن مهرًا، واستدلوا بحديث موضوع أن الرسول على قال لهذا الرجل: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ مَهرًا» (الكنه موضوع غير صحيح فلا عمدة عليه، فيجوز أن يكون تعليم القرآن مَهْرًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (١/ ٢٠٦)، وسنده مرسل، قال الحافظ ابن حجـر تَحَلَّقُهُ في «الفـتح» (٩/ ٢١٢): وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف. اهـ

ولكن إذا قال قائل: هذا مهر مجهول؛ لأن تعليمها لا يعلم أن يستوعب مدة طويلة أو قصيرة؛ لأن الناس يختلفون في الحفظ فيكون هذا مجهولًا، فيقال: الجهل في هذا قليل، والصداق ليس عوضًا محضًا حتى نقول: لابد من تحريره، بل هو شيء يُستباح به الفرج، ولهذا يعفى فيه عن يسير الجهالة، فيقال: يعلمها التعليم المعروف، تزيد يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهرًا أو تنقص، هذا محتملٍ.

ومنها: جواز عقد النِّكاح بما يدلُّ عليه من صيغة، وأنه لا يشترط أن يقــول: زوجتـك، بل إذا قال كلمة يستفاد منها العقد، انعقد بها النكاح؛ لقوله: «مَلَّكُتُكُهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

فإن قال قائل: في بعض ألفاظ الحديث «زوَّجْتُكَهَا»، والقصة واحدة، ولا يمكن أن الرسول ﷺ يكرِّر العقد، يقول: زوجتك، ثم يقول: ملكتكها، ثم يقول: زوجتكها.

قلنا: هذا صحيح، والذي حصل هو إحدى الصيغتين، لكن كون الناقلين ينقلون هذه عن هذه، يدلُّ على أنه لا فرق بينهما، وأن المقصود ما دلَّ على العقد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلَلْلهُ، أن النَّكاح كغيرة ينعقد بما دلَّ عليه.

ولكن هل ينعقد بلفظ الهبة، فيقول: وهبتك ابنتي بالصَّداق الفلاني؟

الظاهر: نعم؛ لأن العبرة بالألفاظ في معانيها ومقاصدها، فهذا الرجل قال: وهبتك ابنتي بكذا وكذا، وهذه الهبة هبة معاوضة، ما هي هبة تبرُّع حتى تقول: إن جواز النَّكاح بالهبة خاصَّ بالرسول عَلَيْهِ.

ولو قال: أعطيتك ابنتي -يعني: أحضر العاقد والشهود- ينعقد النكاح أم لا؟ على القول الصحيح: ينعقد ما داموا يفهمون من هذه الكلمة أنها العقد؛ فإنها العقد.

أمّا إن قال: أخطب إليك ابنتك، فقال: أعطيتك إياها فهذا ليس بعقد، ولهذا يوجد الآن في المجالس تأتي البنت الصغيرة لها ست سنوات، وما أشبه ذلك، فيقول الجالس لأبيها: ما شاء الله هذه بنت حلوه، لعلك تعطيني إيّاها، قال: أعطيتك إياها، هل ينعقد النكاح أم لا؟

الجواب: لا ينعقد، هذه إجابة خطبة وليست عقدًا بخلاف ما قُصد بـ العقد، وهـ و إحضار الشهود وأن يجلسوا مجلس العاقدين، فقال: أعطيتك ابنتي بمهر قدره كذا، فقال: قبلت، فالصحيح أنه ينعقد؛ لأن صيغ العقود ليست ألفاظًا متعبدًا بها، حتى نقـ ول: لابـ د أن

تكون بالصورة الواردة، صيغ العقود خاضعة لأعراف الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أُمَّة.

لو قال الرجل: جوزتك ابنتي بكذا، هل يجوز؟

الأصل: أنكحتك أو زوجتِك، ولكن هذا قال: جوزتك، هل يجوز؟

الجواب: نعم، بناءً على القول الراجع، أن النكاح ينعقد بما دلَّ عليه(١٠).

ومنها: أنه لا يحتاج إلى إعادة القبول إذا دلَّت عليه الصِّيغة؛ لأن هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي ﷺ: «مَلكتُكها»، لم يقل: قبلت اكتفاءً بالقول الأول: زوجنيها، وهذا في جميع العقود، إذا تقدَّم الطلب من الطالب فأعطاه المطلوب، فلا حاجة إلى إعادة القبول.

لو قال: بعني سيارتك بألف ريال، فقال: بعتك، فما يحتاج إلى أن يقول: قبلت؛ لأن قوله: بعني بلفظ الطلب؛ يغني عند قوله: قبلت، كذلك هذا الرجل، لم يقل حين قال له النبي على: «مَلَّكُتْكُهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»، لم يقل: قبلت.

فإن قال قائل: وهل يدلَّ قوله: «فصعَّد النَّظَرَ فِيْهَا وَصَـوَّبَه» عـلى جـواز كـشف الوجـه والكفين؟

## فالجواب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن النظر قد يكون إلى الهيئة وليس إلى الوجه والكفين.

الوجه الثاني: أن نقول: كان وجوب الحجاب في السنة السادسة من الهجرة؛ يعني: متأخرًا، وهذا ربما أن يكون قبل نزول الحجاب، وهذا الجواب؛ يعني: يردبه كل دليل يدلُّ على جواز كشف الوجه، إلَّا إذا ثبت التاريخ، وهذا جواب مجمل: إن كل حديث يدلُّ على جواز كشف الوجه تقول: هذا قبل الحجاب؛ لأن الحجاب له حالان:

الحالة الأولى: أنه ليس بواجب.

 <sup>(</sup>١) سُئل الشيخ نَخلَلْله: عن أن هناك بعض الناس إذا قال: زوجني ابنتك هذه، وقال الآخر له: هي لك، مازحًا، فهناك من يقول: هذا ينعقد، ويستدلون بحديث: «ثلاث: جدهن جد، وهزلهن جد،؟

فأجاب تَعَلَّلُتْهُ قَائلًا: إذا قال: رُوجتك، وهو يمزح ينعقد النكاح.

فسئل تَعَلَّلْتُهُ: أن المرأة قد لا تقبل؟ فقال تَعَلَّلُهُ: مَا سبق ذكره يردعليه أمور عديدة، وكلامنـا عـلى أن هـذه الصيغة مقبولة، والشروط لابد منها فيردعليه -أيضًا-: أنه لابد ألَّا يكون بينهما رضـاع، وأن ترضـى، وأن يكون شهود، كل هذا يَرِدُعليه، فهذا كله لابدأن يتوفر.

الحالة الثانية: أنه واجب.

وكلُّ نصُّ ورد أنه قبل وليس فيه تاريخ يعلم أنه بعد، فإنه يحمل على أنه ما كان قبل جوب الحجاب.

وهل يجوز أن يُعطى الإنسان أجرًا على تعليم القرآن؟

يعني أنه قال: أنا لا أُعَلِّمُ هذا الصَّبي إلَّا كل جزء بمائة ريال، فهل يجوز أو لا؟

الصحيح: أنه يجوز، بخلاف ما إذا قال: أنا أقرأ عليكم جزءًا بمائة ريال، فهذا لا يجوز، وعلى هذا فيكون القراء الذين يأتي بهم الجُهّال في أيام العزاء؛ ليقرءوا قراءة يزعمون أنها للميت ليس لهم أجر، وليس لهم ثواب، والأجرة التي يأخذونها حرامٌ عليهم؛ فهم حُرموا من أجر الدنيا والآخرة.

أمًّا أجر الآخرة فمعلوم، وأمَّا أجر الدُّنيا فإن هذا المال الذي أخذوه لا يحل لهم. والحديث له فوائد عند التأمل، ولكن هذا ما تيسَّر في هذا الوقت.

**€588€** 

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ زَحَلَاللهُ:

٧٧-(...) وَحَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدِ حِ وَحَدَّثَنِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعْبَانُ بْنُ عُيِنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، مَفْيَانُ بْنُ عَلِيْنَةً حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِهَنَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرُ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ: «انْطُلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلَّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ».

هذا واضح ويرجع الاحتمال الذي قلناه: «بِمَا مَعَكَ» أن يُعلِّمَها.

**€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَلَلْتُهُ:

٧٨-(٧٤ ٢) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِيرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّنَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِرح وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ اللَّهِ بْنِ الْهَادِرح وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ: عَنْ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْقُ وَنَشًا. قَالَتْ: أَنْدُرِي كُمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًا. قَالَتْ: أَنْدُرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

يعني هذا في الغالب أن صداقه عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ الأَرْواجه خمسمائة درهم، ولكن قد يكون أقل كما هو معروف في السُّنة، فدلَّ هذا على أنه ينبغي للإنسان أن يقلِّل من الصَّداق.

وفيه -أيضًا-: حرص السَّلف الصَّالح على معرفة هدي النبي عَلَيْ فهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن رَحِّمَهُ أَنْهُ سأل عائشة كم كان صداق النبي عَلَيْم؟ وليُعْلَمُ أن الصَّحابة والتابعين إذا سألوا عن هذه الأحكام الشرعية، ليس مرادهم: معرفة الحكم، بل مرادهم: معرفة الحكم مع العمل به.

وهنا إشكال: أنه سبق أن النبي على أنكر على الرجل الذي أصدق أربع أواق، وهنا أصدق هو على ثنتي عشرة أوقية؟

والجواب أن يقال: أن في هذا فرقًا عظيمًا، هذا الرجل ما عنده شيء، ولهذا قال: «عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ في بَعْثِ تُصِيبُ مِنْهُ»(١).

### **€888**€

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحَالَتُهُ:

٧٩-(١٤٢٧) حَدَّنَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى التَّهِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقَتَيْسَةُ بْنُ مَعِيدِ وَاللَّفْظُ لِيَحْمَى قَالَ يَحْمَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: قَمَا هَذَا؟». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: قَمَا هَذَا؟». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَوْ بِشَاةٍ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ اللهُ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ اللهُ اللهُ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ اللهُ اللهُ اللهُ لَكَ مَا مَدُاءً عَلَى وَذُنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: قَلَارَكَ اللّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ اللهُ اللهُ اللهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

هذا -أيضًا- دليل على: أنه يجوز أن يكون الصَّداق من الذَّهب، ويجوز من الفضة، ويجوز من النّعلين، ويجوز من الخاتم، ويجوز من المنافع، كل ما صحَّ العقد عليه بيعًا صحَّ أن يكون مَهْرًا، فكلُّ ما صحَّ ثمنًا أو أجرةً صحَّ صداقًا.

 وقوله: «على وَزْنِ نواةٍ مِنْ ذَهَبٍ». المراد بالنواة هنا: نواة التمر؛ لأنها هي المعروفة عند الإطلاق، فدلَّ هذا على أنهم كانوا يزنون الـذهب في هـذا الوقـت بـالنواة كمـا يزنونـه بالمثاقيل.

۞ وقوله: «أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، هذا فعل أمر، وظاهره وجوب الوليمة على الزوج، وأكشر

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (١٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٧٢).

العلماء على أنه ليس بواجب ولكنه سُنة، وأن قوله: «أَوْلِمْ» على الاستحباب، والظاهر: أنه يختلف فمن كان غنيًّا فالوليمة واجبة عليه ومن كان فقيرًا لم تجب، ويظهر أثر ذلك بأنه إذا كان فقيرًا ثم أغناه الله بعد، فإنا لا نقول له: يجب عليك أن تُولم.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الوليمة على الزوج؛ لقوله: «أَوْلِمْ» ويترتب عليها أنه لو أولم أهل المرأة ودعوك لم تجب عليك الاستجابة؛ لأن الوليمة مشروعة في حقّ الزوج، لكن تختلف العادات، فعندنا الآن كان الأول الوليمة على الزوج، وأهل المرأة لا يصنعون الطّعام إنما يصنعون الشّاي والقهوة وينتهي الأمر، والآن صارت الوليمة المشتركة؛ لأنها تكون في قصور الأفراح تقسم النفقة على الزوج وأهل الزوجة.

وقوله: (وَلُوْ بِشَاةٍ)، الشاة: واحدة الضأن؛ يعني: ولو بهذا القليل، هـذا هـو ظـاهر اللفظ.

ولكن الفقهاء رَجَّمَهُ واللهُ قالوا: إن (لو) للتكثير، وأن أكثر ما تكون الوليمة شاةً واحدةً.

لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك، وعليه فنقول: إن الوليمة بحسب حال الزوج، وهذا داخل في قوله تعالى: ﴿ لِنُنفِق ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِقِنُومَن ثُدِرَعَلَيْهِ رِنْقُهُ وَلَلْيُفِقَ مِمَّا ءَانَنهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ فَضَاً إِلَّامَا ءَانَنهَأَ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَعُسْرِ مِثْمُ لَ ﴾ الطّلاف: ٧].

### **€88€**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ نَحَمْلَتْهُ:

٨-(...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْعُبَرِيُّ، حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسسِ بْنِ مَالِيكِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
 ﴿ وَلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ﴾.

٨١-(...) وَحَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: الْوَلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ١.

(...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى، حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ. حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً.

٨٢-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُعْبَدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَبْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ السَّرْحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، رَآنِي شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّرْحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ الْمَرَأَةَ مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ: (كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟). وَمُنْ ذَهْبِ.
 فَقُلْتُ: نَوَاةً. وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ مِنْ ذَهْبِ.

فَقُلْتُ: نَوَاةً. وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ مِنْ ذَهَبٍ. ٨٣-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً -قَالَ شُعْبَةُ: وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجَ الْمُرَّأَةُ عَلَى وَذْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا وَهُبٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ بِهَذَا الإسْنَادِ غَبْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: مِنْ ذَهَبٍ.



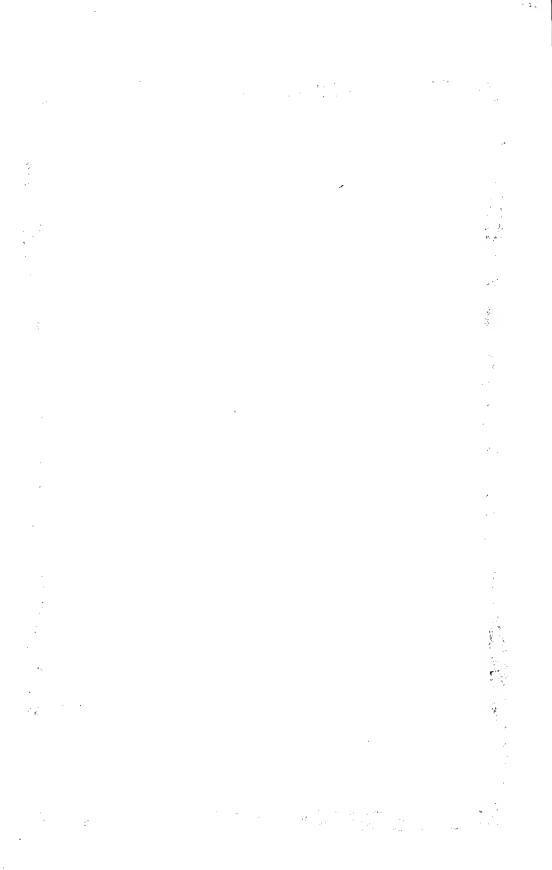

# تابع كتاب الزكاة

| (٥٠) باب تَحْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَهُـمْ بَنُو هَاشِـمٍ وَبَنُو عبـد                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ                                                                                               | ٥   |
| (٥١) باب تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ                                                               | ٨   |
| (٥٢) باب إِيَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِيَنِي هَاشِمِ وَيَنِي الْمُطَّلِبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُهُ دِي              |     |
| مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ. وَبَيَانِ: أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا قَبَضَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، زَالَ عَنْهَا وَصْفُ | 11  |
| الصَّدَقَةِ، وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ                                      |     |
| (٥٣) باب قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ                                                              | ١٣  |
| (٥٤) باب الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ                                                                                 | 18  |
| (٥٥) باب إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا                                                                     | 1 8 |
| كتاب الصيام                                                                                                                 | ١٧  |
| (١) باب فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ                                                                                             | ١٩  |
| (٢) باب وُجُوبِ صَوْمٍ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ وَأَنَّـهُ إِذَا غُـمَّ فِي          |     |
| وَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلاَئِينَ يَوْماً .                                                      | 77  |
| ٣) باب لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ.                                                          | ۲۸  |
| 1. 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                | ₩.  |

| ۲۲ | (٥) باب بَيَانِ أَنْ لِكُلِّ بَلَدِ رُؤْيتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ بِبَلَدِ لاَ يَغْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | عَنْهُمْ.                                                                                                                           |
| ٣٧ | (٦) باب بَيَانِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِكِبَرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّ وْيَةِ فَإِنْ غُمَّ |
| TV | فَلْيُكَمَّلْ ثَلَاثُونَ                                                                                                            |
| ٣٨ | (٧) باب بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ).                       |
|    | (٨) باب بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ وَأَنَّ لَهُ الأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى                  |
| ٣٩ | يَطْلُعَ الفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ                     |
|    | وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ                                                                                  |
| ٥١ | (٩) باب فَضْل السُّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الفِطْرِ.                                |
| ٥٥ | (١٠) باب بَيَانَ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ                                                                   |
| ٥٧ | (١١) باب النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ                                                                                    |
| 77 | (١٢) باب بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ                          |
| 77 | (١٣) باب صِحَّةِ صَوْمٍ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ                                                                |
|    | (١٤) باب تَغْلِيظِ تَحْدِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَادِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّاثِمِ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ                              |
| 79 | الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا، وَأَنَّهَا نَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى           |
|    | يَسْتَطِيعَ                                                                                                                         |
|    | (١٥) باب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ                         |
| ٧٥ | سَفَرُهُ مَرْ حَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلا ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ    |
|    | يُفْطِرَ                                                                                                                            |
| ۸١ | (١٦) باب أُجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ                                                                  |
| ۸۳ | (١٧) باب التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ                                                                       |
| ٨٤ | (١٨) باب اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ                                                              |

| ٨٦    | (١٩) باب صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94    | (٢٠) باب أَيٌّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ                                                                             |
| ٩٣    | (٢١) باب مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ                                                       |
| 90    | (٢٢) باب النَّهْي عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى                                                        |
| ٩٨    | (٢٣) باب تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ                                                                           |
| ١     | (٢٤) باب كَرَاهةِ صِيَامٍ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا                                                                  |
| 1 • ٢ | (٢٥) باب بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَ ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِذْيَةٌ ﴾ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَمَن                |
| 1 • 1 | شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْمُهُ ﴾                                                                                 |
| 1.0   | (٢٦) باب قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ .                                                                                |
| \ • V | (٢٧) باب قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ .                                                                             |
| 117   | (٢٨) باب الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ أَوْ يُقَاتَلُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ                                           |
| 114   | (٢٩) باب حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ                                                                                    |
| 119   | (٣٠) باب فَضْلِ الصِّيَامِ                                                                                                |
| 177   | (٣١) باب فَضْلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا تَفْوِيتِ حَقٍّ .                      |
| ۱۲۸   | (٣٢) باب جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ |
| 117   | غَيْرِ عُذْرٍ                                                                                                             |
| 188   | (٣٣) باب أَكْلِ النَّاسِي وَشُرْبِهِ وَجِمَاعِهِ لَا يُفْطِرُ .                                                           |
| 177   | (٣٤) باب صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لاَ يُخْلِيَ شَهْراً عَنْ صَوْمٍ.                  |
| 184   | (٣٥) باب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ   |
| 121   | وَالتَّشْرِيقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَادِ يَوْمٍ                                                       |
| ١٥٠   | (٣٦) باب اسْتِحْبَابِ صِيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ                  |
| ,     | وَالْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ                                                                                              |
|       |                                                                                                                           |

| 100          | (٣٧) باب صَوْمِ سَرَدِ شَعْبَانَ                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107          | (٣٨) بابُ فَضْلِ صَوْمِ المُحَرَّمِ                                                                                        |
| 101          | (٣٩) باب اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَامٍ مِنْ شَوَّالٍ اتِّبَاعًا لِرَمَضَانَ .                                        |
| ١٥٨          | (٤٠) باب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثُّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحِلُّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا           |
| ١٦٧          | كتاب الاعتكاف                                                                                                              |
| 179          | (١) بابُ اعتِكَافِ العَشْرِ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان                                                                       |
| 177          | (٢) باب مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الإعْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ.                                                         |
| ۱۷۳          | (٣) باب الإجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.                                                      |
| 178          | (٤) باب صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.                                                                                      |
| 140          | * فصل مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَمَا لَا يُفَطِّرُهُ                                                                       |
| * 1 1        | كتاب الحج                                                                                                                  |
| 719          | (١) باب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطَّيبِ عَلَيْهِ            |
| 777          | (٢) باب مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ                                                                                  |
| 7 2 2        | (٣) باب التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا                                                                              |
| 7 8 1        | (٤) باب أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَالْإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ                                   |
| 70.          | (٥) باب الإهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ                                                                     |
| 707          | (٦) باب الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ                                                                          |
| 307          | (٧) باب الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الإِحْرَامِ                                                                           |
| Y 0 A        | (٨) باب تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ                                                                                   |
| 770          | (٩) باب مَا يُنْدَبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ                            |
| 777          | (١٠) باب جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذَى وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانِ قَدْرِهَا |
| <b>Y Y Y</b> |                                                                                                                            |
| 1 V V        | (١١) باب جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ                                                                                 |

| 5  |   | λ |  |
|----|---|---|--|
| ۲٦ | ٥ | 1 |  |

| 449          | (١٢) باب جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيَّهِ                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸.          | (١٣) باب جَوَاذِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ                                                                                                                                          |
| <b>Y N Y</b> | (١٤) باب مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ                                                                                                                                                  |
| 414          | (١٥) باب جَوَاذِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُلْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ                                                                                                               |
| 797          | (١٦) باب إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِهَا لِلإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَاثِضِ                                                                                                     |
| ۲۹۳          | (١٧) باب بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَجَوَاذِ<br>إِذْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَمَتَى يَحِلُّ الْقَادِنُ مِنْ نُسُكِهِ |
| 417          | (١٨) باب فِي الْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ                                                                                                                                                |
| ۳۱۷          | (١٩) باب حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ                                                                                                                                                                    |
| 401          | (٢٠) باب مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ                                                                                                                                              |
| 408          | (٢١) باب فِي الْوُقُوفِ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾.                                                                                               |
| 807          | (٢٢) باب فِي نَسْخ التَّحَلُّلِ مِنَ الإِحْرَامِ وَالأَمْرِ بِالتَّمَامِ                                                                                                                         |
| 771          | (٢٣) باب جَوَاذِ التَّمَتُّعِ                                                                                                                                                                    |
| ۳٦٨          | (٢٤) باب وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَأَنَّهُ إِذَا عَدِمَهُ لَزِمَهُ صَوْمٌ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجّ                                                                             |
| ( 1/1        | وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ                                                                                                                                                           |
| 440          | (٢٥) باب بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَا فِي وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ                                                                                               |
| ٣٧٨          | (٢٦) باب بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ                                                                                                                         |
| TAT          | (٢٧) باب فِي الإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ                                                                                                                                   |
| ۳۸٥          | (٢٨) باب مَا يَلْزَمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ مِنَ الطَّوَافِ وِالسَّغْيِ                                                                                                  |
| ۳۸۸ .        | (٢٩) باب مَا يَلْزَمُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الإِحْرَامِ وَتَرْلَّهِ التَّحَلُّلِ                                                                                  |
| 397          | (٣٠) باب فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ                                                                                                                                                                   |
| 440          | (٣١) باب جَوَاذِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ                                                                                                                                               |
|              |                                                                                                                                                                                                  |

| 797   | (٣٢) باب تقلِيدِ الهَدْيِ وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإِخْرَامِ                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۶۳   | (٣٣) باب التَّقْصِيرِ فِي الْعُمْرَةِ                                                                                      |
| ٤٠١   | (٣٤) باب إِهْلَالِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ وَهَدْيِهِ                                                                          |
| 7 + 3 | (٣٥) باب بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَمَانِهِنَّ                                                                 |
| ٤٠٦   | (٣٦) باب فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ                                                                                  |
| ٤٠٨   | (٣٧) باب اسْتِخْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ النَّيْيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ النَّلِيَّةِ السُّفْلَى       |
| ٤٠٨   | وَدُنُحولِ بَلْدَه مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا                                                              |
|       | (٣٨) باب اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طوَّى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالإغْتِسَالِ لِـدُخُولِهَا                 |
| 113   | وَدُخُولِهَا نَهَارًا                                                                                                      |
| 217   | (٣٩) باب اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الأَوَّلِ فِي الْحَجِّ                       |
| 113   | (٤٠) باب اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطَّوَافِ دُونَ الرُّكْنَيْنِ الآخَرَيْنِ             |
| ٨/ ٤  | (٤١) باب اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ                                                        |
| ٤٢.   | (٤٢) باب جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ              |
| 373   | (٤٣) باب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ                      |
| ٤٢٩   | (٤٤) باب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ لَا يُكَرَّرُ                                                                             |
| 279   | (٤٥) باب اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ    |
| ٤٣٤   | (٤٦) باب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذُّهَابِ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ                       |
|       | (٤٧) باب الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتَيِ ٱلْمَغْرِبِ وَالْعِـشَاءِ               |
| ٢٣٦   | جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ                                                                          |
| 2 2 1 | (٤٨) باب اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ |
|       | بَعْدَ تَحَقَّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ                                                                                         |
| 233   | (٤٩) باب اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنّى فِي         |

|         | أَوَاخِرِ اللَّيَالِي قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَاسْتِحْبَابِ الْمُكْتِثِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا السُّبْحَ            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | بِمُزْدَلِفَةَ                                                                                                               |
|         | (٥٠) باب رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُـلِّ          |
| \$ \$ 0 | حَصَاةٍ                                                                                                                      |
|         | (٥١) باب اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَيَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِهِ صلى الله تعالى                |
| \$ \$ 1 | عليه وسلم: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ)                                                                                      |
| ٤٥١     | (٥٢) باب اسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَادِ بِقَدْدِ حَصَى الْخَذْفِ                                                       |
| 804     | (٥٣) باب بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ                                                                               |
| 207     | (٥٤) باب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ                                                                               |
| ٤٥٤     | (٥٥) باب تَفْضِيل الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ                                                        |
|         | (٥٦) باب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ وَالإثبِتدَاءِ فِي الْحَلْـقِ |
| 207     | الْجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ                                                                               |
| १०९     | (٥٧) باَب مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَّمْيِ                                                          |
| 773     | (٥٨) باب اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ                                                                  |
| 270     | ٥٩) باب اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ                                            |
|         | (٦٠) باب وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنَّى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّرْجِيصِ فِي تَرْكِهِ لأَهْ لِ                    |
| 471     | لسَّقَايَةِ                                                                                                                  |
| ٤٧١     | (٦١) باب فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا                                                       |
| 277     | (٦٢) باب الاشْتِرَاكِ فِي الْهَذِّي وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلِّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ                      |
| £٧٦     | (٦٣) باب نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً                                                                               |
|         | ٦٤) باب اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ وَاسْتِحْبَابِ                |
| 144     | غْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَاثِدِ ۚ وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ            |
|         |                                                                                                                              |

| 2113  | (٦٥) باب جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ المُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٤   | (٦٦) باب مَا يُفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ                                                               |
| ٤٨٧   | (٦٧) باب وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَشُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ                                                             |
| ٤٩١   | (٦٨) باب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ، وَالصَّلَاةِ فِيهَا وَالدُّعَاءِ فِي                       |
| 1 1 3 | نَوَاحِيهَا كُلِّهَا                                                                                                        |
| 197   | (٦٩) باب نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَاثِهَا                                                                                    |
| £9V   | (٧٠) باب جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا                                                                                      |
| 891   | (٧١) باب الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهِرَمٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ                                        |
| 0.4   | (٧٢) باب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ                                                                  |
| 0 • 0 | (٧٣) باب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةَ فِي الْعُمْرِ                                                                              |
| ٥٠٧   | (٧٤) باب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمِ إِلَى حَج وَغَيْرِهِ                                                              |
| ٥١٤   | (٧٥) باب مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ                                                          |
| ٥١٧   | (٧٦) باب مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَر الْحَجُّ وَغَيْرِهِ                                                            |
| ٥١٨   | (٧٧) باب التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ                    |
| 019   | (٧٨) باب لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ           |
| ٠٢٠   | (٧٩) باب فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمٍ عَرَفَةَ                                                                |
| ٥٢٢   | (٨٠) باب النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِّ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا                                                               |
| ٥٢٦   | (٨١) باب جَوَازِ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا |
| 011   | زِيَادَةؚ                                                                                                                   |
| ٥٢٧   | (٨٢) باب تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ              |
| ٥٣٥   | (٨٣) باب النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ                                                           |
| ٥٣٥   | (٨٤) باب جَوَازِ دُنُحولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ                                                                        |
|       | •                                                                                                                           |

| ٥٣٨   | (٨٥) باب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | وَتَحْرِيمٍ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا                                              |
| ٥٤٨   | (٨٦) باَب التَّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى لأُوَاثِهَا                              |
| 700   | (٨٧) باب صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا                           |
| 007   | (٨٨) باب الْمَدِينَةِ تَنْفِي شِرَارَهَا                                                                   |
| 0 0 V | (٨٩) باب مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ                                        |
| 001   | (٩٠) باب التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتْحِ الْأَمْصَارِ                                          |
| 009   | (٩١) باب فِي الْمَدِينَةِ حِينَ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا                                                      |
| 071   | (٩٢) باب مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ                               |
| ۲۲٥   | (٩٣) باب أُحُدُّ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ                                                             |
| 078   | (٩٤) باب فَضْل الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ                                              |
| 079   | (٩٥) باب لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ                                            |
| ov1   | (٩٦) باب بَيَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُـوَ مَـسْجِدُ النَّبِـيِّ            |
| 0 4 1 | عَيِيْ بِالْمَدِينَةِ                                                                                      |
| 077   | (٩٧) باب فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ                                   |
| ٥٧٧   | كتاب النكاح                                                                                                |
| ٥٧٩   | (١) باب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَةً وَاشْتِغَالِ مَنْ       |
| ٠, ١  | عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ                                                                          |
| 041/  | (٢) بَابِ نَدْبِ مَنْ رَأَى أَمْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَـأْتِيَ امْرَأَتَـهُ أَوْ      |
| ٥٨٧   | جَارِيَتُهُ فَيُوَاقِعُهَا                                                                                 |
| ٥٨٨   | (٣) باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ |
|       | تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ                                                                      |
|       |                                                                                                            |

| 7.4 | (٤) باب تَحْرِيم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النَّكَاحِ        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸•۲ | (٥) باب تَخْرِيمٌ نِكَاحِ ٱلْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ                                    |
| 11  | (٦) باب تَخْرِيمُ الْخِطْبَةِ عَلَى جِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتُرُكَ              |
| 717 | (٧) باب تَحْرَيمَ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ                                              |
| 719 | (٨) باب الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النُّكَاحِ                                                  |
| ٦٢٠ | (٩) باب اسْتِثْذَانِ النَّيْبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ             |
| 375 | (١٠) باب تَزْوِيج الأبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ                                                  |
| AYF | (١١) باب اسْتِخْبَابِ التَّزَوُّج وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِخْبَابِ الدُّنُحُولِ فِيهِ |
| 171 | (١٢) باب نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةَ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّ جَهَا    |
| 375 | (١٣) باب الصَّدَاقِ وَجَوَاذِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنِ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ |
|     | قَلِيلِ وَكَثِيرٍ وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمِ لِمَنْ لَا يُجْحَفُ بِهِ       |
| 787 | الفهرس                                                                                          |

kkkk Kk K